

3.163.163.163.163.163.163.163.163.163





### ٩

اوُلِيْكَ عَلَىٰهُدُكَى مِنْ رَبِّهِ مِهِ وَالْوَلَيْكَ هُـمُ الْمُفْسِلُونَكِ إِنَّ ٱلَّذِينَكَ فَهُوالسَّوَّآءُ عَلَيْهِمْءَ ٱنْذَرْتَهُمْ أَمُ لَمُنْذِرْهُمُ لَانُونْمِنُونَ ۞ خَتَلُللهُ عَلِيَهُلُوبِهِمْ وَعَلِيهَمْعِهِمْ وَعَلَى مَعْهِمْ وَعَلَى اَيْصَارِهِمْ غِسَّا وَهُ وَكُمْ عَذَابُ عَظِيْهِ ۞ وَمِزَالْنَاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَا بِأَلِلَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْاخِرُومَا هُمْ بُؤْمِنِينٌ 💓 يُخَادِعُونَا لَلهُ وَالْذَيْزَا مَنْواْ وَمَا يَخْتَدَعُونَ الْكِلَّ ٱنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ فِقُلُوبِهِ مِمْضَ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَكَ عَذَاتُ السِينِّ بِمَاكَانُوا كَلْذَبُونَ ۞ وَاذَا فِسَا لَكُمْ لَاتَفُسْدُوا فِي الْأَرْضِ فَالْوَا إِنَّمَا أَخْنُ مُصْلِحُونَ ۞ ٱلْآ أَنَّهُمُ هُوْلْلُفُسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَاذِا مِيلَاكُمْ إِمْنُواكَمْ أَ اْمَنَالَتَ اسُوَّا لُوَّا نُوْمُنُ كَالْمَزَ السِّفَ لَهَاءُ ٱلْأَلْفَهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِ زُلَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلِذَا لَقُوا الَّذَيْنِ الْمَوْا قَالُواْ امَنَّا وَلِذَا خَلُوا إِلَىٰ تَسَاطِينِهِ فِي قَالُوا آيَّا مَعَكُمُ أَيَّا كُنُ

## الله الأولان

مُسْتَهْزِؤُنَ ﴿ أَلَّهُ يَسْتَهْزِئُهُمْ وَيُلِدُّهُمْ فَكُلِّهُمْ يَعَمْهُونَ ﴿ الْوَلَيْكَ الَّذَّ رَأَشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بَالْهُدُكُ فَارَيْتَ يَجَارَتُهُمْ وَمَاكَا نُوامُهُمَّدِينَ ﴿ مَثَلُهُمُ كَثَلُ الَّذِي أَسِنُوعَكَ نَارًا فَكَا أَصَاءَتُ مَاحُولَهُ دَهَيَ أَلَهُ بُوهِمْ وَتَرَكَهُ وَفِظُلُمَا نِ لَا يُنْفِرُونَ ﴿ صُنَّمَ كُلُمْ عَسْنَ فَهُمْ لَا رَجْعُوزٌ إِنَّ الْوَكَمَنِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَرُقِيْجُعُكُونَا صَابِعَهُمْ فَإِذَا نِهِمْ مِنَالْصَوَاعِوْجَذَرَاْلُونِيُّ وَٱللَّهُ مُحِيْظُ بِالْكَاوِرَنَ ۞ يَكَادُالْبَرْقُكِيْظُفُأَلِّهُمَّا أَهُمُّ كُلِّمَا أَضَاءَ كُمُّ مُشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَا عَكَ فِهِ وَامُواُ وَلَوْشَاءَ ٱللهُ لَذَهَبَ بِهِمْعِهِمْ وَآبِصًا رِهِمْ إِنَّ أَللَّهَ عَلَيْكُمْ إِشَيْ فِلَا كُرَّ كُو ﴿ يَاءَ ثُمَا النَّاسُ إِعْبُ دُوارَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ نَتَفُونٌ ﴿ أَلَذَى جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَانْزَلُ مِزَالْسَكَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهُ مِنَالُكُمْ أَتِ

# ال المحكون الم

رِنْقًا كُثُّمْ فَلَا تَجْعُ لَوْ اِيلَٰهِ ٱنْدَادًا وَأَنْتُمْ مَتَ لَمُونَ ۞ وَازْكُنْتُمْ فِ رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَيْوُا بِينُورَةِ مِنْ مِثْ لِيِّهِ وَادْعُوا شُهَلَآءَ كُوْمِنْهُ وُنِٱللَّهِ إِنْ كُنْتُهُ صَادِةٍ بِيَرَكِ فَإِنْ لَهُ مَّعْلُوا ۚ وَلَنْ هَنْ عَلَوْا فَا تَقَوُّا الْنَا رَأَلَةَ وَقُوْدُهَا الْنَاسُ وَالْجَارَةُ ۚ اُعِذَّتْ لِلْكَ اِفِرِينَ ۞ وَيَشِرْ إَلَّذَ يَنْ مَنُواوَعَلُواالَصَالِحَآ ٱنَّكَمُ مُنَادِيَةِ مِنْ عَيْهَا الْأَنْهَا أَكُلُمَا اُرْوَهُ الْمِنْهَا مِنْهُمَ رُزُقًا قَالُواهٰذَا الَّذِّي رُرَفْكَ مِنْ فَبَالْ وَأَنْوَا بِهِ مُنَسَّا بِمُّا وَلَهُمْ فِيهَا ٱزْوَاجْ مُطَهَّرَةٌ وَهُرْمَهَا خَالِدُونَ ١١٥ إِنَّ لِلَّهُ لَا يَسْتَحَمَّ أَنْصَابُ مَثَلًا مَا بَعُوصَةً فَمَا فَوْفَهُمُ فَأَمَا الْذِينَ امَنُوا فِيعَنْ لَمُونَا نَمُ الْكُوْ مِنْ رَبِيمٍ ۚ وَامَّا ٱلَّهَ يَنِكَ غَرُوا فِيعَوْلُونَ مَا ذَا آزَادَ ٱللَّهُ بَهِٰ لَمَا مَثَلَا يُضِلُ به كِنْ يِراً وَيَهُدى بُهِ كَنْراً وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَا الْفَاسَةِ الْمِ 🚳 ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَاللهِ مِزْ بَصَيْدِ مِبِثَا يَّهِ وَيَقْطَعُونَ مَآامَرًا لَلْهُ بِهِ أَنْ يُوصِكُ وَيَفْسِدُونَ فِيهِ ٱلْأَرْضِ أُوْلَئِكَ هُمُ

الْحَايِيرُ وِنَ ۞ كَمْفَ تَكُفُرُ وُنَ بِأَلِلْهِ وَكُنْتُمْ ٱمْوَانَّا فَآحْيَاكُمْ ۖ نْرَيْبُ كُوْمُ مُ يُحِيْكُ وُتُرَاكِيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُوْمًا فِي الأَرْضِ جَمِيكًا تُوَاسْتُويَ إِلَىٰ لَسَهَآءِ فَسَوْمُ لَ سَنِعَ سَمُوَاتٍ وَهُوَبِكُلِ شَيْ عَلِيْمٌ ۞ وَاذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَائِكَةِ إِنْ جَاعِلْ بِيهِ الْأَرْضِ خَلِفَةٌ قَالُولَ ٱ تَجِعُا فِي اَمْرُ هُسْدُ فِيهَا وَبَيْنْفِكُ الْدِيمَاءَ وَنَحُرُ نُسُيِتِهُ بَجِيْدِكَ وَنُفَتَدِسُ لَكُ قَالَ إِنَّاعَكُمُ الْالْعَثْ لَمُونَ ﴿ وَعَلَّمْ أَدَمَ الْأَسْلَاءَ كُلَّهَا تُوْعَضَهُمْ عَلَاٰلَمَا ﴿ عَلَا لَا نَبُونِي إِنَّهُمَّاءِ هَوُلَّاءِ الْكُنْتُهُ صَادِةِ إِنَّ ﴿ فَالْوَاسْبِهَا لَكَ لَاعِلْهِ لَنَا آلَا مَا عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْكَ الْعَلِيمُ الحك، ﴿ قَالَ نَا أَدُمُ الْمِنْهُمُ مِا شَمَّا نَهُمْ فَامْمَا أَنْهَا مُمْ بَاشْهَآ يَهُمْ فَالَ الْهَا قَالِكُمْ إِنَّا عَلَمُ غَيْتَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضُ فَاعَكُمْ مَا نُنْدُونَ وَمَا كُنْتُهُ تَكُمُّهُ وَ ﴿ وَاذْ قُلْنَا لِلْمَالِيٓكَ مِا آهِدُولُا لِادَمَ فَيَحَـدُ وَآلِكَا آبْلِيسُ إِلَى وَاسْتَكْثَرُوكَانَهُ زَالْكَا وْرَ 🎱

وَقُلْنَا يَآا دَمُ اللَّهِ كُنْ اَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلامِنْ عَارَغَكُ حَيْثُ شِئْمُ أُولَا نَفْرًا لِهٰذِهِ ٱلشَّيَرَةَ فَكُوْمَا مِنَ ٱلظَّالِمِ رَكِ فَأَنَفُ مَا السَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهُ وَقُلْتَ أهْبِطُوابَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عُدُولِكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَفَيْرُ وَمَنَاءُ إِلَىٰ عِينِ فَنَاكُوا أَدُمُ مِنْ رَبِّمِ كِلِمَاتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَالْنَوَابُ الرَّحِيمُ ۞ فَلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعاً فَإِمَا يَا يَيَّنَكُمُ مِغَهُدًى فَنْ نِبَعَ هُلَاىَ فَلاخَوْفْ عَلَيْهِنِهِ وَلاَهُمْ يَحْزَبُونَ وَٱلَّذِينَكَ فَهُوا وَكَذَّهُوا مِا مَا يَنَآ ا وُلِيْكَ أَصْحَا لِ ٱلنَّا زُهُوفِهَا خَالِدُونَ ۗ ۞ بَابِنَمَ السِّرَائِلَ ذَكُرُوا نِعْمَةً الْتَيَأَنْغُمُّ عَلَيْكُمْ وَاوْفُوابِعَهُ وَيَا وُفِ بِعَهْ دِكُوْوَايَا كَفَارْهَبُورَ 🎱 وَامِنُوا بَيَآانْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِلَامَعَكُمْ وَلاَ تَكُو نُوَاۤ أَوۡلَكَا فِيهُ وَلاَنْشَرُوٰ بايَا بِي ثَمَنَا لَهَا لِلَّهُ وَايَا يَ فَا تَعَوُزِ ۞ وَلَا نَلَهِسُوا أَلِحَ وَالْبَاطِل وَتَكْتُمُواْللَّهَ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ الصَّلُوةَ وَاتُواْلَزَّكُوْهَ

وَازَكَعُوامَعَ الرَّاكِعِيزَ ﴿ أَنَّا كُمُ وُزَلَكَ إِسَ الْبِيرِ وَتَنْسَوْنَ ٱنفْسَكُمْ وَٱنْتُمْ تَنْلُوزَ الْكِكَابُ ٓ أَفَلا تَعَبْقِلُونَ ۞ وَٱسِٰ تَعَينُوا بٱلِضَيْرُوَالصَّلُوةُ وَإِنَّهَا لَكَ بَرُهُ إِلَّا عَلَىٰ لِخَاشِعَكُ ﴿ ٱلَّذِينَ نُطُنُونَا نَهُمْ مُلا قُارِبَهِمْ وَانَّهُ هُ اللَّهِ وَلِجِعُونَ ۞ يَا بَخَ اسْرَائِلَاذُكُرُوا فِي حَيَّا لَتَّيَا أَفَيْ أَفْمَتُ عَلَيْكُمْ وَا فِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَالُعَا لَمِينَ ﴿ وَأَنَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْرِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَنَّا وَلَا يُفْتَلُمْنِهَا شَفَاعَةُ وَلَا نُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ۞ وَاذِ بَخُنَّاكُمْ مِنْ الْ فِرْعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ مُذَبِّحُونَ الْبُنَّاءَكُمْ وَسَنَحْيُونَ نِسَاءً كُمْ وَفِي ذَلِكُ مُلَاءً مِنْ رَكُمُ عَظَيْم ﴿ وَاذْ فَنَهْنَا بِكُو ٱلِحَرْهَا نَجْنَاكُمْ وَاعَهُمَا ٱلْوَعْوَنَ وَٱنْمُ نَنْظُرُوكَ ﴿ وَاذْ وَاعَدْ نَا مُوسَىٰ أَدْبُكِ نَ لَئِلًا ۖ ثَمَ أَيْجَكُ لَهُ الْفِحْ آمِنْ بَعْدِهِ وَاَنْشُهُ ظَالِمُونَ ۞ نُمَّكَ فَوْنَاعَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ وَاذْا نَيْنَامُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْةَانَ لَعَلَكُمُ

#### ٩

تَهْنَدُونَ 🥨 وَاذْ فَالَهُوسِي لِقَوْمِهِ مَا وَمُ إِنَّكُمْ ظَلَيْتُ إِنْفُسُكُمْ بِانِجَا ذِكُواْ فِعَا مَنُونُوا آلِي مَا رَبُكُوهُ فَا قُتُ لَوْااً نَفُسُكُمُ ذَلِكُوْ خَتْرِلَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَا مَعَلِكُمْ أَنَّهُ هُوَ ٱلَّذَوَا مُالَّحُمُ ﴿ وَالْفَوْا مُنْ الْحَمْ يَامُوسِي لَنْ نُوْمُرَ لَكَ حَيَّا بَرَيَّا لِلَّهِ جَهْرٌ ۖ فَأَخَذَ كُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَانْتُهْ نَنْظُرُونَ ﴿ ثُمَّ نَعَشَاكُمُ مِنْ بَعِدْ مَوْيَكُمْ لَعَكَّكُمْ تَسَّكُرُونَا وَظَلَنْاعَلَيْكُ الْغَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُو الْنَ وَالسَّاوْيُ كُوُامِ ْ لِمَسَاتِ مَا رَزْفَنَا كُهُ وَمَا ظَكُمُونَا وَلِكُنِ كَانُواْ اَفْسُهُ يَظِيلُونَ 🐿 وَاذِ فُلْنَا ا دْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْبَةِ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْمٌ رَغَلَّا وَادْخُلُوا الْيَارَسُحِيًّا وَقُولُوا حِظَةٌ نَغْفِرْ الْمُرْخَطَا يَأَكُمُ وَسَنَزِيُلُهُ مُنْ بَنَ ﴿ فَيَدَّ لَالَّذِينَظَكُواْ فَالَّاغَيْرَالَّذِي عَلِكُمُ فَأَنْزَلْنَا عَلَى لَلْذَيْرَظَكُوا رِجْزًا مِنَ لُسَّمَاءِ يَكَكَا فُوا يَفْسُفُونَ \* ﴿ وَاذِ أَيْبِ نَسْوْ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أَضْرِبْ بِعِصَاكَ الْحِيرُ فَانْفِيَرَتْمِينْهُ ٱلْمُتَاعَشْرَةَ عَيْناً لَمَدْعِلِمَ كُلُّ أَمَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا

وَاشْرَوُامِنْ رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِلَةٍ بَنَ وَاذْ قُلْتُهُ مَّا مُوسَى لَنْ نَصْبِهُمَ عَلَى ظَعَامٍ وَاحِدِ فَا دُعُ لَنَا رَبُّكَ يخينج كنَامِمَا مَنْبِتُ الْأَرْضُ مِزْ صَالِهَا وَفِيا آَمُهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَيَلَهُمَّا فَالَ اَسَّسَبْدِلُونَ الْذَيهُوَادْ نِي الْذَيهُوَ خَيْرُ أِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَالْنُدُ ۚ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الَّذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَمَا وَيُعِضَدِ مِنَ اللهِ ذَٰ لِكَ مِا نَهُمْ كَا فُوْا يَصُهُ فُولَا بِابَاتِ اللَّهِ وَمَفْتُ لُونَا لَبْتَ بَنَ مَعْبُرا لَكُقُّ ذَلِكَ بَمَا عَصُوا وَكَا نُوا يَعْتَدُونَ ۞ إِنَّا لَذَيْزَامَنُوا وَٱلَّذِينَهَادُوا وَٱلنَّصَارِكَ ﴾ الْصَّابِينَ مَنْ أَمَرَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْاخِرُوعَكِ مَالِكًا فَلَهُ لَمُرْهُمْ عِنْدَرَبِهِيْهِ وَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْرَبُورَ ﴿ وَالْحَامَٰذَا مِينًا فَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْفَكُ الطُورُ خُذُوا مَآ اللَّهُ عَا كُمْ بُعَوِّرَ وَاذَكُرُ وُامَا فِيهِ لَعَلَكُمُ مُنَّ قُونَ ۞ ثُمَّ نَوَلَيْتُمْ مِنْ عَبْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا ضَمْلًا لله عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ كَالْسِرَ فَ وَلَكَدْ

### مُنِوَّا قُالِبَةِ كَنْ غَ

عَلَّتُهُ ٱلذَّيْنَ اعْتَدَوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَفُلْنَا لَهُ كُونُوا فِرَدَةً خَاسِتُنَ ﴿ فَعَلْنَاهَا نَكَالًا لَمَا يَرُسُونَ لَدَكُمَا وَمَاخُلُفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْنُقَ بَنَ ﴿ وَاذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمُهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَامُكُمُ ٱنْ ذَبَحُواْ بَعَرَةً ۚ فَالْوَا ٱنْجَنَّ ذُنَا هُزُوًّا ۚ قَالَ ٱعُوذُ مَا لِلَّهِ ٱنْ ٱكُونَ مِنَ لَجَاهِلِهَ ﴿ فَيَ الْوَالَّذَءُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِي عَالَ إِنَّهُ يَعُولُ إِنَّهَا بَقَرَتْهَ لَا فَارِضَ وَلَا مِكْرُعَوا نُبَنَّ ذَٰ اللَّ فَا فَعَالُوا مَا تُؤْمِّرُوزَ ﴿ قَالُوا اذْءُ لَنَا رَبُّكَ يُسَتِّنُ لِنَا مَا لَوْنُهُمَّا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعُ لَوْنَهَا مَسْرَّالَتَ إِطْرِينَ ﴿ قَالُواادُعُ لَنَا رَبُّكَ يُبِينُ لَنَا مَا هِخْ إِنَّا لَبِقَ رَسَّا مَهُ عَلَيْنُا وَانَّا آزْسَآعَ ٱللهُ كَهُدُورَ ﴿ فَا إِلَّهُ مَهُولُ إِنَّهَا بِعَدَهُ لَاذَلُولْ تُتُبِيرُ الأَرْضَ وَلَا مَنْبِوَ إِلْحَرَاتُ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيعَا فِيهَا قَالُواْ الْكَرَجِيْتَ مِا لَكَةً فَذَبِّحُوْهَا وَمَا كَا دُوا يَفْعَلُورَ ۚ ﴿ وَاذْ فَلَلْتُهُ هَٰنِكُ أَوْ الْرَوْ تُرْفِيهَا وَاللَّهُ نُخِيْجٌ مَاكُنْتُمَ كُمُونِكُ

**原料**流

فَهُ لَنَا أَضْرِبُوهُ سِعْضِهُ كَذَٰ لِكَ يُحَى لِللهُ الْمُوتَى وَرُكُمُ أَيَا لِهِ لَعَلَكُمْ بَعَنْ قِالُونَ ۞ ' ثُمَّ قَسَتْ قُلُوكُمْ مِزْبِعَنْ ذِلِكَ فَهِي كَالِجَارَةِ الْوَاشَدُ مَسُوَّةً وَإِنَّ مِرَ لِحُجَانَةَ لَكَ يَغَوَّمُنِهُ الْأَنْهَازُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَخُرُجُ مِنْهُ أَلَمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُمِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهِ لِغَافِلِ عَمَا اللَّهِ مِعَالِكُ اللَّهِ مَكُونَ ﴿ اللَّهِ مَعْلَ مُعْوَ ٱنْ يُوْمِنُوالَكُمْ وَقَادَكَا لَ فَهِي فِي مِنْهُمْ مَيْمَعُونَ كَالْا مَا لَهُ تُمَ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَـقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلِذَا لَقُوَّالَٰذِيزَ اَمَنُواْ قَالُوْاْ مَتَ ۚ وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمُ الْيَعْضِ قَالُوْااَتُحَدِّنُونَهُمُ بِيَا فَخَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمُّ ٱفَلا تَعْفِلُونَ أَوَلَا يَعُنَا لَهُ إِنَّا أَلَّهُ يَعِنَّا لَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِّنُونَ 🕲 وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُوزَالْكِ مَا بَالْآ أَمَا نِي وَازْهُمْ الْأ يَظُنُونَ ۗ فَوَنْلَ لِلَّهِ مَنَ كَمُتُونَ الْكِتَابَ بَآيْدِ مِهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَامِنْعِنْدِآ للهِ لِيَشْتَرُوْابِرِ ثَمَنَّا مَلِيلًا فَوْيُلْكُمْ مِّمَاكَبَتُ

آيديه فِي وَوَيْلُ لَهُمْ بِمَا يَكْسِبُونَ 🍩 وَقَالُوا لَوْ بَمْسَنَا الْنَارُ الْإِلَا أَمَا مَعَنْدُودَةً قُولَ يَخَنْدُ تُدْعِنْدَا لِلْهِ عَهْدًا فَلَنْ غَيْلِفَ لَلْهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَىٰ لَلهِ مَا لَا يَعَالَمُونَ ۞ بَإِمْ مَنْ كَسَبَ سَنَّنَةً وَاحَاطَتْ بِهِ خَطَّنَتُهُ فَاوْلَيْكَ أَصْحَالُ النَّارُ هُوفِهَا خَالِدُونَ ﴿ وَالْذَيْزَامِنُواوَعَكِمِلُواالْصَالِكَاتِ الْوَلَيْكَ أَصْحَابُ الْبَحْنَةِ هُمْ مِنْ مَاخَالِدُونَ اللهِ وَلِذَاخَذُنَا مِينَاقَ يَخَ إِسْرَائِلَ لِا تَعْبُ دُونَ لِكَا ٱللَّهُ وَبِا لُوَالِدَ نِزاجِسًا نَّا وَذِي الْفُرْفِ وَالْيَتَا مِي وَالْمَسَاكِين وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاَجْمُوا الْصَلُومَ وَأَتُواْ الزَّكُونُ أَنْهَ نَوَلِيَتُهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَانْتُهُ مُعْضُونَ ﴿ وَاذَا خَذَنَا مِنَا فَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دَمَّاءً كُمْ وَلَا تَحْرُونَ اَفْسَكُمْ مِنْدِيَاكِكُوْنُمْ ٓ اَفْرُرُتُمْ وَانْتُهُ مَّسْهَدُونَ ۗ ثُمَّ اَنْتُمْ هُؤُلَّاء تَقْتُلُونَا نَفْشُكُمْ وَتُغِرِجُونَ فَرَبِيًّا مِنْكُمْ مِنْ دَيَارِهِيْمُ تَظَاهَرُونَ عَلِيْهِمْ بِالْإِنْمِ وَالْعُنْدُ وَإِنْ وَإِنْ يَأْتُوكُمُ الْسَارِي

نْغَا دُوهُمْ وَهُوَمُحْمَّى مُ عَلَىكُمْ الْحِرَاجُهُمْ أَفَوْمُ مِنُونَ سَعْضِ ٱلكِنَّابِ وَتَكْفُنُرُونَ بَيِعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ هَنْ عَكُوٰذِ لِكَ مِنْكُمْ لِلَا خِزْيٌ فِي الْحَيَوْةِ الْدُّنْيَّأَ وَيَوْمَ الْقِلْجَةِ يُرِدُّ وُنَ الْإِلَّاشَةِ الْعَذَابُ وَمَا ٱللهُ بِعَافِاعًا مَعْمَالُونَ ۞ أُولَيْكَ ٱلذَّيْنَ الْشَكَّرُوا الْكِيْوَةَ الدُّنْيَا بِالْإِخِرَةُ فَلا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَلَابُ وَلَاهُمْ مُنْصَرُونَ ۗ ۞ وَلَقَدْ الَّيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ تَعْلِيرْ مِالِرِّسُولِ وَاللَّهِ عَنَا عِيسَى الْمِنَعَرْ مِرَالْبَيْنَاتِ وَالْيَدْنَا وُ بِرُوحِ الْفُدُسِّ اَفَكُلَّمَاجًاءَ كُوْرُسُولِ بِمَالَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ الْسَكْمُرَجُ فَفَهَهاً كَذَبْنُهُ وَفَهِماً نَفْتُكُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفْتُ بَلْعَنَهُمُ اللهُ كُفْرِهِ وَقَلْلًا مَا نُوْمِنُونَ اللَّا وَلَمَا عَا مَهُمْ كَيَّابٌ مِزْعِنْ لِللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُ مُوكَا نُوامْ فَهَا أُسِّنْ فَعِيْهُ لَا عَلَىٰ لَذَينَكَ فَرُواْ فَلَمَا جَآءَ هُمْ مَاعَ فَاكَفَرُواْ بِهِ فَلَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَىٰ لَكَا فِرِينَ 📦 بِنْهُمَا الشِّ تَرَوْلِبِوٓ انْفُسُهُ مَا نَكِفُ رُوا

### مُوْرَقُوْ البَقِبِينَ فِي

مَنَا أَنْزَلَ اللهُ بَغُكًا أَنْ يُزَلِّ اللهُ مِنْ فَضْيِلِهِ عَلَى مَنْ مَيَّاءُ مِنْ عَبَاذِهُ فَبَأَ وُيغَضَبِ عَلَيْحَاتِ وَلَيْكَا وَمَ عَذَابُ مُ يَرْكِ وَالْأَ قِياَ لَهُمُهُ الْمِنُوالِكَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوانُونُ مِنْ كِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَكِيْفُرُونَ يَاوَزَاءَهُ وَهُوَا لِحَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلَمَ شَلُوزَ اَسْكَةَ اللَّهِ مِنْهَا لُأِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِ مِنَ 🎯 وَلَقَذْجَاءَكُمْ مُوْسَى الْبَيْنَاتِ ثُمَّالَيَّكَ ذَمُّراْلِعَا مِنْ بَعْدِهِ وَانْتُمْ ظَالِمُورَ 🎱 وَاذْ اَخَـٰذُنَا مِيثًا فَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْطُورَخُذُ وُامَّا أَيِّنَاكُمْ مُقَوَّةٍ وَاشِهَعُواْقَا لُوْاسِمُعْنَا وَعَصَابُنَا وَأَشْرُ بُواْ فِيقُوْمِهُواْ لِعِنَا كَبُكُفْرِهُمْ قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِمَا نَكُواْنَكُتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ كَانَتْكُمْ ٱلدَّازُ الأَيْرَةُ عِنْدَا لَهِ خَالِصَةً مِنْدُ وَنِالْنَاسِ فَــَمَنَّوْاْ المَوْتَ إِنْكُنْتُمْ صَادِدِ قِينَ ۞ وَلَنْ يَمَّنُوْهُ ٱبَدًّا كَمَا فَدَّمَتْ ٱيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْظَالِمَانَ ﴿ وَلَهِدَنَّهُ مُ أَخْرَصَ إِنَّا يَسِعَلِهُ وَفَي وَمَنَّالَذَيَّنَ ٱشْرَكُوْ ٱلوَدُّاكَدُهُمْ لَوْيُعَكُمُ ٱلْفُكِسَنَةِ ۚ وَمَا هُوَيُهُرَ خِرِجِهُ

مِزَالْعَذَابِ أَنْ يُعِيَّمُ وَأَلِّلُهُ بَصِيْرِكِمَا يَعْمَلُونَ ۖ ﴿ فُلْمَزْكَانَ عَدُوَّا كِبِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاذْ نِنَّاللَّهِ مُصَدِّقًا كِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَلِبُشْرِي لِلْوُمِنِينَ 🍘 مَرْكَانَعَدُوَّالِيَّهِ وَمَّلَئِكَذِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلِ وَمَبِكَالَ فَإِنَّالَٰهَ عَدُّوْلِكِكَا فِرِيَت 🐠 وَلَقَدُ اَنْزُلُنَاۤ [لَيُكَ ايَاتِ بَيْنَاتِ وَمَاكِفُومُ ۖ الْإِلَا الْفَاسِفُونَ ﴿ اَوَّكُلَمَا عَاهَدُواعَهُمَّا نَبَذَهُ فَرَقَى مِنْهُمُ مِلَّاكُمُرُهُ لَا وُمْذُونَ كُ وَلَا مَاءَهُ وَرَسُولُ مَزْعِنْدِ أَلَّهِ مُصَدِّقًا لِمَعْهُ نَبَذَ فَرَيْقَ مِنَ ٱلذَّيْنَ اوُتُواالْكِتَا أَنْكِكَا بَاللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُ دُلَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنَّبَعُوا مَا نَتْلُوا السَّمَا طِينُ عَلِي مُلْكِ سُكِلْمُزُّ وَمَا كَفَّ رَسُكِمْ أُولِكِنَّ الْسَّيَا طِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الِّنَّاسُ السِّحْرُومَا انْزِلَ عَلَىٰ لْلَكَكَ بْنِيبًا بِلَهَا رُوتَ وَمَا رُوتَ وَمَا يُعَـَلِمَا زِمِزْ لَحَدِجَىٰ يَقُولًا إِنَّمَا خُنُ فِيْنَةُ فَلاَ نُكُثُّرُ فَيَعَكُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بِيْنَ لَمُنَّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَا رَبَ لِهُ

مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِاذْنِالَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّ هُوْ وَلَا يَنْفُعُهُ وَلَقَا عَلِمُوالْمَنَاشْتَرِيهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَيْشُومَا شَرَوْابِيةٍ ٱنْفُسُهُ ۚ لَوْكَا نُوالِكُ لَمُونَ ۞ وَلَوْاَنَّهُ ۚ مَا مَنُواوَانَّقُوالْمَنُوبَةُ مِزْعِبُ إِلَّهِ خُيْرُلُوكَا نُوا يَعْلَمُوزُ ﴿ يَا مَيْ اللَّهِ بَرَا مَنُوالاً فَفُولُا دَاعِنَا وَقُولُوا انْفِطُرْهَا وَالْشِمَعُواْ وَلِلْكَا فِر يَنَ عَذَا ثِ الْبَيْمِ مَا يَوَذُ ٱلذِّينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا ٱلْشُرِكِينَ أَنْ مُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْرِ مِنْ رَبِكُمْ وَاللَّهُ يَحْتَصُّ بَرْهَيَهِ مَنْ مَيَّاةً وَاللَّهُ ذُوالْفَصْ ِالْعَظِيمِ ۞ مَانَشْخُ مِنْ اَبَةٍ اَوْنُشِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْمِثْلِهَا اَلَوْتَعَنْلُهَا أَنَالُهُ عَلَيْكِلِ شَيْ قِدْيْرِ ۞ اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّالَٰتُهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ ۞ أَمْ تُمْرِيدُ وَذَا نَ مَسَّعُلُوا رَسُولُكُمْ كَاسُتِكَ مُوسَى مِنْ فَكُلُّ وَمَزْيَلَكِ لَ الْكُفْرَ الْإِيمَانِ فَعَدْ صَلَّ سَوَاءً السَّبَيلِ 😻 وَذَكَيْرُ مِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَوْرُدُّ وَكُمْ مِنْ عَلِيا يَائِمُ

كُفَّا رَأْحَسَدًا مِنْءِنْدا مَنْ سُهُم مِنْ بَعْدِ مَا سَبَّ بَنَ كُمُواْ لَحْ فَا غِيضُوا وَاصْفَوْ إِحْنَىٰ أَنَّىٰ لَلْهُ بِأَمْرِهُ إِنَّ لَلَّهُ عَلَىٰكُ لَسَىٰ قِدْيُر ﴿ وَاقِهِوُ الصَّلُوهَ وَاتُواْ أَلَوْكُوهُ وَمَا تُصَدِّمُوالِالْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرَجُلُوهُ عِنْدَا لَلَّهُ إِنَّا لَلَّهُ بَمَا مَعْمُ لُونَ بَصَّبُرُ ۞ وَقَالُوا لَوْ بَلْخُ إِلْلِنَاةُ الْإَمَنِكَانَهُوكَا أَوْنَصَارَى بَلْكَ آمَانِيهُ مُّ قُلْهَا تُوَابُرُهَا نَكُمُّ إِنْكُنْتُهُ صَادِقِينَ ۞ بَإِمَنْ اَسَلَمُ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنْ فَكَهُ أَخُرُهُ عِنْدَرَبِّهِ وَلاَخُوفُ عَلَيْهِم وَلاهُمْ يُحْرَبُونَ وَقَالَتِ الْبِهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارٰي عَلِي شَيٌّ وَقَالَتِ النَّصَارِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَيْنَى ۚ وَهَمْ مَنْلُوزَالِكِ مَا أَبُكَذَاكِ قَاكَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْنَكُمُونَهِ شِكَ قَوْلِهِ مِنَّا لَلْهُ يَعْكُمُ بُنِيَهُ مُ يَوْمَ الْقِلِيمَةِ فِيمَاكَا نُوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ 📦 وَمَنْ أَظْلُمْ مِينَ مَنَعَ مَسَاجِمَالُلْهِ ٱنْ يُذْكَرَفِهَا ٱشْمُهُ وَسَعَى فِخَرَاجُ ٱلْآلِيْكَ مَا كَانَكُمْ ٱنْ يَدْخُلُوهَاۤ اِلْآحَآ نِفِيرِ ۖ لَهُمْ فِٱلدُّنْيَاخِزْؽَ وَلَهُمْ فِٱلْاَمِٰقَ

### ٩

عَذَاثِ عَظِيْمٌ ۞ وَلِيْهِ الْمَشْرِقُ وَلْلَغَرْبُ فَأَيْنَمْ الْوَلْوَافَتَمْ وَجْهُ ٱللَّهُ إِنَّا لَلْهَ وَاسِتُعَ عَلِيْهِ ﴿ وَمَا لُوَالَّهِ خَلَداً لَّلَّهُ وَلَدًّا سُبْحَانَهُ بَلْلَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّلَهُ قَا نِنُونَ 💓 بَدِيعُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَإِذَا فَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُولُهُ 🗬 وَقَالَالَّذِ مَنَ لَا يَعَلَمُونَ لَوْلَا يُكَيِّمُنَا ٱللهُ أَوْفَا بَيْنَا أَيْرَ كَذَٰ لِكَ ۗ وَلَا لَذَينَ مِزْ فَيْلِهِمْ مِثْلَ قَلِهِمْ مَتَا هَتَ اُلُونُهُمْ قَدْبَيَّنَا الإياتِ لِقَوْم يُوفِيُونَ ﴿ إِنَّا ٱرْسَالْنَاكَ بِإِلْحَوْبَتِهِ بِرَّا وَنَذِيرًا وَلاَ شُكُ كُونَ أَضَابِ أَلِجِهِ ﴿ وَلَنْ رَضَى عَنْكَ الْسِهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَنَّى سَنِّهِ مِلْنَهُ مُ قُلْ إِنَّهُ كَاللَّهِ هُوَالْمُدُكُّ وَلَئِرْ أَبُّعَتْ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ لَلْهِ مِنْ وَلِيَ وَلَا نَصِيرُ ۞ أَلَّذِينَا مَيْنَا هُمُ الْكِكَابَ بَيَتْ لُونَهُ حَقَّ يَلا وَيَرُ أُولَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهُ وَمَنْ كِفُرْ بِهِ وَأُولَيْكَ هُواْلِحَاكَ هُواْلِحَاسِرُوكَ ٧ يَا بَنَيْ سِرْاَ قِلَا ذْكُرُوا نِعْمَهُ أَلَيٌّ أَنْكُ ثُولَا فِي الْمُعَالِكُمُ وَأَذِّ

فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۞ وَأَنَّقُوا لَوْمًا لَاتَّحْ عَنَفْسُ عَ: فَفُ سَنِيًّا وَلَا يُفْتُ إِمِنْهَا عَدْ لُ وَلَا نَنْفَعُهَا شَفَاعَهُ وَلَاهِ نَضُرُونَ ﴿ وَاذِا بِنَتَا إِنْهِمِهِمَ رَتُبُرِكِهِمَ مَا لَهُ مُعَانٍّ فَا مَّهُنَّ قَالَ اِبْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ لِمَا مَّأَ قَالَ وَمِنْ ذُرِيَّةً قَالَ لَا يَسَالُ عَهْدِى الظَّالِمِيزَ ﴿ وَاذْ جَعَـ لْنَا الْمِيْتَ مَثَابَةً لِلنَّا مِن وَامْتُ وَأَنْعَ ذُوا مِزْمَقَ مِ إِبْرُهِكُم مُصَلِّي وَعُهَدْ فَآ الْأَبْرُهِكُم وَاشْهٰمِ لَانْطَيْهَ رَايْفِي َلِلظَّا يَفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرَفَعَ السَّعُودِ وَإِذْ قَالَ الرَّهِمُ رَبِ آجْعَلْ هِذَا بَلَدًا أَمِنًا وَارْزُقَ آهَلَهُ مِزَالَثُمَّ اَتِ مَنْ اَ مَنْ مِنْهُ هُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرَةَ الْوَمَنْ كَفَرَ فَأَمَيْعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ آيَضِطُرُهُ آلى عَذَابِ آلنَّا رُوبْسُ الْصَيرُ وَاذِيزَفَعُ إِبْرُهِبِ وَالْقَوَاعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَاشِمْعِيلُ رَبِّنَا تَعَبَّلُ مِيِّنَّا اِنَّكَ أَنْتَ الْسَكِيمُ الْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَأَجْعَ لَمَا مُسْلِمَةِ إِلَّ وَمْ ذُرِّيِّكَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَّ وَإِنا مَنَاسِكَنَا وَبُّ عَلَيْنًا

### المُولَاةُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

إِنَّكَ أَنْتَ النَّوَاكِ الرَّحْيُمُ ﴿ رَبَّنَا وَإِنْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا ا مِنْهُ وَيَتْلُوا عَلَيْهِ وَالْمِائِكُ وَيُعَلِّمُهُ وَالْكِئَابَ وَالْكِئَاةَ وَيُرْكِيهِ . إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرَبُرُ لِلْكُنْمُ ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّهُ إِبْرُهِكُ الْأَ مَنْ سَفِهَ نَفْسَةٌ وَلَقَدَا صْطَفَيْنَاهُ فِي لَدُنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْاَخْتَ لِمَنَالَصَالِكِينَ ﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ٱسَلُّمْ قَالَ ٱسْلَمَتُ لِرَبُّالْعَالَمَةُ وَوَضَى مَهَا إِبْرُهِيمُ بَنِيهِ وَبَعْقُوكُ مَا يَكَا زَأَلُهُ اصْطَوْلُكُمْ ٱلدِّنَ فَلا مَّهُ تُزَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَّ اللَّهِ الْمُكْنْتُهُ شُهَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اذِ حَضَرَهِ عُوْكِ الْوَتُ إِذْ قَالَ لِبِيبَهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعَدْ بُي قَالُوا لَعَبُ لُهُ لَكَ وَاللَّهُ أَبَايَكَ إِبْرُهِكِ وَاشِعْهِ لَ وَانْتِعْ إِلْهَا وَاحِداً أَفَخُ أَلَهُ مُسْلِمُ لَ ﴿ مَلْكَأَمَّةٌ قَدْخَلَتْ كَمَا مَاكْسَبَتْ وَكُثُمُ مَاكَتُ مُوَوَّلًا مَنْكُونَ غَاكَا نُوا مَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا كُو نُواهُورًا ٱۅ۫ٮؘڞٵۯؽؘة۫ؠٮؙۮؙۅؙؖٲڡؙٞڶؠؙڶڡؚٳؖٙڎٙٳؠٝڔۿؠڔۜڂڹۑڡۜٲؖۏڡٙٵڮٵڹؘۄڒؘڶڶۺؙڮڒؘڰ أَقُولُواْ أَمَنَّا مِاللَّهِ وَمَا أَمْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَيْلِ إِلَىٰ مُرْهِ بِمُرَوا شِمْعِيلَ

### للن والشال

وَانِيغِيَّ وَبَعَنْقُونَ وَالْإِسْسَاطِ وَمَآا وُفِّي مُوسَى وَعِيسَهَ وَمَآاوُفِّي الْنَيْتُونَ مِنْ رَبِّهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَنْزَاكَدِ مِنْهُمُ وَنَحْزُلُهُ مُسْلُونَ فَإِنْ أَمَنُوا عِيثُ لِمَا أَمَنْتُمْ بِعِ فَقَدِا هَنَدُوْاً وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّا هُمْ فِي فِي اللَّهِ مِنْ مُعَالِّمُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّهُ مُو الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَتَحْزَلَهُ عَابِدُونَ ا قُلْ يَحَاَّجُونَنَا فِي للهُ وَهُوَ رَثْنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَاآَعْا لُنَا وَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَنَعْ لَهُ مُخْلِصُونٌ ﴿ أَمْ مَقُولُونَانَ الْرِهِمَ وَاشِيلِهِ لَ وَاشِيْعَ وَبَعَ عَوْكَ وَالْإَسْبَاطَ كَانُواهُودًا أَوْنَصَا (يُ قُلُوَ ٱلْمُنَهُ اَعْلَمُ اَمِلَ لِللهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ صَحَتْمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ وَمَا ٱللهُ بَغَافِاعَـمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يُلْكَ أَمَّهُ قَدْخَلَتْ لَمَّامَاكَسَيَتْ وَكُثُّمْ مَاكَسَنْمُ وَلَا تُسْكُونَ عَلَى الْوَاتِعَلُونَ فِي سَفُولُ ٱلسُّفَهَا ۗ مِزَ [َلنَا بِرِمَا وَلْنَهُ مُعَزُّ قِبْلُنَهُ مُ النَّجَكَا نُواعَلَنُهَ أَقُولُهُ الْشَرْقُ وَالْغَرْبُيَهُ ذِي مَنْ يَسَاءُ الْمُصِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَٰ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا المُعَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ۚ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِنَكُونُوا شُهَدّآءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَا لَرَسُولُ عَلَكُمْ شَهَداً وَمَاجَعَلْنَا الْقِبَاةَ ٱلَّتِيكُنْتَ عَلَيْهَا [لَآلِكَانِعَلَمَ مَنْ يَبَعُ الرَسُولَ مِنْ نَيْفِلُ عَلِيَهِ عَلَيْهِ وَايْنَكَا لَتُ لَكِيرَةً لِلَّا عَلَىٰ لَذَ نَهَدَى لَهُ أُومَاكَا زَاللَّهُ لِيصَيِعِ إِيمَانَكُمْ إِنَّاللَّهُ بَالْنَاسِ لَرَوْفُ ْ رَجُهُ ﴿ فَا مَرَى تَفَلُّ وَجُهِكَ فِالسَّمَآ ۚ فَكُولُولُنَّكُ مَنكَةً رَضْهُ أَفَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ لِسَغِيدِ أَلْحَ رَمِّوكَ مُ كُنْنُهُ فَوَلُواْ وَجُوهَكُمْ شَطَرُهُ وَإِنَّ الَّذِينَا وَتَوَالْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَا نَمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِهِ مُرْوَمَا اللهُ بِعَافِلِكَمَّا يَعْمَلُونَ 🕲 وَلَيْزَا بَيْتَ ٱلَّذِيزَا وُنُوا ٱلِكِنَّا بَ بِكُلِّ بَهِ مِمَا تَبِعُوا فِلْلَكَّ وَمَآ أَثْ بِتَابِعِ قِبْلُنَهُ مُ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضُ وَلَئِزا نَبَعْتَ آهْوَآءَ هُمْ مِزْ بِعِنْ جَاجَآءَكَ مِزَالْعِلْمُ إِنَّكَ إِذَّا لِمَالِظَالِمَ يَكِ ٱلَّذِينَ الْمَيْتَ الْمُواْلِكِ مَا إِن يَعْمُ وَيَهُ كَمَا يَعْمُ وَزَاَ بِنَاءَ هُمُّ وَازَّ فَهِقَا مِنْهُ مُلَكُمُ وَالْكَوَّ وَهُمْ يَعْلُمُونَ ﴿ الْكَوَّ مِنْ رَبْكِ

فَلاَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُثْرَيَنَّ ۞ وَلِكِلِّ وِجْهَةٌ هُوَمُوَلِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَرَاتِيَ إِنَّهَا تَكُونُوا مَا تِي كُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّا لَلْهُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَ مَدِيْر اللهِ وَمُنْحَنُّ حَجَدً فَوَلِّ وَجَهَلَ سَطَرَ الْسَعِنْ الْحَرَّامُ وَإِنَّهُ لَلْحَةً مُزْرَبِّكِ فَمَا ٱللَّهُ بِفِي إِفِلَعَا لَعَلُولَ ﴿ وَمِنْحَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْسَيْدِالْكَرَ الْمِوْحَتْثُ مَاكُنْمُ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَهُ لِئَلَا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ مَكَيْكُمْ حَجَّةٌ لِآلَا ٱلذِّينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاحْشُونِي وَلاَ يَتَّمَ يَغْمَنيَ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُوْ مَنْ مُذُوِّنٌ ﴿ كَأَ آرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ مَنْلُوا عَلَيْكُمْ إِمَا يَنَا وُزُكِيْكُ وَيُعَلِّنُكُمُ الْكِتَابَ وَأَلِحُمَهُ وَيُعَلِّنُكُمُ مَالُوْتَكُونُوا مَعَنَا لَهُونًا ﴿ فَاذْكُرُونَا اللَّهُ وَالشَّكُرُواك وَلاَ تُكُفُرُونَ ﴿ يَآءَتُهَا ٱلذِّيزَامَنُوا أَيْفَتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّالَةِ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْصَّايِنِ ﴿ وَلاَ نَعُولُوا إِنَّ نُعُتَلُكِ سَبِيلِ ٱللهِ ٱمْوَاثُ بَلْ آخِيآ ءُ وَلَكِنْ لَا تَشَعْرُونَ ۞ وَلَنَبُّ لُونَكُمْ

بِشَيْءُ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْمُثَاثِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينُ اللَّهِ اللَّهِ يَنْ إِذَا آصَا بَنْهُ مُصِيدُتُهُ وَالْوَالِنَّا لِلَّهِ وَانَّا آلِيَهِ رَاجِعُونُ ۞ اُولَيْكَ عَلَيْهِ مَا كَوَاتُهِ رَبِّهِ إِ وَرَخَهُ وَالْكِنْكَ هُـُوالْمُهُنَدُونَ ﴿ إِزَ الْصَهَا وَالْمَرْوَعَ مِنْ شَعَائِرُ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوَاعْتَمَرَ فَلاْجُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطْوَفَ بِهِمَّا وَمَنْ لَطُوَّعَ خَيْراً ۚ فَإِنَّا لَيْهَ شَاكِرُعَكِيْهِ ﴿ إِنَّ الَّذَيْنَ يَكُنُهُ وْنَمَا أَزُلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدْى مِزْ يِعَنْدِ مَا مِيْنَا هُ لِلنَّاسِ فِالْكِمَّاكِ أَلْكُ كَا لِمُعَنِّهُ وَاللَّهُ وَلِلْعَنْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذَاللَّا عِلْمُواللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ الْإَلَّذَ ثَنَا بُوا وَايَصْلَحُ اوَبَيْنُواْ فَا وْلَيْكَ اَ وَيُعَلِّمُهُ وَإِنَا لِلْغَايِبُ ٱلْخَيْمُ ﴿ إِنَّالَا لَهُ مَرَكُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّا رُا وُلَيْكَ عَلَيْهِمْ لَغُنَّهُ ٱللَّهِ وَالْمُلْبَكَةِ وَالْنَاسِ ٱجْمَعَكِّ ﴿ خَالِدِينَ فِيهُ الْاَيْحُفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ بِنْظُرُونَ ﴿ وَالْمُكُمْ إِلْهُ وَاحِدُ ۚ لَا ٓ اللهُ وَالْإِهُوَ الرَّخْمُ الرَّحْيُمُ ۗ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ المُؤَّالِثَانِيْ

وَالْاَرْضِ وَاخْيِنْلافِ ٱلْيَنَا وَالْنَهَارِ وَالْفُلْكِ ٱلْجَيْجَرِي فِيالْحَرْ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسَ وَمَآاَ مُزَلَ ٱللَّهُ مِنَ النَّمَآءِ مِنْهَآءِ فَاحْيًا بِهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فِيهَا مِنْكُلَّهَ ابَدٌّ وَتَصْرُبِفِياْ لُرِّياجٍ وَالْسَيَالِ الْمُنْسَخَةِ بَبْرَ الْسَكَمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَابِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ 🎱 وَمِنَالْتَ اسِ مَنْ مَتِّكُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كِنْمَا دَايُحِبُّونَهُ مُذَكِّبُ اللَّهِ وَالَّذَينَ امْنُواۤ اَشَدُّحُتًا يَنْهُ وَكُوْرَىٓ الَّذِينَظَلُمُوۤ الْذَرَوْلَ الْعَذَابُ ۗ ٱنَالْفُوَّةَ يَلْهِ جَمِيكٌ وَإِنَّاللَّهُ سَلَّا مَدُالْعَذَابِ ﴿ إِذْ نَبْرَأَ الَّذِيزَ أَتَبِعُوا مِنَ الذَّيَ أَتَبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَيَقَطَّعَتْ بِهُمُ الأَسْبَابُ 🐿 وَفَا لَأَلَذِينَا تَبَعُوا لَوْا زَّلْنَاكُرَّةً فَنَذَبَرَةً مِنْهُمَ كَا مَرَوْاُ مِثْكَ كَذَٰ لِكَ يُرِيهِ مُواَ لِلهُ أَعَا لَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهُمْ وَمَاهُمْ بِخَارِجِ إِنَّ مِزَالَتَادِ اللهِ يَآءَيُّهَا النَّاسُكُلُوا بِمَا فِيالاَرْضِ كَلاَلَاطِيَبَا وَلَا تَتَبِعُواخُطُوا بِالنَّبِيطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْمُ بِيرُ ﴿ اِنَّمَا يَاْ مُرُكُمُ بَالْسِتُوءَ وَالْفَيْسَآءِ وَآنْ نَقُولُواْ عَلَىٰ اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ 🎱

أُبَّاءَنَّا أَوَلُوكَا زَأَبَّا وُهُمْ لِلْ يَعْفِلُونَ شَنْيًّا وَلِا يَهْ نَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَكَ فَرُوا كَمُثَلِ الَّذِي يَغِقُ بَالِا يَسْمُعُ الْإِدْعَاءُ وَيَلَأَهُ صُمْ كُوْعُ مُو عُهُ فَهُ وَلَا يَصْقَالُونَ ۞ يَاءَيُّهَا ٱلذَّيْرَا مَنْوَاكُلُوا مِنْطَبَّاتِ مَا رَزَفَنَا كُوْوَاشْكُرُوالِلَّهِ الْكُنْتُمَايَا ۗ مُعَبُدُونَ 🗬 إِنَّمَا حَرَمَ عَكَنُكُمُ الْمُنَّةَ وَالْدَّمَ وَكَمْ الْخِيْرِرَوَمَآ اهْبِلَ بِهِ لِغَيْرِاً لَهُ فَهَزَاضُ طُرَّغَيْرًاغٍ وَلَاعَادٍ فَلاۤ انْهَ عَكَيْهُ إِنَّالَهُ غَـفُوْرُ تَجِيْمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُمُّهُ وَكُمَّا ٱنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ الْكِكَابِ ۚ وَيَشْتَرُونَ بِهِ غَنَا عَلِيلًا الْوَلِيْكَ مَا يَاكُلُونَ فِيهُونِهِمْ إِلَّاالْنَارَ ُ وَلاَ يُكَ لِّهُ مُواللهُ يَوْمَا لَقِيْكِهِ وَلاَ يُزَكِيْهِ مِنْ وَكُمْمُ عَذَا ثِلَاثُمْ اوُلَيْكَ الدِّنَ الشَّكَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْمُدَى وَالْعَذَاكِ الْمَغْفِرَةُ فَنَا أَصْبَرُهُ مِكَا لَنَا إِذْ ﴿ ذَٰلِكَ بَانَ اللَّهُ نَزَلَ الكِئَابَ بِإِلْحَقِّ وَانَالَّذَ يَزَاخْتَلَفُوا فِي الصِيَّابِ لَوَسِّقَا فِي بَعِيدٍ ﴿

### المن التألي

مُسَ الدَّرَانُ تُولُواُ وُجُوهَكُمْ قِيهَا الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّمَنْ أَمَرَ مَا لله وَاليَوْمِ الْإِخْرُوالْلَكِيْكَةَ وَالْكِتَابِ وَالنِّيدِينَّ وَالْمَاكَ عَلْيُجِنّه ِ ذَوِي الْفُرْنِي وَالْيَتَ الْمِي وَالْمَسَّاكِينَ وَابْنَ لَسَّكِيْ ا وَالسَّالَالَ وَفِي لَلْهَاتِ وَاقَامَ الصَّلْوةَ وَاتَّى لَزَكُوةً ۖ وَالْمُونُونَ بَعِمْدِهِمْ إِنْاعَاهَدُ ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي لَبَا سَآءِ وَالضَّرَّاءِ وَجِينَ الْبَاشِ وُلَيْكَ ٱلَّذِّينَ صَدَوُا وَاوْلِيْكَ مُولِلْتَ قُولَ اللهِ يَإِيَّ يُهَا ٱلَّذِيزَ الْمَوْكَيْبَ عَلَيْكُ مُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتَ لِيَّ الْحُرُوا لْعَبْدُ بِالْعِبْدُ وَ الْاُنْتَى بِالْإِنْتَىٰ فَمَنْ عُوَلَهُ مِزْ اَجِيهِ مِنْتَى فَانْبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَالَّانِهِ النَّهِ باخِسَانُ ذِيكَ تَحْفِيفُ مِن رَبُّكُمْ وَرُحَمَّ فَرَاعَتَدَى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَاتُ إِلَيْمِ ۞ وَلَكُمْ فِي الْفِصَاصِ حِيوَةٌ يَآلُولِ الْأَلْبَاتَ لَعَلَكُمْ نَتَقُونَ ﴿ كُبِتَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَاحَدَكُمُ الْوَثُ إِنْ رَكَ خَيْرًا إِلْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَ نِ وَالْاَقْرَبِينَ بِالْمُعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَعَانَ ﴿ فَمَنْ لِذَلَهُ بِعُدَمَا سَمِعُهُ فَائْمَا أَثْمُهُ عَلَى لَلَّائِنَ

يُبَدِّلُونَهُ أِنَّالله سَمِيْعَ عَلِيثُمْ ۞ فَنَخَافَ مِنْمُوصِ جَنَفًا اَوْانِمًا فَالَهِ عِلْهِ بَيْنَهُ مُ فَلَا أَنْهَ عَلَيْهِ إِنَّا لَّهُ عَنْ فُورُ رَحْمُمْ ﴿ يَآءَ يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُيْبَ عَلَيْكُ وَالْصِيَامُ كَاكُيْبَ عَلَى ٱلذِّيرَ مِنْ فَلِكُمْ لَعَلَكُمْ نَتَقُونٌ ﴿ أَيَا مَا مَعْدُ وَدَاتِّ فَنَزَكَا نَمِيْكُمْ مَرْهِينًا أَوْعَلَى سَفَرِهَعِيدٌةً مِنْ إِيَّامُ أَخَرُوعَكَمْ إِلَّا مَنْ يُطِلِّقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَنَ نَطَوَعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرُلَهُ وَأَنْ نَصُومُوا خَيْرُكُمُ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُوزَ ﴿ شَهْرٌ مَصَازَ الْذِي آَيْزِلَ فِيهُ الْقُرْانُ مُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتِ مِرَ الْمُدْي وَالْفُرْوَالْ فَوَالْمُ مِنكُوْ ٱلشَّهُ وَلَيْصُمُهُ وَمَنْ الْمَرْبِضَا الْوَعَلِي سَفَرِ فِي كَنْ مِنَايَام أَحَرُّبُرِيدُا لَهُ بِكُمُ أَلِيسُترَ وَلا يُريدُ بِكُمْ الْعُسْرُ وَلَيْحُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيْكَ بِرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَذَيكُمْ وَلِعَلَكُمْ مَشْكُرُهِ لَكُ وَاذِاسَا لَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي فَرِيثُ اجْبِبُ دَعُوهَ الذَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْسَ جَيْبُوالِي وَلْيُؤْمِنُوا فِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ الْحَالَكُمْ لَيْكَةً

#### المِنْ النِّنَانِي

البقهيام الرَفُ إلى بَيَّا يُكُونُهُنَ لِبَا شَكُمُ وَأَنْمُ لِبَا سُهَٰنَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُو كُذُنُّهُ حَنَّا نُونَا أَنْفُسُكُمْ فَأَلِ عَلَيْكُو وَعَفَاعَنَّكُمْ فَأَلَّنَ مَاشِهُ وَهُزَ وَإِسْغَوُا مَا كَنْبَ ٱللهُ لَكُمْ يُحْكُواْ وَاشْرَبُوا حَيْبَ بَيْنَكُمْ ا ٱلْحَنْطُ ٱلاَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفِحْرُ ثَمَّ اَيْوُ الْصِيامَ الْمَالَيْلُ أَ وَلاَ تُبَا شِرُوهُنَ وَأَنْنُمْ عَاكِفُونَ فِي لَلْسَاجِدِ نِلْكُ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَفْرُ يُوهُا كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ أَيا يَهِ لِلنَّا سِلَعَلَهُمْ يَتَـُقُونَ وَ وَلَا ثَاكُانُواۤا مُوالَكُمُ بُنِيٰكُمْ وَإِلِبًا طِلَ وَنُدُلُوا بِهَاۤ إِلَىٰ لَكُنَّا مِ لِنَاكُلُوا فَرِيقًا مِنْ المُوالِ النّاسِ بالإِنْمِ وَانْتُمْ تَصْلَمُونَ اللَّهِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَةُ قُلْهِ كَمُوا فِيتُ لِلسَّاسِ وَأَنْجُةٌ وَلَيْسَ الْإِرُّ بِأَنْ فَا ثُوَا الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلْكِ نَاٰلِرَ مَنَا تَقَ وَلَوْا الْبِيُوتَ مِنْ اَبْوَاجِماً وَٱنَّفَوَاٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تَصَيْلُونَ 🍽 وَقَالِلُوا فِسَجِيلِٱللَّهِ الَّذَينَ بِفَيَا يَلُونُكُمْ وَلاَ مَعْتَدُوا إِنَّا لَلْهَ لَا يُحِبُّ لَلْعُنْدَيْنَ 🕲 وَاقْتُ لُوهُ مِنْ مَنْ مُنْ مُومُ هُو وَالْخَرْجُوهُ مِنْ حَيْثُ أَيْرِجُوكُمْ

وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ الْفَتْلِ وَلَا تُفْتَا لِلْوُهُرْعِنْ كَالْمَسْجِدِ الْحَرَام حَتَىٰ يُعَالِلُوكُمُ فِينُو فَإِنْ فَا نَلُوُكُمْ فَا فُتُلُوهُمْ كَذَٰ الْكَ جَزَاءُ الكَافِرِينَ اللهِ فَإِنِا نَهُواْ فَإِنَّاللَّهُ عَنْ فُورُرَجِيْمِ فَ وَقَا يِلُومُ حَيْلًا نَكُونَ فِئْنَةٌ وَكِكُونَالَّذِ بْنُ إِلَٰهٍ ۚ فَإِنا نُسْتَهُواْ فَلا عُدُواكَ اِلْاَعَلَىٰ الْفَالِلِيرَ ﴿ السَّهُمُ إِلْحَكَامُ مِالِشَهُ لِلْرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصُّ فَهَزَاعْتَذَى عَلَيْكُمْ فَاعْنَدُ وَاعَلِيْهِ بِمِثْلِمَا اغِتَذَى عَلَيْكُمْ وَأَنْفَوُااللَّهَ وَاعْلَوْاانَّاللَّهَ مَعَ الْمُثَبِّينَ 🕲 وَإِيْفِيفُوا فِهِ ﴿ يَاللَّهُ وَلَا نُلُفُوا بِا يَذِيكُمُ إِلَىٰ لَنَهُ لَكُحَافًا وَاحْسِنُواْ إِنَّ أَنَّهُ يُحِبُ الْحُسِبِينَ ۞ وَاتِّمُوا الْحَجِّ وَالْعُمْ مَلِيَّهُ فَإِنَّا حُضِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْ يَ وَلَا تَحِلْفُوا رُوْسَكُمْ تَحْمَا بَكُ لُعَ الْهَدْيُ يَحِلُّهُ فَنَكَا نَمِنْكُمْ مَرَيضًا أَوْبِيرَا ذَكَى مِزْرَاسِهِ فَفَلِهُ بَيْرٌ مِنْ صِيَامِ ٱوْصَدَقَهٰ ٱوْنُسُلِنَّ فَإِذَّا آمِنْتُهُ ۚ فَنَ ثَمَّتُكُمَ بِالْعُسْمَ عِ إِلَىٰ كُحَ فَمَا اسْتَنْسَرَ مِزَالْهَدَ فَيْ فَنَ لَمْ يَعِدْ فَصِيبًا مُ ثَلَثَةٍ أَيَا مِرِيةِ الْجِرِّ

### الخالطان وا

وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُهُ تِلْكَ عَسَرُهُ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ أَكُوْلُهُ لُهُ حَاضِرِيالْسَيْداْلِحَرَامُ وَاتَّفُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّا للَّهُ شَدَمُدالْعِقَابُ اللهُ أَلْحُوُّ الشَّهُ مُ مِكُ الْوَمَا لَيْ فَمَنْ فَرَضَ فِي هَنَّ الْحُوِّ فَلا رَفَ وَلا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي أَنْجَةٌ وَمَا لَقُنْ عَلُوا مِنْ خَيْرِيعَكُمُهُ ٱللَّهُ وَرُودُوا فَإِنَّ خَيْرًالْزَادِ النَّفَ قُويُ وَأَتَّقُونِ كَإِلَّهِ لِلْأَلْبَابِ 🐿 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ سَنَعُواْ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُمْ مِنْ عَمَاتٍ فَاذْكُرُواْ لِللَّهُ عِنْدَالْلُشْعِرِ إِلْكِرَامٌ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذْ يُكُونُوْ أَيْكُنْتُمْ مِزْ قَبْلِهِ لَمَزَ لَضَّآلِلُم َ ﴿ ثُنَّا أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ لَنَاسُ وَٱسْتَغْفِرُواٱللَّهُ إِنَّاللَّهُ عَفُوْرُرَجِيْمِ ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذَكُرُ وَاللَّهَ كَيْكُرُكُمْ الْإِنَّاءَ كُوْلُوَاشَدُذِكُمُّ فَنَ لَنَاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّكَ أَلِينَا فِأَلَدُ نُيَا وَمَالَهُ فِي الْاخِرَةِ مِنْ خَلاقِ عَنْ وَمِنْهُ مُ مَنْ مَقُولُ رَبَّكَ ٓالْبِنَا فِلْلَّدُ نُبِّ احْسَنَةً وَفِي الْاخِرَعَ حَسَنَةً وَقِيَا عَذَا بَ الْنَادِ ۞ الْوَلِيْكَ لَهُ يُصَيْبُ

مِّمَا كَسَبُواْ وَٱللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ وَاذْكُرُ وُاٱللهَ فِيَاكِمَامِ مَعْدُودَاتُ فَنَ نَعِينَ فَي وَمُومَانَ فَلآ أَثْمَ عَلَيْهُ وَمُنَا خَرَ فَلآ أَثْم عَلَيْهُ لِمِنَ أَنَّقُ وَٱنَّفُوْاٱللهَ وَاعْلَمُوااَنَكُوْ النَهُ تَحْشُرُونَ 🕲 وَمِنَ أَنْتَ اسِ مَنْ يُعِجُكَ قَوْلُهُ فِي الْكِيْوَةِ الدُّنْتِ اوَيُسَفِّهِ دُ ٱللهُ عَلْمَا فِي فَلَيْهُ وَهُوَالَدُّا لِيُحِصَامِ ۞ وَإِذَا نَوَلَىٰ سَعْمِ فِي لَا رَضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَمُوْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلْنَسْلُ وَٱللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ 🐑 وَاذَا قِبَ إِلَهُ ٱنَّوْلَ لِلْهِ ٱحَذَنَّهُ ٱلْعِزَّةُ مَا لا ثُمْ فَعَيْثُ مُهَ جَهَنَّمُ وَلَبَثْرَ انِهَادُ ﴿ وَمِزَالْتَ إِسِمَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْيَغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَوُّنُ بِالِعِسَادِ ۞ يَآءَتُهَا ٱلذِّيزَامَنُوا إِيْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَأَفَةٌ وَلا سَتَبَعُواخُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُوْعَدُ وُمُبُينَ 🕲 فَإِذْ زَلَلْتُمْ مِزْبِعِتْ مِاجَآءً تْكُمُ الْبِيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّالُلُهُ عَزِيْزَ كُمْ اللهِ هَلْ يَظْرُونَ الْإَآنَ مَا يَيْهُمُ ٱللهُ مِنْ ظُلِكُ مِنَالْغَمَامِ وَالْمَلَيْكَةُ وَقَضِيَالْاَ مُرَّالِكَا لِلْهِ مُتُرجَعُ

الأُمُورُ ﴾ سَالَ بَنِيَ أَسِراً بْلَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُولًا يَوْ بَلْكِيُّ ﴿ وَمَنْ يُبَدِّ لِ نِفْهَ اللَّهِ مِنْ هَذِ مَا جَآءً نَهُ فَاكَ لَلَّهُ سَدِيدُ الْعِقَابِ اللهِ زُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْكِيْوِةُ الَّذُنْيَا وَلَيْخُرُونَ مِزَالَذِيزَا مَنُواُ وَالَّذِيزَا تَقَوّاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَالْقِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَرَدُفُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ اللهِ كَانَالْتَ اسُأَمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱلله النِّينَةِ بَنَ مُبَيِّر بَنَ وَمُنْذِ رِينٌ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ الْكِتَّ لِيَحْكُمَ بِيْنَ ٱلْنَاسِ فِيمَا الْحِسَكَ فُوا فِيهِ وَمَا أَجْسَلُفَ فِيهُ إِلَّا ٱلَّذِينَا وُتُوهُ مِرْ يَكُ مَا جَآءَ تُهُمُ الْبِيِّنَاتُ بَغْيًّا بِينَهُمْ فَهَدَى لَهُ ٱلذَّيْنَ مَنُوالِمَا الْحَسَكَفُوا فِيهُ مِنَا ْكُوِّهِ إِذْ يُورَأَلْهُ يَهْدِي مَزْيَكَ أُو الْمِيرَاطِ مُسْتَفِيدٍ ۞ أَمْ حَسِبْتُهُ ٱنْ نَدْخُلُوا الْبِئَنَةَ وَلَمَا يَا يَكُمْ مَثُلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ فَالْكُمْ مُسَنَّهُمُ البِيَّا سَيَّاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلِزِ لُواحَتَىٰ يَعُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ مَنْ مَنْ اللهِ الآيَنْ صَرَاللهِ قَرَبْ اللهِ لَيْتَ كُونَكَ

مَاذَا يُنْفِيقُونُ قُلْمَآ أَنْفَقَتُهُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِبَيِ وَالْيَتَالَم والمسَّاكِينِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْ عَلْوَا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّا لَلَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُيْبَ عَلَيْكُ وَالْقِنَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُمْ وَعَلَيْهِ أَنْ تَكُمُ هُواسَنَّا وَهُوَ خِيْرِنَكُمْ وَعَسَى إِنْ تَجِيوا سَبِيًّا وَهُوَ سَنِيكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْمُهُ لَاتَعْنَامُونَ اللهِ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ الْحَرَامِ فِسَالِ فِيهُ قُلْفِيَ الْهِيهِ كَبِيْزُ وَصَدَّعَنْ سَبِيلاً للهِ وَكُفُ ثُرِيهِ وَالْمَشِيلِ لَكُرَامٍ وَاخِرَاجُ اهْلِهِ مِنْهُ اَكْتُرُعِنْذَا لَهُ ۖ وَالْفِنْنَةُ ٱكْبَرُمِنَ لْقَنْلُ وَلاَيْزَالْوْنَ يُقَالِلُونَكُمُ حَيْبَهُ وَكُوْعَنْ بِينِكُمْ إِنْ إِنْسِكَطَاعُواْ وَمُنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْدِ بِنِيهِ فِيَمَنُّ وَهُوكَا فِرْفَا وَلِيْكَ جِبِطَتْ اَغَالْمُهُ فِالدُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ وَالْكِيْكَ آصَابُ الْتَارَّمُهُ فِيهَا خَالِدُونَ 💓 اِنَّالَٰذِينَ الْمُواوَالَّذِينَ هَاجَرُواوَجَاهَدُوافِسِبَيلِٱلَّٰذِ اُوْلَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَاً لَيْهِ وَاللَّهُ عَفُوزُ رَجَبْ هِ لَيْسَالُونَكَ عَنِ أَكْرُ وَالْكَشِرُ قُلْفِيهِ مِا أَنْهُ كُبُيْرُ وَمَنا فِعُ لِلْتَاسِ وَالْمِهُ مُمَّا

كَرُونْ نَفَعُهُمَّا وَيَسْ كَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِ فُونَ \* قُلْالْعَفُو كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُواْلْأَمَاتِ لَعَلَكُمْ نَنْفَكَ رُونُ ﴿ فَاللَّهُ مِنْا وَالْإِخْرَةِ وَمَيْتَ لُوَنَكَ عَنِ الْيَنَا مَيْ قُلْ صِلا فَهِ لَمُرْخَيْرُ فَكَ الْمُعْمُ فَإِخْوَانَكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَاعْتَنَّكُمْ \* إِنَّا لِلَّهُ عَزِيزُ حَكِيْمُ ﴿ وَلَا تَنْكِئُوا ٱلْمُشْرِكَا يَحْيَىٰ فُومِنَّ وَلَا مُّنْهُ مُؤْمِنَةُ خَيْرُ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْاَغِينَكُ مُؤَمِنَةٌ حَيْ يُوْمِنُواْ وَلَعَبُ ذُمُوهُ مِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْاَ عَيْكُمْ الْوَلَيْكَ يَدْعُوزَا لَىٰ لَنَكَا رِوَا لَلهُ يَدْعُواۤ إِلَىٰ كِنَةَ وَالْغَيْفِرَة بِاذِيْدُوسِيِّرُ أَيَ يِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونًا ۞ وَمَيْسُلُومَكَ عَنِ الْحَيَضُّر قُلْهُوَاذًا كُنَا عُنَزِلُوا الَّيْسَآءَ فِي الْمِيضُ وَلَا تَفْرَبُوهُنَ حَنَّ عُلْهُمْ ﴿ فَإِذَا تَطَهُّ إِنَّ فَأَقُوهُمْ مَنْ حَيْثُ أَمَّ كُمُ أُلَّهُ إِنَّا لَهُ يَجِبُ الَّنَوَّا بِينَ وَيُحِبُّ الْمُنْطَهِّرِينَ ۞ نِسَّاً وَكُوْحَرْثُ ٱلْكُمْزُّةُ الْوَا حَرْبُكُوْ أَنِيٰشِنْتُمْ وَقَدِّمُوالِاَ نَفْسِكُمْ وَٱنَّقَوُاٱللَّهَ وَأَعَلَّوْااَتَكُمْ

مُلاقُونُ وَيَشِراْ لُؤُمِنِ مَن ﴿ وَلاَ يَجْعَلُواْ اللَّهُ عُرْضَاً لِإِيمَا لِكُمْ ٱنْ نَبْرُوْا وَتَتَعَوُّا وَتَصْلِيهُ ٱبْيِزَالْكَ إِسْ وَٱللَّهُ سَمِيْعَ عَلِيمٌ 🕲 لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِالْلَغُوفَىٰ يُمَا نِكُمْ وَلَكِنْ نُوَاخِذُكُمْ بَمَا كَسَبَتْ قُلُونِكُمْ وَاللَّهُ عَسَفُو ْرَحَالِتُه ﴿ لِلَّذِينَ مِوْلُونَ مِنْ نَسِياً مِنْمُ تَرَبُّصُ ٱڒؠڮٙۊٙٲۺۿڗؘؙٚۄؙٳ۫ۮؙڡۜٲؙۏٛۅؘٲڒؙٲۺؙػڣٛۏۛۯڒڿؽؖ؞ ۞ ۅٙٳۯۼؘۄؖٛۅؙ ٱلطَّلاقَ فَإِنَّا للهُ سَمِيْعُ عَلِيهُ ﴿ ﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ بَرَّنَهُمْ ۖ لَ بَايْفُسِهِنَ ثَلْتَهَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُ لَمَنَّ اَنْكِثْمَنَّ مَا خَلَقَالُلُهُ فَإَنْحَامِهِنَ إنْكُنْ نُوْمِنَ بَالِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْأِخْرُ وَبْعُولُنْهُنَّ أَحَقُّ بَرَدِهِنَ فِهْ لِكَ إِنْ إِنَا دُو آامِ لِلْ عَالَمُ فَكُنَّ مِثْ كُالَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمِعْرُ فِيَ وَلِإِيجَالِعَلَيْهِنَ دَرَجَهُ ۚ وَٱللَّهُ عَزَيْرَ حَكِيْهُ ۞ ٱلطَّلَاقَ مُرَّاهَاكُ فَامْسَاكَ بَمِعْرُونِ أَوْسَرْجُ بِاحْسَانٌ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ نَاْخُذُوا عِمَّا أَسَيْتُمُوهُنَ شَنْكًا لِكَّا أَنْ يَخِافَا أَلَا يُفِهِيمَا حُدُودَاللَّهُ فَإِنْ فَفِتُمْ ٱلْأَيْفِيَ اَحْدُودَ ٱللهِ ۚ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مِمَا افِيمَا افْيِزَدَتْ بِهُ لَمْكِ

#### الخالفان المراق

حُدُودُاً لَلهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتِعَكَّدُ حُدُودَاً لَلهِ فَاوْلَيْكَ هُمْ ٱلْظَالِمُونَ ۞ فَانْطَلَقَهَا فَلاَيَحُلُلَهُ مِنْ يَعْدُحَنَّ نَكِكَ زَوْجًا غَيْرُهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا أَنْ يَتْرَاجَعَاۤ إِنْظَنَّاۤ أَنْفُيهَا حُدُودَ ٱللهُ وَيَلْكُ حُدُودُ ٱللهِ يُبَيِّنَهَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ وَإِذَا طَلَقْتُ وَالِنْسَاءَ فَبَلَغْنَ إَجَلَهُنَّ فَا يَمِيكُوهُ فَرَكُعُرُوفِ اَوْسَرْجُوهُنَّ بَمَعْرُونِيَّ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوًّا وَمَنْ يَغُلُّ ذيكَ فَعَتَدْظُكُمْ نَفْسَهُ ۚ وَلَا نَعْخِنَدْ وَالْأَياتِ ٱللهِ هُزُوًّا وَاذْكُرُوا بِغُتَ الله عَلَيْكُمُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْكِكُمُةِ يَعِظُكُمْ نِهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَغْلَمُوا أَنَّ لَلْهُ بِكُلِّي مَعْ عَلِيمٌ وَاذَاطَلَقْتُ النِّسَآءَ فَيَكَفْنَ إَجَلَهُنَ فَلا تَعْضُلُوهُنَ أَنْ يَنْكُمْنَ ٱزْوَاجِهُنَّ اذَاتَرَاصَوْا مَنْنَهُمُ مِالْمَعُ وُفِّ ذَلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَنْكَازَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بَالِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرُ ذِيْكُمْ أَذَكِكُمْ وَأَطْهَمُ وَاللَّهُ ۖ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا مَصْلَمُونَ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ



حُوْلَيْنِكَامِلَيْن لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُسِيّمَ الرَّصَاعَةُ وَعَلَالْمَوْلُودِلَهُ رِزْقُهُزَّ وَكُوْوَتُهُنَّ الْمُعْرُونِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَمَّا لَا تُفْسَأَلًا وَالِدَ أُهِ بَوَلَدِهَا وَلَامُولُودُ لَهُ بِعَلَدِهِ وَعَلَىٰ لُو اِرِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ اَرَادَا فِصَالَاعَنْ مَرَاضِ مِنْهُ مَا وَتَتَا وُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا وَإِنْ اَرَدْ بَمُ أَنْ تَشْتَرْضِعُوٓ أَوْلَادَكُمْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَآالَيَّتُهُ بِالْمُعْرُونِ وَا تَقَوَّا لَلْهَ وَاعْلَوْاۤاۤزَاۡلَهُ بَمِالَعُلُونَ بَصِيْر اللهِ وَالْذِينُ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَ زُوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ إَنْفُسِهِزَ ا زَبَعَةَ اَشْهُرِهَ عَشْراً فِإِذَا بِلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَـٰ لَنَ فَإِنْ فَفُسِهِنَ مِالْمَعُ رُونِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْـُ مَلُونَ خَبْيرٍ ١ وَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَتَ شَمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءَ أَوْاكُنْنُمْ فِياً نَفْسُكُمْ عِلْمَ ٱللهُ ٱلصَّحْمُ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُوَّ إسِرًّا لِأَ أَنْ مَقُولُوا قُولًا مَعْرُوفِ أَ وَلاَ مَعْرِمُوا عُقْدَةَ الْنِكَاحِ حَيَّا يَبْلُغَ الْكِتَا بُ إَجَلَةُ وَاعْلَمُوا ٱ نَا لَيْهَ يَعْلُمُ مَا فَإِ فَفُسِكُمْ فَاحَدُكُ

وَاعْلَمُوااَزَّا لِلهُ عَــُ فُوْرِحَالِيهُمْ ۞ لَاخْنَاحَ عَلَيْكُمْ انْطَلَقْنُمُ الَّنِيْكَاءَ مَا لَمْ مَسُوهُنَ أَوْلَفِي وَالْمُنَّ فَرَبِصَةٌ وَمَيْعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ فَلَدُرُهُ وَعَلَى لَلْفَ يُرِفَدُوهُ مَنَا عَا بِالْمَعْرُوفِ حَقَّ عَلَى الْمُسْنِينَ ﴿ وَإِنْطَلَقَتْمُوهُنَّ مِنْ قَبُ لِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَضْتُمْ هُنَ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَا وْبَعْفُو ٱلَّذَى بِيَدِهُ وَعُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَنْ تَعَنْفُواۤ اَقَرُبُ لِلْنَقَوْيَ وَلَائَشُوُّا الفَضَّ إَبْنِكُمْ إِنَّا لَقُدُ بَمَا نَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ حَافِظُوا عَلَى الْصَّالُولَ وَالْصَلَوْةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوالِلَّهِ فَانِتِينَ ۞ فَانْخِفْتُهُ فَرَجَالًا ٱۏؙۯؙڲٳؙؽؙؖٲ۫ۼٳۮۜٙٲڡۣڹ۫ؾ۫؞ڣٲۮػۯۅؙٲڵؿٵۜڮٵۼڵٙػٛؠؠٵؘڵۯۜڰۏؗۏٲڠؙڵؙڮٛ وَ وَالْذِينَ بِينَوَوْنَ مِنْ كُوْوِيَدَ رُونَ أَزُوا لِمَا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِ مِمَاعًا اِلْيُ كُوْلِغِيْرَاخِ أَوْنُ خَرْخَ فَالْاجُكَاحَ عَلَيْكُمْ فِي اَفَعَلْنَ فَإِنْفُوهِمْ مِنْ مَعْنُ وَيْ وَأَلْلَهُ مَرَبُرْ حَكِيْمُ ﴿ وَالْمِطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بالْمِعَرُونِي حَقًّا عَلَى الْمُتَقِّينَ ۞ كَذَٰ لِكَ يُبِّينُ اللهُ لَكُوْالَالِهِ

لَعَلَكُمُوْتُ عَلُونَ ۗ ۞ ٱلْوَثَرَ إِلَىٰٓ الْذِينَ خَجُوا مِنْ دِيَا رِهِمْ وَهُ ٱلُوفِ حَذَرَالْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُواللَّهُ مُوتُواْ تُرَاحْيا هُـمُ إِنَّ ٱللَّهُ لَذُوْفَضْ إِعَلَى إِلَنَاسِ وَلِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ 🕲 وَقَانِلُوا فِي سَبِيلَ لَلْهِ وَاعْلَوْاَلْ اللَّهِ سَمِيْعَ عَلِيْمٌ ﴿ مَنْ ذَالَّذِى يُعْ جُزُلِلَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَاعِفُهُ لَهُ ٱضْعَا فَاكَتُمَارُّهُ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْضِطُ وَالنَّهِ تُرْجَعُونَ 📦 اَلَوْزُ الْكِلْلَا مِنْ مَنْ آمُلْلًا مِنْ بَعْدِ مُوسَى الْهِ قَالُوالِنَبِيَّ كُمُوا بْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَا إِلْ فِي سَبِيلُ لِلَّهُ فَالَهَا فَكُنَّ عَكُمْ أَنْكُنِّ عَلَيْكُ مُالْقِنَالُ ٱلْأَفْتَا يْلُوُّا فَالْوُا وَمَالَنَآ أَلَا نُفَتَا تِلَ فِي سَجِيلًا لِلهِ وَقَدْ اخْرِجْنَا مِزْدِيا رِنَا وَأَنْأَلِنَا فَلَمَّا كُنِّبَ عَلَيْهِ مُ الْقِنَالُ تَوَلَّوْ الْإِلَّا فَلِيلًا مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بٱلظَّالِمِينَ 🐠 وَقَالَ لَهُمْ بَنِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ مَذْ بَعَثَ كَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓاً أَنْ كَوْزُكُ لِللَّهُ عَلَيْنَا وَخُوْلَ عَوْ بِالْمِلْكِ مِنْـ هُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَالْمَا لِأَقَالَ إِنَّا لَلْهُ الْصِطَفَيْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ

#### الزيالي

بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِينْمُ وَاللَّهُ يُؤْةِ مُلَكَّهُ مَنْ يَسِّكَا ۚ وَاللَّهُ وَالسِّمُ عَلِيهُ ۞ وَقَالَ لَهُمْ يَنِيُّهُ ۚ وَإِنَّا آيَةً مُلَكِّهِ ٱنْ يَأْتِكُمُ ٱلَّنَّا بُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِنْ رَبِّكُمْ وَيَقِينَةُ مِمَا مَرَكُ الْمُوسَى وَالْمُرْوَنَ مَحْلُهُ الْلِّنَكُهُ أُنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَهُ كُمُ الْكُنْتُمُ مُؤْمِنِينً ﴿ فَالْمَصَلَّ اللَّهِ مَا يُعْلَمُ الْمُكُونِينَ فَالْمُصَلَّ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَكِيكُمْ بِنَهَرِ فَنَ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْيَ وَمَنْ لَمْ يُطَعَّمُهُ فَإِنَّهُ مِنْيَ كَلَّا مَنِا عَنَرَفَ غُرْفَةً يُبَذِّ وَفَشَرِبُوا مِنْهُ الْأَقَلِيلَا مِنْهُمْ فَلَمَا جَا وَزَهُ هُوَوَالَّذِينَ الْمَنُوا مَعَنَّهُ قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بَجَا لَوْتَ وَجُنُودُهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُلاقُواْ اللَّهُ كَمْمِزْ فِي فِي قَلْيَاةٍ غَلَيْتُ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بإذْ نِسَلَّهُ كُ وَٱللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلِمَا بَرَزُوالِكِالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبِّنَآ إَفِرِغُ عَكَيْنَا صَبْرًا وَنَبَتْ أَقْدَا مَنَا وَأَنْصُ رُنَا عَلَىٰ لَقَوْمِ الْكَ إِذِينًا ﴿ فَهُ مَهُمْ إِذِنِ اللَّهِ وَقَتَ لَهَ اوْدُجَا لُوْتَ وَأَنَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَأَلِيكُمْهَ وَعَلَمْهُ مَّا يَشَأَءُ وَلَوْلَادَفُعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاكَ

بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلِكُنَّ اللَّهَ ذُوفِصُ إِعَا لِلْعَالَمِينَ 💜 تَلْكَ أَيَاتُ ٱللهِ نَتْ لُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَأَيْكَ لِمَنْ لُمُرْسُلِينَ الله عَلَى الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُ مَ عَلَى بَعْضِ مِنْهُ مُ مَنْ كَلَّمَ اللهُ ا قَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَانَيْنَا عِيسَى إِبْنَمَ لَهِ ٱلْبَيْنَاتِ وَانَّذِنَاهُ برُوحِ الْفُـُدُسِّ وَلَوْشَاءَ ٱللهُ مَا اقْيَتَ لَالَّذَ نَمِيْنِ عِدْهِمْ مِنْ بَعَدْ مَاجَاءَ تَهُ وُالْبَيْنَاتُ كَلِكُنا خْتَكُفُوا فَيْنَهُ وْمَنْ مَنْ مَنَ وَمِيْهُمْ مُنْهُمْ وَلَوْمُتَآءَ ٱللهُ مَاا قُنْتَ لُوا وَلِكِ نَالِلهُ يَفْعُلُمَا يُرِيدُ 🗬 يَاءَيُهَا الْلِيَزَا مَنُواۤ اَنْفِ عُوامِّمَا رَدَّقَنَاكُمُ مِنْ قَبُ لِلَّ وَيَالِّيَ يُوْمُولَا بَيْ فِهِ وَلاَخُلَهُ ۚ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُورَكُ ٱلظَّالِوُزَكِ أَللَّهُ لَآ اللهَ الاَّهُوَّا لُكَا ُ لُلَّكَ يُوْمٌ لاَنَاْخُذُهُ سِئَةٌ وَلاَ نَوْمُرَلَهُ ۖ مَافِياْلسَّمُواتِ وَمَافِياْلاَرْضِّ مَنْ ذَاللَّذِي كَيْشْفَعُ عِنْكَ ۗ [يَجَابِاذْنُهِ يَعْـُ لُمَا مِنْنَا يَدْ بِهِيْمِ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بِسَيْءٍ مِنْعِلْمِيةً الْإِ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرُسْيُهُ ٱلسَّمُواتِ وَالْارْضُ وَلَا يُؤُدُهُ حِفْظُهُما

#### الجي القاليك

وَهُواْ لَعِكَازُ الْعَظِيهُ ﴿ لَا إِكْمَاهَ وَ الَّذِينَ قَدْ بِيَكِّينَ ٱلْرَشْدُينَ الْغَيْ فَهَزَّ كُفُرْ بِالْطَاعُوبَ وَبُومْ مِنْ اللَّهِ فَقَدَاَّ سُتَمْسَكَ ما لْعُـرُوهُ الْوُثْوَلِا انفِصام كَمَا ۚ وَٱللَّهُ سَمِيْعَ عَلِيمٌ ۞ أَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِّيرَ اَمَنُواْ يُخْجُهُ مِنَ الظُّلُمَا سِدِ إِلِي النَّوْرِ وَالَّذِينَ كُفَرُواْ وَلِيَا فِيُولُ الْطَاعُونُ يُخْرُجُونَهُمْ مِنَ كُنُورِ إِلَى ٱلظُّلُمَا يَّ الْوَلَيْكَ ٱصْحَابُ ٱلنَّا رَحْمُ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ ۖ ٱلذِّتَرَالَىٰ الذِّيحَاجَ الرَّهِبِيدُ فِي رَبِّهِ إَنْ اللَّهُ ٱللهُ الْمُلُكُّ أِذْ قَالَ إِبْرِهِيمُ مَرَقِيَ لَذِي يُحْيَ وَيُمِيثُ قَالَ الْمَالَحُ وَأُمِيثُ قَالَ ابْرَهِمِهُ مَا زَّاللَّهُ يَا فِي بِالسِّمُسِ مِنَالْمَشْرِقِ فَاتِي بِمَا مِنَالْغَيْهِ بِ فَهُمَتَ الَّذِي كَفَتْرُوٓا للهُ لاَهَدْ عَالْقَوْمِ الْظَّالْمَنَّ ﴿ الْوَكَالَّذَ كَ مَرَعْلِيَوْمُ فِي وَهِي كَا وَهُمْ عَلِي عُرُوبِهَا قَالَ أَنْ يُحْفِظِهِ وَٱللَّهُ بَعْدَ مُوْتِكًا فَامَا تَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامُ ثُرَّيَعَتُهُ قَالَكَمْ لِبَيْتً قَالَ لَيَثْتُ يَوْماً أَوْبَعْضَ قِوْمِ قَالَ بَلْكِيْتَ مِا مَنْ عَامٍ فَانْظُرْ الْيِطْعَامِكَ وَشَرَامِكَ لَمُ بِيَسَكِنَّهُ وَانْظُرُ الْمِمَا رِكَ وَلِغَصَّاكَ أَيَّهُ لِلنَّاسِ

وَأَنْظُرُ إِلَىٰ لِعِظَامَ كَنْفُ نُنْشُرُ هِمَا تُوتَكُنْسُوهَا لَخُما فَلَمَا لَتَكُنْ لَهُ لَا قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُلِّ شَيْءٌ مِّدْيُر ۞ وَاذْ مَا لَا إِبْرْهِيمُ رَبِّ اَرِنِهِ كَيْفَ يَخُولُمُونَى كَالَ اَوَلَمْ تُونُمْنَ اَلَ بِلِي وَلِكُنْ لِيطُمَئِنَ فَلِيْحَ الْك خَذْ اْرْبَعَةً مِنَا لَطَيْرُ فَصْرُهُنَ الْيُكَ ثُمَّاجُعَ لَ عَلَى كُلْجَكِ مِنْهُنَ جُزَّا ثُمَّا دُعُهُنِّ مِا لِينَكَ سَعِياً وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَزَّ بُرْحَكِمُ اللهِ مَنْكُواللَّهُ مَنْ يُعْنِفُونَا مُوالَهُمُ فِي سِبِيلًا لِلَّهِ كَمُنْكَحِبُّهِ ٱلْبُنَّهُ سَبْعَ سَنَاِ مِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةِ مِا مُرْجَةً فِي وَاللهُ يُصَاعِفُ لِمُنْ سَيَا ٓ ا وَأَمُّهُ وَاسِتُعَ عَلِيْهِ ﴿ أَلَّذِينَ بِنُفِي قُوزًا مُوَاكُمُ فِي سِيلًا لِلَّهُ تُوَلَايْنُهُ وَنَكَا أَفْ فُوامَنَّا وَلَا آذَكُهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْ دَرَبُهُمْ وَلاَخُونُ عَلَيْهِ ۚ وَلاَ هُرِيَخُ نُونَ ۞ فَوْلُ مَعْرُونُ وَمَعْفِضَ خَيْرِمِنْ صَكَدَقَةِ يَسْعُهُمَا أَذَى قَاللَّهُ عَنَيْ جَلِيثِ ﴿ يَآءَ بِهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوالاَ تَبْطِلُواصَدَ قَاكِكُمْ بِالْمَنْ وَالْاَذِنْ كَالَّذِي يُنْفِيفُ مَالَهُ ۖ رِمَّاءَ الْنَتَاسِ وَلاَ يُوْمِنُ إِلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْايْخُ فَتَشَكُّهُ كُمُّنَّا صَفُواَنِهِ

عَلَيْهُ رَانِيْفَاصَابَهُ وَابْلِغَرَكِهُ صَلَّدًا كُلَانَفْدُرُونَ عَلِيَتَ عَمَاكَسَبُولُواللَّهُ لَايَهُ إِي الْقَوْمَ الْكَافِرَ الْهَ وَمَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ يُنْفِ فُوزَاً مُوالَكُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ وَمَثْبِيتًا مِنْ أَفْنِسِهِ مِمْتَسْلِحَنَّةٍ بِرَبُوةٍ اَصَابَهَا وَإِنْ فَانْتُ أَكُلُهَا صِعْفَيْنَ فَإِنْ لَا يُصِبْهَا وَإِيْلُ فَكُلُّوهُ وَٱللهُ بِمَا مَصْمُلُونَ بِصِيْرِ ۞ اَيُودُ ٱحَدُكُوْاَ فَاكُونَ لَهُ جَنَّهُ ۗ مِنْ يَخِيلُ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَازُلَهُ فِيهَا مِنْ كُلِ الْفَرَاتِ وَاصَابَهُ الْكِبُرُولَهُ ذُرْتِيَةٌ ضُعَفَاءٌ فَاصَابَهَا إِعْمَارُهُ فِي نَارُفَا حَرَفَتُ كُذٰ لِكَ يُبَ إِنَّ لَلَّهُ لَكُو ٱلْإِياتِ لَعَكَمُو مَنْفَكُمُ وَخَر 📦 يَآءَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَنُوٓا ٱنْفِ عَوا مِزْطِيَّبَاتِ مَاكْسَبُنَّهُ وَمَيَّا ٱخْرَجْنَا لَكُمْ مِزَالْارْضِّ وَلَا تَيْكَمُوا الْخِيَتَ مِنْهُ نَنُفِ فُونَ وَلَسُنُمُ وَإِخِذِيهِ إِلا أَنْ تَغُضُوا فِيهِ وَاعْلُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَنِيُّهُ مِيكُ الشُّهُ عَلَانَ يَعِيدُكُمُ الْفَ قُرَوَاأُمُرُكُمْ الْفَضَاءَ وَاللَّهُ يَعِيدُكُمُ الْفَضَاءَ وَاللَّهُ يَعِيدُكُمُ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِنْعَ عَلَيْهُ ۞ نُوفِيٓالْحِكَمَةَ

### يُوْزَقُ البقيَّاغَ

مَنْ يَشَآءُ وَمَنْ وَٰتِ الْكِنْمَةَ فَعَدُا وَيَحَفُّرا كَثَمَّا وَمَا مَذَكُرٌ الِآلُولُواالْالْبِابِ ﴿ وَمَآانُفَقْتُمْ مِنْ لَفَا غَةِ اَوْلَذَنْتُ مِنْ مَذِيوَا زَاُلُهُ مِي كُمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِزْ انْصَادِي إِنْ يُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَيعِكَا هِي وَإِنْ يَحُتْ فَوْهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُ فَرَآءَ فَهُو خَيْرِكُمُ وَيُكِيِّهُ وَعَنَّكُمْ مِنْ سَيًّا كِكُونُوا لِلَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ جَبْرٌ الصّ لَيْسَ عَلَيْكَ هُذِيهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَزْ يَيْكَ أَوْمَا نُبْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِا نَفْيُكُمْ وَمَا نَفْ فَوْنَ إِلَّا ابْيَعَاءَ وَجُواْ لَلْهُ وَمَا نَفْقُواْ مِنْ خِيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لِانْظُلُونَ 📦 لِلْفُقَرِ ٓ إِلَٰذِ مَا حُصِرُوا فِيسَبِيلَ لَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرًّا فِي لَا رَضْ يَعْسَتُهُ مُلْكِاهِلُ اَغْنِياءَ مِزَالَتَعَيَّفُ نَعْ فِهُ مُ بِسِمْ مُ مُ لاَيْتُ لُوزَالْتَاسَ الْحَافَا وَمَا نُفِ عَوا مِنْ خِيرُ فَإِنَّا لَيْهَ بِهِ عَلِيهُ ﴿ اللَّهِ مِنْ مِفْوَدُ ٱمْوَاكُمُ ۥ إِلِّيَّـٰ لِوَالْنَهَا رِسِرًّا وَعَلانِيَّةٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَبُّهُمْ وَلاَخُونُ عَلِيْهِهُ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ 📦 ٱلَّذِينَ أَكُلُونَا لِّرْبُوا ध्याष्ट्री

لَا يَقُومُونَ الْأَكَا يَقُومُ الَّذَى يَعَنَّكُهُ ٱلْسَنَّطَانُ مِنَالُسُّ ذَلِكَ بَإِنَّهُ مُواَ لُوَا لِنَكُا الْبَيْعُ مِثْ لَالِرَبُوكُ وَلَحَلَّا لَلْهُ الْبَيْعَ وَحَمَّ ٱلْرِبْوَأ فَنْجَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِزْرَنِيهِ فَانْتَلْمِفَكَهُ مَا سَكَفُّ وَأَمْرُهُ إِلَىَّاللَّهِ وَمَنْعَادَ فَأُوْلِيَكَ أَصِيَا لِأَلْتَ أَرْهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ يَعْفُوا لَلَّهُ الرِّبُواوَرُبِي الصَّدَةَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّكَ فَارِائِهِم 🐿 إِنَّ ٱلَّذِينَ مَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّا لِحَاتِ وَلَقَا مُوا ٱلْصَلَّوَةَ وَأَتُواْ ٱلْكُوْنَ لَهُمُ أَجُرُهُمْ عِنْدَرَبِهِ وَ وَلا خَوْفَ عَلَيْهِ وَلا هُمْ يَحْرَفُونَ ا يَآءَيُهَا ٱلَّذِينَ مَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقَ مِنَ ٱلْرِيْوَ ٱلْكُنْتُمْ مُؤْمِنِيكَ اَوْنَ لَرْنَفُ عَلُوا فَا ذَنُوا بَحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِةً وَانْ نَبْتُمْ فَلَكُمْ رُوْسُ آمُوالَكُمْ لِانظَالِ زَولا تَظْلَمُونَ ﴿ وَانْكَالَدُوعُسُدَةٍ فَيَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْتَ أَهِ وَإَنْ نَصَدَّ قُواْخُبُرُكُمُ الْأَكْنُهُ مَعْلُمُونَ وَٱتَّقُوا يَوْمًا زُجُعُونَ فِيهِ إِلَىٰ لَلهُ تُمْرَقُونَا كُلُّهُ لَلْهُ مُلَكِّبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونِ فِي إِنَّ يُهَا الَّذِينَ امْنُواْ إِذَا لَذَا يَدُا مُنْ أَيْنُهُ بَدُيْنِ إِلْحَاجَل

مُسَعِي فَاكْمُنُوهُ وَلِيَكُنْتُ مَلْنَكُوكَايِتُ بِالْعَدُ لُوَلِامَاتِ كَايَتُ أَنْ يَكْتُ كَاعَلَمَهُ أَلَّهُ فَلْيَكْتُ ۚ وَكُمْ لِلْ ٱلذِّي عَلَيْهِ لِلْوَّ فَلْيَتْفِأَلَهُ رَبُّهُ وَلاَ بَضَنَ مِنْهُ سَنِيًّا فَإِنْ كَا ذَالَّذَى عَلَيْهِ الْحَقِّ سَفِيكًا أَوْ صَعِيفًا أَوْلاً يَسْتَطِيعُ أَذْ يُؤَلِّهُوَ فَلْيُمْ لِلْ وَلِيُّهُ بِالْحَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواسَهَيدُ يُرِمِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَهُ يَكُوْنَا رَجُلِيْنَ فَحُلِّ وَأَمْرَا مَانِ مِينَ مُرْضُونَ مِنَ الْشَهْ لَكَاءِ أَنْ تَصِيلًا بِعْدُ بِهُمَا فَنُذَكِّر اخِدْ بُهَا الْأُخْرِي وَلَا مَا مُناسَلُهُ لَمَا وُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا مَسْتُمُواْ ٱنْتَكْتُبُوهُ صَغِيرًا وَكِيَرًا إِلَىٰ آجَلُهُ ذَلِكُمُ الصَّطُ عِنْدَاللهِ وَافْيَ لِلسَّهَادَةِ وَآدْ نَىٰ لَاٰ تُرْنَا بُوْ آلِاً ۖ أَنْ تَكُوْنَ عَارَةً حَاضِرَةً تُدُيْرُونَ بَنْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُ مُجَنَاكُ ٱلْأَكْتُبُوهُ ۚ وَلَيَشِهِ دُوْلَا فَاتَبَا يَعْمُ وَلَا يُضَاَّ زَكَا بِتُ وَلَا شِهَ يُدُوانِ قَنْ عَلُواْ إِنَّا مُسُونًى كُمْ وَأَنَّقُواْ اللَّهُ وَيَعِلَمُكُمُ اللَّهُ وَأَلَّهُ بِكُلِّ شَيٌّ عِلَيْهِ ﴿ وَإِنْكُنَّهُ عَلْى سَفِرَ وَلَوْجَدُوا كَايِبًا فَرِهَا أَنْ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَيْرَ بَعِضُكُ

بَعْضًا فَلُوْدَالْدَى فَيْمَرَ آمَانَيْهُ وَلْيَنَّقَ لَلْهَ رَبُّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمُزَّكِئُمُهُمْ فَا فَاتُّهُ أَيْرٌ قَلْنُهُ كُواْللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ عَلَيْمٌ ﴿ يِلْهِ مَا فِي ٱلسَّمَهِ ٱت وَمَا فِي الأَرْضُ وَانْ يُبْدُوا مَا فَيْ أَنْفُهِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفُرُ لِمَنْ مَشَآءٌ وَيُعِكَذِ بُهُمْ يَسَكَأَةُ وَٱللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عُ قَدْثُر ﴿ أَمَنَ الرَّسُولُ لِمَا أَنْزُلَ اللَّهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَ تِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِّهِ لَا نُفَرَقُ بَيْنَ اَحَدِ مِزْرِسُ إِنَّهُ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَنْ هُرَانَكَ رَبَّنَا وَالَّنْكَ المَصَدُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ أَلَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَكَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَىٰهَا مَا أَيْكُ تَسَكُ ثُرَيُّكَ الْاَفُوْكَ فِذَكَ الْرِيْكَ أَلَّهُ ٱۏٳڿؘڝؙٳ۫ڹٲ۫ڒؠؘۜڹٵۊڵٳڿٚٳ۬ۼٙؽؽؙٵٙٳڝ۫ڒٵڮٳحڡؘڶؾؗؗؗڡؙۼٙڮٳڷڋؘڽڹڿڣڵؽؖ رَبِّنَا وَلَا يَحُكِمُ لِنَا مَا لَا طَا قَهَ لَكَ ابْدِ وَاعْفُ عَنَا وَّاغْفِ فِرْلَنَا ٱ وَأَنْخُمْنَا أَنْتَ مَوْلِينَا فَا نِصُرْنَا عَلَىٰ الْفَوْرِ الْكَاوِيرَكِ سُولُةِ ٱلْغَيْمِ الْفَلَيْمَ عَلَيْهِ الْفَلَيْمَ الْفَلَالِينَ مِنْ

لَاللهُ الْآخَرُ الْجَهِيمِ الَّةِ ۞ ٱللهُ لَآ الهَ لِآلُهُ هُولِكُ إِنْقَتُهُ مُنْ۞ مَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بأُلِحَقَ مُصَدِّقًا كِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ النَّوْرِيِّهِ وَالْأَجْبِيلُ مِنْقَثُ كُهُدًّى لِلنَّاسِ وَانْزَلَ الفُنْهِ قَالَتِ إِنَّ ٱلذِّنَّ كَفَـُرُوا بِالْ يَاتِ اللهِ لَمُهُمَّ عَذَابٌ سَدِيْدٌ وَٱللهُ عَزِيْرُدُ وُانْفِقًا مِ ﴿ إِنَّا لَلْهَ لَآيُخْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي لَارْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۞ هُوَالَذِّي يُصَوِّرُكُمْ فِياْلاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلٰهَ الاَهُوَاٰلِعَ بْوَاٰلِكِكُ 🐿 هُوَاللِّهِ كَانْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ايَاتُ مُحَكَّما تُدُهُنَّ أَمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُمُ تَشَابِهَا ثُنَّ فَامَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِرَّهُ ۚ فَيَتَ بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْيِغَنَّاءَ الفِنْنَةِ وَابْتِغَآءَ نَاْوِيلَةِ وَمَا يَعْلَمُ نَا وِبِلَهَ أَلِمَا ٱللهُ وَإِلزَّا سِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْتَ إِبُّهُ كُلُّمُزْعِنْ دِرَبِّنَا وَمَا يَذَكَ رُالِاً آوُلُوا الأَلْبَابِ رَبِّنَا لَا يُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَا ذِهَدَ بِنَنَا وَهِتُ لَنَا مِزْ لَدُنْكَ رَجُّمٌّ

## धुं छि। हुं भे

اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ الْنَايِ لِيَوْمِلَانِيَ فِيهُ إِنَّاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۞ إِنَّالَذِينَكَ هَرُواَلْزَمُّغُنَّى عَنْهُمْ امْوَالْمُنْمُ وَلَآ أَوْلَا دُهُمْ مِنَا لَيْهِ سَنِيًّا وَاٰوَلَيْكَ هُمْ وَقُودُ ٱلْنَأْدِ ﴿ كَابِ الْفِرْعُونُ وَالَّذِينَ مِزْ فَيْلِهِمْ كَذَّهُ وَالْمَا يَتَّكَّا فَاخَدَهُمُ اللهُ بِذُنوبُهُمْ وَاللهُ سَدِيدُالْحِقَابِ ۞ قُالِلَّذِينَ كَفرَ وَاسَتُغْلَدُونَ وَتُمْشَرُونَ إِلَيْجَهَنَّمُ وَبِشْ الْمِهَادُ ﴿ وَمُنْ اللَّهِ الْمُوا وَا لَكُمُ اللَّهُ فَفِئَتَ مِن النَّقَالُ فِئَةٌ تَفَا مِن فِيكِ اللَّهِ وَأُخْرِى كَافِرَةُ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهُمِ زَأَىَ الْكَيْنُ وَاللَّهُ ثُوَيَدُ بِنَصْرِهِ مَنْ سَأَاءُ إِذَ فِي ذَٰلِكَ لَغِبْرَةً لِإِوْلِهِ الْأَبْصَارِ ۞ ذُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلسُّهَوَاتِ مِزَالَيْسَاءِ وَالْبَبِيرَ وَالْفَيَاطِيرِالْفُنَطَرَةِ مِزَالْذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَفْسَامِ وَالْحَرُنِّ ذَلِكَ مَنَاءُ الْحَيْوةِ الدَّنْيَّ وَاللَّهُ عِنْدُهُ حُسُونِ لَلَّابِ ۞ قُالَوْبَيْنُكُمْ بِخَيْرِمِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَا تَقَوَّا عِنْدَ رَبِهِ مِجَالَ تَجَرِي مِنْ تَغِيْهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِيرَ

فِهَا وَأَذُوَّاخٌ مُطَهَّرَهُ وَرِضُوانْ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيْرِ بِالْعِيادِ ﴿ اَلَّذِينَ مِقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا أَمَنَا فَاغْفِرُ لِنَا ذُنْوَتَنَا وَفِينَا عَذَابَ النَارَ ﴿ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِ فِينَ وَالْقَانِينَ وَالْمُنْفَقِيرَ وَلْلَسْ تَغْيِفُرِينَ بِالْإِسْجَارِ ۞ شَهِدَا لَلْهُ أَنَّهُ لَآ اِلْهَ إِلَّا هُوِّ وَلَلَّكِٰكَةُ وَاوُلُوا الْعِلْمِ فَآيًا بِالْقِسْطُ لَآلِلْهَ لِلَّا هُوَاٰلِعَ زُلْكَكُمُ 🐼 إِنَّالَةِ بَنَعِنْ كَاللَّهِ الْإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ ٱلْإِنَا وُوْلَالَكِيَّابَ الأمِزْبِكَ دِمَاجَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُ مُ وَمَنْ كُفُوْ إِبَاتِ اللَّهِ فَإِنَّا لَهُ مَ سَرِيْعِ أَلِحِسَابِ ۞ فَإِنْحَآجُوكَ فَقَـٰلُ أَسْكُتُ وَجْهِي يلْهِ وَمَنِ أَبَّعَنْ وَقُلْ لِلَّهِ مَا وَتُوالْكِمَابَ وَالْأَمْتِ مَنْ أَسْلَمْتُهُمْ فَإِنْ اَسْلَمُوا فَصَدِ اهْتَدَوْاً وَإِنْ قَلُواْ فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَٱللَّهُ بَصَهْرِبِالْعِبَادِ ۖ ۞ إِنَّ الَّذِينَ بِيَكُفُرُونَ الْإِياتِ لَهُ وَيْقُالُونَ اَلْنِيَتِينَ بِغَيْرِحَقِّ فَيَقْتُ لُونَ الْذِينَ يَا مُرُونَ بِالْفِسِيطِ مِنَ اَلْنَاسِ فَبَشِرْهُمْ بَعِذَارِ إِلَيْمِ ۞ أُولَئِكَ ٱلذِّينَ حَيِطَتْ اعْمَالُمُمُ ल्वा

فِالْدُنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمَا لَكُمْ مِنْ مَاصِرِنَ ﴿ اَلَّهُ رَالِيَالَّةُ بِنَا وَتُوا نَصِيبًا مِنْ لَيْكَابِ يُدْعُونَ إِلْ كِتَابًا لِلَّهِ لَيْحَكُم بَيْنَهُ مُرْسَوِّكُ فَرِيْوَ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُورَ ﴿ ذَٰلِكَ بَانَّهُمْ قَالْوَالْنَ تَسَنَّاٱلْنَادُ الْآآيًامَّا مَعَنْدُ وَدَايَتِ وَغَرَهُمُ فَدِينِهِ فِي مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ ۗ فَكَيْفَ إِذَاجِمَعْنَا هُمْ لِيَوْمِ لِآرَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتُ كُلُّ نَفَسُمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لِاَ يُظْلَمُونَ ۞ قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَنَيْزِعُ الْمُلُكَ مِمَنْ تَشَكَاهُ وَيَعِنَّهُ مَنْ تَشَاءُ وَلَٰذِ لَكُمَنْ شَكَّاءُ بَيدِكَ الْخَيْرُ أَيْكَ عَلَيْ كُلِ مَيْ ﴿ عَيْدُيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلْكُلُ فَالْنَهَادِ وَوَٰ لِمُ النَّهَارَفِي لَيُنِلُ وَتَخْرِجُ الْحَيَّ مِزَ الْمَيْتِ وَتَخْرِجُ الْمَيْتَ مِزَلَكِيًّ وَنَرْذُوْمَزَنِّكَ أَءُ بِعَيْرِحِسَابٍ ۞ لَا يَغَيْدِ الْمُؤْمِنُونَ الكافِونَ الْولِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِ بَنَّ وَمَنْ يَفْعُولَ ذِلِكَ فَلَيْسَ مِنَّا لِلهِ فِي شَيْءٍ إِلَا ٱنْسَتَقُوا مِنْهُمْ تَقَيْلًا ۚ وَيُحَذِّ زُكُوا لِلهُ نَفْسَهُ ۗ وَالِكَا للَّهِ الْمَهِيرُ ۞ قُلْ إِنْ تَخْفُوا مَا فِصَدُ وَرِكُمُ اَ وَتُبَدُّوهُ

لَيَسْلَمُهُ ٱللَّهُ وَلَيْكُمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لَتَيْ اً قَدِيْرُ ۞ يَوْمَجِّدُكُلُ فَفَيْنِ مَاعِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا وَمَاعِمَكُ مِنْ سُوعَ تُودُ لُوْ أَنَّ بَلْكُما وَبَدْنَهُ آمَدًا بَعِيداً وَيُحِذَّرُكُ لِللَّهِ نَفُسُهُ وَأَنَّهُ رَؤُفَ بِالْعِبِ آدِ ﴿ قَالَ نَكُنْ مُعْوِرَ لَيَّهُ فَا تَبِعُونِي بُعِبْكُ وَلَيْهُ وَلَيْفِظُ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُكُمْ يَعْ 📦 قُلْا طَبِعُوا ٱللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُوْا فِإِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ الكَافِينَ ﴿ إِنَّاللَّهُ آمِيطُ فَإِذَمَ وَنُوحًا وَالَ الْمُرْهِيمَ وَالْ عِـْمُرَانَعَكَأَلْعَالَمِيرَ ﴿ فَيْ أَنَّهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيْع عَلِيثُمُّ ۞ إِذْ مَا لَبَ امْرَاتُ عِنْمَ إِنْ رَبِي إِنْ يَذَرْتُ لَكَ مَا فِيَظْنِي مُحَرِّرًا فَفَتَ أَمِنَى إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَ فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبْ إِنِّي وَضَعْتُهَا ٱلْوَ ۖ وَإِلَّهُ ٱعْلَمُ كَا وَصَعَّتْ وَلَيْسَ لَذَكَرُكَا لَا نَتْ وَإِنْ سَمِّنْتُهَا مَرْهَرِ وَإِنَّى عَبِيدُ هَا مِكَ وَذُرِيَتُهَا مِنَ السَّبْطَانِ الرَّجِيمِ ۞ فَفَتِكُمَا رَبُّمَا بِفَوْلٍ الناليك

حَسَنِ وَانْتَتَهَا نَمَا تَاحَسَنًا وَيَصَلِّي لَهَا أَذَكُم إِلَّهُ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرَمًا الْحِيَالِ وَجَدَعِنْ دَهَا يُزَقًّا قَالَ يَامَرُ هُزَا فَى لَكِ هَٰذًا قَالَتُ هُوَمِزْ عِنْداُ لِلهُ إِنَّا لَلْهَ يَرْزُقُ مُزْيِكَاءُ بِعَيْرِجِسَابِ 🕲 هُنَالِكَ دَعَازَكِرَهَا رَبُّهُ قَالَ رَبِ هِبُ لِمِ رُلَدُنْكَ دُرِيَّةً طَيْبَةٌ أَنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ۞ فَنَادَنْهُ الْمَلْئِكَةُ وَهُوَآ أَيْرُ يُصَلِّي فِي الْجِرَابْ اَنَّا لَهُ يُبْتَذِّرُكَ بِيَعْيْ مُصَدِّفًا بِكَايَمَ مِنَالَّهُ وَسَيَيْدًا وَحَصُورًا وَنَدِيًا مِنَ الصَّالِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَنْ يَكُونُ لِيغُلَاثُمْ وَقَدْ بَلَغَنَىٰ الْكِبُرُواْمَ إِنِّيعَا لِمُونَا لَكَذٰ لِكَ ٱللَّهُ يَفْعُ إِمَا يَسْنَأُهُ ۚ فَالَ اللَّهِ الْحِينَ الْجِعَا إِلَّهِ أَمَّا لَا كَأَكُمُ لَمُ كَلِّمَ ٱلنَّاسَ لَكَ اَيَّامِ إِلَّا رَمْزَا ُواذْكُ رَبِّكَ كَبْهِمَّا وَسَبْعِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اللَّهِ وَاذِهَا لَتِ الْلَّئِكَةُ يَامَرُهُمُ إِنَّ اللَّهُ أضطَفيْكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفيْكِ عَلَيْسِكَ الْعَالَمِينَ يَامُرُيُواْ فُئِي لِيَاكِ وَأَسْجُدِي وَازْبَهِي مَعَ الْزَاكِهِيزَ 🎱 ﴿ لِكَ

مِنْ اَنْبَاءَ الْغَبْبِ نُوْجِيهُ إِلَيْكَ فَهَاكُنْتَ لَدَيْهِيمْ إِذِيلُقُونَ أَقَلاَمَهُ مَا يَفُهُمْ يَكُفُلُ مُرَبِّمٌ فَمَا كُنْتَ لَدَّيْهِمْ أَذِيخُنْصِهُوكَ اِذْقَالَتِ الْكُنْكَةُ يَامَرْ إِنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُكُ بِكُلِّيهَ مِنْهُ اللَّهُ مُ الْسَهُ عِيسَى ابْنُمَرُ مُرَوَجِهِ كَافِي الْدَّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمِنَ الْفَرَّبَيِّ و وَيُكِلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِ لِينَ قَالَتْ رَبِّ آنْ يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْ يَمْسَسْنِي بَشِرُهُ ال كَذَ إِلِي ٱللهُ يَغْلُونُهُا يَسَآءُ ۚ إِذَا قَصَٰهَا مَرُكَا فِأَمَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَيُحِكِمُهُ الْكِتَابَ وَالْجِكْمَةَ وَالْتَوْرِيةَ وَالْإِغْمِلِّ ۞ وَرَسُولًا اللَّهُ أَسْرَا بْلِّ أَنِّكَ قَدْجِيْنُكُمْ بْلِيَةِ مِنْ رَبِكُمْ ٱلْمَا لَحُمْهُ مِزَالَطِّينِكَهَ أَنَهُ الْطَيْرُ فَأَيْفُو أَهِهِ فَيَكُونَ طَيْرًا إِذِنَّا لَهُ وَأَبْرِئُ اْلَاكُمْهُ وَالْاَبْرَصَ وَاخْتِيالْمُؤَنَّى بِاذِنِ اللَّهِ وَانْسَتِ ثُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَالَدَ خِرُونَ فِي بُورِكُو إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ كُمُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينًا 🕲 وَمُصَدِّقًا لِمَا مَيْنَ لَدَى مِنَ الْمُؤْرِيةِ وَلِأْحِلَّاكُمْ بُعُضَ الْذَك

#### (النالغ

حُرِّمَ عَلَىٰكُمْ وَجُنْكُمْ مَا مَةِ مِنْ رَبِكُمْ فَا تَقُواْ اللَّهَ وَاطِيعُوكِ 📦 إِنَّا لَهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذَاصِرَاطْ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَا آحَةً عِدْ مِنْهُمُ الْكُفْرَةَ لَا لَمَنْ نَصَارِي إِلَى اللَّهِ كَالْلْوَاذُونَ يَخْ أَنْصَا زُأُ لِلْهُ امَنَا ما لَلْهُ وَاشْهَدْ بَانَا مُسْلِمُونَ ﴿ رَبَّنَا الْمَنَا لَمَا أَنْزَلْتَ وَأَنَّتُعْنَا الْرَّسُولَ فَاكْنُتُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكُرُ واوَمَكَرَا لَلْهُ وَاللَّهُ خَيْرًا لَمَا كِيرٌ عِلْ إِذْ فَالْا اللَّهُ مَا عِيسَةِ إِنَّهُ مَوَ فَكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ أَلَا مَرُهُا وَجَاعِلْ لَذَينَ أَبَّعُوكَ فَوْقَ لَذَينَ كَفَرُواۤ الْيَوْمِ الْفِيكَةُ ثُمَّ الْكَ مَرْجُعُكُمْ فَأَيْفِكُمْ بِنَكُمْ وَيَمَا كُنْتُمْ فِيهُ تَخْتَلِفُوكَ فَامَّا الَّذَ نَرَكَفَ رُوا فَا تُحَذِّبُهُمْ عَذَاكًا شَدِيدًا فِالَّذُنْيَا وَالْاَخِرَةُ وَمَا لَمُنْ مِنْ نَا صِرِ رَكِ وَإِمَّا ٱلَّذِينَ مَنُوا وَعَكِما وُالْصَالِحَاتِ فَيُوَفِّهِ مِهُ أَجُورَهُمُ مُ وَٱللَّهُ لَا يَحِبُ الظَّالِيرَ ﴿ ذَٰ لِكَ نَنْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيَاتِ وَالْذَكُمْ إِلْحَكِيمِ فِي إِنَّهَ ثَلَ عِيسَى عَيْدَاً لَّهُ

كَتَنَالَادَمُ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابُ تُرَقَالَ لَهُ كُنْ فِيكُونُ كُنْ أَلَكُ وَنُ الْكَالَةَ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَا لَمُنْرَبِّ فَي فَمَنْ عَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعِنْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُدُ إِنَّهَا لَوْالَدُعُ اَبْنَاءَ فَا وَابْنَاءَ كُو وَنِيسَاءَ فَا وَنِسَاءَ كُمْ وَأَنْفُسُنَا وَأَنْفُسُكُمْ ثُوَّنَبْتَ عِلْ فَغِعْا إِعَنْتَ أَلَٰهِ عَلَىٰ لَكَاذِبِنَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَا لَقَصَصُ الْحُتَّى وَمَا مِنْ اللَّهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ كَمُوَالْعَـ زُرُ أَكْكِيهُ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فِإِنَّا لَلْهَ عَلِيهُ مِالْمِفْسِٰدِينَ ۚ ﴿ فَالْمَا آهَلَ الكِتَابِ تَعَالُوْا إِلِيَكِيمَةِ سَوَاءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱلْأَنْفَتُ دَالِاً ٱللَّهُ وَلاَ نَشْرُكَ بِهِ سَنْ يَا كَلاَ يَعْنِ ذَبَعْضُنَا بَعْضَا أَنْهَا بَامِنْ وُوِيَّا لِلَّهِ فَإِنْ فَوَلُوا فَقُولُوا أَيْشَهَدُ وا بَانَا مُسْلِمُونَ ۞ يَا آَهُلُ إِلَيْكَا بِلَمْ تُعَاجُونَ فَآبْرِهِ بَهُ وَمَآ أَنْزِلَتِ النَّوْرِيْةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ عَدْدُهِ إَفَلا تَعْقِلُوكَ 🐼 مَآ اَسۡتُوٰهُوۡلِآءِ عَاجَجۡتُ مِفِيَالَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَلَمِ تَعَآجُوۡنَ فِيَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَأَلْلُهُ يَعْلَمُ وَأَنْمُ لاَ تَعْلَمُوزَ عَلَيْكَاكَاذَ اِبْرِهِيمُ مَهُودِيّاً وَلَا نَصْرَانِيّاً وَلِكُنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِماً وَمَاكَاكَ

#### الجي التاليك

مِزَالُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا وَلِيَالَتَ اسِ الْهِيمَ لَلَّذِيزَا تَبَعُوهُ وَهَلْأَا الَيْبِي وَاللَّهِ يَزَا مَنُواْ وَأَوَا للهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِبِ مَنَ ﴿ وَدَتْ إِلَّا لِفَاتُهُ مِزْاهَـُ لِأَلِكُمَّا بِلَوْيُصِٰلُونَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ الْآ أَنْهُمُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَآاهَلُ أَلِكِنَا بِيلِ تَكُفُرُونَ إِلَا كِاللَّهِ وَأَنْمُ تَشْهَدُونَا كُ يَاآهُ لُلِيكًا بِلِرَ لَلْبِسُونَا نَحَقَ الْبَاطِلِ وَتَكْمُمُونَ الْحَقِّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونُ ﴿ وَقَالَتْ بِمَّائِفَةُ مِنْ اَهُلِ الْكِمَّا بِواْمِنُوا بِالَّذِيَ أَنْزِلَ عَلَى لَذَينَ أَمَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِوَاكُ فُرُوَا أَخِرُهُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلا تُؤْمِنُواۤ إِلَّا كِنَ بَعَ دِيكُمْ قُالِنَاۤ الْمُلكَ هُدَكَا لَلْهُ أَنْ نُوْفَيَا كَذُ مِثْ إِمَا آوُبَيْتُ وَأَوْبُكَا جَوْكُمْ عِنْدَ رَكِكُمْ ۖ قُلْ إِنَّا لَفَضْلَ بَيِداً لَلْهِ يَوْنِيهِ مَزْيَكَ أَنُّوا لَهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ يَخْتَصْ رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَأَلْلُهُ ذُوالْفَصْ لِلْعَظِيرِ ۞ وَثِير اهَ إِلْكِمَّا بِمَنْ إِذْ نَامْتُ أُ بِقِيْطا رِبُوَّدٌ وَ إِلَيْكُ وَمِنْهُ مَنْ انْ نَامَنْهُ بِدِينَا رِلَا يُؤَذِّ وَإِلَيْكَ الْأَمَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالَمُكَ ذَلِكَ

بَانَّهُمْ قَالُوالَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّبِينَ سَبَيْنٌ وَيَقُولُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ مُ الْڪَذِبَ وَهُمْ يَعِنُكُمُونَ ۞ بَلِيمَنْ اَوْفِي اَعِهُدِهِ وَاَتَّهَىٰ فَإِنَّا لَهُ يَغِبُ الْمُنْقَبِلَ ۞ إِنَّالَةً بِنَ لِيشْتَرُونَ بِعِيهُدِ اللَّهِ وَأَيْمَا نِهِيْمُ مَّنَّا قَلِيلًا الْوَلَيْكَ لَاخَلَاقَ كَمْمُ فِي الْاخِدَةِ وَلَا لَيُكِلِّمُهُمْ ٱللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِلْكِيمَ وَلاَ يُزَكِيهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ الِيمُ 🐿 وَانَّ مِنْهُ مُ لَفَرَيقًا يَلْوُنُ الْسِيَنَكُمُ بِإِلْكِمَّابِ لِتَمْتُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِزَالْكِتَابُ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْعِنْدِٱللهِ وَمَاهُوَمِنْعِنْ دِٱللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَىٰ لللهِ ٱلكَذِبَ وَهُمْ مَعْلُونَ ۞ مَاكَانَ لِلِشَرَانُ يُوْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلكِمَّابَ وَالْحُكُمُ وَٱلنُّبُوءَ ثُورَيْهُولَ لِلسَّاسِ كُونُواعِبَ ادَّالِمِنْ دُونِٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُواْ رَبَّارِنيِّينَ بَمَاكَنْتُهُ تَعَلِّمُونَاْ لِيكَّابَ وَمَاكُنْتُهُ لَدْرُسُونٌ اللَّهُ وَلَا يَامُ كُمُ أَنْ يَعَنَّ ذُوا الْكَلَّكُمُ وَالْنَبَيْنِ الْرَبَّالِيَّا اَيَاْمُرُكُوْ بِالْكُفْرُ بَعِنْدَ إِذْ اَنْتُ مِسْلِمُونَ ۖ ۞ وَاذْ اَخَــُذَا لَهُ ا

مِينَاقَ ٱلنِّيَدِينَ كَمَّا أَمَيْتُكُمْ مِنْ كِمَّابٍ وَحِكْمَةٍ مُرْجَأً كُوْرَتُوكُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَنُوْمِيْنَ بِهِ وَلَكَنْصُرْبُهُ قَالَءَ أَفَرَهُمُ وَاخَذْ تُرعَلَىٰ ذِلِكُمُ اصْرَى قَالَوْاا فَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُ واوَاكَ مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ فَمَنْ تَوَلَّى بِعَنْ دَٰذِلِكَ فَالْوَلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ اَفَعَايْرِدِيزاً للهِ يَسْغُونَ وَلَهُ آسَاكُم مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَالَّذِهِ يُرْجَعُونَ قُوْاْمَتَ إِنَّا لِلَّهِ وَمَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ أَنْزِلَ عَلَىٓ إِنْرَهِيمَ وَاسْمِعِيلَ وَاشِعَ وَيَعِنْ قُوكِ وَأَلاَسَ بَاطِ وَمَاۤ أُوْتِي مُوسَى وَعبيسَى وَٱلنَّبَيْنُونَ مِنْ رَبِّهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَايْزَاكُ مِنْهُ مُوتَحُونًا مُسْلِمُكُ وَمَنْ يَبْنِغُ غَيْرَ إِلا سُلامِ دِينًا فَلَنْ يُقِبُّلَ مِنْهُ وَهُوكِهُ الأخِرةِ مِنَا لِحَاسِرِ رَكِ كَيْفَ مَهْدِى لَلْهُ قَوْماً كَفَوُا بَعْدَا يَمَا نِهِيْهِ وَسَهَدُ وَالْآلُوسُولَ حَيْ وَجَاءَ هُواْلِيَنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْ وَالْظَّالِمِنَ ۞ الْآلِئِكَ جَزَّاؤُهُمُواكَ عَلَيْهُمْ

#### و سُوَانِهُ الْعَنْ بَرُانَ

لَغَنَهَ ٱللهِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْنَابِرِ آجْمَعَ مَنَّ ﴿ خَالِدٍ رَاهِ عَالِمَا لَايُحَفَّفُ عَنْهُ مُ الْعَذَابُ وَلِاهُمْ يُنْظَرُونٌ ﴿ إِلَّا الَّذَينَ نَا بُوامِنْ بَعَنْدِ ذَٰلِكَ وَاصْلَهُ الْأَنَّ اللَّهُ عَنْ غُوْرُ رَجِّيْمِ إِنَّالَٰذَ ٰ نَكْفَرُوا بَعْدَا بَمَا نِهِ فِهُ ثَمَّا زُدَادُ واكْفُرَاكُنْ فَقُرَاكُونُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُوالصَّالُونَ ﴿ إِنَالَةً نَكَفَ رُوا وَمَا تُواوَهُمُ كُفَارٌ فَكَنْ يُقْبُ كَمِنْ اَحَدِهِمِ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبَّ وَكُوا فَنَذَى بِبِرَا وَلَيْكُ كُمُّ عَذَابُ البِيمُ وَمَا لَمُهُمْ مِزْ نَاصِيرِ فَ كَنْ لَنَا لَوْالْإِرْ حَيِّ انْفِ عُوَامِمَا يُجَوِّزُ \* وَمَا نَفْهِ عَوَا مِنْ شَيْ فَإِنَّ ٱللهَ يِهِ عَلِيمُ الْ كُلُّ الْفَكَامِ كَانَحِلَّا لِبَغَ انْسِرَا بُلَاكِمَا حَرَمَ اسْرَابُلُ عَلَيْفَ مِنْ فَهُ إِنَّ نُنْزَلَا لَتُورْكِهُ قُلْهَا تُوا بِإِلَّهُ وَالْمِلْفُورَاتِهِ فَاسْلُوهَا إِنْكُنْتُمُ صَادِ هِنَ ۞ فَمَا فَنَرَىٰ عَلَىٰ لَهِ الْكَدِبَ مِزْ بَعَدِ ذِلِكَ فَا وَلَيْكَ مُوْلَظًا لِمُونَ ۞ قُلْصَدَقَا لِلهُ فَا يَبِعُوا مِلَةً ٱلْبَهِبِ حَنِيفًا وَمَا كَا نَمِزَا لْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا وَلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

#### 部期到

لَذَى سَكُهُ مُسَارَكًا وَهُدِّي لِلْعَالِمَنَّ ﴿ فِيهُ الْمَاتُ بَيْنَاتُ مَقَامُ الْمِهِي مُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَا مِنَّا وَلِيْهِ عَلِي كَنَاسِ حِجُ الْبَيْتَ مَنِ الْسَلَطَاعَ الْيَهِ سَبِيلًا وَمَنْ لَقَرَ وَإِنَّا لَلَّهُ غَيْتُ عَنْ لَعَالَمِينَ ﴿ قُلْ مَا آهُلَ لَكِنَّا بِي لِمَ تَكْفُرُونَ الْمَا إِنَّا لَهُ وَلَلْهُ سَهِيْدَعَلَى مَا مَكُمَانُونَ ۞ قُلْ يَا آهُلَ الْكِتَابِ لِرَصَّدُونَ عَنْ سَبِيلًا للهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عُونَهَا عِوْجًا وَأَنْتُهُ شُهَدًاءُ وَمَا ٱلله بِعَا فَاعِمَا تَعْلَوْنَ ﴿ مَاءَ ثَهَا الَّذِينَ أَمَنُواۤ إِنْ تُطِعُوا فِرَهِيًّا مِنْ لَذَيْنِ أُوتُوا الكِمَّاتَ رَدُوكُمْ بَعِدًا كَمَانِكُ مِكَا فِينَ ا وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَنْتُمْ شُنْ إِي كَالِيكُمْ الا شَالْهِ وَفِيكُمْ سُولُهُ وَمَنْ يَعْتَهُمْ بِاللَّهِ فَصَدْ هُدِي إِلْهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ ۞ يَآءَيُّهُا الَّذِينَ مَنُوااً مُّقُوااً للهَ حَوَّ مُتَابِهِ وَلاَ تَمُونَ آلِا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 🐠 وَٱعْنَصِهُوا بِحِبُ لِٱللَّهِ جَهِيكًا وَلاَ نَفَرَ فَوْأَوْادُكُرُوا بِعِمْتَٱللَّهِ عَلَىٰكُمْ إِذْكُنْتُهُ أَعْلَاءً فَالْفَ بَئِنْ فَلُوكِمْ فَأَصْحُتُ مِنْعِيِّهِ إِنْحَالًا

وَكُنْتُهُ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ أَنَا رِفَا يَفْتَذَكُوْمِنْ فَأَكَذَ لِكَ يُبِيِّنُ اللَّهُ كُمُّالِمَا تِهِ لَعَلَّكُمْ تَهُ نَدُونَ ۞ وَلْتَكُنْ مِٰنِكُمُواْمَةُ يَلْعُونَ الْحَانَكِيْرِوَكَا مُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ لَمُنْكِرٌ وَالْوَلَيْكَ هُمُ الْفُيْلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذَ ثَنَ قَلَ رَوْا وَٱخْتَ كَفُوا مِزْهَدُ مَاجَاءَ هُوُالْبَنَنَاتُ وَالْكِلَّكَ لَمُهُ عَذَا يُدْعَظِيْدٌ ﴿ يَوْمَ بَنْيَفُو و دره وَهَنُودُ وَدِرِهُ فَإِمَا الْذَيْنَ سُودَتُ وَجُوهُهُمُ اَكُفُرَيْ مُودِتُ وَجُوهُهُمُ اَكُفُرُتُمُ بَعْدَا بِمَاكِهُ فَدُوْقُوا الْعَــُدَاتِ بَاكُنْتُهُ تَكُفُرُونَ ﴿ وَالْمَا الَّذِيرَ أَسْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فِيَ رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْمِ فِيهَا خَالِدُ وَزَكِ يْلُكَ ٰ إِياتُ ٱللَّهِ نَتْ الْوَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلَّا لِلْعَالَمِيزَ 🐿 وَلَٰهِ مَا فِيا لَسَمُواتِ وَمَا فِياْ لاَرْضِ وَالْيَا لَٰهِ رُجُعُ ٱلْاُمُورُ ۚ المُنتُ مُخْدِرُا مَا وَ اخْرِجَتْ اللَّكَ إِسَ الْمُرُونَ بِالْلِحْرُوفِ وَنَهْ وَ عَنِ الْمُنُكَدِوَ تُؤْمِنُونَ بِأَلِيهِ وَلَوْا مَنَ اهْلُ الْكِمَّابِ لَكَا لَخَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُالْمُؤْمِنُونَ وَاكْثَرُهُمُ الْفَاسِفُونَ ۞ لَنْ يَضْرُوكُمْ إِلَّا أَدًّى

وَانْ بُقَا مِلْوُكُوْ نُولُوكُ مُلَادُ بِأَزْتُولَا يُنْصَرُونَ 🕲 ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الَّذِلَّهُ ٱيْنَ كَلِيَ شُيِ فَوْ الْآيِجَبْلِ مِزَاللَّهِ وَجُيْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَالْوَ يِغَضَبِ مِنَ لَلْهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُالْسَكَنَةُ ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ إِيَابِنَالِيهِ وَيَقْتُلُونَا لَا نَبِياءَ بِغَيْرِحَقُ ذَٰ لِكَ بِيَاعَصُوا وَكَا نُوا يَعْتَدُونَ ﴿ لَيْسُوا سَوَاءٌ مِنْ اَهْلِ الْحِتَا الِأَمَّةُ كَأَيُّمُ يَتْ لُونَ ايَاتِ اللهِ الْمَاءَ اليَّنِ إِوَهُ رِينْجُدُونَ ﴿ ثُونُومُونَ بَاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْاحِرُوكَا أُمْرُونَ الْمُعْمُونِ وَبَهُوْنَ عَلَالْمُكُرُوكِيكَ الْمُكْرُوكِيكَ الْمُعْ فألغَدُاتُ وَاوْلِيْكَ مِنَ الصَيَالِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكُفَرُونُهُ وَٱللَّهُ عَلْتُم بِالْمُنْقِبَى ﴿ إِنَّالَّذَ نَكَ غَمُوا ا لَنْ مُغْنِيَ ءَنْهُ وَالْمُوالْمُ مُ وَلِا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ سَنْيًّا وَالْكِلَّ ٱصْعَابُ ٱلنَّتَازِهُمْ فِيهَا خَالِدُ وَزَكُ مَتَ لَهَا يُنْفِ عُونَ فِي هَلِيْ ٱلْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمُنْ لِيرِجِ فِيهَا حِيْرًا صَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ طَالَمُوْ أَفْسَيْهِمْ فَأَهْلُكُمْ وَمُا ظَلَّكُومُ اللَّهُ وَكُنْ أَنْفُسِهُ مِظْلُوكُ

لَآءَ يُهَا الَّذِيزَ أَمَنُوا لَا تَعَيَّدُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا مَا لُو تَكُمْ خَبَالْأُوْدُ وَالمَاعَيْنَ وَهُ لَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِزْ الْوَاهِمْ وَمَانَيْ صُدُورُهُمْ ٱكْبُرُ مَدْ بَيْنَ ٱلْكُواْ الْإِمَاتِ انْكُنْ تُدْمَعُ فِلْوُزَكِ هَآأَنْهُ الْوَلَاءِ تِحُوْلَهُ مُولَا يُحَوُّلُكُمُ وَتُوْمِنُونَ مِالِكَا بِكُلِّ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ امْنَا ۚ وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُواْ لَا مَا مِنَا لُغَيْظُ قُلُمُوتُوابِغَيْظِكُمُ أَنَّالَهُ عَلِيثُم بِذَابِتِ الصَّدُودِ 📦 اِنْ تَمْسُ مُكُوْمُ مَا مُنْهُ تَسُوْهُمُ وَانْ يَصِّبُكُمْ سَيْنَاتُهُ يَفْرَحُوا بِمُ وَانِ نَصْبِرُوا وَتَنَعَوُّا لَا يَضُرُّكُو كَيْدُهُ مِسْبِيًّا إِنَّا لَيْهَ مَا يَعْلُونَ مُجِيطُ اللهُ وَاذْ عَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تَبَوِّيُ الْمُؤْمِبِ يَنْ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيْعَ عَلِيْهُ ۞ إِذْ هَنَّتْ طِيَآفِقَتَا إِمْرِكُمْ ٱنْ نَفْشَلاْ ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۚ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّمْ اللَّهُ مِنُونَ ۞ وَلَقَدْ نَصَرُكُواْ لِلهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُ وَأَذِلُهُ فَأَنَّهُ وَاللَّهُ لَعَلَكُوْ بَيْنَكُرُونَكُ وَنَك ا ذِنْقُولُ لِلْوُمُمِانَ اَلَنْ يَكُمِنَكُ مَا أَنْ يُكُمِنَكُ مِلَا مُذَكُّمُ رُنَّكُمْ سَلْنَة

الآفِ مِنَالْلَئِكَةَ مُنْزَلِينًا ﴿ بَالْإِنْ نَصَّبْرُوا وَتَنْقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِ لِهِ لَمَا يُدُدُكُورَ بُكُمْ بِعَسْمَةِ الْآفِ مِنَ لُلَكِيْكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا يُشْرِيكُمُ وَلِيَطْمَيْنَ فَاوْكُمُ بةِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِزْعِتْ لِأَلَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَبِّكِيهِ 🕲 لِيَقْطَعَ طَرَقًا مِنَ الذَّنَ هَنَ وَالْوَكَمْيَةُ مُ فَنَقَلَهُ الْعَالْمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ مِنَا لاَ مُرْشَيْءٌ ٱوْبِينُوبِ عَلَيْهُ مِواً وْبُعِيدٌ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ 🕽 وَلِيْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كَيْ فُرُلِنَ مُسَاءً وَمُعَاذِّبُ مَنْ يَيْنَآهُ وَٱللَّهُ عَنْ فُوْرِ رَحِثُ مَّ ﴿ مَا مَنَّهُ ٱلدِّبَرَا مَنُوالَا نَاكُلُو الرِّوَالَصْعَافًا مُضَاعَفَةٌ وَأَنْفَوُا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ يُفُلِّهُ أَكَّ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَفُلُهُ أَك وَاتَّقَوْا ٱلنَّتَارَا لِتَمَا َّعِدَّتْ لِلكَكَافِرِ مِنَّ ۞ وَاطِيعُواٱللَّهَ وَالْسُّولَ لَعَلَكُمْ زُمُّهُ وَلَا صَارِعُوا اللهَ عُنِوَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ لْإُعْدَتْ لِلْنُفَتِ مِنْ ﴿ اللَّهِ مَا لَلَّهُ مَنْ مُعْفِقُونَ فِي لُسَرَاتِهِ وَالْفَرَّاءِ وَالْكَاظِينَ الْغَيْظُ وَالْعَا فِينَ عَنِ الْنَاشِ

وَأَلْلُهُ يُحِتُ الْمُسْئِنَ ﴿ وَالَّذِينَ الْإِلَّا لَهُ الْمَالُوا فَعَلُواْ فَاحِشَهُ ٱوْظَالُمُوا ٱنْفُسُهُ ۗ ذَكُرُواْٱللَّهُ فَاسْتَعْ فَرُوالدُّنُوبَهُمْ وَمَنْ يَغِفُرُالدُّنوبَ الَّا ٱللَّهُ ۚ وَكَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَـالُوا وَهُرِيعَ لُمُونَ ﴿ أَلَيْكَ جَزَآوُهُمْ مَغْفِفَرَةُ مِنْ رَبِّمْ وَجَنَّا لَتُجَرِّي مِنْ يَخِيْهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيزَفِيهَا ۗ وَيَغَمَ اَجُرُالُعَـامِلِينَ ۞ قَدْخَلَتْ بِزَقَاكُمُ سُكُنُّ فَسَيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَا نُظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُكَذِبِينَ 📦 هٰذَا بَيَا نُالِنَا سِ وَهُدًّى وَمَوْعِظَةُ لِلْنُقَ مَنَ ﴿ وَلَا نَهَنُوا وَلاَ تَحْزَهٰوا وَانْتُهُ الْاَعْلَوْنَ إِنْكُنْتُهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ يَيْسَسُكُمُ قَرْجُ فَقَدْ مَسَّلَ لْقَوْمَ قَرْحُ مِثْلُهُ وَيَلْكَ الْأَيَّامُ نُدَا وَلَهَا بَثَنَ لَنَاكِ وَلِيَحْكُمُ ٱللَّهُ ٱلذِّينَ امْنُوا وَيَعَيِّنُ ذَمِنْكُ هِ شُهَلَّاءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْظَالْمِينَ ۗ ۞ وَلِيُحِصَ اللهُ ٱلْذِيزَامَنُوا وَيَحْوَلُكَا وِبرَ ۞ آمْ حَيِثْتُمْ أَنْ مَذْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْاً يَعِنْكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَجَا هَـُدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الْصَابِرِينَ ﴿ وَلَقَادُكُنْتُمْ مَّنَوْنَالْمُوتَ مِنْ فَكُلْ 高間到

اَدْنَكُفَةَ هُ كُفَيَّدُ رَايْتُمُوهُ وَانْتُمْ نَنْظُرُونَ ۗ ۞ وَمَا مُحْتَمَدُ اِلَّا رَسُولُا قَدْ خَلَتْ مِزْ قَبْ لِهِ ٱلرِّسُلِّ إِنَّا مَا يُنْهَاتَ أَوْقُواْ انْفَلَتُمُ عَلْيَاحَفُ الكُمْ وَمَنْ يَنْقَلَبْ عَلْيَ عَقِينُهِ فَلَنْ يُعِثْ رَأَتُلُهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِيَا لَهُ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ وَمَاكَانَ لِيَفْسِ أَنْ مَوْتَ الْإِباذِٰنِ ٱللهِ كِنَا اللهُ مُؤَجَلًا وَمَنْ بُرِدْ تَوَاكِ الدُّنْيَا نُوْيِرٍ مِنْ عَمَّا وَمَنْ يُرِدْ قَوَابَ الْأَخِرَةِ مُؤنِّتِهِ مِنْهَا وَسَنَحِهِ عِلْشَاكِرِنَ ﴿ وَكَايَرْ مِنْ بَيَّ فَا تَلْهَكُ وِرَبُّورَكُ كُثِّيرٌ فَأَ وَهَنُوالِكَا آصَابَهُ فِيسِيل ٱلله وَمَاضَعُهُ فُواوَمَا النِّسَكَكَا نُوْأُوٓ إِللَّهُ يُحُتُّ الْصَّابِرِيزَ 🎱 وَمَاكَانَ قُولُكُمُ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبِّنَا أَغِنْ فِرْكَنَا ذُنُوبُنَا وَاسْرَافَنَا فَإَمْرَهَا وَنَبْتُ أَفْدَامَنَا وَأَنْصُرُنَا عَلَىٰ لْفَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۗ فَانْهُ مُواللَّهُ تَوَاكِ لَدُّنْنَا وَحُنْ لَوْكِ الْانِحَ قُولَ الْاجْرَةُ وَٱللَّهُ يُحِبُّ الْمُسْنِينَ ﴿ يَآءَتُهَا ٱلَّذِيزَا مَنُوٓ الْإِنْتُطِيعُوا ٱلَّذِينَ هَسَرُوا يَرُدُّ وُكُمْ غُلَآغُقا كِيمُ فَنَتْ قِلَبُوا خَاسِرِينَ ﴿ بَالِلَّهُ مُولَكِّكُمْ

### ٩

وَهُوَخْيُرُ النَّاصِرُينَ ۞ سَنْلُقٍ فِهُلُونِياً لَذَّ سَكُفَ رُواالرُّغْبَ بَمَآأَشْرَكُوا إِلَّهُ مَا لَمُ يُنَزَلْ بِهِ سُلْطَانَا ۚ وَمَا وْبَهُمَا لَنَا زُوبِبْسَ مَنْوَى الظَّالِيرَ ﴿ وَلَقَدْصَدَ قَكُواْ لَنَّهُ وَعُدَّهُ ۚ إِذْ تَصُبُّو مَهُمْ مَا ذُنَّهِ حَىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَنَنَا زَعْتُهُ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُهُ مِنْ يَعِدُ مِٓ ٱلْأَيْكُمُ ۖ مَا يَحْبُونَ مِنْكُمْ مَنْ بُرِيدُ الْدَّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ بُرِيدُ الْاَحْرَةُ ثُبَ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتِلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَاعَنْكُمْ وَٱللهُ ذُوفَضُ إِعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذْ نَصُعِدُونَ وَلَا نَلُونَ عَلَى كَدِ وَالْرَسُولَ بَدْعُوكُمُ فَحَاْخُرِيكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَنَدًا بِغَيْمِ لِكَيْلاَ غَزَهُوا عَلَىمَا فَاتَكُمْ وَلِاَمْا اَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ حَبِّيْرِ عَلِيَاتُمْلُوزَ ۖ ثُمَّا أَمْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ مَعْدَالْغَمَّ امَّنَهُ ۖ نُعُ اساً يَعْشَى لِمَا يَفِهُ مِنْ مِنْ فُرُوطاً يَفَهُ قَدْ أَهَمَتُهُمْ انْفُسُهُمْ يَظُنُونُ بأَيْلُهِ غَيْزَ الْحَقِّظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَهَ ۖ لِلْنَامِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيَحْ عَلَ عَلْ إِنَّا لَا مُرْكُلُهُ لِلَّهِ يُحْفُونَ فِي مَفْيِهِ هِمَا لَا يُبْدُ وَلَكَ مُ يَعُولُونَ لَوْكَا نَ لَنَا مِنَا لَا مُرِيثُنُي مَا قُبِتِ لْنَا هُهُنَا ۚ قُلْ لَوْكُنْمُ فِيمُوكِيمُ

# **是**問題

لَبَرَزَالَّذَ بَرُّكُتِ عَلَيْهِمُ الْقَنْلُ إلى مَنَاجِعِهُمْ وَلَيَنْتَلَى لِللهُ مَا فِي مُدُورِكُمْ وَلِيْحُتِي مَا فِي قُلُو كُمْ وَاللهُ عَلِيْمُ لِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ مَوْمَ النَّوَ أَلِحَمَّا لَا يَمَا اسْتَرَكَّمُ السَّيْطَانُ بَعْضِ مَاكْسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللهُ عَنْهِدُ أَنَّاللَّهُ عَنْفُورُ حَلْمُ ﴿ يَاءَ يُهَا ٱلَّذَ مَنْ المَنُوالَا تَكُونُوا كَالَّذَ مَنْ كَفُرُوا وَقَالُوا لإخْوَانهُ ۗ اذَا ضَرَوُا فِي الأَرْضِ أَوْكَا نُواغُزُكَ كُوكَا نُواعِتْ دَنَا مَا مَا تُواوَمَا قُيلُوا لِيجَعَلَ إِنَّهُ دُلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ مِ وَٱللَّهُ يُحُى وَيُمِتُ ۚ وَٱللّٰهُ بِمَا تَعَـٰمُ كُونَ بَصِيْرٌ ۞ وَلَيْزِ قَلْمَ أَفِسِيَ لِٱللّٰهِ ٱوْمُتُ مْلَغُ فِرَهُ مِنَ اللهِ وَرَحْمَهُ خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلِيْنُهُ تُهُمْ أَوْقِيٰلُتُهُ لَإِلَى ٱللهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَهَمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَمْ أَوْلَاكُنْتَ فَظَّا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضَوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَعْنَ فَرْهُمُ وَصَاوِرْهُمْ فِأَلاَمْ فَإِذَا عَنَمْتَ فَنُوَكَّا عَلَ اللهُ إِنَّاللَّهَ يَهُبُ الْمُتَّوِّكِلِينَ ۞ اِنْ يَنْضُرُكُمُ ٱللهُ

### ٩

فَلاغَالِبَ ٱلْكُمْ ۚ وَإِنْ يَعْدُ لَكُمْ فَزَٰذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُوْ مِزْ بِكُمْ ۗ وَعَلَىٰ لَلَّهِ فَلْيَنَوَّكُوا لُمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَاكَا زَلَتِمَا نَعَغُلَّ أُمِّنَ فَالْمُ يَاْتِ بَمَا غَلَ وَمَ الْقِلِيمَةِ ثَرَ تُوفَىٰ كُلُ نَفُسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ أَفَنَا تَبَعَ رِضُوا زَا لَهُ كُنَّ إِلَّهَ بَسِحَيطٍ مِزَا لَهُ مِ وَمَا وَيُمْ جَهَمُ وَبِئِسُ لَلْصَيْرِ ۞ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَاً لَٰهِ وَلَنْهُ بَصِيْرِيَا يَعْسَلُونَ 😻 لَقَدْمَّزَاللهُ عَلَىٰالْمُوْمِنِ فَإِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِ فِي يَنْلُوا عَلَيْهِ فِي اللَّهِ وَرُزَكِ بِهِ وَفُعِلِّهُمُ الْكِتَابَ وَالْكِنْمَةُ وَانْ كَانُوامِنْ فَسُلُ لِفَيضَلَا لِمُسْبِينِ أَوَلَمَا آصَا بَنَكُمْ مُصِيدَةً قَدْاصَيْتُمْ مِثْلَيْهًا قَلْتُمْ اَخْهُذَا قَاهُوَ مِزْعِنْ اِنْفُسِكُمْ إِنَّالَٰهُ عَلِيُكُلِّشَيْ فَإِيْرِ ۞ وَمَا آَصَابِكُمْ يَوْمَالْنَوَاْ لِجُمَّانِ فِي إِذْ نِاللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْوّْمِينَ كُلِّكُ وَلِيَعْلَمُ الْذَكَ نَا فَقُوَّا وَقِيلَ لِمُهُمُّ مِّكَ الْوَاقَا لِلْوَا فِيسَبِيلِ لِللَّهِ أَوَادْ فَعَوَّا قَالُوا لَوْمَتُ لَمُ قِنَا لَا لَيْ مَتَّمَّنَا كُوُهُمْ لِلْكُفُرْ بَوْمَتَا إِلَّا كُونُهُمْ لِلْا كَانَّ

يَقُولُونَ بَا فِوَاهِ هِيْمِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِ ثِمْ وَٱللَّهُ ٱعْلَمُ كِمَا يَكْمُمُ نَكِ ٱلذَّنَوَا لُوالِاخِوَانِهِمْ وَقِعَكُ والْوَاطَاعُونَامَا قُيتُلُوا قُلْهَا ذُرَقُا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْلُوْتَ اِنْكُنْتُهُ صَادِ قِيرَ ﴿ وَلَا تَحَسَّ مَنَّ الَّذَيْنَ مَيْ الْوَافِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواناً مَلِأَخِيا أَخِياء عِنْدَرَبَهُم يُرزَقُونُ ﴿ فَرِجِينَ بَمَ اللَّهُ مِنْ فَصَدْلُهُ وَلَيْتَ بْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يُعْقُولِهِمْ مِنْخَلْفِهِ إِذَا لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخَرَّنُونَ ﴾ لَي يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعَدِ مِنَالَهُ وَفَصْلُ وَأَنَا لَهُ لَا يُضِيعُ اَجْرَا لُوُّمِنِينَ ۖ كَالَّهُ يَنَ اَسْتَجَابُوا لِلهِ وَالْرَسُولِ مِزْ بَكِ مِآاَصَا بَهُ مُالْفَدْحُ لِلَّهِ بِنَ آحْسَنُوامِنْهُمْ وَأَنَّقُواْ آجُرْعَظِينَةً ۞ ٱلذَّبَيَّةَ اَلَهُمُ ٱلنَّاسُ إِزَّ الْتَاسَرَ قَدْجَهَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ ايَمَانًا وَقَالُوا حَسْمُنَا اللهُ وَيَغِيمُ الْوَكُلُ ۞ فَانْصَلَهُ وَابِنْعَهُ مِنَالِلَّهِ وَضَلِّكُ لَمْ يَمَنَتُ هُمْ مُسَوَّةٌ وَأَبَّعُوا رِضُوانَا لَلَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضَلِ عَظِيمٍ ا إِنَّمَا ذَٰلِكُو ٱلسَّبْطَانُ يُخِونُ ٱوْلِيٓ آءً ۗ فَالاَتَحَا فُوهُمْ

### وَ شِوَاقُ ٱلْكَاتِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

وَخَافُونَا أَنْكُنْتُهُ مُؤْمِتِ مَنْ ۞ وَلَا يَخِزُنُكَ ٱلَّذَيْنَ لُسَارِعُونَ · فِيالْكُ فَرِّالِنَّهُ مِنْ يَصْرُواْ اللهَ سَنَّا يُرِيدُا للهُ اللهِ اللهِ عَنَى إِلَيْهِ حَظًّا فِي الْأَخِرَةَ وَلَهُمْ عَذَا بُعَظِيتُه ۞ إِنَّا لَذَينَ ٱسْتَرَوُا أَلَكُفْرَ إِلَّا يَمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَنَّأٌ وَلَهُمُ عَذَابُ البِّيمُ ﴿ وَلاَ يَحْسَ بَنِ الَّذِينَ كَ فَرُوااً ثَمَا نُهْ لِمُ هُدُّ ذُرُ لِا نَفْسِهِ إِلَيْمَا غُلِهَكُ لِيَزِدَادُوٓا إِنَّا أُوَّلَكُمْ عَذَا بُدُمُهُ يُزِكُمَ كَأَنَّا لَهُ لِيَذَكَ المؤمِّب يَن عَلَيهَا اَنْتُهُ عَلَيْهِ حَيْ يَمِيزَالْجَمَتُ مِزَالْطَيْبُ وَمَاكَاذَ ٱللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَىٰ لْغَيْبِ وَلْكِنَ اللَّهَ يَجْنَبَي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ سَيَاءُ فَامِنُواباً للهُ وَرُسُلَّهُ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَيَتَّقُواْ فَكَكُمْ أَجْرٌ عَظِيْم 💓 وَلَا يَصْبُ إِنَّالَذَ نَا يَضِنَاوُنَ كَمَّا إِينَّهُ مُا لَيْهُ مِنْ فِصَلْهِ هُوَخَرًّا لُكُّرُ بَلْهُوَشُرُّهُ أَمُّهُ سَيُطَوَّ وُنَ مَا يَخِيلُوا بِهِ يَوْمِ ٱلْقِيْحَةُ وَلَٰهِ مِيْلاً السَّمُوايِت وَالْاَرْضُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمُلُونَ حَبُّكُو اللَّهِ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلْذَِنَوَةَ لَوْآإِنَّ ٱللَّهَ فَقَـنْ وَغَوْزَغِنْكَاءُ سَكَكُتُ مَا قَالُوْآ

# 

وَقَنْلَهُمُ الْاَبْنِيَآءَ بِغَيْرِ حَيِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَا بَالْجَهْبِ 🧠 ذْلِكَ بَمَا مَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَظِيلًامِ لِلْعَبَيْدِ 🐿 ٱلذِّينَ قَالُوْ آَنَ ٱلله عَهِدَ اِلَيْنَا ٱلْأَنْوَمْنَ لِرَسُولِ عَنَّ مَا يِينَا بِقُدْمَانٍ نَاكُنُهُ ٱلنَّا زُمُّ لَمَذُ جَاء كُورُهُ مُن مُنْ مَنْ مِنْ الْبِينَاتِ وَمِأْلَذَى قُلْتُمْ فِلْمُ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْكُنْتُمْ صَادِ قِينَ فِي فَإِنْكَذَبُوكَ فَفَذَكُنِّهِ رُسُلُ مِنْ فَيِلْكَ جَا وَيُ إِلْمِينَاتِ وَالزُّرُوالْكِتَابِ الْبُيرِ كُلُّ نَفُسْ ذَا يْفَةُ الْمُؤْتِ وَانِّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُوكُمْ يُومَالْقِكُمْ ۖ فَمَنْ ثُغِيْحُ عَنِالْتَارِوَا دُخِلَا لِكِنَّةَ فَفَدْ فَازُوْمَا الْكِيوهُ الدُّنْيَا آلِا مَتَاعُ الْغُرُودِ ۞ لَتُبْكُونَ فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَانْفُيْكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَالَةً مَنَا وَتُواالِكِمَا بَهِنِ هَلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَا شُرَكُوٓ الْذِيكُمْ وَانْ تَصْبُرُوا وَتَتَعُوا فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَنْمِ الْأُمُورِ 🔘 وَاذْ اَخَذَ ٱللهُ مِيتَ اقَالَةِ كَا وَقُوا الْكِخَابَ لَتَبْيُّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنُّمُونَهُ فَبَدَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ وَاشْتَرَوْابِهِ تَمَنَّا لَكِيلًا فَيَكَّا فَيَكُمُ فَيْسَمَا يَشْتَرَفُكُ

### ٩

لَاتَحْتُ بَنَ الذِّينَ مَعْرُونَ مَا إِوَاْ وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْدُمُدُوا بِمَا لَهُ مِنْ عَلُوا فَلا تَعْسَبُنَهُمْ يَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابُ وَلَمُمْ عَذَاتُ الَّهُ ﴿ وَلَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلْشَيْءٌ مَادِيرٌ ﴿ إِنَّ فِيخَلُقِ الشموكت والأرض واختيلاف أكتبل وآلفها رلايات لاؤليا لألباتن اللهِ أَلَدِينَ يَذِكُرُونَ أَللهِ فِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَاجُ وَبِورِهِمْ وَيَنْفَكَّرُونَ فِي خُلُقِ ٱلسَّمُواتِ وَالْارْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ لَهَذَا بَاطِلًا شُحُانَكَ فَقِتَ اعَذَابَ ٱلْنَادِ ۞ رَبِّنَا ٓ إِنَّكَ مَنْ مُغْظِ ٱلتَّادَفَقَةُ الْمُزَنِيَةُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنْ اَفْصَادِ ۞ رَبَّنَا آنِتَا سَمِعْنَامُنَادِيًّا يُنَادِيلِا يَمَانِ أَنْا مِنُوا بَرَّكُمْ فَامَنَتُا رَبُّنَا فَاغْيِفِرْلَنَا ذُنُوْبُنَا وَكَفِيْرِعَنَّا سَتِنْ الْبِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْإِزَارُ 🕲 رَبِّنَا وَأَتِنَا مَا وَعَدْيِّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُحْزَا وَوَرُالِقِيُّمْة إِنَّكَ لَا يُخِلْفُ الْبِيعَادَ 🕲 فَا بِينِ خَمَاكَ لَمُهُ وَتُهُمُّ أَبِّي لَآاَضِيعُ عَلَى عَلِمَا مِلْمِيْكُمْ مِنْ ذَكِّرَا وَانْتَى الْمُصْلَمُ مِنْ الْعَضَّا

فَالْذِينَ هَاجَرُوا وَأَخِرِجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ وَاوُدُوا فِي سَكِيلِ وَقَا لَكُوا وَقُيتِ لُوا لَا كُے فَرَنَ عَنْهُ مُ سَتِياً بِهِمْ وَلَا دُخِكَنَّهُمُ جَنَّاتِ تَجْرُى مِزْ تَحِيْتُ كَا الْأَنْمَا رُنُوَا مَا مِزْعِنْ إِلَٰهُ ۖ وَٱللّٰهُ ۗ وَٱللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ إِلَّنَّوَابِ ۞ لَا يَغْزَبُّكَ تَفَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَوُا فِالْبِلَادِ ﴿ مَنَاءٌ قَلْما يُتَمَا وَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِشُوالْهَادُ ﴿ لكِ زَالْةَ يَنَا تَقَوَّا رَبَّهُ مُ لَهُ مَجَنَا تُ تَجُرْ مِينْ تَحْيَةُ كَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًّا مِزْعِنْ إِلَّهِ وَمَاعِنْدَا للهِ خَيْثُرِللِّا مُرَادِ وَ وَانَّ مِنْ اَهُ لِأَلِكِمَّا بِكُنْ يُؤْمِنُ اللَّهِ وَمَاۤ أَنْزِلَ اِليَكُمْ وَمَآ انْبْرِلَ النَّهِمْ خَاشِعِينَ بِلَهُ لَا يَتْ مَرُونَ الْإِياتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا ٱلْمِيلَّةُ أُولَيْكَ لَهُمُ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِ مِ إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ لَلْسَابِ يَاءَيُّهَا ٱلَّذَيْنَ 'آمَنُواا بَيْبِرُوا وَصَا بِرُوا وَرَا بِسِطُوا وَاتَّ عَوُاا للهَ لَعَلَّكُمْ مَفْسَلَمْ لَأَ

سُوِّيَّ وَاللَّهُ الْمُنْهِ مِنْهُ مَنْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

### و لَيُوَيِّعُ ٱللِّنْسُاءُ

بكرمله والزنخر الزجيج ا يَاءَ يَهُمَا النَّا سُ إِنَّهُوا رَبُّكُو الذِّي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدُ وَ وَخَلَوَمِنْهَا رُوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاًكَثْمُرا وَنِيكَآءً وَٱنَّفَوُاٱللَّهُ ٱلذَّى يَسَآءَ لَوُنَ بِهِ وَالْاَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُمْ رَقِيبًا ۞ وَاٰ تُواالْمِيَّا آَنِيَ مُوَالِكُمْ وَلِاَلْمَتَذَ لُواالْخَيْتَ بِٱلِطَيَبِّ وَلاَ تَأْكُوُآ آمُوالَهُمُ إِلَىٰٓ مُواكِدُ إِلَٰذَ كَانَحُوبًا كِمُو**ا** وَإِنْ خِفْتُهُ أَلَّا تَفْسُطُوا فِي الْبِيَّا فِي فَانِكُو المَاطَابِ لَكُمُ مِنَا لَيْسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُ مُالَّا نَعْدِ لُوا فَوَاحِدٌّ، ٱۏٚؖمَامَكَكَ ٱغًانُكُمُ ذٰلكَ ٱذَٰذَاكَ اَفُولُوا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا مَلَكَتُ ٱغَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل صَدُقَا مِنْ نِجَلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَعْ مِنْهُ نَفْسًا قَكُلُوهُ هَبْيًا مَرِبًا ۞ وَلاَ تُؤْتُوا الْسُفَهَآءَ اَمْوَالكُمُ ٱلْنَجَعَكُ اللهُ لكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُ وَقُولُوالَهُ فَوْلاً مَعْرُوهَا 🔘 وَابْتَكُواالْيَتَا مُحَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواالَٰذِيكَاحَ فَإِنْ الْسَنَّمُ مِنْهُ مُرْشَدًا الإنالانة

فَادْ فَعُوْآ اِلَيْهِ مَامُوالَكُ مُ وَلِا نَاكُوٰ هَاۤ آيْسَرَافَا وَبَدَارًا أَنَكِيْرُواْ وَمَزَكَا ذَ غِنَاً فَلَسْ عَفِفْ وَمْ كَانَ فَقِيراً فَلَيَاكُمُ اللَّهُ وَفِي فَإِذَا دَفَعْتُمْ الِيَهُمَا مُواكِمُهُ وَايَشْهِدُواعَلَهُمْ وَكُوْ إِلَّهِ حَسِيبًا ۞ الرِّجَالِ نَصَيِثِ مِمَا تَرَكَ الْوَالِدَانَ وَالْأَوْرَوُزُ وَلِلِسَيَاءِ نَصَدِثُ مِمَا مَرَكُ الوكلاك وَالْاَفْرُونَ مَمَا قَامَنْهُ أَوْكُرُ يُضِيكًا مَفْرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَالْقِشْمَةَ ايُولُواالْقُرْنِي وَالْيَتَا فِي وَالْسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوالْكُمْ ۚ قَوْلاً مَعْرُوهًا ۞ وَلْيَضْرَّ لِلذِّينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهُ مِّ فَلْيَ تَقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قُولًا سَدَما اللهِ إِنَّ الَّذَيٰ وَمَاكُوُ زَامُوا لَالْتَا فِحُظْلًا إِنَّمَا مَأْكُونَ فِي مُطُونِهِمْ نَارَّأُ وَسَكَمْهُ وَنَسَعَمَّاً ﴿ فَ فُصْكُمُ ٱللهُ فَأَوْلَا دِكُوْ لِلذَّكُرَ مِثْ أَحَظِ الْأُنْشَ إِنْ فَإِنْ كُنَّ لِسَكَّ أَوْقَ الْمُتَنْ فَلَهُنَّ لَكُ مَا مَرَكَ ۚ وَازْ كَانَتْ وَاحِدَّةً فَلَهَا الْنِصْفُ وَلِا بَوَمْ لِكُمَّا وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ بَمَا نَرُكَ إِنْ كَا زَلَهُ وَلَذَّ فَا زَلَرْ كَكُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِيَّهُ

### ٩

اَبُوَاهُ فِلْأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِنْ كَانَكُهُ آنِخُونُ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مُزَجِّدٍ وَصَيَةٍ بِوْصِيهَا أَوْدِينَ آبَا وَكُرْوَا بُنَآ وَكُولًا لَذَرُولَا يُهُمُ أَقُرُكُمُ نَفْعًا فَهَ بِهَيَّةً مِنَا للهِ إِنَّا للهَ كَانَ عِلْمًا حَكِمًا ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا مَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ انْ أَيْكُوْ لَمُنَ ۖ وَلَدُّ فَانْ كَانَ كُلْ وَلَدُ فَلَكُمْ ٱلْرُبُعُ مَمَا تَرَكُنَ مِزْ بَحِثْ وَصِيَّةٍ يوْصِينَ بَهَاۤ اَوْدَ بْنُ وَلَهُنَّا لَرُبُهُ مِيَا تَكُتُ وان لَوْ يَكُنْ كُوْ وَلَذَّ فَإِنْ كَا نَاكُوْ وَلَدْ فَلَهُنَ النَّمْ ثُمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بَهَا اَوْدَيْنُوانِكَا ذَرَجُلُ بُورُنْكَلَالَةً اَوِامْرَاتُهُ وَلَهُ آَخُ اَوْاٰخْتُ فَالِحُـلُ وَاحِدِمِنْهُمَا الْشُدُسُ فَإِنْكَا نُوْاَكُمْ مِنْ ذْلِكَ فَهُمْ شُرَكًا ۚ فِي لَنُّلُتُ مِنْ عَدْ وَصِيَّةٍ يُوطَى آبَا اَوْدَيْنَ غَيْمُ صَاَّلًا وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَأَنَّهُ عَلِيْهُ حَلِيثُهِ ﴿ مَا يَلْكَ حُدُودًا للهِ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جَنَّا يَحَجِّرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰ لِكَ الْفَوْزُالْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَغِصْ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَسِيَحَدُ حُدُودٌ ۗ يُدْخِلُهُ نَارًاخَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَاثُ مُهِينٌّ ﴿ وَالَّهِ يَا تِينَ

## الغالفة

الْفَاحِشَةَ مِنْ بِسَآئِكُمْ فَابِبَ تَسْمِدُوا عَلَيْنَ ٱرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهَدُوا فَامْسِكُو هُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَيَّا يَتَوَافَهُزَالْوَثُ الْوَيُحِعِّلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبَيلًا ۞ وَٱلَّذَارَ يُابِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُمَّا فَإِنْ نَا ﴾ وَأَيْمِ لَهُ فَأَيْمِ صُواعَنْهُمُ النَّاللَّهُ كَانَ تَوَا بالرِّجَا 🕲 إِنَّمَا ٱلَّذِينَةُ عَكِلْ لِلَّهِ لِلَّذِينَ عِسْمُلُونَ ٱلسُّوءَ بِجِهَا لَهَ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِنْ مَهِ إِن الْأَلِيكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَا للهُ عَلِيمًا حَيْمًا اللهِ وَلَيْسَتِ ٱلنَّوْبَةُ لِلَّذِينَ بِيَ مُلُونَا ٱلسِّيَّا أَيْحَتَّى إِذَا حَضَرَا حَدَهُمُ الْمُونَّ فَالَ اِنْ بَيْتُ الْأِنَ وَلَا الَّذِينَ مُوتُونَ وَهُوْكُ فَالْأُولَٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَمُنْهُ عَذَامًا إِلَيْمًا 💜 يَآءَ تُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا يَحَلُّ لَكُوْ أَنْ مَرْفُوا الَّيْسَاءَ كُنْهِمَّا وَلَا تَعْضُلُوهُمَّ لِيَنْدُهِمِوْا بِيعْضِهَا أَيَّتُمُوهُمَّ إِلَّا آتُ يَا بْهَنْ بِفَاحِسَةٍ مُبِيَّنَةً وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمِعْرُوفِ فَإِنْكَ هِمْهُوْنَ فَعَسَٰهَ إِنْ نَكُرْهُوا شَبْيًا وَيَجْعَلَأَ لَلهُ فِيهِ خَيْرًا كَبْيِرًا 🐠 وَإِنْ أَرَدْيُمُ اَيْتِ بِبْدَالَ رَوْجٍ مِكَانَ رَوْجٍ وَإِنَّيْتُ وَاخِدَيْهَ فَيْظَارَّا فَلَانَا خُذُوكًا

### يُوْرَفُ إِلَيْسَنَاءُ

مِنْهُ شَيُّكًا ٱلْأَخُذُونَهُ بُهُمَّا كَاوَانْمًا مُبِنَّا ۞ وَكَفْ لَأَخُذُونَهُ وَقَدْ اَفْضَا يَهُ ضُكُمُ الْيَاجِضُ وَاحَدْ نَمْنِكُمْ مِثَاقًا عَلِيظًا وَلَا نَنْكِوْا مَا نَكُوْاْ بِآوِكُمْ مِنَا لَيْسَآءَ الْأَمَا فَدْ سَكَفُ إِنَّهُ كَاذَ فَاحِشَةً وَمَفْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ مُرَبُّ عَلَيْكُوا مَهَا لَكُو وَبَنَا تَكُوْ وَاَخْوَا تَكُوْ وَعَسَمَا تَكُوْ وَغَا لَا تَكُوْ وَيَنَا نَا لَا خِرَ وَيَسَاتُ الانخت وأمها تُكُمُ آلِق إرْضَعْنَكُمْ وَاخْوَانَكُمْ مِنَ لَرْضَاعَة وَأَمَّهَا تُرْبَعَا نُكُمُ وَرِّيَا مُنْكُواْ أَبْتِي فِي حُجُورِكُوْ مِنْ بَسَائِكُمُ ٱلْتِي دَخَلْتُهِ بِهِنَّ فَإِنْ لَوْ يَكُونُوا دَخَلْتُهِ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَكَيْكُمْ وَحَلاِّمْلُ ٱبْنَاكِكُوْالدَّيْنَ مِنْ إَصْلاِبِكُمْ وَانْ يَجِهُ مَعُوا بَعْنَ لاُخْتَ مْالِيامَا قَدْسَكُفُ إِنَّا لَهُ كَانَعَفُورًا رَحِمًّا ۞ وَالْحُصْنَاتُ مِنَ الَيْسَاءَ الْأَمَامَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ كَتَابًا للهِ عَلَىٰكُمْ وَأَجَالِكُمْ مَا وَرَآءَ ذَٰكِكُوْ اَنْ سَنِّعُوا مِا مُواكِكُوْ مُحْصِنِينَ عَرْمُسَافِينُ فَمَا ٱسِ مَنْ عَنْ مِنْ مُومِنُهُ مِنْ الْوَهِنَ الْجُورَهُنَ فَرَاجِكُمْ وَلَاجُنَاحَ

عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِمِ مِنْ عَدْ الْفَرَيْضَةِ ۚ إِنَّا لَهُ كَانَ عَلِيمًا حَبِيكًا ۞ وَمَنْهُ نِيسْنَطِعْ مِنْكُهْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحُ الْحُصْنَاتَ الْمُؤْمِنَاتِ فِينْهَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ ٱعْلَمُ بِا يَمَانِكُمْ بَعَضُكُمْ مِنْ بَعِضَ الْحِوْهُنَ بَاذِيْنَا هُلِهِنَّ وَانُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ بِالْمُعْرُونِ مُحْصَنَاتِ غَيْرُمُسَافِهَاتِ وَلَامْغِنَاتِ ٱخْدَانِ ۚ فَإِذَا ٱحْصِنَ فَإِنْ إِنَّانَ بِفَاحِسَةٍ فَعَلَيْهِنَ بِصِفْ مَاعَلَى الْمُصْنَاتِ مِنَ لْعَذَابُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَيْنَ لْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ صَبْرُوا خَيْرًاكُمْ وَاللَّهُ عَـُ فُوزُ رَجِيُّمٌ ۞ يُرِيدُا لَلْهُ لِيُبَيِّنَ كُمُ وَمَهٰكِيمُمْ سُنَا لَذَ مَنْ مَنْ قَلْكُمْ وَيَتُوبَ عَلَىْكُمْ وَآلَتُهُ عَلَيْمَ حَكِيْدُ وَأَنَّهُ مُرِيدُ أَنْ مَتُو رَعَكَ كُمْ وَرُيدُ ٱلَّذِّ مَنْ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ اَنْمَبَيلُوامَيْلاَ عَظِيماً ۞ يُربِدُا لَلهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِلَ الإنسانُ عَفَّا ﴿ مَاءَتُهَا ٱلذَّنَّ الْمَنُوالَا فَاكُلُواْ أَمُوالَكُمْ بَنْيَكُمْ يِالْبَاطِلِ لِإِلَّا أَنْ تَكُوْنَ يَجَارَهُ عَنْ مِّرَاضِ مِنْكُمْ وَلَا تَفْتُلُواْ

### الْمِيْوَافُو ٱلِلنِينَاءُ

ٱنْفُسَكُمْ إِنَّاللَّهُ كَانَ كُمْ رُحَمًّا ۞ وَمَنْ يَفْعُلْ ذِلِكَ عُدْ وَأَنَّا وَظُلُماً فَسَوْفَ نَصْلِهِ فَاراً وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ مِسَراً ﴿ إِنْ غَنْمَوْ كَآيِرَهَا نُنْهُولَاعَنُهُ نِكَيْمِ عَنْكُمْ سَيًّا لِكُوْ وَلَدْخِلْكُو مِنْخُلًّا كَرِها اللهِ وَلاَ نَهَمُنُواْ مَا فَصَالَ اللهُ بِهُ بَعْضَا كُمْ عَلَى عَضْ الرّجالِ نَصِيتُ مِمَا الْمُسَدُو اللِّنيكَ عِنْصِيتُ مِمَا الْمُسَانُ وَسُلُوااللَّهُ مِنْفَصْنِلِهِ ۚ إِنَّالَٰهَ كَانَ بِكُلْ شَيْ عَلِيمًا ۞ وَلِكُلِ جَعَلْنَا مَوَالِكَ مِمَا تَرَكُ ٱلْوَالِدَارِ وَالْاَفَرِ يُونُ وَالْذَيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَا مُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيَبَهُمُّ إِنَّا لَلْهُ كَانَ عَلِي كُلِّ شَيْ شِهِيدًا ﴿ اللَّهِ الْوَجَالُ قَوَامُونَ عَلَىٰ لَنِسَآء بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُ مُعَلِيَعْضِ وَبِمَٓ الْفُصَفُوامِنْ اَمُولِكُ فَٱلصَّالِحَاتُ فَانِنَا ثُنَّحَا فِظَاتُ لِلْغَنْ يَمَاحَفِظَ ٱللَّهُ ۗ وَٱلَٰجِ تَحَا فُونَ نَسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْرُوهُنَّ فِي الْصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواعَلِيهِنَّ سَبِلَّا إِنَّ اللَّهُ كَانَعَلِيَّا كَبِيرًا 🕲 وَانْحِفْتُ مْشِفَا قَ بَيْهِ مِمَا فَأَ بْعَتُوْ احَكُما مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَماً

مِنْ آهْلِهَا اِنْ يُرِيدُ ٓ الصِّلاحًا يُوَفِّنُ لَلٰهُ بَيْنَهُمَّا إِنَّا لَلٰهَ كَانَعَلِيمًا خَـُرًا ۞ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرُكُوا بِهِ شَيْئًا وَبَالُوالِدِينَ اخِسَانًا وَبِذِي الْقُرْنِي وَالْيَسَامِي وَالْسَبَاكِينَ وَأَلِمَا رِذِي الْقُرْنِي وَالْجَارِ الْجُنُبُ وَالصَّاحِبِ مِالْجَنْبِ وَابْزِالْسَبِينِ لَوَمَا مَلَكَتُ اَ يَمَا كُنُمْ أِنَّ اللَّهِ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَحُتَ الْالْخَوُرا ۗ ۞ ٱلذَّنَ نَهْجَاوُنَ وَيَاْ مُرُونَ النَّاسَ بِالْبَغْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا لِيَهُمُوا لَلَّهُ مِنْ فَضَلِّهُ وَ اَعْتَدْنَا لِلتَكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۞ وَٱلذِّينَ يُفِعُونَا مُولَكُمُ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ باللهِ وَلا باليَّوْمِ الْاخْرُومَنْ يَكُن الشَيْطَانُ لَهُ فَمِهِنَا فَسَاءَ فَرَهِيًّا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهُمِ لَوْالْمَنُوا بأللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرُ وَاللَّهِ عَوْا مِمَّا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَا زَاللَّهُ بِهِمْ عَلِماً ۞ إِنَّاللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْفَ الْ ذَلَّةِ وَالْ لَكُ حَسَنَاً يُضَاعِفُما وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيماً ۞ فَكَيْفَ إِذَا خِينَا مِنْكُ لُأُمَّةٍ يِسْهَيدٍ وَجْنِنَا بِكَ عَلْهَ وُلاَءَ سُهِيداً ۞ يَوْمَتْ ذِيَوَدُ ٱلْهَيْنَ

المُوْرَةُ المِنتَاءُ

كَفَرُوا وَعَصُوا الْرَسُولَ لَوْ سُوى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُمُونَ ٱلْهُ حَدِيثًا @ يَاءَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَنُوالاً تَفْرَبُوا ٱلصَّالِوَّةَ وَأَنْتُهُ سُكَارِك خَيْ فَعَلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبِ الْإِعَابِرِي سَبِيلِ مِنْ يَغْسَلِ وَأَ وَانْ كُنْنَهُ مَنْ فَى كَالْمُ لَكُونَا وَكُلَّ الْمُؤْمِلُ وَكُلَّ الْمُؤْمِنُ لَلْمَا لَيْكُمْ مِنَ الْعَلَا فِط أَوْلَمْ ثُمُّ الْفِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوامَاءٌ فَتَهِمُمُواصَعِدًا طَيْسًا فَامْسِحُوا بوُجُوهِكُمْ وَكَيْدُ كُمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَنْ فَوَّا عَفُورًا ﴿ اللَّهِ مَا إِلَّا لَيْنَ اوْتُوُا بَهِيدًا مِزَالِكِنَابِ يَسْتَرُونَا لَضَلَالَةَ وَيُرِيدُونَ ٱنْصَنِيلُوا السَّبِيلُ ۞ وَاللهُ اعْلَمُ بَاعِنْدَا كُمْ وَكَيْ بَالِلهِ وَلِيَّا ۚ وَكُوٰ بِاللَّهِ مِنْ نَصَيرًا ۞ مِزَالْدَ رَهَا دُوانِكِمْ وَزَالْكِلُمُ عَنْ مُوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سِمْعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَمْسْمِعِ وَرَاعِنَا لَيْ ۖ إِلَيْسَنِيهِ وَكُعْنَا فِالْهَيْنُ وَكُواْ نَهُمْ قَالُوا سِمْعْنَا وَاطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْفَا لَكَاذَ ِخَيْرًا لَهُمْ وَا فَوْمَرُ وَلِكِنْ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَاءَيُّهُا ٱلَّهِ يَنَا وَتُوا الْكِمَّابَ أَمِنُوا بِمَا زَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ

مِنْ قِبُ لِأَنْظُ مِسَ وُجُوهًا فَهَرْدَهَا عَلَىٰ دُبَارِهَا أَوْنَلُعُنَهُ مُكَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتُ وَكَا نَامُ إِلَّهِ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفُواَ ذُيْشُرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوزِ ذِلِكَ لِزَبْنَيَآ ۚ ۚ وَمَنْ يُشْرِكُ بَاللَّهِ فَفَدَا اْفَتَرَكَا يُمَّا عَظِمًا ۞ ٱلْوَتَرَا لِٱلَّذِينَ زُكُّونَا فْفُسَهُمْ بَا اللهُ يُزِكِّهُمْ يُسَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَيَلا ﴿ انْظُرْكَ مُكَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ اللهِ الْكَذِبِ وَكَوْبِهِ أَنِمًا مُبِينًا ۗ ۞ اَلَوْتَرَ اِلْمَالَةُ مَنَا وَتُوانصَيليّا مِنَالِهَكَابُ نِوْمِنُونَ بِأَلْحِتَ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كُفِّ وَالْمَؤُلَّاءِ اللَّهُ مِنْ لَذَينَ الْمَنُواسِيلًا ﴿ الْوَلَئِكَ ٱلَّهِ يَنَاعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ بَلْعِنَ ٱللَّهُ فَانْ يَجَدَلُهُ نَصِيرًا ﴿ اَمْ لَمُهُمْ مَصَدِثُ مِزَالْمُلْبُ فَإِذًا لَا يُؤْمِّنُ لَا لَيَا مَرَاهُمَّا ﴿ أَمْ يَحْسُدُ وَزَالَتَ اسَ عَلَى مَا اللَّهُ مُا لَيْهُ مِنْ فَضَيْلَةٌ فَعَكَدُ الَّيْكَ أَ الَ ابْرُهِ مَهُ الْكُلَّاتَ وَالْكِئْمَةَ وَاللَّهُ مُلْكًا عَظِمًا اللَّهِ فَيْنُهُ مِنْ أَمْرُ إِن وَمِنْهُمْ مَرْصَدَّعَنْهُ وَكَا بِحَهَنَهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ وَمِنْهُمُ مَرْصَدَّعَنَهُ وَكَا بِحَهَنَهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ وَمِنْهُمُ مَرْصَدَّعَنَهُ وَكَا بِحَهَنَهُ مَا اللهِ اللهِ

### ٩

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيا يَنَا سَوْفَ نَصْلُهِ \* فَازَّا كُلِّمَا نَضِحَنْ جُلُودُهُ بَدَّنْنَا هُرْحُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْحَذَاتِ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَبَرْزًا حَبِيماً ۞ وَالذَنَا مَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّا لِكَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَاتِ يَجُرِي مِنْ يَحْتِهَا الْأَنْهَا رُحَالِدِينَ فِيهَا الْمُأْلَكُمْ فِيهَا أَذُواجُ مُطَهَّرٌ وُنُدُخِلُهُ مُظِلَّاظَكِيلًا ۞ إِنَّاللَهُ مِأْمُوكُمْ ٱنْ تُوَدِّدُ وَالْاِكْمَانَاتِ الْإَهْلِكَا ۚ وَاذَا حَكَثُ مُنْ الْنَكِاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْ لِ إِنَّ اللَّهَ نِعِيمًا يَعِظُكُمْ بِلِّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِعًا بَجِيرًا ۞ يَآءَ يُمَا ٱلذِّئَ الْمَنْوَا أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلِهُ فِيا لَا مُرْمِينُكُمْ فَإِنْ نَنَا ذَعْتُهُ فِي شَيْ وَرُدُوهُ الْكَالِيهِ وَالْرَسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بَالِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخْرِدِ لِلْكَ خَيْرُ وَأَحْسُنُ أُولِكُ ﴿ إِنَّ الْأَنْزَ إِلَىٰ لَذِينَ رَعْمُ مُونَا نَّهُ وَامْتُوابِمَا أنْزِلَ النَّنَكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ هَيْ لِكَ يُرِيدُ وَنَ أَنْ يَعَاكُمُوٓ إِلَىٰ الْطَاعُوْتِ وَقَدْ الْمُرُوا اَنْ يَكُفُ رُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلُّهُ وْصَلَالًا

بَعَياً ﴾ وَإِذَا قِسَا لَهُ مُتَاكُواْ إِلْمَآ أَنْزَلَ أَمَّهُ وَإِلَىٰ ٱلْرَسُولِ رَانْتَ الْمُنَا فِعَتِينَ بَصُدُونَ عَنْكَ صُدُومًا 🐼 فَكَنْفَ إِذَا آصَا بَنْهُ مُصِدَتُهُ بِمَا قَدَّمَتْ إِنْدِيهُ ثُرَّجاً وَٰكَ يَحُلِفُونَ بَاللَّهِ إِنْ اَرَدُنَا آلِا آخِسَانًا وَتَوْفِقًا ۞ الْوَلِيْكَ ٱلَّذِينَ يَصْكُمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَإِيعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْكُمْ لِيَقَّ اَنْفُسِهِ مِهُ وَلَا يَلِغًا ۞ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ الْإَلْيُطَاعَ بِإِذِنَّا لَذَ وَكُوْاَ نَهُمُ إِذْ ظَلَمُوااَ نَفْسُهُمْ جَا فُكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهُ وَاسْتَغْفَ لَكُمُ الْرَسُولُ لَوَحَدُواا للهَ تَوْلِياً رَحِمًا ﴿ فَالْأُورَبِكَ لاَيْوْ مِنُونَ حَتَى كِيكِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِبُنَّهُ مُزَّتَدُلا يَجِدُ وَاقِيَا نَفْسِهُمْ حَجَّا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَبْلِمًا 🥨 وَلَوْاَ أَكَبَّنَا عَلَيْهُمِ <u>اَ زَاقْتُ لُوَا اَفْسُكُمْ اَوَاخْرُجُوا مِزْدٍ يَا كِكُوْمَا فَعَـكُوهُ الْأَقَلِيلُ</u> مِنْهُمْ وَلَوْاَنَهُمْ فَعَالُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَا لَخَيْرًا كُمُواَلِسَكُ تَشْبِيتًا ﴿ وَإِذَا كُنْ يَنَّا هُرُمْنُ لَدُنَّا آجْدًا عَظِيمًا ﴿

وَلَمُدَيْنَا هُرْصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَمَنْ يُطِعِ إِلَٰلَهُ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلِيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَفْحَمَ ٱللهُ عَكَيْهِ مِنَ ٱلنِّيبَيْنَ وَٱلْصِّذِيقِينَ وَالشُّهُ لَكَ الْمُ وَالصَّا لِحِنَّ وَحَدُنَ أَوْلِيْكَ رَفِيقًا ﴿ ذَٰلِكَ الْفَضْ مِزَ اللَّهِ كَافَيْ اللَّهِ عِلْمَا ﴿ كَا مَهُمَا الَّذِيزَ الْمَنُواخُدُوا حِذْرَكُمْ فَا نِفِرُ وَاثْبَاتِ أَوَا نِفِرُ وَاجْبِيعًا ﴿ وَإِنَّهِ نِكُمْ كَنْ لِيُنطِّئُنُّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ فَالَقَدْ اَفْتُ وَاللَّهُ عَلَى إِذْ لَوْ اكْنُ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۞ وَلَوْنَاصَاكِمْ فَضْلُمِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَانْهُ كَنُبْنِيْكُمْ وَبِيْنَهُ مُودَةً فِي اللَّهِ لَيْنَ مَعَهُمْ فَا فُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ فَلْيُفَا تِلْ فِي سَبِيلًا للهِ الذِّينَ لِيشْرُوزَا لَكِنْ وَالدُّنْيَا الْمُلْخِرَةً وَمَزْيُكَ إِلَٰ فِيسِكِ لِٱللَّهِ فَيُفْتَ لَأَوْيَغُلِبْ فَسُوْفَ ا نُوْبَيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَالَكُوْلَا تُفْتَا نِلْوُزَ فِي سَبِيلَ لِلْهِمْ والمشتضعفين مزاريكال والتسكآء والولاك فالذكريقولوك رَبُّنَا آغْرِجْنَا مِنْهٰذِهِ الْقَرْبِيَةِ الظَّالِمِ اهْلُكُمَّا وَاجْعَـٰ لَكَنَّا

### الزالي

مِنْ لَدُ نَكَ وَلِيًّا وَأَجْعَا لِمَنَا مِنْ لَدَ نَكَ نَصُّمُ ۗ ۞ أَلَدَ مَنْ أَمَنُوا يُقَا لِلُوْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهِ يَنْكَفَوُوا يُقَا لِلُونَ فِهُ بَيِلِ لَطَاعُوتِ فَقَا لِلْوَا أَوْلِيٓاءَ السُّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّنْطَانِكَانَضَعِيفًا ﴿ الْفُرْرَالِيَالَذِنَ فَيَالَمُ مُكُفُوا أَيْدْ يَكُمْ وَاقِهِمُ الْصَالُوةَ وَاتُواالَزُّكُوةَ فَلَمَّاكُيْبَ عَلَيْهُمْ الْفِتَالُ إِذَا فَرِيْقُ مِنْهُمْ عَنْشُوْلَ لَتَ اسَكَنَتْ يَةِ ٱللَّهِ ٱوْاَشَدَّخَتْ يَةً وَعَالُوا رَبِّنَ الِمُكَبَّتَ عَلَيْنَا الْقِتَ أَلَّا لُوْلَّ أَخُرْتَنَآ [لا] جَل قَرَهِ فِي فَامْنَاءُ الَّذُ نْيَا قَلِيثُلُ وَالْاحِرَةُ خُيْرِ لِمَإِنَّ فَي وَلاَنْظُمُ وَ فَبَيْلًا ۞ أَيْزَهَا يَكُونُوا يُدْرَكُ مُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فَارُوْجٍ مُسَيِّدُهُ وَانْ نَصْبُهُ وَحَسَنَهُ عَوْلُواهٰذِهِ مِزْعِنْ إِلَّهُ وَانْ نَصْبُهُ مُ سَنَّئُهُ مَقُولُوا هٰذِهِ مِزْعِنْدِكُ ۖ قَلُ كُلُّ مِنْعِنْدِٱللَّهِ فَالِهَوْلِاءَ الْقَوْمِ لَا يَكَا دُونَ يَفْ قَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا آَصَا لِكَ مِنْحَسَنَةٍ فِهَزَاللهِ وَمَّأَاصَابَكَ مِنْسَيْنَةٍ فَمِنْ فَشْكُ

وَأَرْسُلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَيْ إِلَيْهِ شَهِيدًا 📦 مَنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَتَدُ اَطَاعَ اللهُ وَمَنْ تَوَلَىٰ فَمَا ٱرْسَكْنَاكَ عَكَيْهِمْ حَفْظاً ۞ وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذَا بَرَذُوا مِنْعِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةُ مِنْهُ مَعْيِراً لَذِي يَقُولُ وَاللَّهِ يَكُنُّتُ مَا يُبَيِّينُونَ فَايَعْ ضَعَنْهُ مُ وَتَوَكَّ لَهُ لَهُ وَكُوْ مِاللَّهِ وَكِيَّلًا ۞ اَفَلاَ مِنْذَتَرُونَا لُقُوْ اَنْ وَلُوْكَا نَمِنْ عِنْدِ غَيْرِ أَلَيْهِ لَوَجَدُ وَافِيهُ اخْتِلاْفَاكِتْبُا ﴿ وَاذَاجَاءَ هُوْ أَخْرُ مِنَ لَا مْنِ أَوِالْحَوْفِ آذَا عُوابَهِ وَلَوْرَدُ وَهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوُلِياْ لِأَمْرِمِنْهُمْ لَعَبِلِمَهُ ٱلذِّينَ لَيْسَتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضَلْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُ الشَّيْطَانَ إِلَّا مَّلِيلًا ۞ فَقَا يَلْ فِي سَبِيلُ اللهِ ۚ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَخَرْضِ الْوُمْنِينَ عَسَهُ إِللَّهُ أَنْ يَكُفُّ بَأْسَ إِلَّا مَنْ كَمْرُ وَأُوا لِلهُ أَشَدُّ مَاسًا وَاشَذُ تَنْكُيلًا ۞ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً كَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَنْ نَيْنُفُعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً كِنْ لَهُ كِفَا مِنْهَا وَكَانَ ٱللهُ

عَلَاكُما بَيْنُ مُقِيدًا ۞ وَاذِا جَيْبُ مُتِحَةٍ فَيُواْ بِأَحْسَرَهُمْهَا ٱۏؙۯڎؙۅٛۿٲٳڹؘۜٲؙڷڡۘػٲڹۜۼڵڮٚڷۺۜؿ۫؞ۣڝۜڛڲٵڰٲڷڡۮڵٙٳڶڡٳڵٳۿۅٙ لِيَهَعَنَكُمُ إِلَى وَمِّا لَقِهِمَ لَا رَيْبَ فِيهُ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنْ أَلْهُمُ حَدِيثًا ﴿ فَالْكُوْ فِي لَلْنَا وَمِينَ فِئْتَ يُنِ وَأَلَّهُ ٱلْكُسَّهُمُ بِيَاكَسَبُواْ اَتَرَهُدُونَ اَنْ مَهْدُوا مَنْ اَصَارًا لَيْهُ وَمَنْ يُضِيلِ اللّهِ لَهُ فَأَنْجَدَلَهُ سِسِلًا ۞ وَذُوالَوْتَكُفُرُونَكُا كَفَرُوا فَكُوْنُونَ سَوَآءً فَلاَ يَتِّكُ ذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيٓآءَ حَيِّي مُآجِرُوا فِيسِكِ إِلَّالْهُمْ فَإِنْ تَوَلُوا فَنُدُوهُمْ وَا هُتُ لُوهُ رِحَيْثُ وَجَدْ يُوهُرُولَا تَعْيَدُوا مِنْهُمْ وَلِتِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ بِصِلْوُنَا لِيْ قَوْمَ بَيْنَكُمْ وَبِهُ وَمُ مِنَا فِي أَوْجَا وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ فِيا يُلُوكُمْ أَوْنُكَا نَاوُا فَوْمُهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَا تَلُوكُمْ فَإِنا عَبَرَ لِوُكُمْ فَلَا مُتَا لِلُوكُمْ وَالْفَوْ إِللَّهُ وَالسَّلَّمُ فَا جَعَا ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ مسكلاً الله سَعَدُونَ اخْرِنَ يُرِيدُونَ أَذْيا مُنُوكُونَ وَمَا مَنُوا قَوْمُهُمْ كُلَّهَا رُدُّ وَآلِكَ الْفِنْمَةِ لَدْكِسُوافِيهَا فَإِنْ مُ يَعْمَزِلُوكُم وَيُلْفُوْ إَلِيْكُ مُ ٱلْسَلَمَ وَيَكُفُوْ أَأَمْدُ نَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ تَقِيفُهُ وَهُرُ وَأُولِئِكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا 🕲 وَمَاكَانَ لِوَٰمْ بِنَانَ يَقْتُ لَمُؤْمِنَا الْإَحْكَ طَأَوْمَنْ فَالْهُوْمِنَا حَطَأً فَخُرُ رُوْقِكَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِينَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَّهَاهُ لِلْآلَنْ يَصَّدُ قُوْا فَإِنْ كَا نَمِنْ قَوْمِ عَدُ وِلْكُمْ وَهُومُومُ مِنْ فَغَيْرُ مِرْ رَفِّكُةٍ مُؤْمِنَةً وَانْكَانَ مِنْ قَوْمِ بَنْنَكُمْ وْبَيْنَهُمْ مِيتَاقَ فَادِيَّةٌ مُسَلِّمَةٌ اِلْمَاهَیْلهِ وَتَحَرِّیُرَدَقِبَ ہِ مُؤْمِنَةً فَنَیْ کَیْدُ فَصِیامُ شَهْرَیْزِ مُتَتَابِعَيْنُ قَوْبَةً مِنَا لَلهِ وَكَا نَاللهُ عِليمًا جَيِّمًا ﴿ وَمَنْ غَيْلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا فِيَرَّأَوْهُ بَعَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَآءَتُهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلُ لِلهِ فَيَكَ نُوا وَلاَ نَقُولُوا لَوْ الْوَالْوَالْوَالْوَالْوَالْوَ ٱلسَّلامُ لَسْتَ مُوْمِنَّا تَبِيْغُونَءَ كَارِكُو وَ الَّذِينَا فَعَنْ دَأَلَهُ

مَغَا نِهُ كَبَيْرَةً كَذَٰ لِكَ كُنْتُمْ مِنْ فَبَلْ هَٰزَآ لَلٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّاللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ لَا يَسْتَوَى الْقَاعِدُونَ مِنَالْمُونِمِنِ مَنْ عُرُاوُلِي ٱلضَّرُ رَوَالْمُحَاهِدُ ونَدِيثِ سَبِيلًا للهُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَلَ اللهُ الْجُاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَالْقاعِدِينَ دَرَحَةٌ وَكُلّاً وَعَدَاللهُ الْحُدْثِةُ وَفَضّاً لِلهُ الْخُاهِدَ عَلَىٰ لَفَ اعِدِ يَزَاجُرا عَظِما ﴿ فَ وَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةٌ وَكَا زَالُهُ عَنْفُورًا رَحَمًّا ﴿ الْأَلْذَيْنَ وَفُهُ لُلْكُيْكُهُ ظَلِمَ أَنْفُسُهُ مَ قَالُوا فِي كُنْتُمُّ قَالُواكُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِيالْاَرْضُ فَالْوَآ الْوَنَاكُ نُلَحُنُ إِرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَهُا حِرُوا فِيهُمَّا فَاوُلِيْكَ مَا وَلِهُ هُجَهَنَمُ وَسَاءَتْ صَيِرٌ ﴿ لِإِللَّهُ مَا عَفَارَ مِزَالِرَجَالِ وَالْمِنْكَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِلَّهُ وَلَا يَهْنَدُونَ سَبِبِيلًا ۞ فَالْوَلَئِكَ عَسَى اللَّهُ ٱنْفَعْ فُو عَنْهُمْ وَكَانَأَتُهُ عَـُفُوًّا غَفُورًا 🐠 وَمَنْ مُاجْرِفِهِ كَسِيلًا لَلْهُ

يَحِدُ فِالْارْضِ مُرَاعًا كَتْمَرَّا وَسَعَةٌ وْمَنْ يَخْرُجْ مِزْ بَيْتِ مُو مُهَاجِرًا إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهُ ثَمْ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَــُدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَا لَلَّهِ وَكَانَا لَلَّهُ عَنْ فُورًا رَحِيماً ۞ وَإِذَا ضَرَّابُتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلِيْسْ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقَصّْرُوا مِنَا لَصَاوَةٌ انْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِئَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرَوْ أَلَّ الكَافِرِينَ كَانُوالْكُمْ عُدُقًا مُبِينًا 🔘 وَاذَا كُنْتَ فِيهِ مِنَا قَتْ مَهُوا لَصَالُوهَ فَلْفَدُمْ طَآيَفَةُ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَا خُذُوٓا ٱسْلِحَيَهُ وَاذَا سَجِدُوا فَلْكُونُوا مِنْ وَزَأَيْكُمُ وُلْيَا إِنَّ طَآئِفَةُ ٱخْرِي لَوْنِصَلُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاْخُذُواحِدْ رَهُمُ وَٱسْلِحَنَّهُ مُ وَدَّالَّذِ مَكَ فَرُوا لَوْبَعْنُ فُلُونَ عَنْ ٱسْلِحَيْكُمْ وَامْتِعَتِكُمْ فِيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِينَالَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْكَانَ كُوْادُكُ مِنْ مَطْرِ أَوْكُنْتُهُ مَرْضَى أَنْ تَصَعُوا اسْ لِيَكُمْ وَخُذُواحِذْ زَكُمْ أِنَّ ٱللَّهَ اَعَدَ لِلِكَا فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا 🕲 فَإِذَا فَضَيْ ثُمُ الصَّلَوَةَ فَاذَكُرُوا ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَيْجُنُوبِكُمْ

فَإِذَا اطْمَاٰ يَنْتُدُوا مَهُوا الصَّلُوةَ إِنَّا لَصَلَّوَ كَانَتْ عَلَىٰ لَمُوْمِنِينَ كِلْابًا مَوْقُونًا ۞ وَلَا تَهَنُوا فِي الْبَعَآءِ الْقَوْمُ أِن تَكُونُواْ لَا لُوْكَ فَإِنَّهُ مُ يَالِمُونَ كَمَا مَّا لَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِماً حَبِكاً ۞ اِنَّا أَزُلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِكَابِ بِالْحَقِ لِيَكُمُ بِمُنَالَنَاسِ عَيَّا اَرْيِكَ اللهُ وَلاَ كُنْ الْجَائِيْنِ خَصِيمٌ ﴿ ۞ وَأَسْتَغْفِراً للهُ إِنَّاللَّهُ كَانَحَنُفُورًا رَحِمًا ﴿ وَلَا يُجَادِلُونَ إِلَّهُ كَانُونَ اَنْفُسَهُمْ إِنَّاللَّهَ لَا يُحِبُّ مُزَكَالَخَوَانًا اَبْمَا ۗ ۞ لَيسْتَغْفُونَ مِنَ أَنَّا سِ وَلَا يَسْخَفُونَ مَنَ لَلْهِ وَهُوَمَعَهُمْ اذْ يُبَيِّنُونَ مَالَا يَرْضُى مِزَالْقُولُ وَكَانَ ٱللَّهُ كِايَعْمَالُونَ مُحْسِطًا ﴿ هَآ ٱلْنُتُمْ هَٰوُلآءَ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٰلْكِيوْةِ ٱلذُّنْيَا فَزَنْجُادِ لُٱللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَالْقِكُمَةَ أَمْ مَنْكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا 🕲 وَمَنْ يَعْلِلْ سُوَّا أَوْيَظْلِمْ نَفْسَهُ تَرَكِيتُ تَعْنِفِلَ لَلْهَ يَجِدِاً لَلْهَ عَنَفُورًا رَجِيمًا 🕲 وَمَنْ كِيْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا كِيْسِبُهُ عَلَىٰفَيْدُ وَكَانَا لَهُ

### مُنْ فَالْأِنْ الْمِنْ الْهِ

عَلِيماً جَيْكًا ۞ وَمَنْ كَيْبِ خَطَبِينَةً أَوْا ثِمَا أُوْرَرُمْ بِهُ بِسَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَا يُهْنَانًا وَاثِمَّا مُبِينًا ﴿ وَلَوْلَا فَضَمْلُ لَلَّهِ عَلَىٰكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَـمَّتْ بِطَآنِفَةٌ مِنْهُ مُانْيِضِلُوكُ وَمَا يُصَلُونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُ \* وَمَا يَضْرُونَكَ مِنْ شَيْءُ وَانْزَلَ ٱللهُ عَلِيْكَ الْكِتَابَ وَأَكْمُمَا وَعَلَمَكَ مَا لَمُ أَكُ زَعَنَا أُوكَا نَفَضْ لُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ لَأَخْرَرُ فِي كَثِيرِ مِنْ نَجُولِهُ مُرالِاً مَنْ أَمَرَ بَصِدَ قَقِ أَوْمَعُ وُفِي أَوْاصِلامِ بَيْنَالُنسَاسِ وَمَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ أَبَنْغِنَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْبَيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَنْ مُثِنَا قِوْلَ رَسُولَ مِنْ بِعَثْدِ مَا تَبَّ يَنَاهُ الْمُلْحَ وَيَثَبِّعْ غَيْرِسِكِيلِ الْمُؤْمِنِ بَنْ نُولِهِ مَا قَوَلَى وَنَصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَآأَةٌ مَصِيراً ﴿ إِنَّاللَّهُ لَا يَغُ فِرُانَ لِيشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرْمَا دُونَ ذَٰلِكَ لِنْ سَيَآ أُءُ وَمَنْ يُشْرِكُ مِالِلَّهِ فَتَدْ صَلَ صَلا لاَ بَعِيداً ﴿ الْإِنْ الْعَالَٰ الْإِنْ الْعَالَ مِنْ وَبَهِ إِلْآ إِنَا نَا تُؤَانِ يَدْعُونَ إِلاَ سَيْطَا نَا مَرِيلًا ۞ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَا يَخِنَدُنَّ مِنْ عَمَادِكَ نَصَدِيًّا مَفْرُوضًا ﴿ وَلَا صَلَّتَهُمْ WHI H

نَنتَهُمْ وَلَاْمُ نَهَامُ فَلَكْتَكَ إِذَا ذَا لَا نُعَامَ وَلَا مُرْبَهُمْ لَلْغَيْرُنَّخُلْقَاً لِلَّهِ وَمَنْ يَتَجَدِ الشَّيْطَانَ وَلَيَّا مِنْ دُوناً لِلْهُ فَعَلَدْخَسِرَ خِنْدُرَانًا مُبِينًا ﴿ يَعَدُهُمْ وَيُنِّبَهِيهُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَاغُرُوراً ۞ اُوَلِيْكَ مَاْ وَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَاَعَدُونَا عَنْهَا مِحَصًّا ۞ وَالْذِينَ مَنُواوعَ مِلُواالْصَّالِكَارَ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ يَجَرْعُ مِنْ خَتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِ بَنْ فِيهَا اَبَدّاً وَعْدَاللّهِ حَقّاً وَمَنْاصَدْقُمِزَاللَّهِ قِيلًا ۞ لَيْسَ إِمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَا فِي اَهْلِالْكِمَّا بْهِ مَنْ يَغِلْ سَوَّا يُحْرَبُ فِي وَلا يَجَدْلَهُ مِنْدُ وَنِأَ للهِ وَلِيًّا وَلانصَداً ٧ وَمَزْمِينَ مَ أُمِرَالَصَالِحات مِنْ ذَكِرَاوْأُنْثُ وَهُو مُوْ مِنْ فَا وُلِيَكَ مَدْخُلُو كَالْمِتَ فَهُ وَلا يُظْلَمُونَ نَقَداً وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمِّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَالْتَبْعَ مِلَّةَ إِبْرُهِكَ حَنِفاً وَأَتَّحَنَّا لَلْهُ إِبْرُهِكَ خَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِيا لَسَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَا زَا لللهُ بِكُلِّ شَيْ يِجُمِطًا اللهِ

### الْيُوْرَةُ إِلَيْسَنَاءُ

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءُ قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلِي عَلَيْكُمْ فِالْكِتَابِ فِيَتَامَىٰ النِّسَاءَ الْقِيلِ لَأَوْتُونَهُ ثَاكُتِ كُنْ وَأَوْتُونَهُ ثَاكِتِ كُنْ وَزُغَبُونَ أَنْ تَكِيْكُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ يَقُومُوا لِلْيَتَا لَمِي بالْقَسِيْطِ وَمَا تَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرِ فَا إِنَّ لَلْهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۞ وَإِنْ إِمَّانًا خَافَتْ مِزْبِكِ لِهَا نُشُوزًا أَوْاغِ رَاضًا فَلاْجُنَاءَ عَلَيْهِمَا أَنْ مُشِيكًا بَيْنَهُ كَمَا صُلْحًا وَٱلصَّلْحُ خَيْرُوَا حُضِرَتِ الْاَنْفُسُ اَلَتُنِحُ وَازِيَحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّا لَهُ كَانَكِمَا تَعْلُونَ جَبِرًا ﴿ وَلَنْ سَنْ عَطِيعُوا أَنْ تَغَدِلُوا بَعْزَ الَّذِيْكَ ۚ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَبَيلُوا كُلَّالْلِينَ لَفَكَ رُوهَا كَالْمُعَكَلَّقَةُ وَانْتَصْلَحُ اوَتَتَقُوا فَانَّالَّهُ كَانَعَـ فُورًا رَجِيمًا @ وَإِنْ يَنْفَدُوا يَغُونُا لِلَّهُ كُلًّا مِزْسَعَتِهُ وَكَانَا لِللَّهُ وَاسِعًا حَكِماً ۞ وَلِهِ مَا فِي السَّمُو اِن وَمَا فِي الْأَرْضُ وَلَقَدُ وَصَّيْبَ الَّذِينَا وُقُواالِكِمَّا بَ مِزْ قَيْلِكُمْ وَاتَاكُمْ انِ الْقَقُوااللَّهُ وَإِنْ كَكُفْرُهُا فَإِنَ اللهِ مَا فِيالْسَمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَكَانَ اللهُ عَنِيًّا حَمِدًا ٧ وَبُّهُ مَا فِي لَسَّمُواتِ وَمَا فِي لَا رَضْرُ وَكَوْ بِأَينَّهِ وَكِيَّلا ﴿ إِنْ رَبُّمَّ إِنَّ رَبُّم يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِأَخِرَنُّ وَكَانَا لَّهُ عَلَيْ ذَلَكَ قَدِيرًا 🗬 مَنْكَا زَيُرِبُهُ ثَوَّاتِ الدُّنْنَا فَعَنْدَاً لَلهُ ثَوَابُ الدُّنْنَا وَالْإِخْمَةُ وَكَازَاْ لِلهُ سَمِيعًا بِصِيرًا ﴿ مِنْ يَاءَيْهَا ٱلذِّيزَا مَنُواكُونُوا فَوَامِينَ بالقينبط شُهَدَاءَ يِلْهِ وَلَوْعَلَى أَفْسُكُمْ اَوَالْوَالِدَيْنَ وَالْاَقْرَبِينَ ۗ إِنْكُنْ عَنِيًّا أَوْفَعَهِمَّا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلاَ سَتَبِعُوالْفَلْوَكُونَ فَعْلِݣُ وَاذْتُ لَوْا الْوَتُعْرِضُوا فَإِنَّا لِلْهُ كَانَ بِمِا تَصْمَلُونَ خَبِيًّا يَاءَيُهَا ٱلذَينَا مَنُوآ المِنُوا بأيلهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ ٱلذِي نَزَّلَ عَلِي رَسُولِهِ وَالْكِكَابِ الذِّيكَ إِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ فَبُلْ أُومَنَ كُفُرُوا لِللَّهِ وَمَلَيْحَكِتِهِ وَكُتُهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَوْمِ الْاِخِرِفْقَـَدْضَآلَضَلَالَّا بَعِيدًا ۞ إِنَّا لَذِينَا مَنُواْ ثُرَّكُفَ رُواْ ثُمَّا مَنُواْ ثُرَّكُمْ رُواْ ثُمَّا امْنُواْ ثُرَكُورُوا كُفْرًا لَزَكُنُ اللهُ لِيعَنْ فِرَلَهُمْ وَلِالِيهَدِ يَهُمْ سَسلاً مَشِّرالْمُنَا فِعَتِينَ مِا نَهَكُمْ عَذَا مَا اللَّمَ ﴿ أَلَيْنَ يَغِّدُونَا لُكَا وَيَ

ٱۅؙڸيٓآءَ مِنْ دُونِالْمُؤْمِنِ بَنَّ أَيَبْ يَغُونَ عِنْدَهُ وُالْعِزَّةِ فَانَ الْعِزَّةَ لِلهِ جَمِعاً ۞ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْحِيَّابِ الْإِذَاسَمِعْتُمْ أياتِ اللهِ كَهْرُبُهَا وَلَيْتَهُزَا بِهَا فَلا نَفَعُدُ وَامَعَهُمْ حَيْخُوفُو فِحَدِيثِ غَيْرُهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُ مُ أَنَّا للهُ عَالِمُ الْمُنَا فِقِلَ وَالْكَاوِيَ فِجَهَنَّمُ جَمِيعًا ﴿ أَلَذَيْنَ يَرَبُّونَ كُمْ فَانِكَانَ لَكُمْ فَعُدْ مِنَا لَلْهِ قَالُواۤ اللَّهُ نَكُنْ مَعَكُمُ وَانْكَانَ لِلْكَا فِرَنَ ضَمِيبٌ قَالَوٓۤ ا ٱلْوَنَسْتَغُوذْ عَلَيْكُمْ وَفَمْنَعَكُمْ مِزَالْمُوْمِبِ بَنَّ هَا لَهُ يَحْكُمُ بَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيكِمَةُ وَكُنْ يَحِبُكُ اللَّهُ لِلنَّكَا فِرِينَ عَلَىٰ الْوُمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ الْمُنَا فِقِبِ رَبُحُا دِعُولَا لَلْهُ وَهُوَخَادِعُهُ ۚ وَاذِا كَامُوۤ الْإِلْكُلُصَلُوعِ عَامُواكُمُانُ كُرُّا فُرُلَاكَ سَرَ وَلاَيَةِ كُرُونَ اللهَ لِأَفْلِيلًا ﴿ مُذَبْذَ بِنَ بَبْرِ ذَٰلِكُ لَاۤ إِلْ هَوْلِيٓ وَلَا إِلَى هُولَاءِ وَمَنْ يُضْلِا ٱللهُ فَلُنْجَدَلَهُ سَسِلًا ﴿ مَا يَأْمَيُّهَا الْذِينَ الْمَثُولَا لَغَيْدُواْ الْكَافِرِينَ ٱٷڸؚڲۜٲءٞؠڹ۫ۮٷؽٳ۫ڵڰؙۅؙ۫ؠٮؚڹؙؙٲڗؙۑۮۅۮؘٲڹٛۼۜۼڵۅؙٳؿٝۼػؽؙڮٛۺڵڟٲؽؖٵ 东南

مُبِينًا ۞ إِنَّالْمُنَا فِقِينَ فِي لَلدَّرْكِ الْاَسْفَا مِزَالْنَا زِّوَكُنْ تَحِدَ لَهُمُ نَصَدًّا ۞ لِلْأَلَذَ زَنَا بُوا وَاَيَسْكُوا وَاعِيَتُهُمُوا مِأْتُلُو وَلَيْغِلْصُوا دِينَهُ مُدلِّهِ فَأُولِيُكَ مَعَ الْمُؤْمِنِ بِينُ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرًا عَظِيمًا ۞ مَا يَفْعُلُ اللهُ بِعَذَا بِكُمْ اِنْ شَكُرُهُمْ وَامَنْتُهُ وَكَانَا لِللهُ شَاكِرًا عِلْمًا ۞ لَا يُحِتُ ٱللهُ الْإِنْ وَإِلَيْتُووْ مِزَالْقَوْلِ الْإِمْنُ ثُلِيمٌ وَكَا زَاَّ لَنَّهُ سَبِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْتَخُنْ فُوهُ أَوْبَعْ فُواعَ إِنْهُوهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ كَانَ عَفُواً قَدْرًا ٧ إِنَّ ٱلْذِينَ يَكُفُرُونَ بَإِينَٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ ٱنْ يُفَرَّهُوا بَسْنَا لِلَّهِ وَرُسُولَةٍ وَيَقُولُونَ نُومْ مِنْ بَعِضٍ وَكَهْنُرُ بِبَعْضٍ وَيَرْدُونَا فَيَغِيْزُكُ بَنْزُذْلِكَ سَيَسَكُذُ ﴿ الْأَلِيْكَ هُمُ الْكَا فِرُونَحَفَّا وَآيَعْتَذْنَا لِلْكَافِرِينَعَذَابًا مُهِينًا ۞ وَالْذِينَا مَنُواباً لِلَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ يُفَرِّقُوا بَيْزَاكِدِمِنْهُ ﴿ أُولِيْكَ سَوْكَ يُؤْتِيهِ ﴿ أُجُرَهُ مُ مُ كَا لَا لَهُ ۗ غَـفُورًا رَحِيمًا ﴿ يَسْتُلْكَ أَهُمْ إِلَيكَا مَا زُنُونَا عَلَيْهِ مِكَابًا

### ٤

مِنَ السَّمَاءَ فَقَدْ سَالُوا مُوسَى كَبْرَمْ ذِلِكَ فَقَا لُوَاكِرِمَا ٱللَّهُ جَهْرٌةً فَأَخَذَ نَهُ وُالْصَاعِقَةُ بِظُلْمِهُ مُ ثُمَّ أَيْجَكَذُوا الْعِجْ آمِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُ مُالْبَيْنَاتُ فَعَـ غَوْنَاعَ ذِلِكُ وَالَّيْنَامُوسَى سُلطًانًا مُبِينًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُ وُالطُّورَيْتَ اقِهِ رَوْقُلْنَاكُمُ أَدْخُلُوا الْبَاكِ سُجَكَا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعْدُوا فِي السَّنْتِ وَاخَذْنَا مِنْهُمْ مِيتَاقًا غَلِيظًا ﴿ فِيمَا نَفْضِهِمْ مِيتَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ إِيَا لِلْهِ وَقَالِهِ مُالْاَئِنِيَا ۚ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِمِ مُلُوبُنَا غُلْفُ ا بْلْطَبِّعَ ٱللهُ عَلَيْهَا كِكُفْرِهِ وَلا يُؤْمِنُونَ الْإِفَابِيَّلاّ 💓 وَكِفْرِهِ وَقُولِهِنْمَ عَلِيَمْ ثُمَّ بُهْنَا فَأَعَظِيماً ۞ وَقَوْلِهِنْهِ إِنَّا قَتَلْنَا الْلَهِيمَ عِيسَىٰ ابْزَمَرُ هِرَسُولُ اللهِ وَمَا فَسَانُ وَمَا صَلُوهُ وَلَكِنْ شُبِيهَ كُمُ وَإِنَّا لَّذِيزَا خُتَلَفُوا فِيهُ كَوْشَاتِي مِنْهُ مَا لَحَتُمْ بِهِ مِزْعِلْمِ إِلَّا إِمَّاعَ الَظَنَّ وَمَا قَتَاوُهُ يَقِينًا ﴿ كَا رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَٱللَّهُ عَمَيْزًا جَكِمًا ۞ وَانْ مِنْ اهَا لَأَلِكُمَّا بِ إِنَّا لَيُوْمِينَ بَعِرْ فَهَالُ الزاليكاني وا

مَوْنِهُ وَوُوَمَ الْفِئَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهْدًا ﴿ فَيَظُمْ مَا أَلَٰذِينَ هَادُواحَرَمْنَا عَلَيْهِم طَيِّبَاتِ انْحِلَتْ لَهُمْ وْيَصَدِّهِمْ عَنْ سَكِيلَالْهُ كَثِيراً أَنِّ وَأَخْذِهِمُ إِلْرَوا وَقَدْنَهُ وَاعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَاكَ اَلْنَاسِ الْبِاطِلُ وَاعْتُ دْ مَا لِلْكَا وَ رَنْمِنْهُ مْ عَذَا بَالِيما ﴿ لَكِي ٱلْأَسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بَقِ الْمُزِلَ النَّكَ وَمَآ أَنْزِلُ مِزْ فَيَسْلِكَ وَالْمَقْيِمِينَ الصَّلْوةَ وَالْمُؤْنُونَ الْرَصَاقَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَالِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرُ الْأَلْكَ سَنُوْتِهِ مِاجْرًا عَظِيمًا ٓ 🐿 إِنَّا أَوْحَيْنَآ الْيُكَ كَااوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ فُرْجِ وَالْنَبِيِينَ مِنْ عَلِّهُ وَأَوْجَيْنَا ٓ الْأَرْاهِكُ وَالسَّمُعِلَ وَالسِّحْ وَيَعْفُوكِ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَا يُوبَ وَيُونُسُ وَهُرُونَ وَسُلِّمْ ۚ وَابِّينَا دَاوُدُ زَبُورًا ۖ الله وَرُسُلًا قَدْ فَصَصْنَا هُمْ عَلَىٰ كَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمَ نَفَصْهُمُ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللهُ مُوسٰحِ تَخْلِيجًا ۞ رُسُلًا مُبَيِّمَ نَ وَمُنْذِينَ لِتَلْا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللهِ حَجَةُ بَعَلْدَ ٱلرُّسُمُّ وَكَا زَا لَلْهُ عَمْ رَأً

حَكِمًا ۞ لَكِنَ اللهُ يَشْهَدُ بِكَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَزْلَهُ بِعِبْدِهُ وَ الْمَلْنِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكُوْ إِلَّهِ شِهِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّهِ يَنَكَفَرُوا وَصَدُّواعَنْ سَبِيلَ لِلَّهِ قَدْ ضَلَوْاضَلاً لَا بَعِيدًا 🐿 إِنَّ ٱلْذَيْرَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوالَهُ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَكُمُ وُلَالِيهَ دِيَهُمْ طَرَيقًا ﴿ الْأَطْرِينَ جَهَـ نَمْ خَالِدِ يَرْفِيهَا الدُّأُوكَانَ ذِلِكَ عَلَى لَهُ مُ يَسِيرًا ۞ يَاءَيُّهُا ٱلنَّاسُ مَذْجَاءَكُمُ الْرَسُولُ بِالْحَقْ مِنْ رَبِّكُمْ فَا مِنْوَاخَيْرًا لَكُمْمُ وَإِنْ كَفُرُوا فَإِنَّا يَقْدِ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ وَكَانَا لَهُ عَلِيمًا حَبِيمًا ﴿ يَا آمْ لَا لِكِمَا بِ لاَنْعَلُوا فِه بِيزِكُمْ وَلَا نَفُولُوا عَلَى لِلهِ إِلَّا الْحَقِّ أَنِمَا الْلَهِيمُ عِيسَى إِنْ مُرْكِمَ رَسُولُا لَلْهِ وَكَلِمَتُهُ الْقِيْهَ [الْحَمْمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَالْمِنُوا بأَيَّلُهُ وَرُسُلَةً وَلَا تَقَوُلُوا مَّلَكَ أَنْ أَيْسَهُوا خَبْرًا كَكُمْمْ إِنَّكَا ٱللَّهُ اِلْهُ وَاحِدُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَكُهُ وَلَدُّكُهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الأرْضُ وَكُوْ إِللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَنْ مِينَ مُنْكِفَ الْسَبْحُ انْ يَكُوْنَ الخواليطاش

عَيْدًا يِلْهِ وَلَا الْمُلْبَكُهُ ٱلْمُفَرِّيُونَ وَمَنْ مَيْنَتَنَكِفْ عَنْ عِسَا دَيْهِ ۗ وَتَيْتَكُبْرِ فَسَحَيْثُهُ هُوْ اللَّه جَمعًا 🎾 فَأَمَا ٱلذِّيَرَا مَنُواءَكُولُا الصَّالِكَاتِ فَيُوَفِّهِ هِوالْحُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَصَٰلِةً وَامَّا ٱلذَّينَ انستَنكَفُوا وَاسْتَكْرُوا فَعُذْنُهُ مُعَذَّاً الْبِكَمَّا وَلَا يَحِدُونَ لَمُهُمْ مِنْ دُونَا لَيْهِ وَلِيًّا وَلِا نَصِيرًا ۞ يَآءَيُّهَا ٱلنَّاسُر قَدْجَاءَكُونُرُهَا أَنْمِزُرِيَجِهُمُ وَانْزِلْنَآ اِلْيَكُونُورًا مُبِينًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ مَنُوا بِأَللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلُ وَهَادِ بِهِمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيماً 🕲 يَسْتَفْتُونَكُ ثُولَاللهُ يُفْبِيكُمْ فِي لَكَلالَةِ أِيالْمُرُواْ هَكَكُ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ ۚ وَهُوَ كَ رَبُّهَا إِنْ لَوْ يَكُونِ لِمَا وَلِذُ ۚ فَإِنْ كَا نَتَا الْمُنْتَىٰ فَلَهُ مَا ٱلشُّلْتَانِ فِمَا تَرَكُ وَانْكَا ثُوَا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِيكَاءٌ فِللذَّكَمَ مِثْ أَجَظِ الْأَنْفِيكُينُ يُتَنْ أَنَّهُ لَكُمُواْ زُبْصَ لُواْ وَأَنَّهُ بِكُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ

#### سَيَحَةٌ لِللاَفِكَةِ مَلَاتِيَةُ وَيَعَالِمُ لِللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّ

لمِ للهُ الرَّهِزُ الرَّجِيدِ يَاءَيُهَا الَّذِينَا مَنُواۤ اوْوُابالِعُهُوُدُ أُحِلَتُ لَكُمْ مَهَا عَمَا الْأَنْعَامِ الْإَمَا يُتْلِيَعَكِيثُ مُغَيْرَجُهِ إِلْصَيْدِ وَأَنْتُمْ مُرْمُ إِنَّاللَّهُ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَاءَيُهَا الذِّيزَا مَنُوا لَا يَحِبُ لُوا شَعَآ يُرَأُ لَلْهُ وَلَا الشُّهُ إِلْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَّائِدَ وَلَا أَمْرَ لَلِمَ الْمَدْتَ الْحَرَامَ يَبْغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِ وَرَضُواْنَا ۚ وَإِذَا كَلَيْتُهُ فَاصْطَا دُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ مَسَنَا انْ وَمِ الْصَدُّوكُمْ عَنَا لْلَيْمِ الْكِرَامِ الْعَنْدُولُ وَمَعَاوَنُواعَلَ البِرَوَالنَّفُوكُ وَلاَمَتَا وَنُواعَلَ الإِثْرِ وَالعُدُ وَانِ وَأَتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّا لَهُ شَهِ يُدانعِ عَابٍ ۞ حُرِمَتْ عَلَيْكُوْ الْمُنَّةُ وَٱلدَّمُ وَكُوْالْخِرْرِ وَمَآ آهِـ لَلْغَيْرُ ٱللَّهِ بِهِ وَالْمُغْيَقَةُ وَالْمُؤْوِّدَ ۗ وَلْلُتُرَدِيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَالُ السَّبُعُ لِإِمَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَىٰ كُنْصُبِ وَأَنْ مَتَ تَقْسِمُوا مِالْاَزْلَامُ ذَلِكُمْ فِسْقَ إِلْيَوْمَ

# النفاقة النفاقية

يَئِسُ ٱلذِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَغْشُوْهُمْ وَاحْشُونُ ٱليُّومَ ٱكْلُتُكُمُّ دِينَكُمْ وَاَغْمَتُ عَكَيْكُمْ نِعْمَى وَرَضِيتَ لَكُواُلا شِلاَمَ دِينًا فَيَ اصْطُرُ فِي مَعْمَدَ وَغَيْرُ مُتَعَالِفِ لِا ثَرِّ فَإِنَّا لَلْهُ عَلَفُورُ رَحْمُ ۞ يَسْتُلُونَكَ مَا ذَآ الْحِلَكُمْ قُلْ الْحِلَكَ عُمَالَظِيِّبَاتُ وَمَاعَلَتْ مُن أَجُورِجٍ مُكِلِّينَ تَعُلِيونَهُ نَ مِنَا عَلَكَ أُلَّهُ فَكُلُوا مِّمَآ اَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذَكُرُ وَااسْسَا لَلْهِ عَلَيْهٌ وَاَتَّعُواْللَّهُ إِنَّاللَّهُ سَهُرِيعُ الْحِسَابِ ۞ اَلْيَوْمُ الْحِلَّاكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِيزَا وَتُواالْكِكَا بَحِلُكَ مُ وَطَعَامُكُمْ خِلُكُمُ ۗ وَلْعُصْنَاتُ مِزَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْعُصْنَاتُ مِزَالَةً يَزَاوْتُواالْكِكَابَ مِزْ قِلْكُوْ إِذَا النِّبْ ثُمُّهُ هُزَّا إِجُورَهُنِّ مُحْصِنِينَ غَيْرُهُ سُافِينَ وَلَامُتِّيَدَ ۚ كَأَخْدَارُ وَمَرْ يَكُفُر بِالَّا يَمَانِ فَعَنَّدُ جِطَ عَلَهُ ۗ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِ رَفِي إَنَّهُمَا ٱلَّذِينَ الْمُثَوَّالِذَا فَمُنَّمُ الِيَالْصَلَوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَآيَدِ يَكُمْ إِلَيْلَا فِي وَأَسْحُوا

#### ليُوَيَّةُ الْمَالِكَ لِمَا

برؤس كُمْ وَارْجُلُكُمْ إِلَى الْكَفْتِ مِنْ وَإِنْكُنْتُمْ جُنُبًا فَاظَهَ رُواْ وَانَكُنْنُمْ مَنْ كَا وَعَلَى مَنْ إِوْجَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِزَالْغَانِطِ اَوْلْسَنْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوالمَاءَ فَتَكَنَّمُوا صَعِدًا كَلَيْكًا فَامْسَوُا بِوْجُوهِكُمْ وَلَيْدِيكُمْ مِنْهُ لَمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْدَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ بِرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلِيْتِمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ مَّشْكُرُودَ 🥯 وَاذْكُرُوا نِغْمَرُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَاتَّفَكُمُ لَكُمْ اِذْ قُلْتُمْ سِيَعْنَا وَاطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّا لَلْهَ عَلِيمٌ مِذَا سَالْصَٰدُورِ 🗨 يَاءً يُهَا ٱلَّذِينَ مِنُواكُونُوا قَوَا مِينَ يِلْهِ سُهَكَاءَ بِالْقِسْطُ وَلاَ يَحْرِهَنَكُمْ شَكَأَكُ وَمِ عَلَى ۚ لَا يَعَدُ لِوَاْ أَعْدِ لُواْ أَهْرِ اَقُرْبُ لِلنَّقُوْيُ وَاتَّقُوااً لِلهِ ۚ إِنَّالِللهِ حَبُيْرِ بَمَا يَعْمَلُونَ ۗ وَعَدَا لَلهُ ٱلذِّينَ الْمَنُوا وَعِلْواالصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَهُ وَأَجْرُ عَظِيْم ﴿ وَالَّذِينَ كَعَرُوا وَكُذَّ بُوا إِلَا كِينَّا ٱلْوَلَيْكَ ٱصْحَابُ الْجِيرَةُ 💜 يَآءَيُّهَا ٱلذِّينَا مَنُوااْ ذَكُمُ وانِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ انْهِ هَمَّ قَوْمُ

الغ القطانين

يَسْطُواْ الْنِيْمُ الْدِيَهُ مُ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مُ عَكُمُ وَأَقْوَاْ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللهِ فَلْيَتَوَكَّا إِلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَلَقَدُ احَذَا لَهُ مِينًا قَنَى أَيْرَالِكُ وَبَعِثْنَا مِنْهُمُا ثِنَى عَشَرَ بَقِيبًا وَقَا لَا لَلْهُ انْمَعَكُمُ لِثَنَافَهُمْ الصَّلُوةَ وَانَّيْتُهُ الزُّكُوةَ وَامَّنْتُمْ بُرُسُلِي وَعَزْرَبُوهُمْ وَأَقْضَدُ لِلَّهُ فَهْ الْحَدُنُ لَأَكُ فِي زَعْنَكُمْ السِّلَاكُمْ وَلَا ذُخِلَتُكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِزْ تَحِنْهَا الْأَنْهَأْزُهُزْ كَهَنَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَفَدْ صَلَّسَوآءَ السَّبِيل ﴿ فِيمَا نَقْضِهُ مِبِيًّا فَهُ مُلْعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُونَهُمْ قَاسِكَةٌ يُحَرِّفُونَا لَكُلَّاعَ مُوَاضِعِهُ وَنَسُوا حَظًّا مَّا أُذَكِرُ وَإِبْرَ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى ۚ آئِنَةٍ مِنْهُ مُ الْأَقْلِكُ اللَّهِ عَلَى ۚ آئِنَةٍ مِنْهُ مُ الْأَقْلِكُ اللَّهِ عَلَى ۚ آئِنَةٍ مِنْهُ مُ الْأَقْلِكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَةٌ إِنَّاللَّهَ يُحَيِّ الْمُشْنِاتِ وَمَ (لَّذَينَ قَا لَوْ النَّا نَصَالَى أَخَذَنَا مِثَ اقَهُمْ فَنَسُواحَظَّا مِمَّا ذُكِّرُوابٌ فَأَغْرُبَيَا بَيْنَهُ وَالْعَذَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ الْيَوْلِلْقِيَّةِ وَسُوْفَ يُبَيِّئُهُ مُواللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۞ مَا اَهُلُ الْكِمَّابِ

قَدْجَاءَكُوْرَسُولُنَا يُسِينُ لَكُمْ كَذِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تَخْفُونَ مِنْ الْكِكَابِ اً وَيَعْمُ هُوَاعَنْ كَبْ يِرِيَّةُ مَاءً كُوْمِزَاً للهِ نُورُوكِكَا بِمُهِيْنِ يَهْ عِيهُ إِلَّهُ مَنِ آتِبَعَ رِضُوانَهُ سُبُكِ الْسَلامِ وَيُغْرِجُهُمْ مِنَ ٱلْفُلُمَاتِ إِلَىٰ ٱلْنُورِبِاذِ نِعِرَوَيَهِ لِيهِ وَالْمِيرَاطِ مُسْتَبَقِيمٍ لَقَدُ كُفُرُ ٱلَّذِينَ فَالْوَآإِنَّ ٱللَّهُ هُوَالْسَهِيمُ إِنْ مُرْبَدٍّ فَلْ فَنْ يَمْلِكُ مِنَالَفِهِ مَشْئًا اِذْ اَزَادَ اَنْ يُمْلِكُ الْسَبِيحَ اٰرَمَرْيَمَ وَامَّهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعاً وَلِيهِ مَلْكُ السَّمُوكِ وَالْاَرْضِ وَمَا بِشُهُمًّا يُخْلُقُهَا يَسْكَأَ ۗ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ مِهَدِّرٌ ۞ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَٱلنَّصَادَى خَنْ ٱسْؤَااللهِ وَاحِبَ أَوْهُ قُلْفَكُم يُعَذِّ بَكُمْ بِذُنْوِبِكُمْ مَا أَسْتُهُ سِتَرْمِينَ خَلَقُ يُضْفُرُ لِزَيْنَاءُ وَيُعِيذُ بُمَرْ بِيَشَاءُ وَلَٰهِ مُلْكُ السَّمُهَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بِينْهُمَا وَالِيُهِ الْمَصِيرُ ۞ يَآهُ لَوْلُكِ الْحِيَابِ هَدْجَاءَكُوْرَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُوْعَلِيَهُمْ وَمِنَا لُرْسُولِ اَنْ تَعْوَلُوا مَاجَاءَ نَامِنْ بَسِيرُولَا بَذِيرِ فَقَدْ جَأَءَ كُوْسِيْ رُونَدِيرُ وَاللَّهُ عَلَيْكِمْ الجنز السَّطَانِينَ

شَيْعُ قَدْرُو ﴿ وَإِذْ قَالَهُ وَسِي لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَذَكُرُ وَا يَعْمَهُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ انْجِعَكُ فِيكُمُ انْبُيّاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَانْبِكُمْ مَالَمُ يُؤْتِ اَحَدَّا مِنَالْعَا لَلِهِ ﴿ كَا عَوْمِ الدَّخُلُوا الْأَرْضَ لَلْفُتَدَّ سَنَهُ ٱلْتَيْ كَتَبُأُ لِللهُ لَكُمْ وَلاَ زُمَّدُ وَاغَلَى إَذْ مَا ركُمْ فَنَفْلُهُ إِخَاسِ رَكِ قَالُوْايَا مُوسَىٓ أَزَّ فِيكَا قَوْماً جَبَّا دِينٌ وَانَّا أَنْ ذَخُلَهَا حَتَى خَرْجُوْا مِنْهَأَ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُوزَ ۞ قَالَ رَجُلانِ مِزَأَلَةً بِنَ يَخَا فُونَا نُعْدَا لِلهُ عَلِيْهِ مَا أَدْخُلُوا عَلِيْهِ مُوالْبِاتِ فَإِذَا دَخَلْمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُوزَ وَعَلَى اللَّهِ فَتُؤَكِّلُوۤ الْأِكْنُتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُوْاَ مُوسَى إِنَّا لَوْ مَذْخُلُهَا آبِكُا مَا دَامُوافِهَا فَا ذَهِبُ أَنْتَ وَرُبُكَ فَصَا بِلِآ إِنَّا هُهُنَا قَاعِدُونَ عَلَى قَالَ رَبِ إِنِّي لَا أَمْلُكُ الله نَفْسِي وَاجْعِ فَا فْرُوْ بَيْنَ نَا وَيَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا فَإِنَّهَا مُحَرَّهَةٌ عَلَيْهِ وَارْبَعِيزَ سَنَّةً بْنِّيهُونَ فِي الْأَرْضِ لَلْأَاسُ عَلَىٰ لَقَوْمِ الْفَكَ السِقِينَ ﴿ وَانْلُ عَلَيْهِ مِنْكَالًا بِنَيْ الْحَيْفِ إِلْحَقُّ

#### ٤٤٤٤

اِذِ قَرَّا أَوْلاً أَمُّ فُكَ لَمِنا َ حَدِهَا وَلَوْ نِيَقَيَ أَمِنَا لاَخَرَٰ إِلَى لَاَقَتُكَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَتَلُ اللهُ مِنْ لَلْنَقِينَ ﴿ لَا يُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ لَلْنَقِينَ إَلَىٰ يَدَكَ لِنَفْتُ لَهُمَ ۗ أَلَا بِبَا سِطٍ يَدِئَ الْيُكَ لِأَفْتُ لَكَ ۚ إِنِّي ٱخَافُ ٱللهَ رَبِّ الْعَالَمِينِ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ بَنُوْآُ مِا ثُمِّ وَاثْمَكُ مَكُوْدَ مِنْ أَصْعابِ ٱلنَّا زُوذِيكَ جَزَّ وَالنَّالِمَ النَّالِمِينَ فَعَلَوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَاجِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَجْبُهِ مِنْ لَكَاسِرَ فَكَ فَبَعَثَ ٱللهُ غُرَابًا يَغِتُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيُّهُ كَيْفَ يُوارِي سُوءَةَ أَخِيلُهِ قَاكَ يَا وَبُلِتَى اَعِزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْ لَهٰذَا الْغُرَابِ فَأُوادِي سُوءَ هَ الْجَيْ فَأَصْبُهُ مِنْ الْنَادِ مِينَ فِي مِنْ أَجْلُ ذُلِكَ كِيَبُنَا عَلَيْهَا شِرَافِلَ ٱنْهُ مَنْ قَتَكَ نَفَدًا يَغَيْرِ نَفَيْر أَوْفَكَ إِدِ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّا قَنَا لَنَاكَ جَبِيعاً وَمَزْلَحِهَا هَا قَكَا نَهَا آخِيا الْنَهَا سَجَبِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُكُنَا مِالْبِيِّنَا يُنْ تُمْ إِنَّكِيرًا مِنْهُمْ بِحَثْ دَٰذِلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۞ اِنْمَاجَزَآ وَاللَّهَ يَنْ يُحَارِبُولَا لَّلَهُ وَرَسُولَهُ وَلَسْعَوْتَ

فِالْاَرْضِ فِسَادًا أَنْ بُفَتَ لَوْ أَا وَيُصَلِّكُو آا وَيُقَطِّعَ آيَدُ مِهِمْ وَ أَرْجُكُهُ مُونِ خِلا فِي أَوْمُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضُ ذِلِكَ لَكُمُ خِرْثُ فِيَالَدُنْيَا وَلَهُمُ فِي الْآخِرَةِ عَذَاثِ عَظِيْمٌ ﴿ لِآلَا لَذَنْنَا مُوا مِنْ قِبْ إِنْ نَقَتْ دِرُواعَكَ مِنْ فَاعْلَمُوا أَنَّالُهُ عَنْ فُوْرَرَحْمُ يَآءَيُهُا الذِّيزَ الْمُواالنَّهُ وَاللَّهُ وَالْبَعَوْ اللَّهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فى كَيْدِيلِهِ لَعَلَّكُمْ مُّنْفِيلِ أِن اللَّهِ إِنَّالَا بَرْكَ عَرُوالْوَازَلَكُمْ مَا فِي لَا رَضِهِمَها وَمِثْكَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِنْمَةِ مَا تُفْتُرَا مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَلَابُ الِيمُ ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرُبُوا مِنَا لَنَا رِوَمَا هُمْ يَخَارِ حِنْ مِنْ هَأُولُكُمْ عَذَا بُهُ مُقِبْم السَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَا قُطَعُوا أَيْدِ يَهُمَا جَرَّاءً مَاكسَبًا نَكَا لَا مِزَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنِ يُزَحَكُ ﴿ فَ فَنَ الْبَهِ مِنْ مِنْ عِنْ فِلْلِهِ وَايْهِلَوْ فَإِنَّا لَلَّهَ يَتُونُ عَلَيْهُ إِنَّا لَلْهَ عَنْ فُوزُ رَجَيْدِهِ اللَّهُ مَلْمُ أَنَّا لَهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُوكِةِ وَالْأَرْضِ لَعِيدٌ بُعَرْ يَسَكَّ وَكَعَنْ فِرُ

لِنْ مَنِياً ۚ وُاللَّهُ عَلَيْكُلُ شَيْءٍ قِدَرْ ۖ ۞ يَاءَ يُهَا الْرَسُولُ لَا عَرُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَادِعُونَ فِياْ لَكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَا لَوَا امْتَ ابِأَ فِي هِهِ وَفَلْ ثُوْمِرْ قُلُوبُهُمْ ۚ وَمِزَالَةِ بِنَهَا دُواسَمًا عُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّا عُونَ لِقَوْمِ احْرِينَ لَمْ مَا قُلُ يُحْرِّمُونَ الْكَلِم مِنْ جَدْمُ وَاضِعِهُ يَقُولُونَ إِنْا وُبِيَتُهُ هَٰذَا كَفُذُوهُ وَإِنْ لَهُ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُواْ وَمَنْ بُرِدِ ٱللهُ فِنْنَتُهُ فَلَنْمَيْكُ لَهُ مِزَاللَّهِ شَنَّكُا أُولِيْكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرُواللهُ ٱنْ يُطَهِّرَهُوْ يَهُمُّ لَهُمُ فِالْدُّنْيَا خِرْى وَلَحُمُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيْمُ ۞ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِٱكَّا لُونَ لِلسِّمْتُ فَإِنْجَا وَإِنْ فَا خِكُمْ بْنِيْهُمْ أَوْلِيْمِ ضَعَنْهُمْ وَالْ يَعْرِضَعَنْهُمْ فَلَوْيَصْرُوكَ شَيْئًا كَانْحَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِلْقَيْسِطُ إِنَّا لَلْهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ 🕲 وَكَفْ يُحِكِّمُونَكَ وَعِنْ لَهُمُواْلَتَوْرِكَ فَهِمَا خُكُواُ للهُ مُرَيِّوَ لَوْنَ مِزْ بَعَثْ إِذْ إِلَى وَمَا الْكِيْكَ بِالْمُؤْمِنِ مِنْ إِنَّا ٱنْزُلْنَا ٱلَّنُورْيَهُ فِي الْهُدِّي وَنُورُيْكُمْ بُهَا ٱلِّنِيَيُّونَ ٱلدِّينَ

## الخالفان

اَسْكُوْ اللَّذِينَ هَا دُوا وَٱلْرَّبَّا بِينُونَ وَالْاَخْيَارُ كِمَا ٱسْتَحْفَظُوْا مِنْكِتَابِ اللهِ وَكَانُواعَكَ بِهُ شُهَدًاءً فَلا تَحْشُوا الْتَاسَ وَاحْسَوْنِ وَلَا سَتْ مَرُوا إِيا بِي ثَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ أَيُكُمْ بَهِكُمْ بَكُمَّ أَلَا زُكَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُوُالِكَا فِرُوزَ ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ اَنَّالَفُسُ بِٱلِنَفَيْنِ وَالْعَيْرَ بِالْحِيْنِ وَالْاَفْتَ بِالْاَفْتِ وَالْأَذُنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُبُ وَالْسِتَ بِالْسِينِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوكَهَّا لَهُ لُهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَيَاا نُزَلَ اللهُ فَا وُلِيَّكَ هُمُ الظَّالِوْنَ 🗬 وَقَفَيْنَا عَلْمَا أَنَا رِهِمْ بِعِيسَى إِنْهَرْتَمَ مُصَدِّقًا كِلَابَيْنَ يَنْهُ مِنَ ٱلْفَرْيَةِ وَأَيِّنَا ﴾ الانجُ إِنِّهِ هُدَّى وَنُوزُومُ صُدِّقًا لِمَا يَنْزَيكَ يُهِمْ مَ ۚ النَّوْرِلِهِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيرَ ۖ وَلَيْكُمُ الْهُ لَالْإِنْجِلِ بِمَٱنْزَلَٱللهُ فِيذِ وَمَنْ لَمَ يَحِكُمْ بَيَّا أَزَلَٱللهُ فَاوْلِيَّكَ هُمُواْلفَاسِتُعُوَ الله وَأَنْزَلْنَا لِللَّهُ الْكِتَابِ بِالْكَوْمُصَدِّدٌ كَالِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِمَّابِ وَمُهَا مِنَّا عَلَيْهِ فَأَحْكُمْ نَيْنَهُ هُ كِمَا أَزُلاً لَلْهُ وَلَا لَنَّبُعُ

#### مُنِوَيَةُ المَّالِظَيْةِ

ٱهْوَآءَ هُـمْ عَاجَآءَكَ مِنْ الْحَوْلِكُلْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ اللهُ لِمَعَلَكُ مُ أَمَدً وَاحِدًا وَلَيْنَ لِينُلُوكُمْ فَمَا لِيَكُمُ فَاسْتَبِقُواْ لَخِيْرَاتِ إِلَىٰ لِلْهِ مَرْجِعُكُمْ جَيَعاً فَيُنْبُثُكُمْ بِكَاكُنْتُمْ فِيهُ تَخْلِلِفُونٌ ﴿ وَإِنا حُكُمْ بَيْنَهُ مُ بَيِّا أَخْلَ ٱللهُ وَلَا تَتَّبِعُ ٱهْوَاءَهُمْ وَاحْذُ رَهُمْ وَأَنْ فَيْنِولَكُ عَزْ بَعِضْ مَآا نُزَلَ اللَّهُ النَّكُ فَانْ تَوَلُواْ فَاعَلُمْ أَنَّمَا يُرِيدُا لَذُ أَنْ يُصِيدَهُ هُ سِبَعْضِ ذُنُو بِهِمْ وَانَّ كُنْراً مِزَالْتَ إِسْ لَهَا سِقُوزَ ﴿ الْعَالِمِ لَمَا مِي الْعَاهِلَةِ مِنْغُوثُ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكًّا لِقَوْم يُوقِفُونَ ۖ ﴿ مَا مَا مَهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلَّمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُعَلَّمُ مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَلَّمُ مَا مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُمُ مُعِلِّمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعِلِّمُ مُعْمِعُ مِعْمِعُ مُعْمِعُ مِعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِعْمُ مُعْمِعُمُ مِعْمُوا مُعْمِعُ مُعْمُعُمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ لَانَعِنَادُوْاالْيَهُوْدَ وَالْنَصَارِعَا وَلِيَآءَ يُعِضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضُ وَمَنْ يَتَوَلَّكُ مِنْكُمُ مِنْكُ مُواَنَّهُ مِنْهُمُ أَنَّا لَلْهَ لَا يَهُدُى الْقَوْرَالْظَالِينَ 🥥 فَتَرَىٰٱلَّذِينَافِ قُلُوبِهِمْ مَرَجْنُ بُيارِعُونَ فِيهِمْ مَتَعُولُونَ خَنْيُ ٱڹ۫ڞ۪ؠڹٵؘۮٙٳۧۯؙ؞ٛٞڡؙۼۘڛڮؘٲڵڶؗۄؙٱڹؠؙٳ۫ۑٙؠٵ۫ڸڡؘڂۣ۫ۄٲۅ۠ٲڡ۫ڕٟڡڔ۬ۼۛ<u>ڂ</u>ڋ؞ؚ فَيُضِعُواعَلِيمَا ٱسَرُوا َ فَإِنْفُسِهِ مِنَادِهِ مِنْ ۞ وَيَقُولُ ٱلذِّينَ

الخ النَّكَانِينَ

اَمَنُوااَهُوْلَاءَ الذِّينَ فَسَمُوانًا لله جَهْدَا يُمَا يَهِيْوانِهُ مُلَعَكَ حَبِطَتْ اَعْ) لَمُنْهُ فَاصْبَحُوا خَاسِرَ كَ يَاءً يُهَا ٱلْذَيْزَا مَنْوَامَزْ َيْرِيدُ مِنْكُمْ عِنْدِينِهُ مِسْوَفَ مِا قِياً لِلَّهِ بِقُومِ مِجْمِهِ مُوجِيِّونَهُ اَذِلَةٍ عَلَىٰ لُمُوْمِبَ زَاعِزَةٍ عَلَىٰ لُكَ اوْزُنُّ ثِمَا هِدُونَ فِيهِ اللَّهُ وَلاَيَنَا فُونَ لَوْمَةَ لَآئِمُ ذَٰ لِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ سَيّاً أُو اللهُ وَاسِمْ عَلِيْهِ ﴿ إِنَّمَا وَلِيْتُ مُ آلَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَذِّينَ أَمَوُا الَّذِينَ فِيهُ مِنَ الصَّاوَةَ وَنُوْتُونَ الزَّكُونَ وَهُمُ رَاكِعُوزَ 🕲 وَمَنْ يَوَلَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امْنُوا فِإِنَّ مِنْكِاللَّهِ هُمُ الْعَالِبُوبُ ﴿ يَآءَ يُهَا ٱلَّذِيزَا مَنُوا لَا يَعِينَ ذُوا ٱلَّذِينَ أَخَنَاذُ وَادِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِنَ ٱلذَّيٰ أُوتُوا الْكِمَّا بَهِنْ فَبَلِكُمْ وَالْكُفَّا رَا وَلِيَآءَ وَاَقَتُواْ اللَّهَ إِنْ كُنْتُهُ مُوَّمِينَ نَ ﴿ وَاذَاكَا دَيْتُمْ إِلَى لَسَالُوٓ وَاتَّخَذُهُمَّا هُزُواً وَلَعَا أَذِٰ إِنَّ مَا نَهُمْ فَوْمُولَا يَمْ عِلْوُنَ ۞ قُولُا آهُلُ أَلِكُمَّا سِ هَا بَنَفْتُمُونَهِنَآ آلِآ أَنَاٰمَنَّا بِأَلَٰهِ وَكَمَّاۤ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَكَمَّاۤ أَنْزِلَهُنِهُۥ أَ

وَاَنَاكُنْرَكُمْ السِّمُونَ 🐿 قُلْمَلْ أَنْكُمُ السَّيْرِ مِنْ ذلك مُوبِهُ عِنْدَاً لَلَّهِ مَنْ لَعَنَّهُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ مُولُولِدَهُ والخنا ذروعت كالطاغوت أوكنك شرمكانا وأضائح سوا السَبِيلَ ۞ وَإِذَاجَا وَكُوْفَا لَوْالْمَتَا وَقَدْ دَخَاوَا بِالْكُفْرِ وَهُوقَدْ خَرَجُوا لِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِّاكَا نُوا يَكْمُرُونَ 🍽 وَتَرْى كَتْبِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِنْدِ وَالْعُنْدُ وَانِ وَٱكْلِهِمُ السِّيْتُ لِبَنْسَ مَاكَا نُوَايِعُ مَاوُنَ ۞ كَوْلَا يَنْهُا هُوُالَّا ثَالِيَوْنَ وَالْاَحْسَارُعَنْ قُولِمِهُ الْإِثْرُوَاكِنْلُهُ وُالسِّحْتُ لِبَنْسَ مَاكَا نُوايَصْنَعُورُ فَيَ وَالْتِ اليَهُودُ لَدُاللهِ مَعْ لُولَةً عُلَتْ إِيدِهِمْ وَلَعِنُوا يَا قَالُوا بَلْ لَدَاهُ مَبْسُوطَتَانْ يُنْفُؤُ كَيْفَ بِيشًاءٌ وَلَيْزِلَدَ نَكَتْبِرًا مِنْهُمْ مَآانْبِذِكَ اِلْيُكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُغُواً وَالْمِقْيَنَا بَيْنَهُ وَالْعَلَاوَةَ وَالْبُغَفَ الْمَايُوْمِالْقِكِيمَّةِ كُلِّمَا أَوْمَدُوْانَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَيُهَا ٱللهُ وَيَسْعَوْنَ فِياْلاَرْضِ فَسَادًا وَاللهُ لَا يُحِتُ لَلْفُسْدِينَ 💓 وَلَوْاَنَ اَهَا إِلْكَتَابِ

#### المنافظاني

أَمَنُوا وَاتَّقَوْ الكَفَرْزَاعَنْهُ مُسَيِّناً بِهِ وَلاَدْخَلْنا هُرْجَنَّاتِ ٱلْبِعِيمَ ٠ وَلَوْاَ نَهُمُ اَقَامُوا النَّوْرَيِّ وَالْإِنْجِيلَ وَمَآ اَنْزِلَ إِلَيْهُمْ مِنْ رَبِّهُمْ لَا كَلُوا مِنْ وَفِقِهِ وَمِنْ تَحْتِ أَنْجُلِهِ مِنْ مِنْهُ مُأَمَّةٌ مُقْتَصَدَّةً \* وَكُنْ تُرَمِنْهُ وْسَاءً مَا يَعُمْ مَاوُنَ اللهِ كَاءَيْهَا الرَّسُولُ بِكِلْغُ مَّا أَنْزِلَ اِلنَّكَ مِزْرِيَّكِ فَإِنْ لَمُ تَقَعْظُ فَا بَلَغْتَ رِسَالِكَهُ وَٱللهُ يَعْضِمُكَ مِنَ لَنَاشِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الكَافِرِينَ 🕲 قُلْ مَا آهَا الْبِكِيَّا بِلَنْ مُرْعَا هُنَىٰ يَحَلَّى تُقْبِهُوا ٱلتَّوْلِيَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَآ انْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مُؤْكِبِهِ وَكَيْرِيدَ نَكَبْيِرًا مِنْهُمْ مَاۤ انْزِلَالِيْك مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرٌ فَالْانَا شَعَلَىٰ الْفَوْمُ الْكَافِرِينَ ﴿ الْأَلْذِيَّةُ أمَنُواوَالَّذَى مَا دُوا وَالصَّا فُنَ وَالنَّصَارْيَ مَنْ أَمَنَ اللهِ وَالْيَوْمِ اْلْإخروَعَهَمَا صَالِكًا فَلاْخَوْفْ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يُخَرَبُونَ ۖ كَالَمُهُ أَخَذْنَا مِيثًا قَيَهَمَا شِرَائِلُ وَارْسَلْنَا إِلَيْهُمْ رُسُلًا كُثُمُ أَلَهُمْ رَسُولُ كِمَا لَا نَهُو كَانْفُسُهُ ﴿ فَرَبِقًا كَذَهِ الْوَرْبِقَا كَفْتُلُوكَ ۗ

وَحَسِبُوا الْإِنَّاكُونَ فِينَاتُهُ فَعَمُوا وَصَمَّوا لَوْمَاكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَّمَ عَـمُوا وَصَوْوا كَثِيرُمِنْهُ مُواْللهُ بَصِيرِيمَا يَعْلُونَ 🍘 لَقَدْ كَفَرُ إِلَّهِ يَرَ عَالَوْ إِنَّا لَلَّهُ هُوالْسَبِيمُ إِنْمُ أَيْرُوعًا لَالْسَبِيمُ إِلَىٰ إِلَىٰ الْمُرْوَاللَّهُ رَقِي وَرَبِّكُمْ أَيْمُ مَنْ مُشِرِّكُ بَاللَّهِ فَقَدْحَهَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِلْجَنَّةَ وَمَا وله ٱلْنَادُوْمَالِلظَّالِمِينَ مِزْ اَضًا بِ ۞ لَقَـُدُكُفَّزَالْذِينَ مَا لُوْ اَإِنَّ اللَّهُ مَّالِثُ مَلْتُهُ وَمَا مِزْ اللهِ الْإِلَهُ وَاحِدُ وَإِنْ لَهُ مَا مِنْهُ وَاعَمَا يَقُولُونَ لَيَسَّنَ الْذِينَكَ فَرُوا مِنْهُ مُعَادُ الْبِيْمِ ۞ ٱفَلا يَتُوبُونَ إِلْمَا لَهِ وَلِيَسْ تَعْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورَ رَجِيْمِ ۞ مَا الْمِيمُ الْرَحْمِ لِمَ الأرسولُ مَدْ خَلَتْ مِزْقِكِ إِمْ الْرَسْلُ وَأَمْهُ صِدِّيقَةٌ كَامَا مَا كُلاِذِ ٱلطَّعَامُ ٱنْظُرْكِفَ نُبِّينُ لَمُوالْايَاتُ مِّانْظُرْ إِنْ يُؤْفَكُونَ ۞ قُلْأَتَقِبُ دُونَ مِنْ دُونِاً لِلَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُ مُضَرًّا وَلِا نَفْعًا ُواْلَيْهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيهُ ﴿ فَالْكِالَهُ فَالْإِلَكُمَّا بِلَانَعْلُوا فِي يَنِكُمْ عَيْرَاكِيِّ وَلاَ سَنَّبِعُوٓ اَهُوٓاءً قَوْمِ قَدْ صَلَّوْا مِنْ قَبْلُ وَاصَلُوا كَتْبُراً الجئز الفظافي

وَصَلَوْاعَنْسَوَاءَ السَّكِيلَ ۞ لَعِزَالْذِينَكُمَرُوا مِنْ يَجَا شِرَايُلَ عَلْىلِيَانِ دَا وُدَ وَعِيسِيَ إِنْ مُرْبَرُ ذَلِكَ بِمَاعَصُوا وَكَا نُوا يَعْتَدُ وَكَ 🕲 كَانُوا لاَيتَنَاهُوْنَعَنْمُنْكِرِيفَعُلُوهُ لَيِئْسَكَاكُولُ يَفْعَلُونَ ﴿ تَرْعَكُثِيرًا مِنْهُ مْ يَتَوَلُونَ ٱلَّذِينَ كُفَرُ وَالْبُشْرَةَ الْمُتَدَّةُ لَهُمْ أَنْسُهُمْ أَنْ سَخِطَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَفِي الْعَذَابِهُ مِخَالِدُولَ ۗ وَلَوْكَانُوا يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالنَّبِتِي وَكَمَاۤ انْمِلَ إِلَيْهِ مَا انْتَحَكَٰذُوهُمُ مَا وَلِيَّاءً وَلَكِنَّكَ بُرِكُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞ لَحَيَدَ ثَاسَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ مَنُواالْلِيهُودَ وَالْذِينَ أَشَرُكُواْ وَلَيْدَانَا وَنَهُمْ مُوَدَّةً لِلَّذِينَ الْمَنُوا الَّذِينَ قَالُوْ [إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَمْنِهُ مُعْتِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَانَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ۞ وَاذِا سَمِعُوا مَآ أَيْرُكَ إِلَىٰٓ أَرْسُولِ مِّرِى عَيْنَهُمْ مَهَنِهُم مِنَ ٱلدَّمَعِ مِمَّا عَهُوْامِنَ أَكْمِقَتْ يَقُولُونَ رَبِّكَ أَمِّنَا فَاكْتُبُنَّا مَعَ النَّسَاهِدِينَ 💓 وَمَالَنَا لَا نُوْمِنُ إِلَيْهِ وَمَاجَآءَ مَا مِنَ الْحِقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعُ الْفَوْر ٱلصَّالِمِينَ ۞ فَايْنَا بَهُمُ اللهُ بَمَا قَالُوا بَخَارِ يَجْرِي مِنْ يَحْتِهَا الأنهَارُ عَالِدِينَ فِيهُا وَذَٰ لِكَ جَزَاءٌ الْمُئِنِينَ 🎯 وَالْذِيرَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِا بِا يَنَا أُولَيْكَ اَضْحَا بُ الْجِحَارُ الْحِيدُ ﴿ يَاءَيْهُ ٱلَدَّيْنَ مَنُوالاَ تَحْرِّمُوا طِيتِبَاتِ مَاۤ اَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْدُوُا إِنَّا اللَّهُ لَا يُحِتُ الْمُعْدَدَىٰ ۞ وَكُوا مِمَا رَزَّهُ كُوا اللهُ حَالَا كُلِّيسًا وَأَنَّقُواْ اللَّهُ ٱلذِّي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُوْ اللَّهُ بِاللَّغُو فَأَيْمَا لِكُمْ وَلِكِنْ مُوَاحِدُكُمْ يَمَاعَقَ ذَيْمُ الأِيمَانَ فَكَفَالَهُ الطِعَامُ عَسَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَظْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ أَوْسِوْمُهُمْ أَفْتَحُ مُرُرَقِكَةً فَمُنْ لَمُنْ يَجَدْ فَصِيامُ مَلْكَةِ ٱيَامِرُ ذَٰ لِكَ كَفَتَارَةُ أَيْمَا يَكُمْ أَذِا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوٓ أَيْمَا كُمُرُكِّكُ لِكَ يُبَ ثُلَّالُهُ كُمُ أَيَانِهِ لَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ ۞ كَاءَتُهَا ٱلَّذِينَ امْنُوۤ إِلَّمَا الْخُرُولِلِيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمِلِ النَّسَيْطَانِ فَاجْتَلِبُوهُ لَعَلَكُمْ فَتُنْكِئُونَ ۞ إِنَّا يُرِيدُ النَّسَيْطَا زُاَنْ يُوْفِعَ بُنِيَكُمُ الْعَدَانَ

### 611111

وَالْبَغْضَآءَ فِي لِحُـهُمْ وَالْمَيْسْ وَيَصْدَّدُكُمْ عَنْ ذِكْوَٱللَّهِ وَعَزَالْصَلْوَةُ فَهَلْ أَنْتُهُ مُنْنَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُوكَ وَاحْدُرُواْ فَانْ وَلَيْنَهُ فَاعْلَمُواا ثَمَّا عَلْي رَسُولِيَا الْبَلاغُ الْبُهِينُ 🐠 لَيْسَ عَلَىٰ ٱلَّذِيزَا مَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاكُمُ فِمَاطَعِمُوا إِذَا مَا أَتَقَوْا وَامَنُوا وَعِلْوَا الصَّالِكَايَتْ ثَمَّا تَقَوَّا وَأَمَنُواْ ثُمَّا تَقَوَّا وَلَيْهِ كُنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ۞ يَآءَ يُهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا لَيْنُلُونَكُمُ اللهُ بِسَيْعِ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدُ بِكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ اللهُ مَنْ مَنَافَهُ مِا لِعَيْثَ فَمَا عَدَاى مَعْدَذَ لِكَ ضَلَهُ عَذَابُ اكِيْمُ ۞ يَاءَيُّهُمَا الَّهِ يَنَا مَنُوالاً تَقَتْ لُواالَّصَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمُ وَمَنْ فَسَلَهُ مِنْكُمْ مُنْعَسِّمِكًا فِيَزَاءُ مِثْلُمَا فَسَلَمَ لَأَنْعَيَمِ يَحْكُمُ يُو ذَوَاعَدْ لِمِنْكُمْ هَدْيًّا بَالِغَ ٱلصَّعْبَةِ ٱوْكَفَا رَهُ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدُ لُهُ ذِلِكَ صِسَامًا لِيَدُوقَ وَمَالَ أَمْرُهُ عَفَا ٱللَّهُ عَاسَلَفُ وَمَنْهَا دَ فَيَنْفَعَ لُم لَهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَبَهُ وَوْانْفِقَامِ ۞ الْعِلَّ لَكُمْ

صَيْدُ الِحَرِّ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا كُمُّ وُللِسَيّارَةً وَجُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّمَا دُمْتُ مُحُرِّماً وَاَتَّقُواْ اللهُ ٱلذِّيَ الْنِهِ تُحْشَرُونَ جَعَكَ اللهُ أَلَكُعْبُهُ ٱلْبَيْتَ الْحَرَامَ فِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهُ مُرَاكِمَ مَ وَالْهَدْيُ وَالْقَلْآنِدُ ذَلِكَ لِنَعْكُمُوااً نَاللَّهُ يَعْلُمُ هَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَانَّا لَلْهَ بِكُلِّنَّمْ عَلِيمٌ ۞ اعْلَوْ اَنَّا لَلْهَ شَدِيْد الْعِقَابِ وَأَنَّاللَّهُ عَنَفُورُ رَجِيْمٌ ۞ مَاعَلَىٰ لَرْسُولِ لِإِالْدِلاَغُ وَأَلَّهُ يَصْلُمُ مَا تُدُونَ وَمَا تَكْمَوُنَ ۞ قُلْلاَ يَسْتَوَى لُلْبَيْثُ وَالْطِيَّتِ وَلَوْاَغِيَكَ كُنْرَةُ الْجِيدِ ۚ فَا تَعُوَّا اللَّهَ يَآلِوُ فِي الْأَبْابِ لَعَلَكُوْ مُفْتِلَةً وَأَنَّ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اِنْ تَبْدُكُكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِنْ تَشْكُواعَنْهَا حِينَ يُزَّلُ الْفُوْ إِنْ تُبْدَلَكُمْ عَفَا ٱللهُ عَنْهَا ۚ وَٱللَّهُ عَنْ فُورُحَالِيْهِ ۞ فَدْسَالِهَا قَوْمُرِنْ فَلْكُمْ ثُمَّا صِنْحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۞ مَاجَعَلَ اللهُ مِنْجَيرَ وَ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٌ وَلِكُنَّ الَّذِينَ عَفَوُا يَفْتَرُونَ

## الجزء التناءي

عَلِرَاللَّهُ أَلَكُذَتُّ وَاكْثَرُهُمْ لَا مَعْقَلُونَ 🥨 وَإِذَا فِيَا لَهُمْ مَّا لَوْا إِلْهَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَىٰ لَرْسُولُ فَالْوَاحَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَنْهِ الْمَاءَ تَأَا وَلَوْ كَازَا مَا وَهُوْ لَا يَعْلَمُونَ شَنَّا وَلَا يَمْتَدُونَ ا يَآءَ نَهُا الذِينَ مَنُواعَلِيْكُمْ انْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُكُمْ مَنْضَاً إِذَا إِهِنَدَنْتُمْ إِلَى لَلْهِ مَرْجُعُكُمْ جَمِيعاً فَيْنِبُكُمْ بِكَاكْنُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ يَاءَيُهَا الَّذِينَ الْمَنُواشَهَا دَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُواْ لَوْتُجِيزَ الْوَصِيَبَةِ اثْنَا نِدُوَاعَدْ لِ مِنْكُوْ اَوْاخَـرَانِ مِنْغَرُكُوْ إِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُهُ فِي لا رَضِ فَاصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمُؤتِّ تَخِيسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوْةِ فَيْقُسِمَ إِنِ اللَّهِ إِنَا يُنْبُثُمُ لاَنَشْبُكَ بِهِ ثَمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْ فِي وَلَا نَكْتُهُ شَهَادَةً ٱللهِ إِنَّا إِذَا كِبَرَ الْإِيْمَارُ اللَّهِ وَانْعُمْرُ عَلَمْ إِنَّا فَهُمَا أَسْتَحَقَّا لَا ثُمَّا فَاخْرَابُ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ لَلاَ يَنَ اسْتَعَقَّ عَلَيْهُ وُلْاً وَلَيَا نِفَيْشِمَانِ بأللهِ لَسْهَا دَنْنَا اَحَقُّ مُرْشَهَا دِيتِهَا وَمَا اعْتَدَيْثُ الْأَالْأَلْأَوْ

لَزَرْنْظَالِينَ ﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَانُ إِنَّ اللَّهُ عَادَةِ عَلْمَ وَحْهِمَا ا وَيَخَا فُوآانْ مُرَدَّ اَيْمَانُ بَعَدًا يْمَانِهِ إِنَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْمَعُوٓا وَاللّه لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْفَ اسِقِيزُ ﴿ يَوْمَ يَجْمُعُ اللَّهُ الْرُسُرُ وَيَقُولُ مَاذَ الْجِيْتُمُ عَالُوا لَا عِلْمِ لَكَالًا نَلْكَ انْتَ عَلَّا مُوْلِغُيُونِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنْ مَيْ مَهَا ذْكُرْ نَعِيمَ بَيْ عَلَيْكَ وَعَلْى الدِّيكَ إِذْاتِدْنُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ كَكِيْرُ الْنَكَاسَ فِي الْمَدْوَكَ هُلًّا وَاذْعَلَمْنُكَ الْكِمَّابَ وَالْكِحْمَةَ وَالْتَوْرِيَّةِ وَالْإِنْفِ أُواذِ غَنْكُ مِنَ الْهِينِكَهُ إِنَّا الْظَيْرِيا ذِيْنَ تَسْفُونُونِهَا فَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الْاَكُمُهُ وَالْإَبْرَصَ بِاذِ نَنْ وَاذِ تُخْبِحُ الْمُوَثِّى إِذْ فِي وَاذِيْكَفَنْتُ بَخَآسَزَا بْلَعَنْكَ اِذْجِنْهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَصَالَالَذِينَكُمْ وَأُمِنْهُمْ اِنْهُ لَمَا لِأَكْ يِنْحُمُ أَكُنُ فَ وَاذِا وَحَيْثُ إِلَيْ لِكُوارِسِينَ اَنْ الْمِنُوا بِي وَيَرَسُولْيَ فَالْوَالْمَنَا وَأَشْهَدُ بِاَنْتَنَا مُسْلِمُونَ اِذْفَا لَا الْحَوَارِ يُونَ يَاعِيسَى إِنْ مَنْ مَرَدِهَ لَيْبَ سَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنِّزُلُ

عَلَيْنَا كَمَا يَدَةً مِنَ إِلَسَّمَاءً قَالَ أَقَةُ اللَّهِ إِنَّكُنْتُهُ مُؤْمِناكَ 🎱 قَالُوانْرِيدُ أَنْ نَأَكُلُ مِنْ هَا وَيَطْ مَئِنَ قُلُو بُنَا وَنَصْلَمُ أَنْ قَدْصَدُفَنَا وَبُكُوْنَ عَلَيْهَا مِزَ لَشَّا هِدِينَ ﴿ قَالَ عِيسَمِ إِنْ مُرْمَرَ اللَّهُمَّ رَبِّكَ أَنْ إِنْ عَلَنْ مَا يُدَهُ مِنَ السَّهَاءَ تَكُونُ لِكَ عِبِدًا لِأَوْلِنَا وَإِخْ فَا وَأَبَّ مِنْكُ وَارْزُفْنَا وَأَنْتَ خِيرُ ٱلْزَارْ قِيزَ 💓 ٓ كَأَلَّهُ اِنْهُ مُنَرِّفُ عَلَيْكُمْ فَنَ كَيْفُرُ بَعِدُ مِنْكُمْ وَأَنْهَا عَذَابًا لَا أَعَذِ بُهُ آحَدًا مِنَ لَعَالَمِينَ ﴿ وَاذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسُو أَنْ مُنْ مُ ءَ ٱنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِيدُ وَفِي وَافِي الْمِينِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَكَ سُنجَانَكَ فَالْكُونُ لَكَ فَا لَا فَوَلَ لَمَا لَيْسَ لِيَعِقَ أَنْكُثُ فُكُمُ عَلَيْمَا لُهُ تَعَنَّكُمْ مَا فِي فَشِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي فَشِيكُ أِنْكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿ مَا مَلْتُ لَمُنْ إِلَّامَاۤ اَمْ يَهُ بِيٓ إِزاعِبُ وَاللَّهُ رَقِي وَلَاَّ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا فَوَفَيْ تَنَيَكُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِبَعَلَيْهِيْهُ وَٱنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ شِهَيْدُ ۞ اِنْ تُعَذِّبُهُۥ فَأَنَّهُۥ

#### سُوِّونَ اللَّائِكَةِ

عِبَادُكُ عِلْوَنْ مَضْفِرْ هُمُوْفِا لَكَ اسْتَالْمَرِيُّوا لِمُكِيدُ ﴿ مَا لَالْمُمْلَا عِبُهُ مِنْفَعُ الْصَلَوْ وَمِرْضِدْ فَهُمُ الْمُرْجِنَّا لَتَهْرِي مِنْفَعِنَمُ الْأَنْهُمُولُ

خَالِهِ بِنَهِيَهَا اَبِدًّا لَهِ عَنْهُ عَنْهُ وَرَضُواعُنْهُ ذَٰ إِلَى الْفَوْزَالَهُ فِلْهِ

لِلْهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْارْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيْءٌ مَدَّيْرٍ ۞

## الْخَالِيَّةُ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ

منه بالمست ووبه موقعه بوق مح مواد بالمحد و منه المنه بالمعتب منه و المباركة و المنافقة من المنافقة المنافقة أو وهُوَاللهُ فِيا السّهَواتِ وفِيا الأرضِ العسكم يسرَّكُ وُجُهُم أَهُ وَسُلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا نَا بَيْهِمْ مِنْ الرَّمِّورُ الْمِنْ وَمِنْ الْمَالِينَ وَبِهِمْ الْأَكُونُ اللهِ مَن عَنْهَا مُعْرِمِينِ فَ ﴿ وَمَدَاكَدُ اللّهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ 8: 15H

يَابِيهِ إِنَّهُ وَاللَّهُ مُاكَانُواللَّهِ يَسْتَهُزُونَ 🍽 اَلَوْرِوَاكُمْ الْمُكْكَا مِنْ قَلِهِ مِنْ فَرْنِ مَكَنَّا هُوْ فِيالْاَرْضِ مَا لَوْنَكُنْ لَكُوْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِ مِدْ رَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَا رَجَّمَ عَنْ خَفْوْهَ فَأَهِمُلَكُمْ ۗ بِذُنُوبِهِ ۗ وَٱشْتَاٰ إِنَا مِزْبِكَ هِرْ قَرْنًا أَخْبِيَ ۖ وَكُوْزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَأَبَّا فِي قِرْطَا سِ فَلَسُوهُ بَأَيْدِيهِ مِلْقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ الْهِلَّا إِلَّا شِحْهِبُ إِنْ ۞ وَقَا لُوالُوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَكَكُ ۚ وَلُوَا نَزَلُنَا مَلَكًا لَقَيْضَى لِامْرُنُهُ لِلْ يُنْظَرُونَ ۞ وَلَوْجَعَـُلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلِبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْسُونَ ۞ وَلَقَدِاسْتُهْزَئَ بُرُسُ إِمِزْ فَ ۚ لِكَ غَاقَ بِالَّذِّينَ سَحِرُهُ امْهُمْ مَا كَانُوا بِرَيْسَهُ وَٰوَنَّهُ 📦 قَانْسِيرُوا فِي الْأَرْضِٰجَ أَنْظُرُوا كَيْفَكَا لَعَاقِمَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ 🐿 قُالَمِنْمَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِٰ قُالِيْهُ ِكُتِ عَلَىٰغَشِهُ لِحَهُ لِمُتَعَنِّكُ وَالْمُؤْمِ الْقِلْيَهِ لَارَيْبَ فِيهُ ٱلْذَيْرَ فَسِ رُوٓا أَنْفُسُهُ \* فَهُ مُولَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلِنَّـٰ وَٱلنَّـٰكَالِ

وَهُوَٱلسَّمِيعُ الْعَهِلِيمُ ۞ قُلْ اَغَيْرُ اللَّهِ إِنِّجَكُ ذُولِيًّا فَاطِم ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَهُونِطِعِهُ وَلاَ يُطْعَهُ قُلْ آنِي مِنْ أَنْكُوزَ ٱۊؘۘڶؘڡؘڹٝٳؗڛؙٛڮؘۄؘڵٲػٷڒؘؿؘڡؚۯؘڵۺؙۯۣڮؽؘ۞ڰ۫ڷ۬ٳۏٓٳؙڂڰؙ إِنْعَصَيْتُ رَبِّ عَلَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ۞ مَنْهُمُونُ عَنْهُ يَوْمَثِذِ فَصَدْرَجُهُ وَذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْبُينُ ﴿ وَازْمَهُ سُلْكَ اللَّهُ بِضْرِ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ آلًا هُوَ وَانْ مَيْسَسُكَ بِغَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِ اللهُ عَيْدَتُر ﴿ وَهُوَالْقَامِرُ فَوْزَعِبَادِهِ وَهُوَالْحَكِيمِ الْجَبُيرُ ۞ قُلْ اَيُ شَيْعُ ٱلْبُرُسَهَا دَهُ قُلِ اللهُ سَهِيُد بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ وَاوْحِحَالِكَ هَذَا الْقُ رَانُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمُنْ بَلَغَ اَئِنَكُمْ لَنَشَهُدُونَ اَنَهَعَ اللهِ الهِيَّةُ ٱخْرَى قُلْ لَا اَشْهَذْقُواْ إِيَّا هُوَالْهُ وَاحِدُ وَانِّيَ بَرَيْ مِمَّا تُشْرِكُونُ ۞ ٱلَّذِيزَامَّيْنَاهُمُ الكِتَاك يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْكَآءَ هُرُ ٱلْذِينَ حَسِرُوٓا أَنْفُسُهُمْ فَهُ هُ لاَ يُؤْمِنُونَ ۖ ۞ وَمَنْ اطْلَمْ مِنَا فَتَرَى عَلَى اللهِ كَذِياً اوْكَذَّبَ

### المناوية

ا مَا مَا أَنَّهُ لَا يُفْلِمُ الظَّالِمُونَ ۞ وَنُومَ نَحْشُرُهُمْ جَمَعِيًّا تُّه تَقُولُ لِلَّذِيزَ أَشْرِكُوا أَيْنَ شُرِكَا قِيْكُمُ الْذِينَكُنْيُهُ مُزْعُمُونَ ﴿ ثُرَاَهُ تَكُنُ فِنْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْهَا لُوَا وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُمَّا مُشْرِكَانِ ا أَنْظُرُ كُيْفَ كَذَبُوا عَلِيا نَفْسُهِ مْ وَضَا عَنْهُمْ مَا كَا نُوْا ىَفْتَرُونَ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْ سَنْجَمُ إِلَيْكُ ۚ وَجَعَلْنَاعَاٰ مُلْوَبُهُمْ ٱكِنَّةُ ٱنْ يَعْنُ عَهُوهُ وَ فَإِنَا ذَا نِهِيْمُ وَقَعِمُ كُوانْ بَرَوْاكُلُ إِيدٍ لَا يُؤْمِنُوا بَهُ أَحَتَى إِذَا جَآؤُكُ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الذِّي كَفَارُوا إِنْ هٰذَاۤ إِلاَّ ٱسَاطِيرُ الْاَوَّلِيرَ ﴿ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنُوْنَ عَنْهُ وَإِنْ مُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 🍽 وَلُوْرَىٰ اذْ وُقِفُوا عَلَىٰ لَنَا رَفَقَا لَوُا يَالَيْنَا نَرُدُ وَلَا نُكَذَّبَ إِلَا لَتِ رَبِّنَا وَبَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَنَ الْمُؤْمِنِ مَنْ بَلْ بَدَالِكُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ هَنْ فُرُورُدُ وُالْعَادُ وَالِمَا نَهُواعَنْهُ وَانَّهُمْ لَكَاذِبُوكَ وَقَالُوْ اَإِنْ هِ إِلِاْحَهِ إِنِّينَا اللَّهُ نُبَا وَمَا نَحْنُ بَبِعُونُينَ ﴿

وَلُوْتَرَكَاذِ وُفِفُواعَلَى رَبْهُ مِ قَالَ الْيَسَ هَذَا بِإِنْكُوْ فَالْوَابَلِا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابِ مَا كُنْتُهُ تَكُفُرُونَ ﴿ فَالْحَيْرَ ٱلَّذِينَكَذَ بُوا بِلِقَاءِ ٱللهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ نَهُ وُ ٱلسَّاعَةُ بِغُنَةً قَالُوْاَيَاحَسْرَتَنَا عَلَىمَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحِيمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلْيَظُهُورِهُوْ لَاسَاءَ مَا يَرِدُونَ ﴿ وَمَا الْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوْ أُولَلَاَ ازَالْإِخِرَ أَخْرُ لِلَّذِينَ يَقُونُ أَفَلا تَعْقَالُونَ قَدْ نَعَـٰ لُمُ إِنَّهُ لِيُحْذِبُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِ نَهَدْ وَلَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِايَاتِ اللَّهِ يَجْدُونَ ۞ وَلَقَذَ كُذَبَتْ رُسُلُ مِنْ هَبُولِكَ فَصَبَرُوا عَلِي كَلْدِ بُوا وَاوُدُ وَاحْتَى إِيَّهُمْ مَصْدُمَا وَلَا مُبِسَدِ لَ لِكِكِلِمَا مِنَا لَهُ وَلَقَدْ جَأَءً كَ مِنْ مَيَا فِي الْمُسْلِحَ ﴿ وَإِنْكَانَكَ بُرَعَلِنُكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ السَّلَطَعْتَ أَنْ يَبْنَعَى نَضَقًا فِي الْأَرْضَ أَوْسُكُمّاً فِي السِّمَاءَ فَنَا بْيَهُمْ بَايُوِّ وَلَوْسُاءَ ٱللهُ لِمَعَهُمْ عَلَىٰ لَهُ لَا عَلَا كُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿

الزالثاني

اِيَّمَا يَسْجَبُ ٱلذِّينَ يَشْمَعُونَ وَإِلْمِوْنَى يَبْعَنْهُمُ ٱللهُ صُمَّ إِلَيْهُ مُ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُوالَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ النَّهُ مِنْ رَبِّهُ فُ ۚ إِنَّا لَهُ ۗ قَادِ رُرَغَلِ أَنْ رُمَزِلَ أَيَّمَ وَلِكُنَّ اكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا مِنْ وَآبَهِ فِالْاَرْضِ وَلَا لِمَا يَرِيطِيرُ بِجَنَا حَيْهِ الْآأَمَةُ آمَتُ أَمْتُ أَمْثُ أَمْثُ أَكُمُ مَا فَرَطْنَا فِي لَكِمَا بِمِنْ مَنْ أَيْرَ إِلَى رَبِهِ مِنْ مُرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِأَيَا نِنَا صُنَّمَ وَيُكُمُّ فِي الظُّلُمَا يُّهِ مَزْيَتَ أَلِمَهُ يُضَلِلْهُ ۖ وَمَنْهَيْأَ يَجَعْلَهُ عَلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيدٍ ۞ قُلْاَرَايَنْكُمْ إِنَا نَيْكُمْ عَذَا بُ لِلَّهِ ٱوْلَيْنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ اَغَيْرَالِلَّهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُهُ صَادِةِ بِرَكِي لِمَا يَا أَهُ مَدْعُونَ فَيَكُشِيْفُ مَا مَدْعُونَ النَّهِ إِزْشَاءَ وَنَسْتُونَ مَا نُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدُ الْسُلْنَا لَلَّا اُمَم مِزْقِبُ لِكَ فَأَخَذْنَا هُوْمالِنَا سَآءِ وَالْضَوَّاءَ لَعَلَهُمْ يَتَصَرَّعُونَ ۞ فَلُولًا إِذْجَاءَ هُـهُ مَا سُنَاتَصَرَّعُوا وَلِكِنْ فَسَتْ قُلُونُهُمْ وَزَيْنَ كُمُ مُ الشَّيْطَانُ مَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ

فَلَمَا نَسُواْمَا ذُكِرُوْ اِبْرُ فَعَنْ عَلَيْهِ هِ اَفِوَابِ كُلِّ مَنْ مِتِّحَاذِ اَوْسُوا بَمَآ اُوِتُوَآ اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ ۞ فَعَتْطِعَ ۮٳڔٝٵڶڡۜٙۅ۫ۄٳؖڷڋؘێڟؘڰؠؗۅؙٲۅڵڮۜ؞ۿڋڽڵۄڒۺؚٳٝڶڡٵؠؙؽڒ**۞**ڠٚڶٳۧۯڶؿٞ إِنْ أَخَذَا لَهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَا كَذُوْ وَخَدَءَ عَلِي قُلُو كُمُ مِنْ إِلَهُ غَيْرُ أَلَٰهِ يَا بَيكُرُ بِهُ أَنْظُرُ كَيْفَ نَصَرِّفُ الْإِيَاتُ مِّهُمْ يَصَدِّفُونَ 🐠 فَلْأَدَا يَتْكُمْ إِنْ اَنْكُمْ عَذَا بُنَا لَيْهِ بَغْمَةً ٱوْجَهْرَةً هَلْهُ اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْظَّالِمُونَ ۞ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ الْإِمْبَسَرِينَ وَمُنْذِدِيُّ فَنَمْ الْمَنَ وَاصْلَحَ فَلاخَوْفْ عَلَيْهِهُ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ 🐿 وَالَّذِينَ كُذَّبُوابا كِي تِنَا يَمَشُهُ مُ الْعَذَابُ بِمَاكَا نُوا يَفْسُقُونَ ﴿ فَالْإِلَا فَوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَنَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ اَبِّنَّهُ الْأَمَا يُوحَى إِلَى ۚ قُلْهِ مَا لِيَسْتَوِي الْاَعْسَلِي وَالْبَصَبِيرُ ٱفَلاَ تَنَفَكَ رُونَ ﴿ ﴿ وَأَنْدِنِيرِ ٱلذِّينَ يَكِا فُونَ ٱنْكُمْ شُرُواۤ الىدِبَهْ مِنْ لَنْسُكُمْ مِنْ دُونِهِ وَلَيْ وَلاَ شَفِيْعُ لَعَلَهُ مْ يَنْقُونَ المناساني

وَلاَ تَظْرُدِ الَّذِّنَزَ بَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوةِ وَالْعَشِيِّ بُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْشَيْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْعُ فِنَظُرُ دُهُرُ فَنَكُوْنَ مِنَ الظَّالِيرَ ﴿ وَكَذَاكَ فَنَنَّا بَعْضَهُمْ بَبَعْضِ لِيقُولُوا أَهُولًاء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِزْبِينَ ا اَلِنُسُ إِنَّهُ مِاعْلَمَ بِالْشَاكِرِينَ ۞ وَاذِاجَاءَ كَالَذَّ يَنْ يُؤْمِنُونَ بِا مَا يَنَا فَتُ إِسَلامُ عَلَىْكُ مُكَتِّ زُبُكُمْ عَلَى فَشْدِ الرَّحَمُّ لِأَ اَنَّهُ مَنْ عَلَمِنْكُمْ شَوَّا بِحَهَالَةٍ ثُمَّاكَ مِنْ بِعِنْ وِ وَاصِلْأُفَانَهُ ﴿ غَـنُورُ رَحِيْمِ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ نَفَصِّا الْإِمَاتِ وَلِيَسْتَهِ مَنْ سَبِيلًا الْجُرْمِينَ اللهِ قُلْإِنِّي مُبِيتُ أَنْ اعْبُ كَالَّذِينَ لَاعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهُ قُلْلَّا أَيِّعُ ٱهْوَآءَ كُوْلَةُ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَأَانَا مِنَ الْمُهْنَدِينَ الله عَلْ إِنْ عَلَى مِنْ رَبِّي وَكُذَّبُّمُ اللهِ مَاعِنْدِي مَا السُّنَّعِلُودَ بِهِ إِنْ الْحُدُثُ مِ إِنَا لِللَّهِ يَقَصُّ الْحَقَّ وَهُوَخُيْرُ الْفَاصِلَينَ 🔘 قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا مَسْتَعِيْلُونَ بِهِ لَقَضِيَ لِلاَ مُرْبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا آلِاهُوُّ وَيَعْنُهُ مَا فِي الْبَرِّو الْبِحَرُ وَمَا نَسْفُطُ مِنْ وَرَفَيْ الْإِيعْلَىٰهَا وَلَاجَيَّةٍ فَظُلَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَا بِسِ الْإَفِي كِتَا بِيمُبِينِ وَهُوَالَٰذِي يَتَوَفِّيكُمْ بِالِّيِّلْ وَبَعْكُمْ مَاجَرَحْتُهُ بِالْلِسَادِ تُرْيَعْتُكُوْ فَهُ لِيقَصَى إَجَلْ مُسَكِّمَ مِمَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ تَرْيُلِتُكُمْ مِكَنُنْتُهُ تَعُلُونَ ۞ وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْقَعِسَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَيْلَةٍ كَاءَ احَدَكُمُ ٱلمُوْثُ تَوْفَتْ لُهُ رُسُلُنَا وَهُولاَ يُفَرَّطُونَ ۞ ثَمَّرُدُ وَآلِيَا للهِ مَوْلِيهُ وَلِمَا لَكُمُّ الْأَهُ الْكُمُّ وَهُوَاسَرَءُ الْحَاسِبِينَ ۞ قُلْمَنْ يُجَيِكُمْ مِنْظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْحِرْ بَدْعُونَهُ تَضَرُّهَا وَحَوْنِكَ أَكُونَا نَجْلِينَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُونَزُ مِزَالْشَاكِرِينَ ۞ قُلُاللهُ بُنْجَيكُمُ مْنِهَا وَمِنْكُلُكُ بُبِ تُمَّانَتُهُ مُشْرِكُونَ ١١٠ قَلْهُوَالْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَدْجُلِكُمْ اَوْيَلْبِسَكُ مْشِيعًا وَيُذِيقِ

بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْثُ إِنْظُرْ كَفَ نَصَرّ فَ الْأَمَاتِ لَعَلَهُ مْ يَفْعَهُوكَ وَكَذَّب بِهُ قَوْمُكَ وَهُواْلَحَةٍ قَالْسَتْ عَلَيْكُمْ بُوكِلٌ ﴿ لِكُلْبَا مِنْ مَنْ مُنْ وَسُوفَ عَلَى إِنْ ﴿ وَلِذَا رَايْتُ ٱلْذَيْ يَخُومُونَ فِإِيَا يَنَا فَإِعْرِهُ عَنْهُ وَحَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٌهُ وَلَمَا يُسْرِينُكُ الشيطان فلا تَقْعُدْ بَعَدا لَذِ كَالْمُ صَالِمَ عَالْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ وَلِكِنْ وَكُنْ عَلَىٰهُمْ يَتَّـعُونَ ۞ وَذَرِالْذَينَ أَخَكَـذُوادٍ يَنَهُ مُلِعَبًّا وَكُمُوا وَعَرَبُهُمْ ٱلْحَيْوَةُ ٱلَّذُّنْيَا وَدَكِّ رِيَهِ ٱنْ بَبْسَلَ نَفْشُ كِٱكْسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِنْ دُونِٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَهِنِيٌّ وَانِ مَعَـٰدِ لَ كُلَّاعَدْ لِلاَيْوْخَذُ مِنْهُۗ ٱلْكِنْكَ الذِّيزَا بُسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَمُهُمْ شَرَاثِ مِنْ مَبَدِهِ وَعَذَابُ الْهِيمُ بِمَا كَانُوايَكُ فُرُونَ ﴿ فَا لَا نَدْعُوا مِنْدُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضْرُهٰۚ وَنُرُدُ عَلَى عَلَى إِبَا بَعْدَ اِذْ هَدَينَا أَلَٰهُ كَالَّذِي ٱبْسِتَهُوْتُهُ ٱلشَّيَاطِينَ فِي الْأَرْضِ حَيْرًانَّ لَهُ ٱصْحَابٌ يَدْعُونَهُ

## ٩

اِلْحَالْمُدْكَا نُتِكُ أَقُوْا نَهُدُكَكَا لِلهِ هُوَالْمُدُكُ وَأَمِزُوا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينُ ﴿ وَأَنْ إِنِّهِ وَأَنْ أَفِيهِ الْصَالُوةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَالَّذِي اِلْيُوغُشْرُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي َ حَلَقَ لَسَّمُوا بِ وَالْأَرْضَ إِلْحَقَّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُزْ فِيَكُونُ ۖ قَوْلُهُ الْكُونُ وَلَهُ الْمُلْكُ يُومُ يُنْفَحَ فِالْصَوْرِعَالِمُ الْغَنْ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْكَبُ وَلْكَرُ وَلَا الْكَارُ الْكَارُ وَاذِهَا لَا بِرْهِيمُ لِابِيهِ أَزَرَا تَعِيَّنُهُ أَصْنَامًا اِلْهَةُ ۚ إِنِّيَ أَرْبِكَ وَقُوْمُكَ فِي صَلَا لِمُبِينِ ۞ وَكَذَٰ إِلَىٰ بُرِيٓ إِبْرَهِهِ مَلَكُوْتَ ٱلسَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيكُوْزَ مِنَ الْمُوْقِبِينَ ۞ فَلَمَّاجَنَ عَلِيُهِ ٱليَّـنُلُرَا كُوۡكَمُا ۚ قَالَ هٰذَارَتِي ۚ فَلَمَّا ٓ أَفَلَ قَالَ لَاۤ أَجِبُ الْأَفِلِينَ الله عَلَمَا رَاالْعَتَمَرَ مَا زِعًا قَالَ هَلَا رَبِّي فَلَمَا أَ فَلَ عَالَ لَئِنْ لَمَ يُهْدِفِ رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَا لْفَوْ وِالْصَّآلِينَ ۞ فَلَمَّا رَاللَّهُمْ ۖ رَازِعَةً قَاكَ هٰذَارَدِّهِ حَنَّا ٱكْبُرُّ فَلَمَّا ٱلْمَكَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنَّى بَيْنَى مِّمَا تُشْرِكُونَ اِذَ وَجَهْتُ وَجِهِي لِلَّذِي فَطَرُ إِنْسَمْ إِن وَالْاَرْضَ جَنِيفًا

وَمَّا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَّاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَا تُحَاجُّونَى وَاللَّهُ وَقَدْ هَذِيْنُ وَلِآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِيٓ الْإِ آَنْ يَشَآءَ رَفَى شَنْكًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ٱ فَلَا تَنَدَكَ رُونًا ۞ وَكَيْفَ كَاخَافُ مَآاَشْرَكْتُهُ وَلِاتِّحَا فَوْزَاَنَكُوْاَشْرَكْتُهُ مَاللَّهُ مَالَدْبُ زَلْ بِهُرَ عَلَيْكُمْ سُلْطَاكًا فَأَيَّا لْفَرَىقَ يْزِاحَقُ بِالْإِمْزَاٰ زِكُمْنُتُمْ تَعْلُوْكُ ﴿ ٱلَّذِينَ امْنُوا وَلَمْ يَلِبْسُواۤ إِيمَا نَهُمْ يَظُلُم ٱلۡكِئْكَ لَكُمُ ۗ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ جَمَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَعْلَمُ وَمِوْدُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَزْ نَشَكَاءُ إِزَّ رِبَّكِ حَكِيثُهُ عَلَيْهِ ﴿ وَوَهَيْنَالَهُ رْسِيحَ وَيَعِنْ عُوْرِكُلُا هَدَ مُنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّةٍ هِ دَاوُدَ وَسُكِنْهُمْ وَاتَّوْبُ وَنُوسُفَ وَمُوسَى وَهُوسَى وَهُرُونُ وَكُذَٰلِكَ بَخْزِي الْمُسِنِينُ ﴿ وَزَكَرِمَا وَيَعْنَى وَبَعِيلَى وَالْسِيَاسُ كُلُّ مِزَالصَّا لِلهِبَنِ ۞ وَاشِمْعِيلُ وَالْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوكًا وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَىٰالْعَـَالِمَينُ ۞ وَمِنْا لَبَايْهُ وَوَذِرَيَّا يَهْمِوَالْحِوَانِهُمْ

وَأَجْتَبُينَا هُرُوهَدَيْنَا هُرُالِي صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ذَٰلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِيهِ مَنْ يَيَكَ أَهُ مِنْ عِيكِ فِي وَلَوْ الشَّرَكُوا لَحَيْطَ عَنْهُمْ مَاكَا نُوَايِعْلُونَ ۞ اُولِيَكَ ٱلذَّيْنَ لَيْنَاهُمُوْ الْكِتَابَ وَالْخُكُمْ وَالْنَبُوَّةُ ۚ فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا هَؤُلِآءِ فَفَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوْا بِهَا بِكَا فِرِينَ ۞ أُولَيْكَ ٱلْذِينَ هَدَى ٱللهُ فِيهُدْيِهُمُ افْتَدِهْ قُلْلاَ أَسْتُلَكُمْ عَلِيْهِ اَجْراً إِنْهُوَ الْإِذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ 🗨 وَمَا فَدَرُواْ اللَّهُ حَقَّ قَدْ رِمِ انْهِ مَا لُوا مَأَا نُزَلَ اللَّهُ عَلَيْشِر مِنْ شَيْءُ قُلْمَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ لَلْذِي جَاءَ بِهُ مُوسَى ُوراً وَهُلَكُ لِلتَّاسِيَّخِعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتَخْفُونَ كَيْرُأُوعُلِمْتُمْ مَا لَوْنَعُ لَمُوااَنْتُو وَلَا الْإَوْكُ مُ مَا لَا لَهُ تُرْدَ رَهُمْ الْ خَوْضِهُ مَيْلُعَبُوٰذَ 🐠 وَلِهٰذَاكِكَا ثِبُأَ نُزِلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَابِّةً ٱلَّذَى بْرَيْكَ فِ وَلِيُنْذِكُ أَمَّا لْقُرْي وَمَنْ خُولِماً وَٱلْذِينَ يُوْمِنُوكَ بالْإِخِرَةَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلِي كَلاِ بَهِيْدِ يُحَافِظُونَ ﴾

#### المر الشاري

وَمَنْ اَطْلَمُ مِينَا ْفَلَرْى عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًّا اَوْقَا لَاوْجِحَا لِيَ وَكُوْيُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَزْ قَالَ سَاْنِزِكُ مِثْ لَمَآاَ نَزَلَاللَّهُ وَكُوْتَرُى ٓ إِذَالِظَالُوكَ فِيغَـمَ إِنَّا لَمُونَ وَالْمُلَثِكُهُ مَا سِطُوٓ الَّذِ بِهِيمَّ أَخْرِجُوٓ ا اَ نَفْسَكُوۡ الْبُوۡ مَ يَجۡرُونَ عَذَا بَالْمُونِ بِمَاكُنْتُهُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ۗ غَيْرِ الْحَقِّ وَكُنْتُهُ عَنْ إِيالِهِ مَنْ تَكُثْرُونَ 🚳 وَلَقَدْجُنُّ تُمْ وَا فُرَادْ ي كَمَاخَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَهُمْ وَتَرَكْتُهُ مَا خَوْلْنَاكُمْ وَلَآءً ظُهُورِكُوْ وَمَا مَزِي مَعَكُوْ شُفَعًا ۚ كُوْ ٱلَّذِينَ زَعْتُ مَا نَهُمْ فِيكُمْ شُرِكُوْ الْقَدْرِيَهُ فَطَّعَ بِنِيكُمْ وَصَالَعَنْكُمْ مَاكُنْتُهُ تَرْعُمُونَ 🐿 إِنَّاللَهُ فَالِوَّالَحَبِّ وَالنَّوْيُ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَالْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمِيَّةِ مِنْ لَحَيُّ ذيكُ مُا لَّهُ فَانْي نُؤْفَكُونَ ﴿ فَالْوَالْأَرْضِ مَا لِحَالَمُ مِنْ الْحَرِيبُ الْحَ وَجَعَكَ إِنَّاكُ لَكُمَّا وَالشَّمْسَ وَالْفَتَ مَحْسُبَانًا أَذَ لِكَ تَفَدِّيرُ الْعَزِرْالْعَلِيهِ ۞ وَهُوَالَذِيَجَعَالُكُوْ ٱلْغُوْرَ لِنَهْتَدُوا بِهَا فِهُلْكَاتِ الْبَرُواْلِيَرُّ وَلَهُمُ فَصَلْنَا الْأِيَاتِ لِقَوْمِ بَعِثْ كُمُونَ 🕲

# 

وَهُواْلَذِي أَنْشَأُ إِكُمْ مِنْ نَفِيسٍ وَاحِدَةٍ فَنْ نَقَرُوْمُ مَنْ وَمُعْ قَدْ فَصَلْنَا الْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَالَٰذَيَ أَنْزَلَ مِنَ الْسَمَاءَ مَاءٌ فَا مِرْجَكَ إِبْرِ سَاتَ كُلِّ شَيْ فِلَ مِرْجَنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخِرُ مِنهُ حَبًّا مُتَرَاكِمًا قُومِنَ الْفَخَامِنِ طَلْعِهَا قِنُوا نُدَائِيةً وَجَنَّا نِهِ مِزْ كَفَّا هِ وَالزَّيْوْنَ وَالرُّمَّا لَهُمَّا كَهُ مُشْبَهُا وَغَيْرُمُسِّاً، أَنْظُرُ وَالِيٰغَرُو اِذَآ اَئْتُمُ وَيَنْعِهُ إِنَّ فِي ذَٰكِمُ لَا يَاسٍ لِقَوْم يُومِنُونَ ۞ وَجَعَلُوالِلهُ شَرَكَاءَ أَلَجٌ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَةُ اللهُ بَبِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَىٰءَ مَايَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ ۚ نَى كُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَوْ تَكُنْ لَهُ صَاحِيَّةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلَيْهِ ۞ ذَٰلِكُواْ ٱللهُ زَيْكُمْ لَآلِلْهَ اِلْأَهُوَ عِنْحَالِقُ كُلِّ شَيْءٌ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَيْكُلِّ شَيْءٌ وَكِيلُ الأنْدْرِكْهُ الْاَبْصَارُوْهُونِدْ رِكُ الْاَبْصَارُوهُ وَاللَّطِيفُ الْجَيْرِ ۞ قَدْجَاءَ كُوْبِصَا أَوْمِنْ رَبِيْرٌ فَيْزَابِصُرَ فَلْنَفْسِيْهُ وَمَنْ النَّ النَّاقِ

عَسِيَى فَعَلَيْهِا وَمَا الْإِعَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ 🐿 وَكَذَٰ إِلَى نُصَرِفُ الْاَيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنْبَتِنَهُ لِقَوْمِ بَعِثْ كُمُونَ 🐠 اِبَعْ مَآ اوُجِيَ إِلَيْكَ مِزْرَيْكِ لَآلِهُ الْأَفْوُوَا عِبْضَعَرَ الْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْشًا ٓءَ ٱللهُ مَا ٱشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا وَمَّا اَنْتَ عَلِيهُ مِي بِوَكِيلِ 💜 وَلاَ تَشْبُوْ اللَّهِ يَنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسَّبُواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِعِلْمَ كَذَٰ لِكَ زَيَّنَا لِكُلْأُ مَّةٍ عَلَهُمْ ثُمَّ إِنَّى رَبِّهِ مَرْجِعُهُ مَ فَيْنَتَ مُهُمَّاكًا فُواَ يَعْمُونَ 🥮 وَأَفْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَا يُمَا نِهِيْدِ لَئِنْ جَآءَ نُهُمْ الْيَرْ لَيُؤْمُنِنَّ بَهَا قُلْأَيَّمَا الْإِياتُ عِنْ لَمَا لِيهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لاَيُؤْمِنُوزَ الله وَنُقِلْتُ افْتِكَ نَهُمْ وَآبْصَارُهُمْ كَالْوُنُومْ مِنُوابِهِ أَوْلُمْنُ وَلَذَرُهُمْ فِي هُوْ يَا نِهُمْ يَعُدُمُهُوكَ أَنْ وَلَوْ اَنْتَ اَنَزَلْنَا إِلَيْهُمُ الْمُلِيَّكُهُ وَكُلِّمَهُ وَالْمَوْنَ وَحَشَرْهَا عَلَيْهِ مِهِ كُلِّسَىٰ فِيلاَّمَا كَا نُوالِيُوْمِنُوا الْأَأَنْ سَنَّاءَ ٱللهُ وَلِكِزِّ أَكْثُرُهُمْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَجَعَلْنَا

المنوكة الانتطاع

لِكُلِّ بَيْعَادُ وَّاسَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَأَلِينَ بُوْجِ يَعْضُهُمْ الْمِجَوْ نُخْرُفَ الْقُولِ عُرُورًا وَلُوسًاءً رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُ وَمَا نَفْهُو @ وَلِيَصْغَ إِلَيْهِ أَفْدَ دُهُ أَلَّذَ ثَلا يُؤْمِنُونَ وَالْإَخْرَةَ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَفْتَرِهُواْ مَا هُمُ مُقْتَرِفُونَ ۞ اَفَتَ رَالُلُهِ أَيْنَغِيحَكُمَّا وَهُوَالْذَكَا نُزُلَ الْيُكُو الْكِحَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ الْيَنَا هُوْلِكِياً يَعَ الْمُونَ اللَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ بِالْكَقِّ فَلا تَكُونَزَّ مِنَ الْمُمْرَنَ سَ وَمَّتُ كَلَّتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذْلًا لَا مُسَدِّ لَ إِكِلِمَا يِّمَّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْعَلَيْمُ ۞ وَازْيَطُعْ ٱكْثَرَ مَنْ فِالْأَرْضِ يُضِيلُوكَ عَنْسَبِيلًا لَلْهُ إِنْ يَتَلِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَغْرُهُونَكِ إِنَّارَتَكَ هُوَاعَكُمْ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلَةٍ وَهُوَاعْكُمُ الْمُهْتَدَينَ 🕲 تَكُلُوا بِمَا دُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيا يَرْمُؤْمِنِ بَنَ ﴿ وَمَا لَكُمْ الْأَنَا كُلُوا مِمَا ذُكِرَ إِنْسُهُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَاحَهُ عَكَيْكُوْ الْإِمَا الْضِطْرُدَةُ الْيَهِ وَانَّكَ ثِيرًا لَيُصْلُونَ الخالظة

آهُوَآنِهُمْ بَغَنْرِعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعْلَمُ مِالْمُعْتَدِينَ 🕲 وَذَرُوا ظَاهِرَاْلِا ثُرُوكَا طِنَهُ أِنَّ ٱلذِّينَ كِنْدِ بُونَ الْإِثْرَ سَيْحِيَ وْنَ بِيَا كَا نُوَا مِشْتَرُوْنَ ۞ وَلاَنَاكُلُوا مِمَا لَهُ يُذْكَرا سُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَانَّهُ لَفِسْقُ وَإِزَّالَتَكَا طِينَ لَيُوحُونَ الْإَفْلِيَآثِمْ لِحُادُلُوكُمْ وَانْ اَطَعْتُمُ هُوْ اَنَّكُو لَلْشُرَكُونَ ﴿ الْوَمَنْ كَا نَصِّينًا فَاحْتُونَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بُرِ فِالْنَكَاسِ كَمَنْ مَكُلُهُ فِي اَنْظُلُمَاتِ كَيْسَ خِنَارِجٍ مِنْهُا كَذَٰ لِكَ نُيْنَ لِلْكَا فِرَيْنَاكَا نُوا يَعْلُونَ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِيكُ لَوْمَةٍ كَالِرَجُمْ مِهَا لِيَمَكُمُ وَافِيهًا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا مِا نَفْيِسِهِ ْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَاذَاجَاءَتُهُمْ أَيْنَهُ فَالْوَالُنْ نُوْمِنَ حَتَى نُونَى مِنْ كَمَّا أُوتِى رُسُلُ اللهِ ٱللهُ ٱعْلَمُ حَيْثُ يَحْعُلُ رِسَالَنَهُ لُسَبُصِيثُ لَلْهِ ثَأَجْرَهُوا صَعَانُ عِنْدَالَٰهِ وَعَذَابُ شَدِيْدِ يَمَاكَا نُوا يَمْكُرُونَ 🌚 فَمَنْ يُرِدِٱللَّهُ أَنْ يَهْ ذِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَعْ وَمَنْ بُرِدْ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّفًا حَجًّا كَأَنَّا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءُ كَذَٰ لِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَىٰ الْذِّنَ لَا يُوْمِنُونَ ۞ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِكَ مُسْتَقِيماً مَّذْ فَصَّلْنَا الْأِيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ 🐿 لَمُهُمْ دَارُالْسَكْرُمِ غِيْدَ كَبْهُوْ وَهُوَوَلَيْهُمْ يَكُاكَا نُوالِعِثْ لَمُونَ ﴿ وَتُوْمِكُ مُنْ مُو جَبِيعاً يَامَعْسَرَا بِعِنَ هَا سُتَكُمْ زُمْرُ فِنَ الْإِنْسُ وَقَالَ اَوْلِيَا فِيهُمْ مِنَالِانْسِرَتَهَا أَسِٰتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ اَجَلَنَا ٱلْذِكَ ٱجَلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّا رُمَنُونِ كُمُ خَالِدِينَ فِيهَ ۚ آلِا مَا شَآءً ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيْهُ عَلِيمُ ۞ وَكَذَٰ لِكَ نُولِّي بَعْضَ أَنْظَا لِمِنْ بَعْضًا بِمَا كَا نُوَا يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّا مَعْشَرَا لِحِنَّ وَالْإِنْسِ الْمَ يَا يَصْحُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقَصُّونَ عَلَيْكُوْ إِلَا يَ وَيُنذِ رُونَكُوْ لِقِيَّاءَ يَوْمِكُوهُ لَا قَالُوْاشَهْدْنَاعَلْ اَنْفُوسَنَا وَغَرَبْهُمُ الْكِيْوِةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ نَفْسِهِهِ مَا نَهُمُ كَانُوا كَا وَرِنَّ ۞ ذَٰ لِكَ ٱنْ لَوْ يَكُنْ رَبُّكَ مُ لِكَ القُرْى بِظُلْمِ وَاهْلُهَا غَا فِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّهِ رَجَاتُ المخالفظ

مِمَا عَسِمِلُواْ وَمَا رَبُّكِ بِغَا فِلْعَمَا يَعْسَمَلُونَ 🥨 وَرَبُّكَ الْغِنَّى ذُوالرَّحْمَةِ أِنْ يَسَا إِيدُ هِنْ كُرُ وَسَنْ عَالْفَ مِنْ بَعْدِ كُمْ مَا يَسَآاً وُ كَآٱنْشَاكُوۡمُ مِٰرۡذُرِيٓبِهِ قَوْمِ الْحَرِينُ 🌚 اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَارْتِ وَمَا اَنْتُهُ بُعُوْرَ ﴿ فِي قُالِا قَوْمِ اعْلَوْاعَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنَّى عَامِزُ فَسُوفَ مَعْنَاكُمُوزُ مِنْ يَكُونُهِ لَا عَاقِيَهُ ٱلْذَارِلَيْهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿ وَجَعَـ لُواللَّهِ مَمَا ذَرَامِنَ لِحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلهِ بِزَعْمِهِ مُ وَهٰذَا لِشُرَكَا يُنَّا فَإَكَانَ لِشُرَكَا نِهْدِهِ فَلا يَصِلُ إِلَى لَيْهِ وَمَاكَا نَالِيهِ فَهُو يَصِرُ إِلَى شُرِكَا زَهِمْ سَآءَ مَا يَخْكُمُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ زَيْنَ لِكَثْبِرِ مِزَ الْمُشْرِكِيزَ فَتُ ۚ إِنَّ وَلاَ دِهِيمْ شُرِّكَاۤ وَهُولُورُ وُهُو وَليَكِيْسُوا عَكَيْهِ مِدِ مِنْهُ مِنْ وَلَوْسَيَآءًا لَلْهُ مَا فَصَلُوهُ فَلَا رَهُمْ وَمَا يَفْتَرُوكَ وَهَا لُوا هٰذِ وَ انْعَامُ وَحَرْثُ حُجُرُ لِا يَطْعَمُ هَا إِلَّا مَنْ نَشَآءُ بَرَعْمِ هِبْدِ وَأَنْعَاثُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَاثُهُ لَا يَذَكُرُونَ

## أستورة الانتطاء

ALC TATAL MAN

أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِهِمْ بَكَاكَا نُوايَفْتَرُوزَ ۗ وَفَالْوَامَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلْمَأَذُواجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْسَتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكًا أُ سَيَجْزِيهِ فِي وَصْفَهُمْ أِنَّهُ حَكَثُهُ عَلِيْهِ ۞ فَدْخَسِرُ إِلَّذَ رَفَا كُوْ اَوْلاَدُهُمْ اسَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوامَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ افْتِرَاءٌ عَلَى ٱللَّهِ قَدْصَلُوا وَمَاكَا نُوامُهْ تَدِيِّزُ ۞ وَهُوَالَذِّيَ أَشَا كِجَنَا يِ مَعْرُوسَايِة وَغَيْرُمَعْرُوشَاتٍ وَالنَّفَا وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا ٱكُلُهُ وَالزَّيْوُكَ وَٱلْرَمْاَنَ مُنْسَابِهَا وَغَيْرُهُ مِّسَالِيهِ كُلُوا مِزْكَ مِنْ إِلَيْاً ثُمْرَ ۗ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادُهِ وَلَا شُرِغُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُشْرِ فِيزُّ وَمِنَ الْاَنْصَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَا رَزَقَكُمُ ٱللهُ وَلاَنْيَبَعُوا خُطُوكِ السَّيْطَالِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ وَمُبِينٌ ﴿ ثَمَالِيَهُ أَنْوَاجٍ مِنَالَضَاٰ ذِاشْتُ إِن وَمِنَالْمَعْزِ اٰشَيْرِ عُلْ اَلْدُوْكُونَ مَرَمَ ٱمِ الْاُنْشِيَرِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُسْتَيْنُ نَيْوُنِي بعِبْلِمِ إِنْكُنْتُمْ

## الخالفي

صَادِ فِيزٌ ۗ وَمِنَ الْإِبِلِا ثُنَيْنِ وَمِنَ الْمَقَرِ اٰشَيْنُ فُلْ الْلِيَّكُرِيْنِ حَرَّمَ لَمُ الْأُنْتُكِينَ أَمَّا الشُّمَّلَتُ عَلَيْهِ إَرْحَامُ الْأُنْتَكِينِ ۗ ٱمْكُنْتُهُ شُهَلّاءَ إِذْ وَصِّيكُمُ اللّهُ بِهَذَّا فَهُزَّا ظُلُّمُ مِمَّا فَلَكُ عَلَىٰ اللهِ كَذِبًّا لِيُضِلَّ النَّاسَ بَغَيْرِعِلْمُ أِنَّا لَلْهَ لَا يَهُ دَكَا لَقُوْمَ ٱنظَالِمِيزُ ﴿ قُلْ إِلَا آجِدُ فِي مَا أَوْجِ إِلَّى غُرَّمًا عَلَى كَاعِ عَلَامُهُ اِلْاَانْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْدَمَّا مَسْفُوحًا اَوْلَمْ خِنْرِيرَ فَانْدُوجِسُ وَفِيقًا الْهِيلَانَغَيْرِاللَّهُ بَيْرَ فَهَنَا ضُطُرَّغَيْرًاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّارَبِّكَ عَنْفُورٌ رَجِتُ ﴿ وَعَلَىٰ لَذَ يَنَهَا دُواحَرَمُنَا كُلَّ ذِي ظُفِيٌّ وَمِنَ الْبَقَرُواْلْعَنَدُ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ شُحُومَهُ مَا الْأَمَا حَمَلَتْ فَهُوُدُهُما ٱۅۣا۫ڵڮۘۅٵۑؖٱۜۅ۫ڡٙٵا۫ڂؘڶۘڟؘؠۼڟ۫ؠٝ؞ۮڸػؘجَڒ۫ؽڹؘٵۿؠ۫ؠڹۼ۫ۑۿۣ۫؞ۏٳڶۜٵ لَصَادِ قُونَ ﴿ فَا فَانَكَذَّ بُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُورَهُمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُرِدُّ بَا سُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ الْشَرَكُوا لَوْشَاءَ ٱللهُ مَا ٱشْرُكِا وَلَا أَبْهِ فِيهَا وَلِا حَرَّمْنَا مِنْ شَيَّعُ كُذٰلِكَ

كَذَّبَ ٱلذِّيَنَ مِنْ مَا لِهِ مِحَىٰ ذَا قُوا بَاسَنَا قُلْهَ لَ عِنْدَكُمْ مِنْ عِيْلِم غُخُرْجُنُ لَنَا أِنْ سَنَا عُونَ إِلَا ٱلظَّنَ وَانِ ٱلنَّمْ إِلَّا تَغَرْجُونَ ۖ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّاةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْسَآ ۚ كَلَا يَكُمْ أَجْعِيزَ ﴿ قُلْهِكُمَّ شُهَكًا ۚ كُوْ ٱلذِّينَ مَيْهَ دُونَا نَّا ٱللهَ حَرَمُ هٰذَا ۚ وَإِنْ شَهِدُ فَلا نَشْهُدْ مَعَهُمْ وَلَا نَتَبِعْ أَهْلَاءَ ٱلذِّينَكَ ذُبُوا بأيانِيَا وَٱلَّذِينَ لِا يُوْمِنُونَ بِالْإِخْرَةِ وَهُمْ بَرِيِّهِ \* يَعْدِلُونَ ﴿ قُلْ تَعَالَوْااَ تَالُهَا حَزَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُوْ اَلَا تَشْرِكُوا بُهِ شَنْيًا وَبِالْوَالِدَ نِراحِسَانًا قَلَا مَتَتَكُوا اَوْلِادَكُمْ مِنْ الْمِلا يُوَخُنُ زُرُقُكُمْ وَايَّا هُمْمْ وَلَا نَفْرَيُوا الْفَوَاحِسُمَا ظَهَرَمْنِهَا وَمَا بِطَنَّ وَلَا نَقْنُلُوا ٱلنَّفْسُ ٱلْبَيَّحَرِّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِإِلْحَقَّ ذِلِكُمْ وَصَيْحُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ ۗ تَعْقِلُونَ ﴿ وَلَا نَفْرَهُوا مَا لَا لَيْتَ دِالَّا بِٱلِّتِي هِ كَاخْتُ نُ حَتَّى يَبْلُغُ ٱشْدَهُ ۚ وَٱوْفُوا ٱلكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا اللهُ وُسْعَهَا كَاذِا قُلْتُهُ فَاعْدِلُوا وَلُوْكَا نَذَا قُتُرْتِي الخالفة

وَبِعَهْدِاللَّهِ اَوْفُوا ۚ ذٰكِمْ وَضَيكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُ وُكٌّ وَانَ هٰذَاصِرَاطِيمُ سُنَبَقِيماً فَا تَبِعُوهُ وَلَا تَتَعُواالُسُمُ فَفَدَّزَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلَةِ ذَلِكُمْ وَضَيكُمْ بِعِلْعَلَكُمُ نَتَقُونَكِ تُوَاتِينَا مُوسَى إِلِكَابَ تَمَامًا عَلَى [لَدَى آخسَنَ وَتَفْصلاً لِكُلُّ شَيْعٌ وَهُدِّى وَرَحْمَةً لَعَلَهُ مُ بِلَقِآءَ رَبْهِمُ يُوْمِنُونَ 🥥 وَلِهَذَا كِنَا ثِنَ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَا بِّبِعُوهُ وَانَّقُوالَعَلَكُ تُرْمَهُ زُنْ الْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا أَنْبِنَ الْكِتَابُ عَلَيْهَا لَفِتَ يُرْمُزُ فَبْلِنَا وَإِنْ كُنَا عَنْ دِ رَاسَتِهِ مِهُ لَغَا فِلنَّ ۞ أَوْتَفُولُوالُوٓأَنَّا أُنْدُكُ عَلَيْنَا ٱلكِمَّا لِكُمَّا آهَدُ لِي مِنْهُ وَفَكَ دَجَاءَ كُوْمِيَكُ مِنْ دَكِمُ وَهُدًى وَرُخَمَةٌ فَهَزَا ظَلَمُ مِيَّزَكَذَبَ باياتِ ٱللهِ وَصَدَفَعَ فَكُ سَجْزِي الدِّينَ بَصَدْ فُونَ عَنْ إِيَا بِنَا سُوءَ الْعَلَابِ بَمَاكَا نُوْ يَصْدِفُونَ ۞ هَلْيَنْظُرُونَ الْإِ آَنْنَا نِيَهُمُ ٱلْلَئِكَةُ ٱوَيَاٰتِي رَبُكَ اَوْيَا بِيَ بَعِضُ إِيَاتِ رَبِكَ يُومَ يَا بِيَ بَعْضُ إِيَاتِ رَبِكَ

## المنتقلية الانتقليا

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَوْ تَكُنْ الْمَنتُ مِنْ قَبُلُ الْوَكْسَبَتُ فَإِيمَانِهَا خَيْراً قُالِ انْنَظِرُوا إِنَّا مُنْـتَظِرُونَ 🍽 إِنَّا ٱلْذَيْنَ فَرَهُوا دِينَهُمْ ُوكَا نُواشِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ۚ إِنَّا أَمْ هُمْ الْإِلَالُهُ تُرْبَيْنَهُ ۗ بَيَّاكَا نُوْايَفْ عَلُونَ 🚳 مَرْجَا ٓ بَالْطِيسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ إِنْشَالِمًا وَمَنْجَآءَ بِالْسَيِينَةِ فَلا يُجْزِيَآيَ لِمِثْلَهَا وَهُوْلاَ يُظْلُونَ 📦 قُلْ اَنِّيَ هَدَ بِنِي رَفِي ٓ [لي صِرَاطِ مُسْتَهَيَّةٍ دِيسْتًا قِيكًا مِلَةَ الْبِهِبِ جَنِيفًا وَمَا كَا زَمِزَالْمُشْرِكِينَ 🕲 قُاْلِنَ صَلاَةِ وَنُسُهِي وَحْمَا كَ وَمُمَا قِيلُهِ رَبِ الْعَالَمِيزُ ﴿ لَاسْرِيكَ لَهُ وَبِذَٰ لِكَ أُمْرُتُ وَانَاإِ وَلَا لُسُلِينَ ۞ قُلْ اَغَيْرَاۤ لَٰهِ ٱبْغِيَ رَبَّا وَهُوَ رَبُكُلَ شَيْءٌ وَلاَنَكُسِ كُلُ فَضِ إِلاَ عَلَيْهَا وَلاَ نِرَدُوا زِرَةٌ وِرَرَا خُرِي تُرَالِيَ رَبِكُوْمُ مُعِكُمُ فَيَنَتُ لَمْ يَكَاكُنْتُ فِيهِ تَضْلِفُونَ ﴿ وَهُوَالْإِنَّا جَعَلَكُمْ خَلَا يَّكُ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَارِ لِيَبْأَوَ فِهَا الْيَكُواْ اِنَّدَائِكَ سَرِيمُ الْعِيقَائِ وَانَّهُ لَغَ فُوْرُ رَجَيْهِ 📦

## وولا الإغراف يحترفه في الناف المنت النا لَّاللهُ الرَّمُزْ الرَّجَيْجِ لَمَوْرٌ اللهِ كَانُ انْزِلَ النِّكَ فَلاَ يَكُنْ فِصَدْدِكَ مَرَ مُنِهُ لِنُنْذِرَبِهِ وَذِكْرُى الْمُؤْمِنِينَ ۞ أَبِّبِعُوامَا أَنْزِلَ الَّهِكُمُ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا سَتَبِعُوا مِنْ دُوسَمَ الْلِيَآءُ مَّلِيلًا مَالَدَّكُونَ كَ وَكُمْ مِنْ فَرْبَةٍ إَهْلَكُنَا هَا فَكَأَءَ هَا مَا سُنَاسَانًا أَوْهُمُ فَآيُلُونَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعُولَهُ هُ الْهِ جَاءَهُمْ مَا سُنَا الْأَلَاقَالُوالَاَّكُمَّا ظَالِمِينَ ﴿ فَلَنَسْتَكَزَّ لَذَّ ثَالُهُ إِلَيْهُ وَلَنَسْتُكَنَّ لُمُرْسَلِينًا الله عَلَنَقُتُنَ عَكِيهُ مِعِلْمُ وَمَاكَكًا عَآلِتُ نَ اللهِ وَالْوَزْنُ وْمَنْ يِذَا لِكُنَّ فَمُنْ فَعَلَتْ مَوَا رَبُّهُ فَالْوَلِيُّكَ هُمُ الْمُفْلِهُ زَكِ اللَّهِ الْمُفْلِهُ وَ وَمَرْخَفَتْ مُوَارِنُهُ فَالْأِلِيَكَ ٱلْذِينَ خَيرُوٓا ٱنْفُسُهُ مِيّاكَانُوا بَايَا يَنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدَمْكَنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَالَكُمْ فِهَامَعَا بِيرَ أَلِيلًامَا نَشْكُرُ وَنَّ أَنْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ نُرْصَوْرُنَاكُمْ

## مُنوِّزة لِلْعَالِيْكِ

ؙؙڡؙٚۄؘؙڡؙ۠ڬٳڵؙڵڲۘڮۊٵۺۼؗۮۅٳڶٳۮؗم۠۫ڡٚڝٙڿۮۅؖٳٳ؆ٳۧڹڸؠۺؙؙۄؙۑڲٛ۬۫ؽۄؘۣ السَّاجِدِينَ ۞ قَالَ مَا مَنعَكَ أَلَا تَسْجُدُ الْذِائمَ يُكُ قَالَ أَلْمَائِينُونُ مِنْهُ تَحْلَقْتَبَىٰ مِنْ فَارِوَحَلَقْتَهُ مِنْطِينِ 🍑 قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا قَايَكُوْنُ لَكَ أَنْ نَنْكَ بَرِفِهَا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الْصَاغِرِيَ قَالَ إِنْظِ فَبِإِلَىٰ فِي مُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَالْمُنْظُرِينَ ۞ فَالَ فِثَمَا أَغُونِينَى كَا فَعُلَدُنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَ بَيْنِهِ أَمُّوكُ لِينَّهُمْ مِنْ بَنْ أَيْدِيهِ مِومَنْ خَلْفِهِ مِوعَنَا مُمَا مِمْ وَعَنْ شَائِلُهُ وَلَاجِحَــُدُٱكْمُرُهُمْ(شَاكِرِينَ 🕲 قَالَ ايْوَرُجْ مِنْهَامَذُوْفِياً مَدْخُوراً لَنْ بَعَكَ مِنْهُ وَلَامُكُنَّ جَهَنَّهُ مِنْكُوْ أَجْعَةِ رَكِي وَيَالْدَمُ أسكنْ أنْتَ وَزُوْجُكَ الْجُنَّةَ فَكُلامِنْ عَيْثُ سِنْمُمَا وَلاَفَتْرِكَ هٰذِهِ ٱلنَّبِيَّرَةَ مَنْكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۞ فَوَسُوسَ لَهُمَّا الشَّيْطَازُ إيببدي كهشما ماؤري غنهما منسوا تهيما وقالكما تهليكما ئَنْجُمَا عَنْهٰذِ وِٱلسَّبِحَ إِلَآ أَنْكُوْنَا مُلَكِيْزَا وَتَكُوْنَا مِنَا كِالِبِرِ**ّيْ** 

## النالفا

وَقَاسَمُهُمَا إِذَى كُمَا لِمَنَ الْنَاصِيرَ ﴿ فَدَلَّهُ مَا يَغُرُورُ فَكُمَّا ذَا فَا ٱلشَّيِّرَةَ بَدَتْ لَحُهُمَا سَوْا تَهُمَا وَطَفِيقَا يَحْصَفَا نِعَلَيْهِمَا مِنُ وَرَقِ الْكِنَّةِ وَفَا دِيهُمَا رَبُّهُمَّا الْوَانْهَكُمَا عَنْ لِلْكُمَا السَّجَرَةِ وَاقْلَ كُمَّ إِنَّ الشَّهُ عِلَانَكُمَّا عَدُوُّهُمِ يُرْ ﴿ مَا لَارْبَنَا ظَلَمْنَا ۖ ٱنْفُسَنَاوَانْ لَمْ تَغْفِرْلْنَا وَتَرْجَمْنَا لَنَكُوْنَا مِنْ الْحَاسِرِينَ 🕲 قَالَا هُبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدْ تُوَقِّلَكُمْ فِي الْارْضِ مُسْتَقَرَّ وَمَنَاءُ إِلَىٰ عِيرِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَعَيْوُنَ وَفِيهَا مُّونُوزَ وَمِنْهَا تُخْجُونَ ۞ يَابَخَادَمَ مَذَا نَزُلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَا كُمَا يُوَارِي سُوْلِيَكُمْ وَدِيشًا وَلِهَا شُ التَّقُوٰي ذَٰ لِكَ خَيْرُ ذَٰ لِكَ مِنْ الْإِتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿ يَا بَيْنَا دَمَ لاَ يَفْتِنَنَكُمُ الْشَيْطَا لَنْكُمَا أَمْجَ اَبُوَكُمْ مِرَالِكَ لَهُ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيرْيَهُا سَوْاتِهِمَّا إِنَّهُ مَرَاكُمْ هُوَوَهِكُهُ مِنْحَيْثُ لَا مَزُّونَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَالُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَذْنَا

## فِيْزِينَةُ لِلْأَعْلِيْكِ

عَلَيْهَا الْإَنَّ نَا وَاللَّهُ اَمَرَهَا بِمَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَامُرُمْ الْفَضَّاءُ الْفَوْلُونَ اً عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا نَصْ لَمُونَ ۞ قُلْ اَمَّرَدَتِى بِالْفِيسْظِ وَاَهَيْمُ وَاوْجُوهَكُمْ غِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّيرَ ۖ كَايِدَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ فَرَيقًا هَدْى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُ مُ ٱلضَّلَا لَهُ أُلَّهُمُ أَتَّخَذُوا الشُّيَاطِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَا نَهُ مُ مُهَدُّونَكُ ۚ يَابَخَا دَمَ خُدُوا زِينَكَمْ عِنْدَكُلْ مَسِيْدٍ وَكُلُوا وَاشْرَوْا وَلَا تَشْرُوْا ﴾ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُشْرِفِيزُ ۞ قَالْمَنْحَرَمَ ذِينَةَ ٱللهِ ٱلْمَاَخْرَجَ لِعِيَادِهِ وَٱلظَّيْبَاتِ مِزَالِرَدَٰقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ أَمَنُوا فِي الْحَيْوةِ ٱلذُّ نْيَا خَالِصَةٌ كُوْمُ الْقِيكُمْ لِكُذَٰ الْكُ نُفَصِّلُ الْإِياتِ لِقَوْمٍ مِعَكُمُونَ 🕲 قُلْ إِنَّا حَرَّمَ رَبِّكَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنِهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغَيَغِيْرِلْلِقَ وَأَنْ تُسْرِكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُعَزِّلْ بِهِ سُلطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَصَاكُمُونَ ۞ وَلِكُلِ لَمَهِ إَجَلَّ فَإِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يُسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ﴿ يَابَخَادَمَ إِمَّا يَأْتِتَكُمْ رُسُلُونِكُمْ

#### الزالفة

يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ ايَا تِي هَنِ آقَى وَاجِيلَحَ فَلا خَوْفَ عَلَيْهُمِ وَلَاهُمْ يَخْرَوُنَ ۞ وَٱلذِّينَ كَذَّبُوا إِلَا يَتَا وَأَشِينَكُمْرُواعَنْهَا ٱلْآلِيْكَ أَصْعَابُ النَّازِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ فَنَأَظُلُمُ مِنَافَتَرْی عَلَىٰ لَهُ كَذَبًا أَوْكَ ذَبِ إِلَا يَهُ أُولَٰ لِكَ يَكَ أَكُمْ نَصِيبُهُمْ مِنْ لَكِكًا بِيَحَنَّىٰ إِذَا كَمَاءَ تَهُ مُرُسُلُنَا يَنُوَفُونَهُمْ كَالُوا آيْنَ كَمُنْتُمْ لَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا لُوَاصَلُواعَنَا وَشَهَدُواعَلَى أَفْيُسِهُم ٱنَّهُمُ كَانُواكَا فِرِينَ ۞ قَالَا يُرْخُلُوا ۚ فَالْهِمَ قَدْخَلَتْ مِنْ مَبْلِكُمْ مِنَا لِجِنَ وَالْإِنْسِ فِي ٱلنَّتَأْرِكُلُمَّا دَخَلَتْ أَمَّةٌ لَعَنَّ الْخَمَّا أَحَى إِذَا لَا كَوُا فِيهَا جَمِيعًا ۚ قَالَتُ أَخُرُ لِهُ مُ لِا وُلِيهُ مُ رَبَّنَا هَوْ لَا ءَ أَضَلُوْنَا فَا يَهِمْ عَذَا أَمَا ضِعْفًا مِزَالْتَ إِنَّ قَاكَ لِكُمَّ إَضِعْفُ وَلِكُنْ لَاتَصْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ الْوِلْهُ مُد لِأُخْرِلِهُمْ فَهَاكَا نَاكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْرٍ لِهَذُوقُوا الْعَذَابَ بَمَاكُنْتُمْ تَكْيُبُونَ ۖ ۚ إِنَّ الَّهَ يَن كَذَّ يُوالِا كَا بِنَا وَالْبِينَكَ مُرُواعَنْهَا لَا تُفْتِيرُ لَكُمُ الْوَاكُ السَّمَاءَ

#### ٩

وَلَا يَدْخُلُونَا أَكِتَّـةَ حَتَىٰ يَلِمُ أَكِّلُ فِي سَمِ لِلْيَالْطِ وَكَذَٰ لِكَ مَجْرِيا الْجُرِمِيْنَ الله لَهُمْ مِنْجَهَنَّمَ مِا أَدُومِنْ فَوْقِهِ عَوَاشِّ وَكَذَٰ لِلْ يَجَزِّي ٱلظَّالِيرَ ﴿ وَٱلذِّينَ أَمَنُوا وَعَلَوْا الْصَالِحَاتِ لَا ثَكِلْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهُ الْوَلِيْكَ آصَا بُالْجُنَّةُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَنَرْعَنَا مَا فِصُدُودِهُمْ مَعْظَ تجزئ وتنجنه والأنهأ وكالوالخذيله الذكهد سكاله كذا وماكنا لِهَنْدَى كَالْوَلْأَانْهُ دَلِينَا ٱللهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُ وَٱلْ فَلِكُمُ الْبَنَّةُ الْوَرْتُمُومَا مَكَاكُنتُ وْتَعْلُونَ ﴿ وَمَا دَى أَصْحَالُ لِلْمَا وَالْمَالَ ٱنْقَدْ وَجَدْ نَامَا وَعَدَ نَا رَبُّنَاحَقًا فَهَاْ وَجَدْ يُرْمَا وَعَدَ رَكُمْ حَقًّا ۚ قَا لُوا نَعَمْ قَاذَ نَهُوْذِنْ بَنِيَهُ وَٱنْ لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ألذَّن يَصُد ونَعَنْ سِبِيل اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بألاْخِرَةِ كَافِرُونُ ۞ وَبَيْنِهُمَاحِجَابُ ۖ وَعَلَىٰ لاَعْرَافِ رِجَاكُ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمِهُ مُ وَبَادَوْا اَصْحَالَ الْحَيَّةَ ٱنْسَلامُ عَلَكُمُ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطِمْعُونَ ۞ وَاذِاصُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ النالق

تِيْفَ ٓ ٓ ۚ أَصْحَالِ لَنَ الْإِمَّا لُوارَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ ٱلظَّالِمَيْزُ 🥸 وَنَادَىٓ اَصْحَالُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرَفُونَهُ مُرْسِيمُ هُمْ قَالُوالمَا أَغْنَا عَنْ عَنْكُو جَمْعُ كُمْ وَمَاكُنْتُمْ مَنْتَكُمْ وُنَ أَهُوْلِآءِ ٱلَّذِينَ الْفُهَدَّيُهُ لا يَنَالُهُ مُاللَّهُ بَرَهُمِّةً أَدْ خُلُوا الْحَكَّـةَ <del>ۖ</del> لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَآأَنْمُ تَحَرُّوُزَ ۞ وَنَا ذَى أَضَا بُٱلْنَادِ ٱصْحَابَ الْجَنَّةِ ٱنْا فِيصُوا عَلَيْنَا مِنْ لَلَّاءِ ٱوْمِّمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ عَالْوَاإِنَّا ٱللَّهُ مَنَّهُهُمَا عَلَىٰ لَكَا فِرَيِّنْ ۞ ٱلَّذِيزَا تَخَذَوادِينَهُمْ لَهُواً وَلِعِبًا وَغَرَبْهُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنيَّا فَالْيَوْمَ نَسْسِهُ مَكَّا نَسُوا لِقَيَّاءَ وَمُهُمُ هُذَا وَمَاكَا فَوَا بِإِيابَيْنَا يَجْعُدُونَ 🎱 وَلَقَدْخِنَاهُمْ بِكِيَّابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدًّى وَرَحْمَةً لِقَوْمُ يُؤْمِنُونَ 🎯 هَـُ لَيَنْظُرُونَ الْإَنَا وَمَلَهُ يَوْمَ إِنِّي فَا وَمُلَهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ فَّ لَهَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقْ فَهُلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُولَنَا ٱوْنْرَدُ مُنْعُ مُاكَفِيرُ لِلَّذِي كُنَّا نَعْلُ فَذُخْسِرُوا ٱنْفُسَهُمْ

## ٩

وَصَٰلَعَنْهُمْ مَاكَا نُوا عَفْ مَرُونَ ﴿ إِنَّ رَكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِّي خَلَوْ ٱلنَّهُ إِلَّهُ مَا وَاْلاَدْضَ فِي سِنَّةِ كَايَامُ ثَمَا سُنَّوْى عَكَىٰ الْعَرْبِينُ يُغْبَثِي ٱلْكِ كَالَّنْهَارَ يَطْلُبُهُ حَدِيثًا وَٱلشَّهُ ۗ وَالْفَهَرَ وَالْفَائِرُ وَالْغُوْرُمُ سَخَرًاتِ مِا مْرْهِ إِلَالَهُ اْكَانْيُواْلاَمْرُبِّيَارَكَٱللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ اُدْعُوارَيِّكُ تَضَرُّعاً وَخَفْيَةً أَنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْدَدِنَ ۖ ۞ وَلَا نَفْسُدُ وَافَالْاَضِ بَعْ دَاصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ زَحْمَتَ ٱللَّهِ وَكُنِّ مِنَا لَمُسْبِينَ ﴿ وَهُوَالَّذِي يُرْسِلُ إِلَّا يَاحَ بُشُرًّا بَنِ لَدِي رَحْبَ لِهِ حَتَّى إِنَّا لَكَتْ سَحَالًا يُقِيَّا لأَسْفَنَا وُلِكَدِ مَيْتِ فَأَنْزُلْنَاكِمِ الْمَاءَ فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاثِ كَذَٰ لِكَ خُرْجُ الْمُؤْلِى لَعَلَكُمُ ۗ لَمَنَكَوُونَ 🎯 وَالْبَكَدُ الْطَيْبُ يَخِرْجُ نَبَاتُهُ بِاذِ نِرَبْبِهِ وَالْبَكَ خَبْتَ لَايَخْرُجُ إِلَّا نَكِيًّا كَذَٰ النَّ نَصُرِّونُ الْإِيابِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ لَقَدْا رُسَلْنَا فُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَفَالَ مَا فَوْمَاعْتُدُوا ٱللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ عَنْمُ وَإِنَّ آخَا فَ عَلَيْكُمْ عُذَا بِ وَمُ عَظِيمٍ

ِ غَالَ الْكَلَّأُ القنا

عَالَاٰلَلَاٰمُنْ قَوْمِهِ إِنَّالَهَ لِكَ فِيضَلَا لِمُسِيِّزُ ﴿ اَلَّا لَا مُومِ لَيْسَ وَضَلَالَةٌ وَلِكُونِ رَسُولُ مِزْرَبَالُعَا لَمِينَ 🎱 ٱبْلَغِكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَيْصُولُكُمْ وَأَيْمَكُمْ مِزَاللَّهُ عَالَا تَصَالُمُونَ ٱوَعِيْتُ ۚ ٱلْجَاءَكُمْ ذِكْمُ مِنْ رَبِكُمْ عَلَى جُلِمُ مِنْكُمْ لَيُنْذِرَكُمْ وَلِتَنَقُوْا وَلَعَلَكُمْ تُرْخُمُونَ ۖ فَكَذَّهُوهُ فَأَغِينًا ۚ وَالْذَيْنَ مَعَهُ فِياْلْفُلْكِ وَاَغْرُهُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواِيا يَانِيَأُ انَهُمُكَا ثُواَقُومًا عَبَيْنَ وَالْيَعَادِ اَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِاعْبُدُ واَ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ اَ فَلا تَتَـُقُونَ ۞ قَالَالْلَاَّ ٱلَّذِينَكَ فَرُوا مِنْ قَوْمِةِ إِنَّالَهُ لِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ لَكَادِبِينَ اللهِ قَالَ مِا فَوْمُ لَيْنَ وَسَفَاهَةُ وَلِكِنِّي رَسُولُ مِنْ رَبِ الْكَالَمِينَ ﴿ أَبُلِّفُكُمْ \* رِسَالَاتِ رَدِّ وَاَنَا لِكُمْ مَا صِحْ الْمِيْنِ الْوَاوَعَنْ مُا أَنَّ الْمَا مُكُمْ ذِكْرُمِنْ رَكِهُمْ عَلَى ْجُلِمِيْنَكُمْ لِيُنْ لِذِكُمُ وَاذْكُرُواۤ إِذْ جَعَكُمُ خُلَفَ آءَ مِنْ مَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلُقَ بَصِيطُةً فَاذْكُرُوا

## ٩

أَلْاءَٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُقَيُّلُهُ إِنَّ ﴿ قَالُواۤ اَجْتَنَا لَنَعْ كَاللَّهُ وَحُدُّهُ وَنَذَرَمًا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا وَمَا عَانِنَا عَا يَعَدُ نَآنِ كُنْتَ مِنَ الْصَادِ مِينَ @ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَعَضَبُّ ٱلْجَادِلُونَجَ فَيَاشَمَاءِ سَمِّيتُمُومَا أَنْمُ وَآبَاؤِكُو مَا أَنَّزَلَ ٱللهُ بِهَا مِنْسُلْطَالُهِ فَانْنَظِمُ إِلَّهِ مَعَكُمْ مِنَ لَمُنْظِرِينَ ۞ فَأَخْيِنًا هُ وَٱلَّذِينَ عَكُمُ برُحْسَمةٍ مِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَالَةِ بَنَكَذَ بُوا بِايَا تِنَا وَمَاكَا نُوا مُؤْمِنِيرَ وَإِلْ مُؤْدَا خَاهُمْ صَالِكاً قَالَ بِا فَوْمِ اعْتُ دُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ الدِيغِيْرُهُ قَدْجَاءَ تَكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَبِيكُمْ هٰذِهِ مَا قَدْاً لَيهِ لَكُمْ أَيَهُ قَلَارُوهَا مَّاكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلِا تَمْسُوهَا بِسُوعَ فَيَا خُدَكُمْ عَذَاثِ اللهُ ﴿ وَاذْكُرُواۤ إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءً مِنْ يَعْدِعَادٍ وَبُوۤ إِكُمْ فِياْلاَرْضِنَتِّخَاذُ وَنَهْنُ سُهُولِهَا قَصُورًا وَتَغِوَّوْنَا لِمِحَالَ سُوَيًّا فَأَذْكُرُوٓ الْآءَ ٱللهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِ يَزَكُ الْأَلْ الْمَلَاُّ الَّذِينَ لَيْسَتَكُمْرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ لَيْبِ تُضْعِفُوا لِمُنْ أَمَنَ

## الخالظة

مِنْهُ مُ الْغَلَمُونَ أَنَّ صَالِمًا مُرْسِكُ مِنْ رَبِيرٌ فَا لُوْ ٓ إِنَّا كِمَ ٓ ٱرْسِلَ ۗ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْا آيَا بِٱلذِّيكَ امْنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۞ فَعَــُقَرُوا ٱلنَّا قَمْ وَعَنَّوْا عَنْ أَمْرِهَمْ مَعَالُوا يَاصَالِهُ أَيْنِتَ إِبَا مَعِنُدُ مَا إِنْ كُنْتَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ ۖ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَاصِّبُ إِفِي دَارِهِمْ جَاتِمُهُ ﴿ فَافَوَلْيَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا فَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَنْ كُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا يَجْنُونَ أَلْنَا يِصِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَنَا تُوْكَ الفَاحِسَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَالْعَالِمَرَّ ۞ انَّكُمْ لَنَا نُوْنَا لِرِّجَالَ شَهُوَّةً مِنْ دُونِ النِّسَاءُ بْلَانْتُمْ قَوْمُرْمُسْرَفُونَ 🕲 وَمَاكَا نَجَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّآأَنْهَا لُوۤآ أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قَرْسُكُمْ إِنَّهُ مُواْ فَا ثُورَبِيَطَهُرُونَ ۞ فَانْجَيْنَا هُ وَاهْلَهُ لَإِلَّا أَمْرَاتَهُ ۗ كَانَتْ مِزَالْغَيَا بِرِنَ ۞ وَامْطُرُهَا عَلَيْهِ مِمَطُرٍّ فَأَنْظُرَكُفَ كَانَعَاقِبَهُ الْخِرْمِينَ ۞ وَالْمَدْيَنَ آخَا هُرْشُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمْ

#### شِوْرَة (الأعراب)

اعْبُدُواَ لِلهَ مَالَكُمْ مِزْلِلْهِ غَيْرُهُ قَدْجَاءَ تَكُوْبَيْتَهُ مِنْرَيَكُمْ ۚ فَأُوْفُواالْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ وَلَا بَعْنَسُواالَتَ اسَا شَكَاءَ هُمُ وَلَا تَفْسِدُ وا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اصْلاحِهُمَّا ذَٰ لِكُوْخَيْرُكُمُوْ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا نَقَتْعُدُ وَا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُ وَنَ وَنَصُدُونَ عَنْ سِيدا أَلَّهِ مَنْ مَزَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَّا وَاذَكُو ٓ الذَكُنْـُةُ قَلِيلًا فَكَنَّرُكُمْ وَانْظُرُواكِيْفَكَانَعَاقِيَةُ الْفُسِدِينَ وَانْكَا زَطَآلُفَةٌ مِنْكُوْ أَمَنُوا بِالذِّي أَرْسِلْتُ بِهُ وَكَآلِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَيْجَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَا ۖ وَهُوخِيْرُلْكَا كِبِنَ 🕲 قَالَالْكَذَ ٱلذَّنَ السَّمَاكُ مُوامِنْ قَوْمِهِ لَغُوْجَنَكَ بَاشْعَيْثِ وَٱلذِّيزَا مَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْمِينَ ۖ أَوْلَنَعُودُ نَ فِي مِلْنِيَّا فَالَاوَكُوكُنَّا كَارِهِيزَ ﴿ فَهُ أَنْهُ مَنْ عَلَى اللَّهِ كَذَمَّا انْ عُدْنَا فِي لِنَكُمْ مُ بَعْدَاذْ نَجْنِنَا ٱللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ ٱنْ نَعُودَ فِيهَآ إِلآ آنْ يَشَاءَ ٱللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْ عِلْاً عَلَاللهِ تَوَكَلْنَا は間に

رَبِّنَا إِفِزَيْدُنِّنَا وَبَنْ فَوْمِنَا بِأَبْحَ وَأَنْتَخْيُرُالْفَاتِجِيزَ 🎱 وَقَالَالْمَلَا ٱلدِّينَ كَفَ رُوامِنْ قَوْمِهِ لَإِنْ تَبَعْتُ مْشُعَيْبًا لِنَكُمْ إِذَا كِنَا سِرُوزَ ۗ فَأَخَذَتْهُ مُالَّجْفَةُ فَأَيْسِحُوا فِدَارِهِمِ عَايْمِرُ ۗ ۞ أَلَذَ رَكَدُ بُواشُعَمْاً كَأَنْ لَمُ يَغُوُّا فِيهَا ٱلْذَيْنَ كَذَّبُوا شُعْبِيًّا كَا فُواهُمُ الْخَاسِرِينَ ۞ فَفَوْلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِلَقَـُدْ أَبْلَغَتُكُمُ رُسَالَاتِ رَبِي وَنَصَحْتُ كُكُمُ فَكَيْفُ السِّي عَلِي قَوْمِ كَا فِرِينَ ۗ ۞ وَكَمَّا ٱرْسُلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِنْ نَبَى الْإَاَّخَذْنَا اَهُ لَهَا بِالْيَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ يَضَرَّعُونَ 🕲 تُمَّرَّلُنَّا مَكَانَ الْسَيْئَةِ الْحَسَنَةَ حَيْمَ عَفُوا وَقَالُوا قَدْمَسَ الْبَآءَا الَّضَرِّاءُ وَالْسَارَاءُ فَاخَذْ نَاهُمْ بَغِيَّةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ وَلَوْاَنَاهَا الْفُرِي لَا مَنُوا وَاتَّعَوْا لَفَتَيْنَا عَلَيْهِ مِرَكَايَةِ مِنَ ٱلسَّلْآءَ وَالْاَرْضِ وَلِكِنْ كَذَّبُواْ فَاَخَذْنَا هُمْ مَا كَانُواْ كَمْسُونَ 🕲 اَهَا مِنْ اَهُ اللَّهِ مَا نُولِيِّكُ مُا شَنَا بِمَا اَلْ فَهُو مَا مُونِيِّكُ

وَآمِنَاهُ ۚ ٱلْقُرْكَانَ أَنَّا يَهُمُ مَا سُنَاضِعٌ وَهُو يَلْعَبُونَ 🕲 اَ فَا مِنُوا مَكْ رَاللَّهُ فَلا يَا مَنْ مَكْ إَلَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۚ 🕲 اَوَلَمْ يُهَدِ لِلَّذِينَ رَبُونَ الْأَرْضَ مِزْ بِعَثْ دِ اَهْلِهَا ٱنْكُونَشَآ أَ اَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لِاَيْسُمُعُوبَ يَلْكَ الْفُرِي نَفُضُ عَلَيْكَ مِزْ أَنْكَ مِنْ أَلْهُمُ أَوْلَقَدُ جَآءَ تَهُمْ وُسُلُهُ بِالْبَيْنَاتِ فَمَاكَا نُوْ الِيُؤْمِنُوا بِمَاكَذَ بُوْامِنْ فَبُلُكُذَ لِكَ يَطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ إِلَكَا فِينَ ۞ وَمَا وَجَدْ نَا لِأَحْتُ ثِرِهِمْ مِنْ عَهَدٍّ وَانْ وَجَدْنَا اَكْتَرَهُمْ لِفَا سِقِينَ ۞ تُرْبَعَثْنَا مِنْ بَعَدْهِمْ مُوسَى بِلَيَا يَنَا ٓ الْيُ فِرْعَوْنَ وَمَلَاِئِهِ فَظَلَمُوا بِمَّا فَا نَظْرُكُمْ فِيكَ كَانَعَا قِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَهُ لَهُوسَى الْفِرْعَوْنُ إِنَّى رَسُولٌ مِزْ رَبِّ الْعَالَمِينٌ ۞ حَمِينَ عَلَى أَنْ لِيرَا فَوْلَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ مَدْجَتْ تَكُمْ بِبَيْنَةٍ مِنْ رَبِّكُوْ فَالِدُسِلْمِ عِي بَنَى اسْرَائِلُ 🍽 قَالَ إِنْ كُنْنَجْنِتَ بِلِيَمَ فَايِهِ بِهَآ إِنْكُنْ مَنَ لَصَادِهِ بِنَ ۞ فَإِنْهِ عَصَاهُ فَإِذَاهِ

# الزالاس في المالية

تُعُبَانُ مُبِينَ ﴾ وَمَرَعَ مِدُهُ فَإِذَا هِيَبَضِمَا ۚ لِلنَّا ظِرِينَ ۗ قَالَالْمَلَةُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّا هٰذَا لَسَاحِرْعَ لِيُّمْ اللَّهُ مُرْدُانَ يُخْجِكُمْ مْزَارْضِكُمْ فَمَاذَانَا مُرُونَ ۖ ۞ فَالْوَاارْجِهُ وَاَخَاهُ وَإِرْسِنُ فِي لَمُدَاَّ نِنِ هَا شِرَرُ فِي أَوْكَ بِكُلِ سَاحِ عَلِيمِ وَيَاءَ النَّهَ وَوْمُونَ قَالُوْ إِنَّ لَكَ الْأَجْرًا إِنْ كُنَّا تَحْزُ لْعَالِبِينَ ، قَالَ نَصَمُ وَإِنَّكُمْ لَمَزَالْمُقَدِّ بِنَ ۞ قَالُوا يَا مُوسَحَامًا أَنْ تُلُقَ وَإِمَّا أَنْ كُونَ نَحْزَلْلُقِ مَنْ ﴿ فَالَالْفُواْ فَلَا ٱلْفُواْ فَكُمَّا ٱلْفَوْاَسَحَرُوا ٱغْيُزَالُكَ إِس وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآؤُ بِسِيرَ عَظِيمٍ ﴿ وَأَوْحَيْنَآ اِلْمُوسَىٰ ذَا لُوْعَصَاكَ ۚ قَاذَا هِ تَلْفَقَبُ مَا بَأُفِكُونَ ۞ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَا نُوايِفُ مَا وُنَّ ﴿ فَعَلْمُ الْمُنَا لِكَ وَانْفَلُوا صَاغِمِينَ ﴿ وَأَيْفَى لَسَعَمَ أَسَاجِدِينَ ۖ ﴿ مَا لَوْاَا مَنَا بِرَبِّ العالمَارُ ﴿ رَبِّ مُوسَى وَهُرُونَ ﴿ وَالْفِرْعَوْنُ الْمَنْتُهُ بِهِ مَّا إِنَّا ذَنَ لَكُوْ أَنِّكُ لِلْكُرُّمَ كُمْ مُوهُ فِي الْدَينَةِ لِخُرْجُوا

شُوْرَةُ الْأَعْرَابُ

مِنْهَا اَهْلَهَاْ فَسَوْفَ عَسْلَهُنَ 🐿 لَاُقَطِّعَ اَمْدُكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ مُرَكِّا مُنَالِبَنَكُ مَا مُعَدِيكِ فَالْوَالِثَا إِلَى رَبِّنَا مُنْقِلُهُونَ ﴿ وَمَا نَنْفِتُمْ مِنَّا إِلَّا أَنْ مَنَّا لَا كَا مَا مَا مَا مَنْ م لَمَاجَاءَ نَنَأُ رَبَّنَا إِفْغُ عَلَيْنَا صَبْرً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينً ﴿ وَقَالَالْمَلَأُ مُنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ٱنْدَرْمُوسَى وَقَوْمُهُ لِيفْسِدُوا فِي الْأَضِ ُ وَلَا زَكَ وَالْمَنَكُّ قَالَ سَنْفَيْزًا إِنَّاءَ هُرُ وَنَسْتَحْ بِيَاءَهُمُ وَانَّا فَوْقَهُمْ قَاهِمُهِنَ 💜 قَالَمُولِيهِ لِقَوْمِهِ ٱلنِّبُ تَعِينُواماً لَلَّهُ وَاصِبرُواْ إِنَّا لِارْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ لِيَكَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِمَا لْمِنْفَتِينَ ۞ فَالْوَآآوُذِينَامِنْفَبْ لَأَنْ فَأَيْنَا وَمِنْعَدْ مَاجْئِتَنَأَ قَالَ عَسَى َنَهُمُوْ أَنْ يُهُلِكَ عَذُ وَكُوْ وَيَسْتَغْلِفَكُمْ وَلِلْاَضِ فَيْنْظُرَكَيْفَ تَعْمُلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَنَّا الْفِرْعَوْنَ بِالْسِينَ وَنَقَضِ مِزَالَتْ مَرَاتِ لَعَلَهُ مُدَّذَّكُمُ وَنَّ ﴿ فَاذَا كَأَءَ تَهُمُ الْمُسَنَّةُ قَالُواْلَنَاهُذِهِ وَإِنْصَبْهُمْ سَيِّئُهُ يَطَنَّرُوا بَمُوسَى

# الخالاس

وَمَرْ وَعَنَّهُ ٱلَّاإِ نَمَا طَآثَرُ هُنَّهُ عَنْدَاللَّهُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🕥 وَقَالُوامَهُمَا مَاْ يَنَا بِهُ مِنْ اِيَةِ لِشَيْحَوَا بِمُّا فَمَا خَنْ لَكَ بُوْمِنِينَ اللهِ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهُ والطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْضَفَادِعَ وَالَّدَّمَ إِيَا تِهُ فَصَّلاتِ فَاسْتَكْبَرُ وُاوَكَا نُواقَوْمًا مُجْرِمِينَ ۞ وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّخْرُفَا لُوْايَا مُوسَى أَدْعُ لَنَا رَيَكَ بِمَا عَهِدَعِنْ دَكُ لَئِرْ كَسَفَيْتَ عَنَا الرِّجْزِ لَنُوْمِينَ لَكَ وَلَمْزُسِكُرْ مَعَكَ بِنَيَا سِرَايَانًا ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ وَالْرَجْسُرَ الْأَلْجَلِهُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۞ فَانْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرُفَنَا هُمْ فِي الْبَهِ بَأَ نَهُمْ كَذَّبُوا بِأَمَا يَنَا وَكَا تُواعَنْهَا غَافِلاتَ ا وَاوْرَثْنَا الْقَوْمَ الْذَيْنَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِفَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلِنِّي مَارَكْنَا فِيهُا وَيَمَنَّ كِلْمَتُ رَفِكَ الْمُسْنَى عَلْ بَنَيْ الْسِرَآيْلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعُونُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَا نُوا يَعْرِهُونَ ۞ وَجَاوَزْيَا بِيَزَآمِيْكَ إِيْلَالِيَمَ

## النونة الأجاراب

فَإِنَّوْا عَلَى قَوْمِ يَعِكُفُونَ عَلَى آَصْنَام لَحُنَّهُ قَالُوا مَا مُوسَى إِجْعَا (لَنَّا الِمَا كَالَمُهُ الِمَةُ ۚ قَالَانَكُمْ فَوْمُجَهَالُونَ ۞ اِنَّهَوُلَآ مُتَبَرْهَا هُرْفِيهِ وَبَاطِلُهَا كَا نُوايعْ مَلُونَ 🕲 قَالَا غَيْرَالْهِ ٱنْفِيكُوْ الْمُا وَهُوَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمَنَّ ۞ وَاذِا نَجْتُ نَاكُمْ مِزْالِ فِرْعُوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّ الْعَلَابُ يُقَيِّلُونَ ابْنَاءَكُمُ وَيَسْتَعْدُونَ نِسَاءً كُرُ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَّهُ مِنْ زَيْكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَوَاعَدْنَا مُوسِى كَلْبِ بِزَلْيُلَةً وَاتَمْ مُنَاهَا بِعَشْرِ فَتَهُ مِيقَاتُ يَبِّ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةٌ وَقَالَ مُوسَى لِإَجْبِهِ هُرُونَا خِلْفِيهِ فِي قَوْمِي وَآمِيْ وَلَاسَّتَكِمْ سَبِيكَ الْفُسِدِينَ 🕲 وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ إَرَ فَإِنْظُمُ إِلَيْكُ قَالَ لَنْ مَرْنِي وَلَكِنَا نُظْرُ الْفَالْجُكِلُوا نِاسْتَقُرْمُكَانَهُ فَسُوفَ تَرْبِيُّ فَكُمَّا تَجَلِّرُنَّهُ لِلْجَبَالِجَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّمُوسِي صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ فَالَسُبِحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَالْمَإِوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🕲 قَالَ مَا مُوسِكَ إِفْ الزالاس و

أَصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ لَنَا سِيرِسَالَانِي وَيَكِلاَ مُحَفَّذُ مَّا الَّيْتُكُ وَكُنْ مِزَ الشَّكُونَ ﴿ وَكَنْبَالُهُ فِي الْأَلُواحِ مِنْكُلِ أَنَّهُ مَوْعِظَةً وَتَفْضِيلًا لِكُلِشَيْ فَيْذُهُمَا بِتُقَوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمُكَ يَأْخُذُوا بآخسنها سأؤريكم دَارَالفَاسِقِينَ السَّسَافِيرِ عَنْ الْإِلَا الَّذِينَ يَنَكَ بَرُونَ فِي الْأَرْضِ بَغِيْرِا لَحِقَّ وَانِ يَرَوَا كُلَّا يَةٍ لَايُوْمِنُوا بِمَّا وَانْ يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرَّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَانْ يَرَوْاْسَكِيلَ الْغَيَّعَيِّكَ ذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِالنَّهُ مُلَذَّبُواْ إِلَاكِنَا وَكَا نُواعَنْهَا غَافِلِهِ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَا يَنَا وَلِقَآءَ الْأَخِرَةِ حَبِطَتَ أَعَالُهُ مُعْ هَلْ يُجْزِّوْنَ الْإِمَاكَا نُوا يَعِنْ مَلُونًا 🗬 وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِزْ بَجَنْدِهِ مِزْجِلِينِهِ مِغَلَّا جَسَدًا لَهُ خُوَّارًا لَهُ مُوَا اَنَّهُ لَا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهَذِيهُمْ سَبِيلًا ۚ أَغَذُوهُ وَكَا نُواطَالِمِينَ 💜 وَلِمَا سُقِطَ فِي يُدِيهِ مِ وَرَا وَا أَنَّهُمْ قَدْضَلُوْ أَقَا لُوا لَئِنْ أَ يَرْحَمَنَا رَبْنَا وَمَفْ فَرْلَنَا لَنَكُوْ نَنَ مِنْ الْخَاسِرِينَ 🕲 وَكِمَّا رَجْعَ

مُوسَىٰ الْيَ وَمْهِ عَضْمَا لَ اَسِفَأَ قَالَ بَشِيمَا خَلَفْ تُهُونِي فِي مُزْبَعِدْ يَ أَعِلْتُهُ أَمْرَكِ كُمُ وَأَلِقَالًا لُوَاحَ وَاحَذَ بِرَأْسِ أَجِيهِ يَجْزُهُ ٓ إِلَيْهُ ۚ قَالَ ابْنَ ٰمَ ۚ إِنَّ الْقَوْمَ إِيسِ مَضْعَفُونِي وَكَادُواَ يَقْنُ لُونِنَيَ فَلا تَشْمِيحُ ٱلاَعْذَاءَ وَلاَ تَجْعُ لِنِيَهُمَ الْقَوْمِ الْفَالِلْمِيرَ ۖ فَالْ رَبِّاغْفِيٰ ﴿ وَلِأَخِي وَآدِ خِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَآنْتَ آرْحَكُمُ ٱلرَّاحِمِينُ إِنَّالَةٌ بِنَايَجُكَ ذُوالِعِيمُ إِسَيَّنَا لُمُوْ عَضَتْ مِنْ رَبِّهِ وَذِلَّهُ فِي الْكِيوْةِ الدُّنْيَّا وَكَذْلِكَ غَيْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالْذِينَ عَلَوْ السَّيَاٰلِةِ تُدَكَا بُوامِزْ بِعَثْ يِهَا وَامْنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ هَالَعَفُورُ رَحْمُ ﴿ وَكُمَا سَكَتَ عَنْمُوسَى الْعَضَبُ اَخَذَا لَا لُوَاحَ وَفِي شُخِيَهَا هُدَّگُ وَرَحْكُةُ لِلَّذِيرَ هِنْ لِرَبِّهِ وَمُجُورً ﴿ وَلَا مَا رَمُوسَى وَمُهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَانِنَا فَلَمَا أَحَدَ تَهُدُ الرِّحَفَةِ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ آهْلَكَ تَهُدُمِنْ فَبْلُ وَايَا كُمَ أَنْهُكُنَّا بِمَا فَعَكَ السَّفَهَاءُ مِنْ أَ اِنْهِوَالِا فِنْنَتُكُ شَيْلُهَا مَنْ مَنَآءُ وَتَهَدْى مَنْ مَنَآةُ أَنْتَ وَلَيْنَا

## क धिः भ

فَاغْفِرْلِنَا وَادْحَنْنَا وَأَنْتَخْيُرْ الْغَافِرَ نَ 💓 وَٱكْتُ لَنَافِهْكِ الَّدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَحْجَ إِنَّا هُدُنَّا الْيُكُ قَالَ عَذَا إِلَى الْمُسْتِئُو مَنْ اَشَكَا ۚ وَرَحْبَةِ وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٌ فَيَكَا يُكْتُهُا لِلَّذِينَ سَتَعَوْثَ وَيُوْفُونَ إِلَاكِكُوهَ وَالَّذِينَهُمُ إِلَا يَنَا يُؤْمِنُونٌ ﴿ الَّهَ بَرَيْلَبُعُونَ ٱلرَّسُولَٱلَّنَّبِيَّ الْإُقِىَّ ٱلَّذِّى يَجِبِـ دُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِيالَتُولِيْةِ وَالْإِنْجِيلَ أَوْمُوهُمْ بِالْمَعْرُ وَفِ وَيَنْهِيهُ مَعَنْ لَلْنُكِرَ وَيُحْلَكُمُ الْطَيْبَاتِ وَنُجَرَمُ عَلَيْهِ مُواْلَخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ الْصِرَهُمُ وَالْاَغْلَالَ الْبَيِّ كَا نَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ امْنُوابِهِ وَعَرْدُوهُ وَنَصَرُقُ وَاتَّبَعُواالُّنُورَالَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولِيْكَ هُمُ الْفُولِي فَيْ قُلْ إِنَّ يَهُمَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولاً لَلْهِ الْإِكْمُ جَمَّعًا إِلَّذَى لَهُ مُلْكُ اَلْسَّمُوَاتِ وَاٰلاَرْضِ لَآ اِلٰهَ اِلْأَهُويُحِي وَيُسِيُّ فَالْمِنُوا اِلْمِلْهُ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّي ٱلْأَتِيِّ ٱلذِّبَى ُوْمِنُ بِأَيلُهِ وَكَلِمَا يَهِ وَا بِّبَعُوهُ لَعَلَكُمْ مَهْ تَدُونَ 🥥 وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ مَّهُ بَهٰدُونَ بِأَلِحَقّ

### ٩

وَبِهِ يَعْدِ لُونَ @ وَقَطَّعْنَا هُواشْنَةٌ عُشْرَمَ اَسْنَاطًا الْمُسَمَّا وَاوْحَيْنَاۤ [الْمُوسٰ [وْأَسْتَسْفَيْهُ قَوْمُهُ آزِاضْ بْ بِعَصَاكَ الْحَيْرُ فَانْجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَاعَشْرَةَ عَنِنَا أَفَدْعَلِمَ كُلُواْنَا سِمَشْرَتُهُمْ وَظَلَّنْا عَلِيهِمُ الْغَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلِيْهِمُ الْمُنَّوَالْسَكُودُي كُلُوا مِنْطِيَهَاتِ مَا زَزْفَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلِكُنْ كَانْوَا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِبَ إِنْكُ مُ أَسْكُمُ وَالْهِذِهِ الْقَرِّبَةَ وَكُلُوا مِنْ عَاحَيْثُ سِّئْتُمْ وَقُولُواحِظَةُ وَادْخُلُوا الْيَاكِ سُجِّدًا نَعْفُرُ لِكُمْ حَطَيْا لِكُمْ سَبَزِيدُالْمُيْسِنِينَ 🕲 فِكَدَّلَالَّذِينَ ظَلَمُوامِنِهُ مُوَّوْلًا غَيْرَالَّذِي مِيلَهُمْ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهُمْ رِجْزًا مِنَ لَسَمَاءَ بِمَاكَا نُوَايَظْلِمُونَ<sup>®</sup> وَسْتُنْهُمْ عَنِ الْقَدْبَةِ الَّذِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْفِيرُ أَذِيْعَدُ وَكَ فِي ٱلسَّبْدِ اِذْنَا ْسِهِ ْ حِيَانَهُ مْ يَوْمُ سَبْيَهِ مْ شَرَعًا وَيُوْمُ لَا يِسَبِينُونُ لَانَاٰ بِيهِ ۚ مَكَذَٰ لِكَ مَنْ لُوهُ مِمَاكَا نُوا يَفْ مُقُونَ 💓 وَاذْقَالَنْاكَةَ مِنْهُمْ لِمَنْعِظُونَ قَوْمًا ۚ لِلَّهُ مُهْلِكُهُمُ ۚ أَوْمُعَذَّ لَهُمْ عَذَا مَّا سَدَمَدًّا 6月1

قَالُوامَعْذِرَةً الْحَرَبُكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَلْقُونَ 🐿 فَلَأْسُوالَمَاذَكِرُواْ بِهِ ٱنْجَيْنَاٱلْذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسَّوْءِ وَاَحْذَنَا ٱلْذِينَظَمُوا بِعَذَا جِ بَلْسِرِيهَا كَا نُوْا يَفْسُقُونَ ۞ فَلَمَّا عَتَوْا عَزْمَا ثَهُواعَنْهُ قُلْنَا لَكُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِبُنَ ﴿ وَاذْ نَادَنُكُ زَلُكَ لَيَبْعَ أَنَّ عَلَيْهُم اِلْ يَوْمِ الْقِيلِيمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ مُنْوَةً الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَجِرِيمُ الْعِيقَاتَ وَإِنَّهُ لَغَيْفُورٌ رَحِبُ ﴿ ۞ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَّا مِنْهُ مُ الصَّا لِحُونَ وَمِنْهُ و دُونَ ذِلِكُ وَيَكُونَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَٱلسِّيَّالْتِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجُعُونَ ۞ فَكُلُفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَاخَذُ وَنَعَرَضَ هٰذَا الْأَدْ فَلْ وَيَعَمُولُونَ سَيْغُ فُرْلَنَا وَإِنْ مَا يُهِمْ عَرَضْ مِثْلُهُ يَا خُذُوهُ أَمْ ثُوْخُذُ عَلَيْهُمْ مِثَاقُ ٱلِكَارِ]ن لِإِيقَوْلُوا عَكَالُهُ إِلَّا الْحَقِّ وَدَرَسُوا مَا فِيهُ وَٱلدَّا ٱرْالْاخِرَةُ خَيْرِ لِلَّذِينَ سَتَّعُوزًا فَلَا تَعْقِلُونَ 📦 وَٱلْذَينَ يُسَيَكُونَ بِالْكِيَّابِ وَاقَامُواالصَّلْقُ أَيَّالاَنْضِيْعُ آجُرَاْمُصِْلَحَنَ 🐿

#### شِوَيْةُ ٱلْأَعْلَوْكِ

وَاذِنَنَقَنْنَا أَكِبَكَ وَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنَّوْاً أَنَّهُ وَاقِعْ بِهِمِحْدُوا مَاأَيَّنِنَاكُمْ بِفُوَّةِ وَادْكُرُوامَا فِيهُ لَعَلَكُمْ تَنَفُّونَ اللهِ وَاذْاَ خَذَرَتُكَ مِنْ بَخَادَمَ مِنْظَهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَيْبَهَدُهُ عَلَى نَفْسُهُ إِلَى نُتِ بَرِيْكُمْ قَالُوا مَلْيَ شِهَدْ فَأَانْ تَقُولُوا يَوْلُفِيكِ إِنَّاكُنَّا عَزْهِلَا غَافِلِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مِنْ قَبْ لُ وَكُنَّا ذُرِّبُ لَهُ مِنْ عَدِ هَمْ الْفَهُ لِكُمَّا بِمَا فَعَلَ الْمُطِالُونَ 🗬 وَكَذَٰ إِلَىٰ نُفَصِّلُ الْإِيَاتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 😭 وَا مْلُ عَلَيْ هِيْمِ نَبَأُوا لَدِّ كَا لَمَيْنَا هُ ايَا تِنَا فَا يْنِسَكَوْ مِنْهَا فَأَيِّسُكُ ٱلشَّيْطَانُ هَكَا زَمِزَالْهَا وِرَ ﴿ وَلَوْشِنْمَنَا لَرَفَعَنَا وُبِهَا وَلَكِنَهُ أَخْلَدَ إِلَىٰ لاَرْضِ وَأَتَّبِعَ هُولِيهُ فَتَكُهُ كُمُّتُمُ الْكُلْتُ الْنَجِّاْعَلِيْهِ يَلْهَتْ أَوْمَنْكُهُ يَلْهَتْ ذَٰلِكَ مَثُلُالْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَ بُوا بِإِيابِيَانِينَا فَا قَصْصِ الْفَصَصَ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُ وَكَ سَلَّةَ مَنَكَّا إِلْقَوْمُ ٱلْذَبَّكَ كَنَّهُ إِلَا مَا يَنَا وَٱنفُسُهُ مِكَانُوا يَظْلُ إِنَّكُ

مَنْ مَهْ إِلَّهُ فَهُواللَّهُ لَدَى وَمَنْ يَصْلاً فَاوْلَئْكَ هُواْ كَا يَسُرُونَ وَلَقَدُذُرًا نَا لِجَهَةَ مُركَثِرًا مِنَ الْجِنَ وَالْإِنْسُ لَمَثُم تُلُونِيـ لَا يَفْ فَهُونَ يَهَا ۚ وَلَهُ مُا ءَيْنَ لَا يُبْضِرُونَ بِهَا ۗ وَلَكُمْ الْأَلْتُ لَا يَسْمَعُونَ بِمَا أُوْلَئِكَ كَا لَا نَعَامِ بِلْهُ مُمْ أَصَلُ أُولَئِكَ هُمُ أَلْغَا فِلُوزَ ﴿ وَلِيهِ الْأَسْمَآءُ لَلْمُسْنَحَ فَادْعُوهُ مِنْ اَوَدَرُواْلَلْأَنَ يْفْدُونَ فِيَاسْمَا يَعْ سَيْحَةُ وْنَمَاكَا نُوايَعْلُونَ ﴿ وَمَرْخَلَفْنَا أُمَّهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۞ وَٱلْذَيَّزَكَدَّ وُلِالْاَيْنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِزْجَثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِكُمْ إِنَّ كَدْ يَهَتُنُ ﴿ أَوَكُمْ يَنْفَكُّ وَامَا بِصَاحِهِمْ مِنْجَنَّهُ إِنْهُوَالْأَمَٰذِرْمُسُرُ ﴿ إِلَوْكَرَبِنُظُرُوا فِهَلَكُونَ ٱلسَّمُواتِ وَالْارْضِ وَمَاخَلُقَ اللهُ مِنْ شَيْءٌ وَانْ عَسْيَ انْ يَكُونَ مَا افْتَرَبَ اَجَلُهُ ۚ فَكَا يَحَدِيثِ بَعْدُهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَنْ مُنْضِٰلِلَّا لَلَّهُ فَلاهَادِيَ لَهُ وَمَذَرُهُمْ فِطُغْيَا بِهُمْ يَعْمَهُونَ 🐿 يَسْتَكُونَكَ

عَنِ السَّاعَةِ آيَانَ مُرْسِيهُا قُلْ يَمَا عِلْمُهَا عِنْدَرَقَ لَا يُجِلِّهَا لِوَفْتِكَ آلِالْهُوْتَقُلْتُ فِي ٱلسَّهُوَاتِ وَالْاَرْضِ لَانَا بِيكُمْ الْإِبَعْنَةُ يُسْلُونَكَ كَأَنَّكَ جَوْنَ عَنْهَا قُلْ يَمَاعِلْمُهَا عِنْدَاللَّهِ وَٰلِكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعَالُمُونَ ۞ فُلْلَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَاضَرًا إِلاَمَا شَآءَ اللَّهُ وَلُوْكُنْ أَعْلِمُ الْغَيْكِ يَشِيَّكُمْزُتُ مِزَا كَيْرُومَا مَسَنِيَ السَّوَءُ إِنْ اَلَا لَا يَذِيرُولِيَةِ يُرْلِقُومُ يُوْمِنُونَ 📦 هُوَالَّذِيَخَلَقَكُمْ مِنْ فَهْرِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَمْ فِهَا زَوْجَهَا لِيسْكُ زَالِيْهَا فَكُمَا تَعَسَّلُهَا حَكَتْ مَلَا خَفِيفًا فَرَتْ بِهِ فَلَمَّا اَثْفَاكَتْ دَعَوِا ٱللهَ رَبِّهُ مَا لَئِزْ الْمَيْتَ مَا صَالِماً لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿ فَلَمَا آيَهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ سُسَرَكَاءً هِمَّا أَبِيهُ مُّا فَغَا لِمَا لَهُ عَمَا يُشْرُكُونَ ۖ ﴿ إِنْهُ مُؤْلِّ الْمُغْلُولُ سَنْيًا وَهُرْ يُخِلَقُونَ ﴿ وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَمُنْ مَضْدًا وَلَّا ٱنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۞ وَانْ لَدْعُوهُمْ إِلَىٰ لَهُدٰى لَايَتْبَعُوكُمُ

سَوَآهُ عَلَىٰكُمْ اَدَعُو تُمُوهُمُ اَمْ اَنْتُهُ صَامِتُونَ 🗬 اِنَّالَّذِيَرَ نَدْعُونَ مِنْ دُورِ ٱللَّهِ عِبَادُ ٱمْتَالَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَيْسَ بَعِيمُ وَالْكُمْ اِنْكُنْنُهُ صَادِ قِيزَ ﴿ اَلْمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَبْطِشُونَ بَهَا أَمْ لَهُ مُ أَعُيْنِ يُبْضِي وَنَيْهَا أَمْ لَمُوْاذَا نُسِمَعُونَ ﴾ قُالدْعُوانُسْرَكَاءَكُمْ تُرْكِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ اللَّ وَلِيَّ ٱللهُ ٱلذِيَنَ ﴿ لَا لَكِمَا بُ وَهُوَ سَوَلَى الصَّالِينَ 🕬 وَالَّذِينَ لْدُعُونَ مِنْدُ وَيِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْمَ كُوْ وَلَا ٱنْفِيهُمْ مِنْصُرُونَ الْ وَانْ مَدْعُوهُمْ إِلَا الْمُلْ يَكُولُا يَسْمَعُواْ وَتَرْاهُمْ يَنْظُرُونَ اِلنَّكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُذِالْكَ فَوَوْاْمُرْ بِالْحِـُدْفِ فَاغِيضْ عَنْ لِجَاهِ لِبِزَ 🕲 وَامِّا يَنْزَغَنَّكَ مِزَ ٱلشَّيْطَانِ نْزُغُ فَا سْكَعِدْ بِأَيْلُهُ إِنَّهُ سَمَتُعُ عَلِيتُهُ ۞ اِزَّا لَهُ بَنَ أَتَّكُ عَوَّا إِذَا مَسَهُمْ طَأَيْفُ مِزَالَسْكَ طِكَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَكُ وَايْحِوَا نَهُمْ يَكُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيُّ لِمَ لَا يُقْصِمُونَ 🐿 وَإِذَا لَمَنَا يْمِمْ

#### مُوَنَّةُ الْأَعْلَاثِ

بِايَّةَ اَلْوَالْوَلَا الْجَبِّيَةُ مَا اَلْإِيَّا اَنَّيْعُ مَا لُوْهَا إِيَّمْ رَبَّهُ لَكَا بَصَلَّرُوْمُ رُنْدِيمُ وَهُدَى وَرَحْمُهُ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴿ وَلَيْا فَرِيَ الْقُرْانُ فَاسْجَعُوالَهُ وَإِنْضِتُوالْعَلَكُمْ مُنْهُونَ وَذَى الْقُرْانُ فَاسْجَعُوالَهُ وَإِنْضِتُوالْعَلَكُمْ مُنْهُونَ

ر من القول بالفِدُووَالأصالِ وَلاَ كَنْ مِزَالْصَا فِابِينَ ﴿ إِنَّالَهُ يَنَ مِنْ الْقُولِ بالْفِدُووَالْأَصَالِ وَلاَ كَنْ مِزَالْصَافِقِينَ عِنْدُولِيَا لاَيْسَتَكِبُرُونَوَعُنْ عَالَدَيَةٍ وَمُسِّحِوْنُهُ وَلَهُ يَسْفِدُونَكُ

# 

نِسْسَلُونَكُ عَنِ الْاَفْقَالِ قُولِالاَفْسَالُ فِيهُ وَالْتَمُونُواْ فَهُ وَاللَّهُ الْأَنْهُمُ عُوْمِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْمِنِهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَا

وَاذَا لِلْيَتُ عَلَيْهُ فِي الْأَنَّهُ ذَا دُنَّهُ الْمِي اللَّهِ عَلَى يَتَمُ يَتَوَكُّونُ ﴿

لَّذِّنَ يُعِبَهُ وَزَالصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقًا هُمْ يُنْفِقُونَ ۗ ۞ اُولَيْكَ ئُمُ الْمُؤْمِنُورَ حَقًّا كُلُمُ دَرَجًا تُعِنْدَرِتِهِ مُووَمَعْفِمٌ وَرِزْقَ كَرُهُوْ ۞ كَمَا ٱخْرَجَكَ رَبُكَ مِزْ بَيْنِكَ بِأَكُونِّ وَإِنْ فَرَهِيًّا مِزَالْمُؤْمِبِ بَنَ لَكَ إِنْ هُونٌ ﴿ يُحَادِ لُونَكَ فِي أَكَمَ مَعَادِ لُونَكَ فِي أَكَمَ مَعْدَمَا تَبَيَّنَكَا نَمَا يُسَاقُونَ إِلَا الْمُوْتِ وَهُرْسَنْظُرُونٌ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللهُ إِحْدَى ٱلطَّالِفَتَ مِنَا نَّهَا ٱلكُوْ وَتُودُ وُنَا أَغَيْرُ ذَاتِ ٱلشُّوكَةِ تَكُوزُكُمُ وَيُرِهُ اللهُ أَنْ يُحَوَّا لَكُوَّ بِكِلْمَا بِهِ وَيَضْطَعَ وَابِرَالْكَا وَنُ ﴿ لِيُعَالَمُ الْمُعَالِلَهُ اللَّهِ الْمُؤْكِرَةُ الْجُرْمُوثُ ﴿ اِذْ سَنَ غَنُونَ كَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُحِدَّكُمْ مِلْكُ مَرَ الْمُلَيِّكَةِ مُرْدٍ فِيزَ ۗ وَمَا جَعَلَهُ ٱللهُ لِلَّا بُشْرَى وَلِيَطْمَأِنَّ بِهِ قُلُوكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْعِنْدَا لَلَّهِ لِأَنَّاللَّهُ عَزِيْزُحَكُنَّمُ 🔘 إِذْ يُعَشِّكُمُ ٱلنُّعَاسَ إَمَنَةً مِنْهُ وَنُنِزَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَّاءً لِيْطَهُ كُوْبِهِ وَنُذْهِبَ عَنْكُوْنِ خِزَالْتَ يُطَانِ وَلَيْرَبِطَ عَلَى قُلُوبُكُوْ

وَيُنْبَتَ بِهُ الْأَفْلَامُ ۗ ۞ اِذْ يُوحِى رَبُّكَ اِلْمَالْمَيْكَ قِ اَنِّي مَعَكُمْ فَأَسَتُواالَّذِيَرَا مَنُواْسَالُقِ فِقُلُوبِالَّذِيَّكُفَرُواالْزَعْبُ فَاضِرِبُوا فَوْقَا لَاعْتَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُ مَكُلَّبَانِ ن لا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآ قُوْالَلْهُ وَرَسُولُهُ وَمَرْ يُسَاقِحَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَازَّاللَّهُ سَّدِيدُالْعِقَابِ ۞ ذٰلِكُمْ مَذُوقُوهُ وَانَّ لِلْكَافِرِبَ عَذَابَ النَّادِ ۞ يَاءَيُّهُا ٱلَّذِينَ الْمَنْوَالِذَا لَقِيثُ ٱلَّذِينَ كَفَ رُوا نَحْفًا فَلا تُولُونُهُ مُوالاَدْبَازَ ۞ وَمَنْ وَلِيْمَ يَوْمَيْ لِدُبْرَهُ اِلَّا مُتَحَرَّفًا لِفِتَ إِلَا وُمُعَيِّيزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِنَالَةٍ وَمَا وْيُرْجَهَنَّـُهُ وَبِئِسَ لِلْصَبِيرِ ۞ فَلَمْ نَمَنْتُ لُوهُمْ وَلَكِنَّ أَلَّهُ فَسَلَهُ ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلِكِنَّ ٱللَّهُ رَمِي وَلِيبُ إِلَيْ فَوْمِنِيزَ مِنْهُ بَلَاَّءً حَسَنَا أَإِنَّ ٱللهُ سَمِيْعُ عَلِيْهِ ﴿ ذَٰكُمْ وَإِنَّ ٱللَّهُ مُوهِنُكِنْدِالكَاوِمَنَ ۞ اِنْتَسْتَفْيَةُ الْفَتَادُجَاءَكُمْ الْفُقْةِ وَإِنْ نَشْهُواْ فَهُوجُهُ لِكُنْمُ وَإِنْ تَعُودُ وانصَدْ وَكُنْ يَعْنَى عَنْكُمْ فِيكُمْ

# (1)

شَيَّا وَلُوْكَذُّ ثُنَّ كَانَاللَّهُ مَعَ الْوُثْمِيبِزُ ﴿ مَا أَنَّهُمَا الَّذِينَا مَنْوَا اَطِبِعُواْ اللهَ وَرَسُولُهُ وَلا تَوَلُوْاعَنهُ وَأنتُهُ مَسْمَعُونَ ﴿ وَلِا تَكُونُوا كَالَّذَيٰنَ قَالُوا سِمَعْنَا وَهُمْ لِا يَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ شُنَّ الدَّوَاتِ عِنْدَا لَيْهِ الْعَبُّ مُالْبُكُ مُ الْذَّيْنَ لَا يَعْفِلُونَ اللهِ وَلَوْعِلَمُ ٱللهُ فِيهِيْدِ خَيْرًا لَاسْمَعَهُ وَلَوْ ٱسْمَعَهُ مَلَوَلُوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۞ يَاءَ ثُهُا ٱلَّذِينَ أَمَنُواا يَسْجَيْهُ وَاللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِلَا يُحْدِيكُمْ وَاعْلُوْاْ أَنَّ لَلَّهِ يَحُولُ بْنِي لْمُرْءُ وَقَلْبِهُ وَلَدُّ إِلَّنَهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَأَتَّفُواْ فِينَّاةً لَا تُصْبِيِّنَ ٱلْذِينَظَكُمُوامِنِكُمْ خَاصَّةٌ وَاعْلَهُ ٱلْأَلْلَهُ شَدَمُالْعِقَابِ 🎯 وَاذَكُوْآالِذَانْتُمْ فَلِيْ لُهُ مُنْ يَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ نَخَا فُونَا أَنْ يَخَظَّفَكُ كُلَّانَاسُ فَاوْكُمْ وَاللَّهُ مُنْ سُصْرٍ ، وَرَزَّقَكُمْ مِنَ لَطَّيَّاتِ لَعَلَّكُمْ مَّشْكُرُونَ ﴿ يَآءَ يُهَا الَّذِينَ مِنُوالاَ تَحْوُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَحَنُّونُواْ اَمَانَا يَكُوْ وَانْتُدْ تَعْلَمُونَ ۞ وَاعْلَمُوااَ أَمَا اَمْوَالْكُوْ وَاوْلَادُكُمْ

#### مُنِوَعَ وُ الإنفَّالِينَ

فِيْنَةُ وَلَنَالَهُ عِنْدُهُ أَجْرُعَظِيرٌ ۞ مَاءَيُهَا ٱلذِّمَا مَنْوَاأَنِ مَنْقُو ٱلله يَجْعُلُاكُمْ فُرْهَاناً وَيُكِنِّفُوعَنَكُمْ سَنَّا يَكُمْ وَبَغُ فَهُ ٱلْكُمْ ۗ وَٱللهُ دُوالْفَضْ إِلْ لَعَظِيمِ ۞ وَاذِ يَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَـُرُوا لُنْبُ تُوكَ أَوْيَقْتُ لُوكَ أَوْيُخْرُوكُ وَيَكُمُ وَنَ وَيَعَكُولًا لَهُمْ وَٱللَّهُ خَيْرُالْلِكُرَانَّ ۞ وَاذِا تُنْا عِكَنْهِ إِلَّا نُنَا قَالُوا مَّذْ سِمَعْنَا لَوْنَتُ أَنْ لَقُلْنَا مِثْلُهُ لَمُلَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَا طِيرُ الْاَوْلِيزَ وَاذِ قَالُوا اللَّهُ مَا إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقِّ مَنْ عِنْدِكَ فَامْطِ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَانَسَمَاءَ أَوانْمِينَا بِعَذَابِ الْبِيمِ ﴿ وَمَاكَانَ أَنَّهُ لِيُعَذِّبِهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَا لَلَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُولِيتَعْفُونَ 🐼 وَمَا لَمُهُ أَلَا يُعَذِّبَهُ مُا لَلْهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْسَهْدِ الْحَرَامِ وَمَاكَا نُواا وْلِيّاءَهُ إِزْ اَوْلِيَّ إِنَّهُ آلِا الْمُنْقَوْنَ وَلِكُنَّ ٱكْثُرُ هُولا يَعْلَوُنَ 🕲 وَمَاكَا نَصَلا تَهُمُ عِنْدَ الْبِيْتِ الْإِمْكَاءَ وَنَصْدَيُّهُ مَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَاكَنْنُهُ مَّكُفُرُونَ ۞ إِنَّالَّذِ ثَلَّهَزُوا يُنْفِقُونَا مُوالَهُمُ

للصُّدُوا للصُّدُوا 高温

يَمُ يُعْمَّمُ وُلِ ﴿ لِيمَا لَاللَّهُ الْجَلَثُ مَا لَلْكَمْ وَيُعَلِّ الْمِيْكَ بَعْضَهُ عَلِيَعْضِ فَيَرِكُمُهُ جَبِعًا فَجَعَلَهُ فِيجَهُمُ الْمِكْ هُرُلْنَا سِرُونَ ۞ قُالْلَا بَنَكَفَرُواۤ انْهَنْهُواْ يُعْفَرُكُومًا قَدْسَكُفَّ وَارْ يَعُودُ واَفَقَدْمُصَتْ سُنَتُ لُلَّ وَلِينَ ﴿ وَلِينَ الْعِلْمُ اللَّهِ مُنْ خَمَّلًا كُمُّ زَفِينَهُ تَوْكُنَ لَّهِ يُزِكُلُهُ لِلهِ فَإِنا نُنْهَواْ فَإِنَّا لِلهِ بَمَا يُعَلُونَ بَصِيْرُ۞ وَانِ تُولُواْ فَاعْلَوْ اَزَا لَهُ مَوْلِكُمْ لِعَمْ الْمُولِي وَفِيمَ النَّصِيرُ ۞ وَاعْلُوۤاٱلَّمَا عَمْنُهُ مِنْ يَحْضُ فَأَنَّ لِلهِ خُسُكُ وَلِلرِّسُولِ وَلِذِي لُقُرْنِي وَالْيَتَا لَى وَالْسَتَاكِينَ وَابْزَالْبَيْلُ اَكُنْتُهُ امَّنْتُرُ الله وَمَا آنزَلْنَا عَلِيجَدُنَا وَوَلْلُفُو ۚ إِنَّوَمُ الْنَوَلُجُمَّا لِن وَٱللّٰهُ عَلَىٰكُا سَيٌّ مَّايُرُكِ الْذَاسَةُ بِالْعُدُوهِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوهِ الْفُصُو وَالرَّكْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلُوْ تَوَاعَدْتُمْ لاَخْلَفْتُهُ فِي الْبِيَعَالِدُولِكُنْ لِيَفْضَالُهُ أَمْرًا كَانَهُ فَعُولًا لِيهَ لِكُمَنْ هَلَكُ عَنْ بَيْةٍ وَايَعْ مَنْ جَعَنْ بَيْةٍ وَالْإِ للهُ تَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِكُهُ ۚ أَلَّهُ فِي َنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوَارَكُهُ وَكُمِيًّا

لَفَسَيْلُمْ وَلَنَنَا زَعْتُمْ فِإِلْا مَرْوَكِكُنَّا لِلَّهُ سَلَّمَ أَنْهُ عِلْتُه مِذَاتِ ٱلصُّدُه وَاذْ يُرِيمُوهُ اذَا لَنَقَتُ مُو أَغُينَكُمْ مَلِيلًا وَنُقِلَكُمْ فَإَغَيْنَ لِيَقْضَىٰ لِلهُ أَمْرًا كَانَ مَفْ عُولًا وَإِلَىٰ لَلهِ تُرْجَعُ الْهُوُدُ ﴿ إِنَّا أَيْرَا الَّذِيزَ المنوالذَا لَقَتُ مِنَّةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَبِيرًا لَعَكُمْ تَفْلِحُونَ وَاطَبِعُواْلَقَةُ وَرَسُولَهُ وَلَا نَنَا زَعُواْ فَعَشَا وُاوَفَدْهَبَ بِيُحُكُمُواْصْبِهُ إِنَّالُهُ مَعَ الْصَابِرِينَّ ﴿ وَلَانْكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ يَا رِهْرِيَطُ وَرِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّ وَنَعَنْ سِبِيلًا لَلهِ وَٱللهُ بِمَا يَعْلُونَ نَحْيُطُ ﴿ وَإِذْ أَ لَهُوُ النِّسَطَانُ إِنَّا لَهُمْ وَقَالَ لَاغَالَ لَكُواْلِيوَمَ مِزَالْنَاسِ وَافْحَالُكُمْ فَكُمَّا رَاءَ يِنْ الْفِئْنَا نِ نَكُصَ عَلِيَقِينِهِ وَقَالَا نِيَرِيْ مِنْكُوْ اِنَّارَى ٱلأَرْقُ ُ لَهَا أَنْ أَلَيْهُ وَاللَّهُ سَدَمُالْعِقَائِ**لِ۞**اذَيَقُولُلْمُنَا قِفُوزَ وَٱلذِّينَ فِقَافِيَ مَهُنْ عَرَهُولُآءَ دِنُهُ ۗ وَمَنْ مَوْكُلُّعَا لَيْهِ فَإِنَّالَٰهُ عَزِيْرَ كَكُمْ وَلُورَى إِذِي يَوْفَى لَذِينَ كُفُرُوا الْمَلَيْكَةُ يُضِرُبُونَ وَجُوهُهُمْ وَا وَدُوقِوَاعَذَا سَالْحَ لَهِ ﴿ إِذَا لَكَ مَا قَدَّ مَتْ اَمَدْ كُمْ وَأَنَّا لِلْهَ لَشَّهِ طَلَّا

## الزالتان

مَسَدُ اللَّهِ أَمَالُ وْعَوْنُ وَالْدَّيْنَ مْنْ مَلِهُ مِرْهُمْ إِلَا كَاتِ ٱللَّهُ وَأَخَدُهُمْ اللهُ بِذُنْوَهِمْ أَنَّ اللَّهَ فَوَيُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْ ذِلِكَ مَا نَّا لَلْهَ لَمْ مَكُ ا مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلْيَ قَوْمِرَ حَيْ يُغِيِّرُوا مَا يَأْنْفُسِهُمْ وَاَنَّالَٰهُ سَمِيْءَ عَلِيْتُهُ ۞ كَدَاْبِ الِ فِرْعَوْنٌ وَٱلْذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ ۗ كَذَّبُوا إِياتِ رَبِهِ مِ فَا هُلَكَ نَا هُرِيدُ نُوبِهِمْ وَاغْرَفَ ۖ أَلَ فِرْعَوْنَ كَكُوْكُمَ وُاظِالِمَنَ ﴿ إِنَّ شَرَّ إِلَّذَ وَآتِ عِنْدَالَتُهِ ٱلْذَكَرَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ عَا هَذِي َ مِنْهُ مَّ نَيْفُضُو كَدْهُمْ فِيكُا مِرَةً وَهُمُهُ لَا يَنْقُورُ ۞ فَا مَانَفْفَنَهُمْ فَالْحَرُبُ مُشَرِّدُ بِهُمْ مَنْخُلْفَهُ مُ لَعَلَّهُ مُ يَذَكَّرُهُ نَ 🎯 وَامِّا نَخَا فَنَ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةً فَا نَبِذَ الْيَهْبِهِ عَلَى سَوْآءٍ أَنَّا لَلْهُ لَا كُتُ الْكَأْيَّةُ لَأَ الله وَلا يَعْتَ نَالَذَ نَكَ فَرُواسَ عَوْالْ اللهُ مُعْرُونَ وَاعَدَ وُاللَّمَ مُمَا أَيْسَ لَطَعْتُ مِنْ فَوَةً وَمِنْ رَبَاطِ الْخِيلَ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَالَّهِ وَعَدُوكُمْ وَأَخْرَنُ مِنْ دُونِيَّهِ لاَ تَعْلَمُوكُمْ أَلَهُ

يَصْلُمُهُمْ وَمَا نُنْفِ قُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلَ لِلَّهِ يُوكَّ ٱلْكُيْكُمْ وَانْتُمْ لَا نُظْلُونَ ۚ ۞ وَانْ جَنُواللِّسَلْمِ فَاجْحَ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيهُ ۞ وَانْ يُرِيدُ وَاأَنْ يَخْدَعُوكَ فَاتَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَالْدِّكَ إِنَّكَ بِنَصْرِعٍ وَبِالْوَّمْبِ أِنْ ﴿ وَالْفَاسِ إِنْ ﴿ وَالْفَ بَنْ مُلُونهِ مُهِ لُوْاَ نَفَفْتَ مَا فِي لَا رَضِ جَبِيعًا مَاۤ اَلَفْتَ بَيْنِ لُلُوبِهِمْ وَلَكِزَ ٱللَّهَ َ لَفَ بَشِهُ مُوا لَنُهُ عَزِيْزَ كَكِيْهِ ۞ يَآءَ يُهَا الَّنِيكُ حَسْبُكَ أَنَّهُ وَمَنَا تَبْعَكَ مِنَالْمُؤْمِنِيزَ ﴿ يَاءَيُّهَا الَّهَ يَيُ حَرِّضِ الْمُؤْمِبِ يَنَ عَلَىٰ لُقِتَ الْأِنْ يَكُنُ مُنِكُمْ عِشْرُ وَنَصَا بِرُوكَ يَغْلِبُوامِا مَتَيْنَ وَانْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِأْمَنْ يَغْلِبُوۤا الْفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِانْهُمْ قُوْمُولَا يَفْ عَهُونَ ۞ لَلْأَنْ خَفَفَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ وَعِلَمُ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْقًا فَإِنْ كَكُرْ مِنْكُمْ مِانَهُ صَابَرُةُ يَغْلِمُوا مِائْتَيْنَ وَانْ يَكُنْ مِنْكُمْ ٱلْفُ يَعْلِيُوۤ ٱلْفَيْنِ بِاذْ نَا لِلَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّا بِرِينَ ﴿ مَا كَا ذَلِنِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ٱسْرَى حَيْ يُنْفِي

### الزالنظا

فِيالْاَرْضِ بْرُبِدُ وَنَعَرَضَ لَدُّنْتًا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْأَجْرَةُ وَٱللَّهُ عَزِبْرُ حَكِيْمُ ۞ لَوْلَاكِنَا إِنْهِ مِنَا لِلْهِ سَبَقَلَسَكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَاثِ عَظِيتُه ﴿ فَكُلُوا مِمَا غَيْمُتُهُ حَلَا لَا طَبِيكًا وَأَتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّاللَّهُ غَـ فُورُرَكِيمٌ ﴿ يَآءَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ فَالِلَّ فَإِلَا فَكَايَدْ بِكُمْ مِنَا لاَسْرَىٰ إِنْ يَعِنَا لِمَا أَنَّهُ فِي لَوْ يَكُمْ خَيْرًا يُؤْكِمُ خَيْرًا مِسَمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغِفُوْ لَكُمُ وَاللَّهُ عَنْهُ زُرْجَتُ ۗ ۞ وَانْبُرُهُ وَاخِيانَكُ فَقَدْخَانُوا ٱللهَ مِنْقَبُ لَفَا مُكَنَّمَنِهُمْ وَٱللهُ عَلِيهُ حَكِيْم 🐠 إِنَّ الَّذِينَ ٰ مَنُوا وَهَـَاجَرُوا وَجَا هَدُوا بَامِوْالْهِيْرُوَا فَفُسِهْمِ في كله وَالذَّرَ اوَواوَنَصَرُوٓا اوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ اوْلِيٓآءُ بَعْضُ وَٱلْذِينَ ٰ مَنُوا وَكَرْبُهَا حِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَنْهِمْ مِنْ شَيْعَ يَعَيٰ يُهَاجِرُوْا وَإِرالْسَيَنْصَرُوكُمْ فِي لَلَّهُ مِنْ فَعَلَىٰكُوْ ٱلْنَصْرُ الأعَلَىٰ قَوْرِ بَدْيُكُمْ وَبَدْ هَدْ مِينًا قُ وَٱللَّهُ بَمَا تَعْلُونَ بَصَهُر ﴿ وَالَّذَ نَكَفَرُ وَا مَعْضُهُ ۚ وَالْكِيَّاءُ مَعْضُ لَكَ اعَنْعَلُوهُ مَكُنْ فَيْنَاَّةً

### ٩

فَيْ الْاَنْ وَهَمَّا لَدُكِيْرِ ﴿ وَالَّذِينَا مَنُوا وَهَاجَرُوا وَهَاجَرُوا وَهَا جَدُوا فَيَا هَدُوا فَيَا حَدُوا فَيَا اللَّهِ فَيْ وَكَا الْفَالِيَّةِ فَا اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فِي وَالْفَالِيَّةِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْم

#### لَّهُ الْمُعْرِينِ فَي الْمُعْرِينِ فَي الْمُعْرِينِ فَي الْمُعْرِينِ فَي الْمُعْرِينِ فَي الْمُعْرِينِ فَي ال

بَ لَهُ مِنْ النَّهُ كِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّهِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّهِ مِنَ عَامَدِيْمُ مِنْ النَّمِكِينَ ﴿ فَاسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَهَ اللَّهُمِ مِنْ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

قَاعَلَوْاَانَكُوْعَتُرُمْ عَنْهِمَ اللهِ وَانَّ اللهُ عَنْهَا لَكُمَا فِهِنَ ﴿ وَانَ اللهُ عَنْهَا لَكُمَا فِهِنَ ﴿ وَاللّهَ عَنْهَا لَكُمَا وَإِنَّ اللّهُ وَلَهَا لَكُمْ إِنَّ اللّهُ وَلَهُ وَانَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ فَهُوَ عَنْهُ وَلَهُ وَانَ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ اللّهُ وَلَوْ عَنْهُ اللّهُ وَلَهُ وَانَ اللّهُ وَلَوْ عَنْهُ وَلَهُ وَانَ اللّهُ وَلَوْ عَنْهُ وَلَهُ وَانَ اللّهُ وَلَوْ عَنْهُ وَاللّهُ وَانَ اللّهُ وَلَهُ وَانَ اللّهُ وَلَوْ عَنْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ا

بعِناكِ إِلَيْمٌ ﴿ الْأَالَةِ بَنَاعًا هَائِمٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُّرَا مُنْسِكِمُ مُعْمَدُهُمُ

المنظان القطال

سَنُكَا وَلَمْ نُظَاهِمُ وَاعَلَنَكُمْ آحَدًا فَأَيْمُوْ ٱلْلَهُ مِعَهُدَهُمُ إِلَّى مُدَّتِهِ مُّا زَّا لِلْهُ يُحِيُّ لِلْيُقَيِّرَ ۞ هَا ذَا الْسَكِ َ ٱلْاَشْدُ أَلِحُوْمُ فَاقْتُ لُواالْمُشْهُ كُمْرَ حَيْثُ وَحَدْثُ يُمُوهُمْ وَخُذُّوهُمْ وَاحْمُهُ وَهُمْ وَاقْعُدُوالْمُنْ مُكُلِّمَ صَدَّةٍ فَإِنْ كَابُوا وَآقًا مُواالُصَّلُوةَ وَأَتُواْ الْزَّفْقَ غَلُوا سَبِيكُهُمُّ إِنَّاللَّهُ عَنْفُورُرَجِيْمُ ﴿ وَإِنْ آحَتُ دُمِنَ الْمُشْرِكِينَ السُّجَّارَكَ فَالْجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ تُوَابَلْفِهُ مَامَّنَّهُ ذٰلِكَ بِانْهُ وَهُوْرُلَا يَعْلَمُونَ اللهُ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكُنُ عَهْدٌ عِنْدَأُ للهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلدِّينَ عَاهَدٍ يَهُعِنْدَالْسَعُداْ لَحَرَامٌ فَمَا اسْتَقَامُوالكُمْ فَاسْتَقَمُ الْمُذُّانَ اللهَ يُحِتُ لْلُتُقَيِّنَ 🕲 كَيْفَ وَانْ يَظْهَرُوا عَلَىٰكُمْ لاَ يَرْفُوا مِكُمْ الْأَ وَلَا دِ مَّاةً يُرْضُونَكُمْ فَإِفْواهِهِ هُ وَفَا فِي قُلُونُهُمْ ۚ وَاكْتُحَرُّهُمْ فَاسِقُونَ 🕥 أَشْتَرُواْ إِلَا مَارَأُ لَلْهِ ثَمَنَّا فَلِيلًا فَصَدُّواعَ مُسِيلُهُ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَا نُوَايِحُ مَلُونَ ۞ لَا يَرْفُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِ مَهَّ ۖ

وَاوْلَنْكَ هُو الْمُعْتَدُونَ ﴾ قَالْ نَابُوا وَاقَا مُواا لَصَّالُوهَ وَاتَّوْلُ الزَّكُوهَ فَاخْوَانُكُمْ فِي لَذِينَ وَفُصَيْلُ لِأَيَاتِ لِقَوْمَ يَعْلُونَ ۗ وَانْ نَكُولُا آَمَا نَهُ مُرْمِزْ مِتْ بِعَهْدِ هُرُوطَعَنُوا في دِينِكُمْ فَقَا نِلْوَا آَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُ مُ لَآ أَيْمًا نَاهُمُ لَعَلَمُ مُ يَنْتَهُونَ ﴿ لَا تُعَالِلُونَ قَوْمًا نَكَنُواْ أَيْمَا نَهُمُ وَهَمُوا الْحِرَجِ الرَّسُولِ وَهُمْ مَلِدُ وُكُمُ الْوَلَهُمْ إِلَىٰ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْحُوالِ تَحْسُوهُ اِنْكُنْتُهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْلُوهُمْ مِعَكَذَٰ بِهُمُ أَلَّلُهُ بِٱلَّذِيكُمْ وَيُخْرِهِ وَيَنْصُرُ كُوْ عَكَيْهُ وَيَسْفُ صُدُ وَرَقَوْمٍ مُؤْمِنِينِ ۗ وَيْذَهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِ مِرْ وَيَتُوبُ إِلَّهُ عَلَى مَنْ يَيْنَاءُ وَاللهُ عَلِيْم حَكِيْهُ ۞ ٱمْحَسِبْتُمُ أَنْ نُتَرُكُوا وَلَمَّا يَصْلَمُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوامِنْكُمْ وَلَرْيَتَّنَ ذُوامِنْ دُوناً للهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَالْذُمْنِيَادُ وَلِيَا أُواَ لَهُ خَيْرُ يَا نَعْمَلُونَ ﴿ مَاكَا زَلْمُشْرَكِينَ أَنْ يَعِنْمُ وَامْسَاجِدَا للهِ شَاهِدِ نَكُوْ أَنْفُسُهُم وَأَلْكُمُ أُولَٰإِكُ

حَبِطَتْ أَعَالُهُ وَ فَوَالْنَارِهُمْ خَالِدُونَ ﴿ اِنْمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَا للهِ مَنْ مَنَا مَنَ بَا لِلهِ وَالْيَوْمِ الْاجْرِوَا فَامَ الْصَلْوَةُ وَأَنَّى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَحْشُ لِلَا ٱللهُ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُعْمَدِينَ ا اَجَعَلْتُهُ سِقَابَةً أَلْمَاتِجَ وَعِهَادَةً الْسَبِعِدِ الْحَرَامِ كُمُنَّامَنَ بايله وَالْيَوْمِ الْاخِرِوَجَاهَدَ فِي سِيَلِ لَلْهُ لَا يَسْتُونَ عِنْدَالْلُهُ وَأَنَّلُهُ لَا يَهْدِى ٰ لَقَوْمَ الْظَالِيرُ ۖ فَأَلَدَ يَزَا مَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُ ۗ فِي كِبِيلَاللَّهِ بَا مُوالِمِيْهِ وَأَنْفِيهُ فِمَا عُظَمُ دَرَجَةٌ عِنْدَاللَّهِ مِ وَاوْلِيْكَ هُمُ الْفَكَا يُرُونَ ﴿ يُسَنِّي رُهُمْ رَبُّهُمْ بَرْحُكَمْ مِنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمُ فِيهَا نَهِيْهُ مُفِيمٌ ﴿ ۞ خَالِدِ نَرَفِيهَا اَبَدًا إِنَّا لَهُ عِنْدَهُ أَخْرُعَظِيهِ ۞ يَاءَيُّهَا الَّذَينَ الْمُؤَلِّلَهِ إِنَّا إِنَّهِ إِلَّا لَيْخِذُوا ْ اَبَاءَ كُمْ وَلِنُوا نِكُمْ اَ وَلِيَآءَ إِنِا يَسْتَحَوُّا الْكُفْرَعَلَى الايمَانُ وَمَنْ يَنْوَلَمُ مُ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِونَ قُلْإِنْ كَانَا لَإِلَيْ وَكُرُ وَابْتَا فِي كُمْ وَاخْوَانُكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وْعَسْيَرْكُمْ

## الْمُوْزَةُ ٱلتَّوْبُ ثِنَ

وَأَمُوالُ إِفَرَ فَهُوَهَا وَيَجَازُهُ تَخْشُونَ كَسَا دَهَا وَمَسَاكُنُ رَضُونَهُ اَحَتَ اِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَمَرْبَصُوا حَيَّا إِيَّا لِللهُ بِالْمِرْ وَاللهُ لاَ يَهَدُّى الْقَوْمُ الفَّاسِيقِينَ ۖ لَقَدْ نَصَرُكُواْ لِلَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثَيْرٌ وَ وَوَمْرَحُنَيْنًا فِي أَعِينَكُمْ كَثْرَتُكُ مْ فَالْمُ نَغُنْ عَنْكُمْ سَنْيًّا وَصَافَتْ عَكَيْكُمُ الْأَرْضُ بِيمَا رَجُتُ ثُوَوَلَيْتُمْ مُذِيرِينٌ ﴿ ثُوَا مُزِلَ اللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلِمُ الْمُؤْمِنِ مَنَ وَأَنْزَلَجُنُودًا لَمُ نَرَوُهَا وَعَذَبُ ٱلْذَبَنَ كَفَرُوْ أُوذَٰ لِكَ جَزَّاءُ ٱلكَمَا فِرِينَ ۞ تُمْرَيَنُوْبُ ٱللَّهُ مِنْ يَعْدِ ذَٰ لِكَ عَلْيَ مَزْيِكَ أَءُ وَأَنَّهُ عَنْ فُورُرَجَتْ د ﴿ يَآءَ يَهَا ٱلَّذِيزَ الْمَنْوَأَ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَجَتُنَ فَلاَ يَقْرَبُوا الْلَسَفِي الْكِيَّامَ بَعْدَ عَامِهِ مِفْذًا وَانْخِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ ٱللهُ مِنْ فَضَيْلِهِ انْشَآءً إِنَّاللَّهُ عَلِيثُوكِكُ ﴿ فَا لِلْوَالَّذِينَ لَا نُوْمِنُونَ مِا لِلْهِ وَلَا بِالْمَوْمِ ٱلأخِرَوَلاَيْحَ مُونَ مَاحَرَمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدَينُونَ دِينَ الْكُيّ النالنظ

مِزَالَّذَ زَاوُتُوا الْكِمَاتَ حَيِّا مِيْطُوا الْجِزَيةِ عَنْ بَدِ وَهُرْصَاغِرُونَ ۖ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِّيرٌ إِنَّ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى ٱلْمَسِيمُ إِنَّ اللَّهِ ذٰلِكَ قَوْلُمُهُمْ بِإَفْوَاهِمِهُمْ يُصَاهِفُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْتَلُونَ ۞ لَيْحَنَدُوۤااَحْبَارَهُمْ وَرُهُمَّاكُمُ ٱۯ۫ۑٵ۪ڲؠڹ۫ۮۅ۬ؽٳؙڵ۬ؠۅۘۅڶڵڛۜڮٳڹڽ۫ػۯۼۧٷٙٚڲٙٲٳڝؙؗٷٙٳڵؚڰٳؽۼؠؙۮؙۏؖ اِلْمَا وَاحِداً لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا يُشْرَكُونَ ﴿ يُرِيدُونَ اَنْ يُطِفِوْا نُورَاللهِ بِإِنْوَاهِمِهُمُ وَيَاكِيَاللهُ اِلْآَانُ سُتِمَ نُوْرَهُ وَلَوْكِرَهُ الْكَافِرُونَ ۞ هُوَالَذِكَا رُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلْك وَدِينَ الْحَقِ لَيُظْهِمُ عَلَى الدِّسَكِلَةِ وَلَوْكِرَهَ الْمُسْرِكُونَ يَآءَ يُهَا ٱلْإِينَا مَنُوٓا إِنَّ كَتْبُرًّا مِنَالًا حُبَارِوَالْرُهُبَا إِنَاكُمُكُوَّ آمْوَالَالْتَ اسِ مِالْهِ اطِل وَيَصُدُّ وَنَعَنْ سَبَيلًا للهِ وَالْذَيْتَ يَكْبِرُونَ ٱلدَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِعُونَهَا فِي سِيَلِٱللَّهِ فَيَشِّرُهُ بعِذَابِ إِلَيْمٌ ۞ يَوْمَ يُحْمِيْ عَلَيْهَا فِي َارِجَهَنَّمَ فَكُوْي مِكَا

حَاهُهُمْ وَحُوْدُهُمْ وَظُهُورُهُ هَا مَا كَارَتُولُولُ فَسَكُمْ فَدُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكْبِرُونَ ۞ إِنَّ عِدَةَ ٱلشُّهُورِعِيْكَ ٱللَّهِ ايْنِيْعَشَ رَشَهْ كَا فِي كِتَابِ ٱللهِ يَوْمَرَ خَلَقَ ٱلسَّمْ هَابِ وَالْأَرْضَ مِنْهَآ ٱَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذٰلِكَ ٱلَّذِينُ الْقَيْتُمُ فَلَا تَظْلِمُوافِهِزَّ اَفْسُكُمْ وَقَا لِلْوَالْلَشْ كِبَنِكَا فَهَ كَمَا يُقَا لِلْوُ كُمُوكَ أَفَرُ وَاعْلَيْهَا أَنَّاللَّهُ مَعَ الْمُتَّقَدِينَ ۞ اِنَّمَا ٱلنَّسِيُّ زِيَادَةً فِي ٱلْكُفْرُ مُضِكُلُ بِهُ الَّذِينَكَ فَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِؤا عِذَّهَ مَاحَهُمُ ٱللهُ فِيجِي لُوَامَاحَتَ زَمَ ٱللهُ زُيْنَ لَهُمْ سُوءُ ٱغَالِهِمْ وَأَنَّهُ لَا يَهُدُى الْقَوْمُ الْكَا فِرِنَّ ۞ يَآءَ يُهَا ٱلَّذِينَ امْنُوامَالُكُمْ إِذَا مِيلَاكُمُواْ مُفِرُوا فِي سِبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّا مَلْتُهُ إِلَىٰ الْأَرْضِ أَرْضِ مِينُمْ المُكِوْةِ الدُّنْيَا مِنَا لَاخِرَةً فَهَا مَنَاعُ لَلْيَوْةِ الدُّنْيَا فِالْأَخِيَّةِ لِلَّا فَلِيلٌ ۞ الْإِنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَسَنَابًا ٱلِيسَمَّأُ وَسِنْتَبْدِلْ فَوَمَّا غَيْرَكُمْ وَلَا نَصْرُوهُ سَنْيًّا وَاللَّهُ عَلِيْكُمْ شَيْءٍ

قَدِيْرِ ۞ اِلْأَنْصُرُوهِ فَقَدْنْضَرُهُ اللَّهُ إِذَاخْرَجَهُ ٱلَّذَيْنَ كَفَرُواْ كَانِكَا شُكِيْنِ اذْهُ حَمَا فِي لُغَارِاذْ يَفُولُ لِصَاحِبِهِ لَآخُزُنْ إِنَّا لَهُ مَعَنَّا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكَنَّنَهُ عَلَيْهِ وَآتَكُهُ مِجْنُودٍ لَمْ نَرَوْهِا وَجَعَا كِلمَةَ ٱلْذَنَكِ عَفْرُواالسُّفْلُ وَكِلمَةُ ٱللهِ هِ الْعُلْمَا وَاللَّهُ عَزِيْزِ حَكَّتُهُ ﴿ إِنَّهِ وَاحِفَافًا وَيْقِيَالَّا وَجَاهِدُ وَاباً مُوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلاً للهِ ذَٰلِكُمْ خُيْرُكُمْ \* إِنْ كُنْتُهُ تَعْلَمُونَ ۞ لَوْكَانَعَهَا قِياً وَسَفَرَّا قَاصِلًا لَا تَبَعُوكَ وَلْكِنْ بَعُدُكَ عَلَيْهِمُ ٱلشُّفَّةُ وَسَيَحُلْفُولَ اللَّهِ لَوِانْسِتَطَعْنَا لَحَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَا نَفْسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ وَلَكَاذِ يُونَّ ﴿ عَفَا أَنَّهُ عَنْكَ لِمَ إَذِ نُتَ لَمُ مُحَىٰ يَتَنَّوَلَكَ ٱلْذَيْنَ صَدَقُوا وَيَعَلَمُ الْكَاذِبِنَ ﴿ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِّينَ وَمْ مِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرَانُ كِيَاهِدُ وا بِٱمْوَالِمِيمَ وَ اَنْفُسِهِ مُواللَّهُ عَلَيْمُ مِالْمُتَقَى مَنْ ﴿ اِنَّمَا يَسْتَأْذُنُكَ ٱلذَّكَ

### مُنِوَّزَةُ ٱلتَوْبُثُةِ

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرَوَارْمَا بَتْ قُلُونِهُمْ فَهَمْ فِي رَبْهِمْ يَرَدُّدُونَ ۞ وَلَوْا زَادُوا الْخُرُوجَ لَاعَذُ وَالَّهُ عَدَّهٌ وَلَكِنْ كَرِهَ ٱللهُ ابْعِكَا تُهُمُ فَبَطَّهُمْ وَقِيلَا قَعْدُ وامَعَ الْقَاعِدِينَ الْوَخَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُ وَكُمْ الْإِخْبَالاً وَلَإِ وَصَعَوا اللهِ عَوْا خِلْاَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَمُنْمُ وَٱللهُ عَلِيمِ الظَّلِلِيزَ 💜 لَقَدَا ابْنَغُوا الْفِنْتَنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلْبُوا لَكَ الْأُمُورَحَنَّى جَآءَ الْحَنَّ وَظَهَرَامُرُ إِلَّهُ وَهُرِكَارِهُونَ ۞ وَمِنْهُومَنْ يَقُولُ ائْدَنْ لِي وَلَا تَقَيْتِنِّي كَالَا فِي الْفِيْتَ لَهِ سَقَطُواْ وَانَّجَهَا ثَمَ لَحَيْطَاتُهُ بالكافريز 🎱 إِذْ يَصِّمْ كَ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمُ وَاذْ يَصُلْكُ مُصِيَبُة يَقُولُوا مَدُاخَذُ نَا اَمْرَهَا مِنْ هَبْ أَوَيَوَلُوا وَهُمْ فَرَجُونَ 🥮 قُلْنَ يُصِيبَ اَ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ۚ هُوَمُولِينَا ۚ وَعَلَىٰٓ اللَّهُ فَلْيَــُتَوَكِّلَا لُوْمِنُونَ ۞ قُلْهِلْ رَبَّهُونَ بَنَا آلِاۤ الْحِدَى لَطْسُنَيانُ وَخَنْ مَرَبَقُ كُمْ أَنْ يُصِيكُمْ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِنْدَ وَأَوْ مِا يَدِينًا فَلَنَهَوَاإِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّضُونَ 🕲 فَلْ يَفِيعُوا طَوْعًا أَوْكُنْهِمَّا لَنْ نِيفَتَ مَنِكُمْ إِنَّكُمُ كُنْتُهُ قُومًا فَاسِقِيزَ ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ ٱنْ تَقْتِ كَامِنْهُ مْ نَفَقَا تَهُمُ الْإِلَّا نَهُ مُكَفِّرُوا بِأَيلُهِ وَبَرَسُولِهِ مِ وَلاَ يَا تُونَا لَصَلُوهَ إِلاَ وَهُمُ كُمَالَى وَلاَ يُنْفَوْنَا لِاَ وَهُمَكَا رِهُونَ لِيُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي لَيْهِ الدَّنْيَا وَمَرْهَقَ اَفْسُهُمْ وَهُرُكَا فِرُونَ ﴿ وَيَحْلِفُونَ اللهِ انَّهُ مُلَنِكُمْ وَمَا هُرْمَنِكُمْ وَلَكَّنَّهُمْ قَوْرٌ عَنْ مَهُٰ وَكُنَّ ﴿ لَوْ يَجِدُ وَنَهَٰ إِلَّا وَمَعَا رَاتٍ اَوْمُدَّخَلًّا لَوَلُواْ اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَرُنَ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْ لَيْمُزُكَ فِي ٱلصَّدَفَاتِ فَإِلْ اغْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَانْ لَمْ بِعُطُوا مِنْهَا إِذَا هُو يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْاَ نَهُوْ رَصُوْ الْمَا إِيهُ عُمُواً لَيْهُ وَرَسُولُهُ وَقَا لُوْاحَتُ مِنَا ٱللَّهُ ۗ سَيُوْ بَينَا ٱللهُ مِنْ فَضَيْلهِ وَرَسُولَهُ أِنَّا آلِكَ للهِ رَاغِبُونَ ﴿ اِنَّمَا ٱلصَّدَةَاتُ لِلْفُ قَرَآءَ وَلْلسَّاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَ إِن

#### الْمِوْرَةُ الْمُتَوْجُدِ

مُلُونِهُمْ وَفِي الرَّفَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سِيدِ إِلَّهُ وَابْنِ السَّبِيلُ الْ فَرَبِضَاً قُمِنَا لِللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ﴿ وَمِنْهُ مُالَّذِينَ ا يُؤْذُونَ ٱلنَّبِّيِّ وَلِيَوْلُونَ هُوَا ذُنَّ قُلْ اٰذُنْ خِيْرِكُمْ نُوْمِنَ اللَّهُ ۗ وَيُوْمِنُ لِلْوُ مِنَازَ وَيَحَمُّ لِلْإَبَلَ مَنُوا مِنْكُمُ وَالْذَيْنُ وَوْدُوكَ رَسُولَ اللهِ لَمُنْمُ عَذَابُ البُمْ ﴿ يَعْلِفُونَ بِأَلْلهُ لَكُمْ لِلرُّضُوكُمْ وَأَلْهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ رُضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِيزَ ﴿ لَمَا يُعْلَمُ إِ أَنَّهُ مَنْ عُلَادِ دَاللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ مَا رَجَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِرِيُ الْعَظِيمِ ﴿ يَعْذَرُ الْمُنَا فِقُونَ أَنْ نُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً نُنْتِئُهُمْ مِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْرِؤًا إِنَّ لِلَّهُ مُغْرَجُ مَا تَحْذَرُونَ 🕲 وَلَيْنْ سَآ لْنَهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا غَوْضُ وَبُلْعَبُ قُلْ اللهِ وَايَا بِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُهُ مَّتْ مَهُرُّهُ رَ ﴿ لَا تَعْنَذِرُوا فَذَكَةُ ثُرُنُهُ مَا يَكُمُ أَنْ يُعَنَّى عَنْ كَا يَفَةٍ مِنْكُمْ نَعُذَّبْ طَآئِفَةً بَانَهُمْكَانُوامُجْرِمِينَ ۞ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالْنَافِقَاتُ عَضُهُمْ



الخالظ

من بَعْضُ أَمْرُونَ مالْمُنْكَر وَسِّهَوْنَ عَنالْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُو<sup>لَ</sup> اَمْدُ مَهُ مُّ نَسُوااً لِلهَ فَنَسَ هُمُّا إِنَّالْمُنَا فِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَا لَلْهُ الْمُنَا فِقِيزَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْصُفَارَاتَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنافِقِينَ إِلَى الْمُنافِقِينَ إِلَى الْمُنافِقِينَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ جَهَنَهُ خَالِدِينَ فِيهُ إِلْهِ حَسْبُهُ مُ وَيُعَلَقُهُ مُواللَّهُ وَهُمْ عَذَاكِ مُقِيدٌ الله كَالَّذِينَ مِنْ قَلِكُمْ كَانْوَآاَ شَدَعِنْكُمْ فَوَا فَكَالْشَدُ عَنْكُمْ فَوَا فَكَالْمُوالَّا وَاوْلِاداً فَا سُتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَا رَسِتَمْتَعْتُهُ بِخِلا قِيكُمْ كَاٱسْتَمْتَعَٱلْذَيَنَ مِنْ هَلِكُمْ عِيَلا قِهْدِ وَخْضُتَمْ كَالذِّي حَاصُواً الْوَلَيْكَ حَيطَتْ اعْالْمُمْ فِالْدُنْيَا وَالْاِخِرَةَ وَالْكِيْكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ ۞ اَلَمْمَا نَهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِزْ فَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحَ وَعَلِدٍ وَتُصَمُودَ وَقَوْمِ الْمُرْهِبَ مَ وَأَصْحَابِ مَذْ يَنَ وَالْمُؤْنِقِيكَ اللَّهِ ٱتَنْهُمُ وُرُسُكُهُمُ مِالْبَيِّنَاتِّ فَمَا كَانَا لِللَّهُ لِيَظْلَمَهُمْ وَلَكُنِكَا فَأَا ٱنْفُسَهُ ﴿ بَظْلَمُ إِنَّ ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتَ بَعْضُهُ لَمُولِيَّا ۗ بَعْضُ الْمُرُونَ بِالْمُعَرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرُ وَيُعْتِمُونَ الصَّلَاقَ

وَيُوْنُونَا لَزَكُوهَ وَيُطِيعُونَا لَيْهَ وَرَسُولَهُ أُولِنَكَ سَارْحُمُهُمُ لِللَّهُ إِنَّا لَّهُ عَزِيزُ حَكِيْهِ ۞ وَعَدَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ مَنْ وَلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّانِةَجْرِي مِزْتَحْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنُ وَرِضُواْنُ مِنَ اللهِ اَحْكُبُرُ ذَٰ لِكَ هُو الْفَوْزُالْعَظَهُ ﴿ إِنَّا تُمَّا النَّيْمُ كَاهِدِ الْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِيرَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا وَيُهُمْ جَهَنَّهُ وَبِيْسَ الْصَبِرُ ﴿ يَعِلِفُوذَ بأَيِنَّهِ مَاقَا لُوْأُولَقَـُدْ قَا لُوْاكِلِمَةَ أَلَكُفُرْ وَكَفَرُوا بَعْدَانِسْلامِهِمْ وَهَــتُوا بِمَا لَمْ يَنَا لُوا وَمَا نَقَـَـمُوَا لِآ أَنْ أَغُنْهُ مُراَلَا وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَيْلَةً فَإِنْ يَتُونُوا يَكُ خَيْرًا كُمْ أَوَانَ يَنْوَلُوا لُعَذَ نَهُ مُ اللَّهُ عَذَابًا اَلِمًا فِالدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمَالَكُمْ فِي لْارْضِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْعَا هَذَا لَلْهَ لَإِنْ أَيْنَا مِنْ فَضَلْهِ لَنَصَدَّوَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْصَالِحِينَ ۞ فَلَمَّ الْمِينُهُمْ مِنْ فَصَيْلِهِ بَخِلُولِيهِ وَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۞ فَاعْقَبَهُ مْ نِفَا قًا فِي قُلُوبِهِمْ

اللَّوْمِ بَلِقَوْ نَهُ كِمَا آخْلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوْهُ وَمَاكَا نُوَاكِلْدُبُونَ الْأَنفِ لَمُ الْآنَا ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنْ اللَّهُ عَلَّمُ النُونَ ﴿ أَلَذَ نَيِلْمِ وَزَالْمُطْوَعِينَ مِزَالْوُمِينَ فِي الْصَدَاقًا ۖ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُ وَنَ الِّاجُهُدَهُمْ فَيَسْخِرَ وُزَمَنِهُمْ مُسَخِبَ أَلْلُهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ اَلِيْمُ ۞ ٱبِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا شَتَغَفِرْ لَهُمْ إِنْ سَنَعْنِفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَنَّ قَالَ نَعْنِفِرَا لَهُ لَكُمُّ ذَٰلِكَ بَانَّهُ مُ كُذَّوُا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۗ 🕲 فَرِجَ لَلْحُنَ لَفُونَ بَمَقِتْ عَدِهِمْ خِلْافَ رَسُولِ ٱللهِ وَكَرِهُوٓاً أَنْ يُجَا هِدُوا بِأَمْوَالِمِنْ وَأَنْفُنِيهِ فِي سَبِيلَ اللهِ وَقَالُوا لَانَفْرُوا فِي لَكِنَّ قُلْ نَا رُجَهَنَّهَ أَسَدُ حَرَّ أَلَوْكَا نُوايفَ فَهُولَ ﴿ فَالْمَضْكَادُ ا قَلِلاً وَلٰيَنكُوا كَنْمَرا جُزَاءً بَمَاكَا نُواكِيْسِبُونَ ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ ٱللهُ إِلَىٰ اَكَا مُنْهَ مِنْهُمْ فَالِينَ الْأَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَكُنْ مَخْرُجُوا مَعِيَابَدًا وَلَنْ تَفَا لِلُوامِعِ عَلَى قُأَالِكُمْ رَضِيتُ مِبالِقَعُودِ اَقَلَ

#### أُسِونَ وَالتَوْتُثِينَ

مَرَّهَ وَاْ فَعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ۞ وَلَا تَصُلَاعَلَى ٓ اَحَدِمِنْهُمْ مَاتَ اَبَداً وَلَا نَقَتُمْ عَلَى فَهِرْهُ إِنَّهُ مُ كَفَّرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ۞ وَلَا يَعِيْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلِادُهُمْ أَيَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ ٱنْ يُعَذِّبَهُ مْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَنَرْهَوَ أَنْفُسُهُمْ وَهُوْكَا فِرُونَ ۞ وَاذَا أَنْزِلَتَ سُورَتُهَ أَنْ الْمِنْوا بِاللَّهِ وَجَهَا هِذُ وامَعَ رَسُولِهِ ر اَيْبِ َتَاٰذَ نَكَ ايُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ وَضُواباً نَ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى لُوبِهِ مِنْ هُمُمْ لَا يَفْ فَهُونَ ۞ لَكِنْ أَرْسُولُ وَالذِّينَّ امْنُوامَعَهُ جَاهَدُوا بَامِوَكِهِمْ وَأَنْفِيهُمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ لَلْيَرَاتُ وَاوُلَئِكَ هُمُ الْمُفْيِكُونَ ۞ اَعَذَاللهُ لَهُ مُهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَهِ عَهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزَالْعَظِيمُ ۞ وَجَآءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِلُوْدَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَدَبُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ سَيْصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُمْ عَذَابُ البُّيَّةُ ۞ لَيْسَ عَلَى الْضُعَفَآءِ وَلاَعَلَى الخزالمان والمنازع

الْمُرْضَى وَلَاعَلَىٰ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِيقُونَ مَرَجُ إِذَا نَصَحُوا يله وَرَسُولِهُ مَا عَلَىٰ لِمُحَيْسَ بَنَ مِنْ سَبَيْلُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَجَيْمٌ 👁 وَلَاعَلَىٰ اللَّهُ يَرَاذِا مَا لِيَقُوكَ لِتَهْلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُمَا أَجْلُكُمْ عَلَيْهُ وَوَلُوا وَأَعْيِنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَـَرَمًا ٱللهُ يَجِدُوا مَا يُنْفِ فُونَ ﴾ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلِ عَلَى ٱلدِّينَ يَسْتَأْ ذِنُونَكَ وَهُرْاَغِنِيٓاً ۚ رَصُوا بِانْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِ فَهُمْ لَا يَعُلْمُونَ ۞ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِيْمُ قُلْلَا تَعْتَذِرُوالَنْ نُؤْمِرَاكُمْ فَدَنْتِ ۖ إِنَا ٱللَّهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ۗ وَسَيْرَى اللهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثَمَّ رَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْعَيْبِ وَالْشَهَادَةِ فَيُنَتَ كُمْ مَاكُنْتُهُ تَعْلُونَ 🕲 سَيَعْلِفُونَ اللَّهُ كُمْ إِذَا انْفَلَتْ وَالَّهُ هِ لِيَعْمِ ضُواعَنْهُ مُ فَإِعْرِضُواعَنْهُ ۗ الَّهُمُ يِجْسُ وَمَا وْنِهُ مُ جَهَّنَهُ مُرَجَّزًا مَّا كَا نُوا كِسْمُونَ ﴿ عَلْفُونَ لَكُوْ لِيَرْضُوْا عَنْهُمْ ۚ فَإِنْ مَرْضُواعَنْهُمْ فَإِنَّا لِلَّهُ لَا يَرْضَى عَنْ لَفَوْمِ

الْفَاسِقِينَ ۞ ٱلْاَعْرَابُ اَشَدُكُفُ رَّا وَنِفَا فَٱ وَاَجْدَرُ اَلَا يَعْلَمُواحُدُودَ مَا أَنْزَلَا لَهُ عَلَى رَسُولِهُ وَاللَّهُ عَلِيْرُحَكِيمُ 🐿 وَمِنَا لَاعْرَابِ مَنْ يَتِحُدُ مَا يُنْفِوُ مَعْرِماً وَمَرْيَصُ كُو ٱلدَّوَارَّرُ عَلَيْهُمِهِ مَا أِرَةُ ٱلْسَوْءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيْهِ ۞ وَمِزَالاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ مَا لِلْهِ وَالْمَوْمِ الْاحِرِ وَيَعَيِّنُ ذَمَا يُنْفِقُ قُرُكَا بِيعْنِدَاللهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَكُمْ سَيُدْخِلُهُ مُاللَّهُ وَجُمِّيُّهُ إِنَّالَّلَهُ عَنْ فُورُرَجِيْمٌ ۞ وَالْسَابِقُونَا لَا وَلُونَهِ بَالْمُهَاجِرَنَـ وَالْأَنْصَارِوَاللَّهِ مِنَا بَتَعُوهُمْ إِخْسَازٍ دَضِي اللهُ عَنْ هُرْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَدَّ لَهُـمْ جَنَّاتٍ تَجْبِي تَحْتَهَا الْأَنَا اُرْخَالِدِيزَ فِيهَآ أَبُداً ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزَاْلْعَظِيَّمُ ۞ وَبَنْحُوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَهِمْ لِالْلَدِينَةِ مَرَدُ واعَلَىٰ النِّفَ اقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ غَنْ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذِ بُهُمْ مَرَايُنْ ثَرَيْرُدُ وَلَ الْحَذَابِ عَظِيمٌ وَاخَرُونَ الْمِنْمَ فَوْاللهُ نُوبِهِ مِخَلَطُواعَ الأَصَالِمُا وَاخْرَ

## الخزالماذى أشنط

سَنِيًا عَسَى لِللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهُ غَفُورُ رَجْبُم ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهُ مُ صَدَّقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِيهِمْ بِهَا وَصَالِعَلَهُمْ إِنَّصَلُولَكَ سَكَنَّ لَمُرُّوَاً لَلْهُ سَمَيْعَ عَلِيمٌ ۞ الْمُعَلِّمُو أَنَّاللَّهُ هُوَيَقْبُ لِلْفُوْبَهُ عَنْعِبَادِهِ وَكَاٰخُذُ الْصَّدَقَاتِ وَكَاْتُ ٱللهَ هُوَالنَّوَانُ الرَّجَيْدِ ﴿ وَقُلْ عَلَوْا هَلَوْا هَسَيْرِيَ لَّهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَإِلْمُؤْمِنُونُ وَسَنُرَدُونَ إِلْيَعَالِمِ الْغَيْبِ وَٱلسَّهَا وَقِ فَيُنَتُ ثُكُمْ بِمَا كُنْتُهُ تَعَلُونَ ﴿ وَاخْرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ لِمَا يُعَذِّبُهُمْ وَامَّا بَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَهُ مَا مُعَالَّمُ اللَّهُ ٱتَّخَدُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْوًا وَقَرْبِقًا بَيْزَالْفُوْمِ بِنَ وَارْصَادًا لِكِزْحَانَ ﴾ أَللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ هَـُ لُولِيَحُلْفُزَ إِنْ اَرَدُنَّا إِلَّا أَكِسُنْ وَاللَّهُ سَنَّهَدُ إِنَّهُمْ لَكَا دَبُونَ ﴿ لَا تَصَمُّ فِهِ اَمَدًا كَسَيْدُ ايُسَسَرَعَا إِلَنْفُوي مِنْ اَوِّلِ يَوْمِ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ مِيْهُ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَنْ يَنَطَهَّرُواْ وَأَلَّهُ يُحِتُ الْمُطَهِّرِينَ

اَ فَزَاسَ سَرَ بُنْكِ اَنَّهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرَضُوا نِ خَيْراً مُ مِنْ أَسَرَ اً بُنْيَانَهُ عَلِيْشَفَاجُرُفِهَا رِفَانْهَا رِبَهِ فِي نَارِجَهَنَـُمُّ وَٱللهُ لَا يَهُدِى أَلْفُوْمُ الظَّالِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْنَا نَهُمُ الَّذِي بَنُوا رِيَّةً فِي قُلُونِهِ مِ إِلَّا أَنْ تَفَطَّعَ قُلُونُهُمْ وَٱللهُ عَلَيْمَ حَكَّمُ ﴿ إِذَا لِنَّهُ أَشْتَرُى مِنَ لْلُؤْمِنِ مَنَ أَنْفُسَهُمْ وَآمُوا لَكُمْ مِانَّ لَمُسُولُلِنَّةً يُقَا نِلُونَ فِي سَبِيلَ لَلْهِ فَيَقْتُ لُونَ وَيُقْتَ لُونَ وَعُدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِيَالْتَوْرْيَةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْانُ وَمَنْ أَوْفِيْ هَهَٰذِهِ مِنَالِلَّهِ فَاسْتَنْشُرُوا بِبَيْعِكُ الْذَى بَا يَعْتُمْ بَهُ وَذَلِكَ هُوَاْ لَفُوزُالْعَظِيمُ ٱلْنَّآيَّبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ الْسَّآيْحُونَ الْرَّاكِمُونَ الْسَاجِدُونَ الْامِرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِلْنُنْكُمْ وَلِلَّا فِظُونَ لِدُورِاللَّهُ وَيَشِرِلْلُؤُمِنِينَ ﴿ مَاكَا زَلِلَّهِ وَالَّذِينَ الْمَثُوَّا أَنْ يُسْتَغَفُّوا المُشْرِكِينَ وَلَوْكَا فَوْآآ وُلِي قُرْ لِي مِرْ بِعِيْ مِا سَبَيِّنَ لَهُمُ الْفَهُمْ أَصْحَالًا أنجيه @ وَمَاكَانَ اسْتِغْفَازَا بُرِهِيمَ لِأَبِيهِ الْإَعْنُمُ عِلَاً

### الخزالاذى عشرع

وَعَدَهَاۤ اتَّاهُ فَلَمَّا يَكُنَّ إِلَّهُ أَنَّهُ عَدُوْلُهِ يَبَرَّامِنْهُ أِنَّ ابْرُهُيَم لَاَوَاهُ حَلِيْهِ ۞ وَمَاكَانَ اللهُ لِيضَالَ قَوْمًا يَعْدَاذْهَدْهُمْ حَقْيٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَ قُونُ أَنَّ اللهَ يَكُلُّ شَيْ عَلِيْمٌ ﴿ إِنَّ اللهُ } لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ يَحْي وَيُبِيُّ وَمَا لَكُوْمُ رِهُ وَلِأَلْهُ مِنْ وَلِيَ وَلَا نَصَهِيرِ ۞ لَقَتْ ذِيَّا إِنَّا لَلٰهُ عَلَىٰ ٱلْبَنِّيِّ وَالْمُهَاجِرِيزَ وَالْاَنْصَارِالَلَاِيَا لَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ مِبْ مِ مَا كَادَ يَرَيْعُ قُلُوبُ فَهِرَقِ مِنْهُ \* ثَمَا كَابَعَكِيهُ فِي أَيْهُ بِهِيْدِ رَفُّ فِي رَجِيمٌ وَعَلَا لَتَ لَيْهِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الأرضُ بَمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِ ۚ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُواْ أَنْ لِامْلِحَا مِنَا لَهُ وِلِآ إِلَيْهُ مُنَاكِعَ عَلَيْهِم لِيَتُوبُواْ إِنَّا اللَّهُ هُوَالْنَوَابُ ٱلرَّحِيمُ 🐿 يَآءَ يُهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوااَ تَقُوااَ لِلَّهَ كَوُنُوا مَعَ ٱلصَّادِ فِينَ مَاكَانَ لِإِهَالِلْدَبِيَةِ وَمَنْ وَلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَا يَرْغَبُوا إِنْفُسُهُ وَعَزْ نَفَسْهُ ذَٰ لِكَ بَا نَهُمُ

#### ٩

لَابِصُبُهُ هُ ظُمَّا يُولَا نَصَبُ وَلاَ مَهْصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطُونُ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَارَوَلَا يَنَا لُوْزَمِنْ عَدُوْنَيْلًا إِلْاَكْتِكُمْ به عَلْصَالِمْ أَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ الْحُرَالْحُيْسَ يَرَّ فِي وَلَا يَنُفِ عَنُونَ نَفَقَةٌ صَغِيرةً وَلَاكِيرةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَإِدِيّا لِلْكُبُكِمُ لِيَخْ بَهُوْ أَللَّهُ ٱحْسَنَ مَا كَا نُوَا يَصْمَلُونَ ۞ وَمَا كَا زَلْفُوْمِنُوكَ لِيَغْرُواَكَأَ فَهُ فَكُولًا نَفَرَ مِنْ كُلُ فِرْ فَهِ مِنْهُمْ مَا يَفَةٌ لِيَنْفَقَهُوا فيألَّةِ سَ وَلِيُنْدِ رُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجِعُواۤ ٱلَمْهُ مِلْعَلَّهُمْ حَخَذَرُونَأَ 🕥 يَاءَ يُهَا ٱلذَينَ الْمَنُوا قَا يَلُوا ٱلذَّينَ يَلُوُنَكُمْ مِنَ الْصُفَارِ وَلْهِيَدُوا فِيكُمْ عِلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُقَبِّينَ وَاذَا مَآ أُمْرِلَتْ سُورَةٌ فَيِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ٱيَّكُمْ زَادَنْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَا مَّا ٱلذِّ مَنَ الْمَنُوا فَزَادَ تَهُمُ إِيمَا نَّا وَهُمْ لِيَتُ بَشِيرُونَ ۗ وَأَمَا ٱلذِّينَ فِي قُلُوبُهُمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَاوَهُمْ كَا فِرُونَ ۞ اَوَلَا يَرَوْنَا نَهُمْ نَفْنَنُونَ فِيكُمْ إِمَام

## الجز للائ بشزع

مَرَةً أَوْمَرَةَ نِنْ مُوَلَا مُنُوبِنَ وَلاَهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَا آمَا أَيْرَاتُ مَرَقُوا الْمَا أَيْرَاتُ مُونَا هَوْ مُواَ الْمَا أَيْرَاتُ مُونَا هَوْ مُواَ الْمَا أَيْرَاتُ مُونَا هَوْ مُواَ الْمَا مُونَا هَا الْمَا أَيْرُونَا لَا اللّهُ فَوْلَا يَشْفَهُونَ ﴿ الْمَدْوَا الْمَالُونُ الْمُؤْمِنَاتُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَا مُونَا الْمُعْلِمُ اللّهُ ا

## ٵۼڵڞ<u>ؙۼٵڛٙڵڛٙڒڿڮڮۺ</u>

نَيْسَ لَهُ الْوَجُنِ الْحَجَهِ

الْآلِكُ الْمَ الْكِلَا بِلْكِيمِ اللّهِ الْمَالِكَ الْمَجْ الْحَجَهِ

الْمُرَوْلِينُهُ الْمَالَةِ الْمَاسَوَ مِثْرِ الْذِيْنَ الْمُوَّالُوَ الْمُحَمَّةُ مَّامَ صِدْقِ عِنْدَرَنِهِ فَهِ قَالَ الْمَافِقُ وَلَا الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أيَامُ ثَمَّا سُنَوى عَلَىٰ لُعَرْشِ يُدَيِّرُ الْأَمْرُهَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ جَدِّ إِذْنِهُ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ زَبُّكُمُ فَاعْتُدُوهُ ٱفَلَا لَنَكَ رُونَ۞ إِلَيْهِ مَرْجُعُكُمْ جَمَعًا وَعُدَا لَلْهِ حَقّاً إِنَّهُ سِدَّؤُا الْخَلْقُ ثُمَّ يَعِيدُهُ لِيَزْيَ الذَّيْنَ مَنُوا وَعَكِمِ لُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوالْمُنْمُ شَرَابُ مِنْ حَبِيهِ وَعَذَا بُ ٱلِيثُم بَيَّا كَا نُوا يَكُفُرُونَ ۞ هُوَالْذَكَ جَعَكُ الشَّهَ ضِياءً وَالْقَدَمَ نُورًا وَقَذَرَهُ مَنَا زِلَ لِيَعْلَمُواعَدَدَ ٱلْسِينِ بَنِ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰ لِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ فَهُصَرُ إِلَّا إِلَّا إِ لِقَوْمِ بِعَثْ لَمُونَ ۞ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ ٱلنِّلُ وَٱلنِّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللهُ فِٱلسَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ لَايَاتِ لِقَوْم يَتَ قُوزَ 🎱 إِنَّ ٱلَّذَيِنَ لَارَجُونَ لِقِكَآءَ مَا وَرَضُوا مِا لِحَيْوِهِ ٱلذُّنْيَا وَاطْمَا إِنْوَا بِهَا وَالْإِينَ هُمْ عَزْ إِنَا يَنَا غَا فِلُونَ ۗ ۞ أُوْلَئِكَ مَا وَبِهُ مُ الْتَ ارْبِياً كَا نُوا تكسِّبُونَ 🥨 إِنَّ الْذِيَنَا مَنُواوَعَكِمِلُواالْصَالِحَاتِ مَهْدِيهُمْ رَبُهُوْ إِيَا نِهِ إِذْ يَجَرُى مِنْ تَخِيهِ مُوالَا نَهَارُ فِي جَنَابَ ٱلْبَعَمِ ۞

### الخزالادي سنا

دَعْهِ رَفُهُ فِيهَا سُنْحَا نَكَ اللَّهُمَّ وَتَعَيِّنُهُمْ فِيهَا سَكُرْمٌ وَالْخُرُ دَعُوا مُهُ إِن الْحَبُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَتُّ إِلَّهُ لِنَّا سِ الشَّرَاسْتِعَ المُنْ بِالْحَيْرِلْقَضِيَ الْيَهْدِ اَجَلُهُمْ فَلَادُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ مَا فِي طُغْيَا نِهُمْ يَصْمَهُونَ ۞ وَلَذَامَسَ الانْسَانَ الضُّرُّدَعَا نَالِجَنْدَ أَوْقَاعِلَّا أَوْفَا كَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُٰدَهُ مَرَكَأَنْ لُوْمَدْعُنَاۤ إِلَىٰضَرَّمَسَهُ كُذَٰلِكَ نُيَكُلِسُوٰهَيَن مَاكَانُوا بَعُـُمَاهُ زَنَ ﴿ وَلَقَدْاَ هَلَكُمْ الْفُرُونَ مِنْ فَلَكُمْ ۗ لَمَاظَلَهُ أَ وَكَاءَ نَهُ مُ دُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ وَمَاكَا ثُوالِيُؤْمِنُواُ كَذٰلِكَ نَخِرِي الْقُوْمَ الْمُحْرِمِيزَ ۞ ثُرَّجَعَلْنَا كُمْ خَلَا يُفَ فِالْاَرْضِ مِزْ بَعَنْ دِهُ لِلْنَظْرَ كُفْ مَضْمَلُونَ ﴿ وَإِذَا تُنَالًا عَلَيْهُ ﴿ أَيَا مَنَا مِينَا يِنَّ قَالَ ٱلذِّينَ لَا يَرْخُونَ لِعِنَّاءَ مَا أَيْتِ بِقُـْ إِنْ غَرْهِ ذَا أَوْمَدُ لَهُ قُوْمًا يَكُونَ لَى أَنْ أَبَدَلَهُ مِنْ لِمُقَاِّحُ نَفْسُغَانِا بَيْعُ الْأَمَا يُوحَى إِنَّ أَنْ آَخَا فُ انْ عَصَيْتُ رَبِّ

### ٩

عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قُلْ لَوْسَٓاءَ اللَّهُ مَا لَكُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَآ ٱۮ۠ڶڲۿٚؠڣؗۏڡؘؾۮڷؠ۫ؽٝؾؗ؋ڮؗۿٷ*ؙۘؠڰٳڡ*ۣ۬ۏۜڣڵؚ؋ٳؘڡؘڵڰؘۼڣڶۅٛڬ**ڰ** فَنَا ظَلْمُ مِمْنَا فَعَرَىٰعَكَىٰ لَهُ كَذِبًّا أَوْكَذَبَ بِايَا يَتِّهِ ايَّهُ لَا يُفِلِّهُ الْمِجْمُونَ ۞ وَيَعْبُدُ وَنَمِنْدُ وَإِلَّالِيهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلِا يَنْفُعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُولًا ۚ شُفَعَا أَفِينَا عِنْدَا لَلَّهِ قُلْ اَنْبِيَّوُنَ لِلَّهُ لَمَا لَايَعْلَمْ فِي أَلْسَمُوا بِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللَّهِ عَلَا أَنَّهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ الْنَاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَكِقَتْ مِزْ دَبِكَ لَقِضَى مِنْ فَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَكُ لَفُهُ ذَ عَلَى وَيَقُولُونَ لُوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيْرُ مِنْ رَبِّكَ فِقَتْ لِإِنِّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْنَظِرُوْالِذِهَعَكُمْ مِنَالْلُنْظِرَيُّنَّ ۞ وَلِيَأَاذَهُنَا الْنَاسَ تَحْمَةُ مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَتْهُمْ إِذَا لَمُهُمْ مَكُو وْإَمَا بِنَأَ فُلُ لِلهُ أَسْرَءُ مَكُمُ أَلِزَرُسُكِنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكُرُونَ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي البَرِوَ الْعَرِّجَ إِذَا كَمُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَّيْنِ مِمْ

### الخزالاناك

بريج طَيَّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَاجَآءَ نَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُلِلُوحُ مِنْكُمْ مِكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ الْجِيطَ بِهُمْ دَعُوْاٱللَّهُ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ لَئِزْ أَنْحُ بِتَنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْ نَزَّ مِنَ ٱلشَّاكِونَ 🕲 فَلَمَّا اَنْخِيهُ هُ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بَغِيرًا لِحَقٍّ إِيَّا مُهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ نَفُسِكُمْ مَنَاعَ الْحَيْوةِ الذُّنْيَا تُوَالِيَّنَا مَرْجُهُكُمْ فَنْتَ نُكُمْ مِاكُنْتُمْ تَعْلَوْنَ ۞ إِنَّا مَتَ الْكِوْهِ ٱلدُّنْيَا كَمَآ إِ ٱخْزَلْنَاهُ مِنَ لَسَمَاءَ فَاخْنَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِنَايَأَكُمُ الْنَاسُ وَالْاَنْعَامُ حَنَّا إِذَآ أَخَذَتِ الْاَرْضُ نُخْرُفَهَا وَازَّنِّيَتُ وَظَنَّاهُلُهَا اَنَّهُ مُ قَادِرُوزَ عَلِيْهَا أَيْهِ كَا اَمْرُهَا لَيْلًا اَوْنَهَارًا فِعَتَلْنَاهَا حَصِيلًا كَأَنْ لَمْ تَغَنَّ بِالْأَمْسُ كَذَلِكَ نُفْصَا أِلْإِيابَ لَقَوْمِ يَنَفَكَّ وُنَ ۞ وَاللَّهُ يَدْعُواۤ إِلْى كَارِالْسَكَامُ وَهَدْ يَهُوْبُكُمْ أَهُ الي سِرَاطِ مُسْتَقِيهِ ۞ لِلَّذِينَ آحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً ۗ وَلاَ يَرْهُوَ وُجُوهَ هُمْ وَقَرُولا ذِلَّهُ أُولَيْكَ أَضِيَا مُأْلِبَكَ أَضِيَا مُأْلِبَكَ يَعْمُ

## سُونَ قُرُينًا

فِيهَاخَالِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا الْسَيَّاتِ جَزَّاهُ سَيَّمَةِ عَبْلِكُا وَتَرْهَعُهُمْ ذِلَّهُ مُمَاكَمُمْ مِنَالِلَّهِ مِنْ عَاصِيْمَ كَانَكَمَّا اغيشيت وُجُوهُ مِهُ مُ قِطَعًا مِنَ ٱلْبُلِي مُظْلِمًا ٱوْلَيْكَ اَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمُ مِنِهَا خَالِدُونَ ۞ وَيُوْمَ نَصْرُهُ مِبَعَا ُمُ يَنَوُكُ لِلَّذِينَ أَشَرُ وُا مَكَا مَكَ مَكُمْ أَنْمُ وَشُرِّكًا فَيُكُّوْ فَزَلْيْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُكَا أَوْهُمْ مَاكُنْتُ وَايَا مَعْتُ وَنَ ۞ فَكُوٰ اَلِيهُ سَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْكُمْ إِنْكُنَّا عَنْعِبَا دَيْكُمْ لَعَافِلِينَ 🕲 هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُ نُفَيْرِ مَا اَسْلَفَتْ وَزُدَ وُلَالِكَا لَهُ مَوْلِيهُ لُمُخْوَ وَضَلَّعَنْهُمْ مِمَاكَا نُواكِفْ تَرُونَ ۖ ۞ قُلْمَنْ يَرْزُفْكُمْ مِزَ السَّمَاءَ وَالْاَدْضِ المَّنْ يَمْ لِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَادَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مَنْ الْكِيِّبَ وَيُخِيْحُ الْمِينَتَ مِنَ لَكِيَ وَمَنْ يُدِّبُرُ الْأَمْرُ مِسَدَيقُولُونَا لَنَهُ فَفُلْ اَفَلَا سَّعَوُنَ ۞ مَذَالِكُمُ اللهُ زَبُكُمُ الْخُفِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ لِكَا ٱلضَّلَالُ فَأَ فَيْصُرُ هُونَ ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى لَذَيْنَ

### المؤلالافة شرع

فَسَقُوٓاً أَنَّهُ مُلاَ نُوْمِنُونَ ۞ قُلْهِمْ مِنْ شُرَكَّا يُكُومُنُ مُنْكِدُوالْكَافَ نُرَيْعِيدُهُ قُلْ لِلهُ يَبْدُؤُلِا لَكُلُقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ فَانْ يُوْفَكُونَ 🕲 قُلْهَ الْمِنْ شَرِكًا كِكُوْ مَنْ هَادْ كَالِياْ كُوَّةً قُلَا لِلَّهُ يَهَادُ كَالْجُقَّا لَهَنَّ يَهْدِ كَالِيَا لَكِنَّ اَحَقُ اَنْ يُتَّبَعَا مَنْ لَا يَهَدِّ كَالِا أَنْهُدْ نَّ هُالْكُمْ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ ۞ وَمَا يَنَّبُعُ آكَتُرُهُمُ الْإِظَنَّا ۚ إِنَّا لَظُنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْكُوِّ شَنْيًا أِنَّ ٱللَّهُ عَلِيثُهُ بَمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هٰنَاالقُ ْرَانُ اَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِاً للهِ وَلَكِنْ نَصَٰدِ قَالَدَٰ ىَ بُنَ مَدَنْهُ وَقَفْسِكَ إِلْكِتَابِ لَارَنْتَ فِيهِ مِنْ رَبِّالْعَالَمِينَ اَمْ يَقُولُونَا فَتَرَايُهُ قُواْ وَأَوْا بِسُورَةِ مِثْلِهِ وَأَدْعُوا مَنْ أَسِيَّطُعْتُمْ مِنْ دُوْنَا لَلَّهِ انْكُنْتُهُ صَادِ وَمَرْ ﴿ يَاكُنْ يُحْطِوا بعِلْمِهِ وَلِمَّا يَا نِهِدْ مَا وَيِلْهُ كَذَٰ لِكَ كَذَٰبَ ٱلَّذِينَ مِنْ فَلَهُمْ فَانْظُرُ كَفْ كَانَعَا فِيَهُ الظَّالمِيرَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بُهِ وَرَبُكَ أَعْلَمُ مَا لِلْفُسِدِينَ ۞ وَإِنْكَ ذَبُوكَ

فَقُلْ لِي حَمَلِي وَلَكُمُ عَلَاكُمُ مَ أَنتُمْ مَرَيؤُدَ فِمَا أَعْمَلُ وَأَلَا رَيُّ مِمَا تَعَـُّمُلُونَ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْ مَيْسَيِّمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَائْتُ أَسْمِعُ اْلصُّمَّ وَلَوْكَا لُواْ لَا يَصْقِلُونَ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكُ اَفَاَنْتَ تَهْدِياْلْعُنْجَ وَلُوكَا نُوالاَيْبُصِرُونَ 🕲 إِنَّاللَّهُ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَنَّا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ وَوَمُ يَحْشُهُ هُ كَأَنْ لَوْ مَلْتُنُو آلِا سَاعَةً مِزَ النَّهَا رِبَيْعَا رَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْخَيِسَ ٱلْذِينَكَ ذَبُوا لِلْقِآءِ ٱللهِ وَمَاكَا نُوامُهْ تَدِينَ ۞ وَلَمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الذِّي نَصِدُهُمْ إَوْ مَنْوَفَّيَّكَ وَالْيَنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ سَهِيدُ عَلِيمَا يَضْعَلُونَ ۞ وَلَكِلْإِلْمَةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُكُمْ قَضِيَ أَبْنِهُمْ بِالْقِسِطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَنْى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ 🐠 فُلْلَآ أَمْلِكُ لِنَفَسِيهِ حَسَرًا وَلَا نَفْ عَا اِلْأَمَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِأُمَا وَإِخَلَا ذِاجَاءَ اَجَلُهُ مُعَلاً يَسْتُنا حِرُورَ سِاعَةً

### الخزالمادى عشرع

وَلَا يَسْتَقَدُمُونَ ﴿ قُلْ إِرَائِتُمْ انْ أَتَّكُمْ عَذَا بُمُ بَيَاتًا اَوْنَهَارًا مَاذَا بَسْتَغِيمُ مِنْهُ الْمُرْمُوكُّ ۞ اَثُمَّ إِذَا مَا وَفَعَ اْمَنْتُمْ بِهُ أَلْيِكِنَ وَقَلْكُنْتُمْ بِرِمَسْتَغِلُونَ ۞ تُرْجَيلَ لِلَّذِينَ ظَهُوا ذُوقُوا عَذَا بَ الْخُلْدَّ هُلْ يُجْزُّونَ الْآ يَمَا كُنُّمُ تَكْسِبُونَ ۞ وَبَيْتَ نْبُوْلِكَ أَخَقُ هُوُّ قُلْ يَ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُ وَمَآ اَنْتُهُ مِنْعُو بِزُ ﴿ وَلَوْاَذَ إِكُ إِنْفُسِ ظَلَتَ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فُتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُوا النَّذَامَةَ كُنَّا رَاوُا الْعَذَابُ وَقَضِيَ بْنَهُمْ بِالْقِيسْطِ وَهُمْ لِلْيُظْلَمُونَ ﴿ الْآَإِنَّ لِلَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَا آِزَ وَعْدَاللَّهِ حَتَّى وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعَنْ لَمُونَ ﴿ هُوَيُحْمِي وَيُمِيتُ وَالِنَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ يَاءَ ثُمَا النَّاسُ وَلْجَاءَ مَكُمْ مَوْعِظُهُ مِنْ رَبُكُوْ وَشِفَاءً لِمَا بِيغِ ٱلصُّدُو زُوَهُدًى وَرَحْكُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ قُلْهِضَا لَلْهِ وَبَرْحَتِهِ فَكَذَلِكَ فَلْيَضْرَحُواْ هُوَخَيْرْمُهِمَّا

يَجْعُونَ ﴿ قُلْ زَايَتُمْ مَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلاً لَا قُلْ آللهُ أَذِنَكُكُمْ آمْ عَلَى ٓ اللهِ تَفْ تَرُونَ 🕲 وَمَاظَنُ ٱلذِّينَ بِفُنَّرُ وُنَ عَلَى ٱللهِ الْكَذِبَ وَعَلَالُهُمَ إِنَّا لَّهُ لَذُ وَفَضْلَ عَلِمَ لَنَتَا بِعِ وَلِكِنَّا كُثْرَهَ مُهُ لَا يَشْكُرُونَكُ وَمَا تَكُونُ فِي شَاٰ إِن وَمَا سَتْ لُوا مِنْ لُهُ مِنْ قُرْ إِن وَلَا تَعَـُ مَلُونَ مِنْعَلَ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوكًا إِذْ تَفْيِضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِزْمِينْفَ إِل ذَرَّةِ فِي لْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءَ وَلاَّ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا ٱكْبَرَ إِلاَ فِيكِتَابِمُهِينِ الْأَلْوَلِيَّاءَ ٱللهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ۞ ٱلذِّينَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ لَا لَمُمْ الْمُشْرَى فِلْلِيَوْةِ الَّذُّ نُيَا وَفِي الْاَجْرَةِ لَا سَبْدِ يَلِ لِكِكِلْمَاتِ ٱللهُ ذٰلِكَ هُوَ الفَوْزُ الْعَظَّمُ ﴿ وَلَا يُحْزَلُكُ فَوْلُهُ مُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلْهِ جَمِيعاً هُوَ السَّجِيعُ العَلِيهُ ٱلآإِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِيالْسَمُواتِ وَمَنْ فِياْلاَرْضِ وَمَا يَتَ بِعُ الذِّينَ

# الحرالان عشرا

يَدْعُونَ مِنْ ۚ وِنِ ٱللَّهِ مُسَرِّكَآءَ ۚ إِنْ يَتَجَعُونَ الْإَالْظَّنَّ وَإِنْهُمْ الْأَيْخُهُونَ ۞ هُوَالْذَى جَعَلَ كَهُمُ ٱلْيُلْلِسَكُنُوا ؋يهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرًا أِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأِيَاتٍ لِقَوْمَ يَسْمَعُونَ<sup>©</sup> فَالْوَالْتَحْكَذَ اللَّهُ وَلِدًا سُبْحَالَهُ هُوَالْغَمْ لِهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُوْ مِنْ سُلْطَانِ بِهٰذَا الْقَوْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَاتَعُنْ لَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلذِّينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَذِبَ لَايْفِلُورَ ٰ كَامَاعُ فِي الذُّنْيَا ثُمَّ النِّيَا مَرْجِعُهُمْ مُمَّ نَذِيْفِهُمُ العَذَاكِ الشَّدِيدَ بِمَاكَا نُوَاكِكُفُرُ وَتَنْكُواْ لُلْعَلَيْهُمْ مَنَّا فُحُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مِا قَوْمِ إِنْ كَانَكُ بُرَعَكَ كُمْ مُقَامِي وَنَذَكِيرِي بِايَاتِ ٱللَّهِ فَعَـَ } [لله تَوَكَّلُتُ فَاجْمُعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكّاءَ كُوْ لَٰذُلَا يَكُوْ إِمْ كُوْ عَلَىٰ كُوْغُهَا تُوَافَضُواالَيَ وَلَا نُنْظِرُونِ ۞ فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَمَا سَالْتُكُمْ مِنْ اَجْرُانِ اَجْدِكَ الِاَّعَلَىٰ اللَّهِ ۗ وَاٰمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَّبُّىُ

فَغَيِّنْا أَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُالِي وَجَعَلْنَا هُوْ خَلَا مِنْ وَاغْرَفْ وَاغْرَفْنَا الذِّينَكَذُّبُوا بِمَا يَنَأَ فَا نُظُرُكَيْتَ كَانَعَا مِنَهُ الْمُنْدَرِينَ ثُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعِدْهِ رُسُلًا إِلْيَ قَوْمِهِ مِنْ إِلْ أَوْهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَاكَا نُوْالِيُوْمْنُوا بِمَاكَذَبُوا بِهِ مِنْ قَثْلُكَذَ الِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ تُوَبَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ هِرْمُوسِي وَهُرُوزَاكِ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بْأَيَاتِنَا فَاسْتَكْبْرَوَّا وَكَا نُواْ قَوْماً مُجْمْ مِيزَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُـ مُلْكَقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوٓ النَّهٰ لَالْسِعْ مُبِينٌ قَالَمُوسَىٰ لَقُولُونَ لِلْهُ لَمَا جَآءَ كُذَّا سِعْتُ هَذَا لَوْلِينْفُو ٱلسَّاحُونَ 🔊 डे الْوَالَجْ تَمَا لِللْفَتَنَاعَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اللَّهِ مَا وَتَكُوْدَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضُ وَمَا غَنْ لَكُما بِمُؤْمِنِ بِنَ ۞ وَفَالَ فِرْعُونُ إِنْيُتُونِي بِكُلِسَاحِرِعَلِيهِ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فَالَ لَهُمْ مُوسَى َ لَفُوامَا ٱسْتُم مُلْقُونَ ۞ فَلْ الْفَوْاقَا لَمُوسِى مَاجِئْتُمْ بِهِ السِّيْرُ إِنَّ اللَّهُ سَيْنِطِلُهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَصْلِلْ عَلَى

### الخزالان عشرع

الْفُسْدِينَ 🕬 وَيُحِوُّ اللَّهُ الْحَقِّ بِكَلَّمَا يَهِ وَلُوْكِرَهَ الْمُحْمُونَ أَ اللهُ مَنَا الْمَرَ لُولُسَيَ إِلَا ذُرَّيُّهُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خُوفِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بُهُمْ أَنْ يَفْتَنَهُمْ وَإِنَّا فِرْعَوْنَ لَعَسَالِ فِي الْأَرْضَ وَانَّهُ كِنَالْلُسُرُ فِينَ ۞ وَقَالَ مُوسِيَا قَوْمِ انْكُنْتُهُ الْمَثْتُمْ اللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤا إِنْكُنْتُ مُسْلِمِنَ ۞ فَعَا لُوْاعَلِيٓا لَٰهِ تَوَكَّلْنَأَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلْفَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَيَجْنَا بِرْحَيِّكَ مِزَالْقَوْمِ ٱلكَافِرِينَ ۞ وَٱوْجَيْنَاۤ ٓ الْمُوسٰى وَاجْهِ ٱنْتَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُونًا وَاجْعَكُوا بُونِكُمْ قَبْكَةً وَاجْمَوُا ٱلصَّلْوَةُ وَيَشِّر الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَمُوسٰى رَبَّنَآ إِنَّكَ أَبَيْتُ فِرْعَوْنَ وَمَلاَئِنَهُ رِينَةً وَآمُوالاً فِي الْحَيْوةِ الْدُّنْيَأُ رَبَّنَا لِيُضِلُوا عَنْ سِبِيلِكُ رَبِّنَا الْطِمِسْ عَلَى أَمُوالِكُمْ وَالْشِدُدْ عَلَى قُلُوبِهُم فَلا يُوْمِنُواحَةً مَرَ وُالْعَذَابَ الْآلِيمَ ﴿ قَالَ قَذَاجُهِبَتُ دْعُونَكُما فَاسْتَ هَمَا وَلاَنتَبَعَا نَسِبَا إِلَّذَ يَنَلاَ يَعْلَمُونَ

وَجَا وَزْنَا بَهِنَ إِسْرَائِلَ لِيُونَا بَيْعَهُ مْ فِرْعَوْنُ وَجُوْدُهُ بَغْنَا وَعَلْواً ۚ ۚ حَيْٓ اَذَاَّ ذُرَكَهُ ٱلْغَرَقُ عَالَ امَنْتُ انَهُ لِآلِهُ إِلَا ٱلذِّيَّ المَنْتَ بِهِ بَنُوْآا شِرَائِلَ وَإِنَا مِنَالْمُسْلِمِينَ ۞ أَنْأَنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ لِلْفُسِدِينَ ﴿ فَالْمَوْمُ نُعَمَٰكَ سَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ أَيُّمْ وَإِنَّ كَيْرًا مِزَ الْنَكِ إِسْءَ ۚ إِمَا يَنَالَعَا فِلْوَنَّ وَلَقَدُبَوْاَنَابَيْ الْسِرَائِلُ مُبَوَّا صِدْقِ وَرَزْقَنَا هُوْمِزَ الطَيِياتِ فَاانْحَتَالَفُوا حَيْجاءَ هُواْلِعِ أُلِّ زَبَكِي يَقْضِ بَدْنَهُ وَوْمَالْقِلَمَ فِيمَا كَا نُوَافِيه يَخْتَلِفُونَ ۞ فَاذْكُنْتَ فِي شَكِيَّكًا أَنْزُلْنَا إِلَيْكَ فَسُ الَّذِينَ مِنْ وَكُالِكِمَّا بَهِ رَفِي النَّ لَعَدْ حَآءَكُ الْحَوِّ مِنْ رَبِّكَ فَلاْ مَكُونَنَّ مِنَالْمُمْرِّنَ ۗ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْذَيْرَ كُنَاهِ الإيابِ اللهِ فَكُوْنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلْذَيْرَ حَقَّتْ عَلَيْهُ وَكِلْتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونُ ﴿ وَلَوْجَاءَ تُهُ مُكُالًا إِنَّهِ حَيْرَ رُوالْعَكَ ذَاكَ الْإِلْمَ ﴿ فَالْوَلْكَانَتْ قَرْمَةُ الْمَنْتُ

فَنَفَعَعَا

### الخوا لمادى عشرع

فَنَفَعَهَا إِمَا نُهَا إِلَّا قَوْمَ نُونُسَّ إِلَّا أَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَلَاكِ الخِزْي فِيأْ كَيَوْةِ الَّذُنْيَا وَمَتَعْنَا هُمْ الِي حِينِ ۞ وَلَوْسُكَأَةً رَبُكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُهُ وْجَبِيعًا أَفَانْتَ تُكُرُهُ ٱلنَّاسَ حَتَىٰ كُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ إِنْ تُؤْمِنَ لَإَ بِاذِن ٱللَّهِ وَيَجْعُلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْتَ قِلْوُنَّ 💜 قُلا نُظُرُوا مَا ذَا فِي أَلْسَمُ وَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا تَغْنِي الْإِياتُ وَالنَّذُرُ عَنْ فَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَهَلَّ مَنْظَرُهِنَ إِلَّا مِشْكَ إِيَّامَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِنْ فَيْلِهِيْدُ قُلْ فَانْنَظِرُ وَ [الْيَمَعَكُمْ مِنَ الْمُنْفِظرِينَ ا تُمَّنُيَّةِي رُسُكَنَا وَالْذَيْنَ مِنُواكَذَ لِكَ ْحَقّاً عَلَيْنَا نُغُ الْفُوْمِنِيَّةُ 🥏 قُلْمَآءَ تُهَا النَّتَاسُ إِنْكُنْتُمْ فِي شَلِيٍّ مِنْ دِينِهَ فَلْأَغُدُدُ الَّذِينَ نَعَبُ دُوزَمِنْ دُونِاً للهِ وَلِكِنْ اعْبُ أَللَّهَ الَّذِي َيَوَفَيْكُمْ وَايْمْرِتُ أَنْ كُوْنَ مِنَ لْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِرْ وَجْهَلَ كَالَّذِينِ حَبِيفًا وَلَا تَكُوْ نَنَّ مِزَالْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا نَلْءُ مِنْدُ وِنِأَلَّهِ

### ٩

### ؙ ڛٛٷۼڿ<del>ڮڲڹؖؿ</del>ٵؿٙؿڶۿؽۼۺٛڮڮؙڷؿٙ

بِنْ لَهُ ٱلْحَرُّ الْرَجِيمِ النَّتِ اَبْ الْحُرِكُ اللَّهُ أَنْهُ فَصِلَتْ مِنْ لَهُ نَجِهِمٍ جَهِرٍ ﴿ اَلْإِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الْ

وَلَدَارْسِنَعْفِرُوا رَبُّهُ مُونُولِالَيْهِ يَعِنَّهُ كُرْمَنَا عَاجَسَنًا إِلَّهُ إِنَّ عَيْ

### الخزالمان عشرع

وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْ لِ فَصْلَهُ ۚ وَانِ تَوَلُّوا فِا لِهَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِكِيرِ ۞ إِلَىٰ أَلَٰهِ مَرْجُعُكُمْ وَهُوَعَلِىٰ كُلِّ شَيْ ﴿ قَدِيْرِ ۞ اَلْآ إِنْهُمْ يَثْنُونَصُدُورَهُمْ لِيَسْتَغْفُوا مِنْهُ أَتُّ ٱلاجين بيت تَغْشُونَ بْيَا بَهُ مُ أَيْعُكُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيثُم بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ وَمَا مِزْ كَأَبِّتَةٍ فِيأَلَائِضِ اِلَّا عَلَىٰ إِلَٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُنْتَقَرَّهَا وَمُنْتَنَّوْدَعَهَا كُلُّكِفْ كِتَّابِمبِينِ ۞ وَهُوَالَذِي كَلَقَ ٱسَمُواتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَامٍ وَكَانَعَ شُهُ عَلَىٰ لَمَاء لِيَنْأُوكُوا أَيْكُوا حُسَنُ عَكَلاً وَلَيْنْ قُلْتَ إِنَّكُوْمُ مُعْوُنُونَ مِزْ بَحَثْ لِأَلْوَتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَكَ فَرُوا إِنْ هِلَا أَكُا يَعْمُ مُبِينٌ ﴿ وَلَيْنَا خُرَاا عَنْهُ والْعَذَابِ إِلَّى أَمَّةِ مَعَنْدُودةِ لِيَقُولُنَّ مَا يَجَبْسُهُ ٱلْأَيْوَمُ يَا بْيِهِ مِذْلِيْسُ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَا نُوابِهِ يَسْتَهْزُوْنَ وَلَيْزُ الدَّفْنَا الدِنْسَانَ مِنَادَحْكَمَّةُ ثُمَّ زُعَنَاهَا

مِنْهُ إِنَّهُ لِيَوْسُ كَفُورٌ ۞ وَلَئْنَ أَذَمَّنَاهُ نَعَسْمَاءً بَعْدَضَرّاءَ مَسَنّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السّيّياٰ تُعَبِيّ إِنَّهُ لَفَرْحُ غَوْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَنْصَبَرُوا وَعَلَوْا الصَّالِحَاتِ أُولَيْكَ لَكُمْ مَغْيِفِرْةً وَأَجْرُكِبُرُ ﴿ فَلَعَلَكَ نَارِكُ بَعَضَ مَا نُوحَى النَكَ وَصَاَّقُ بِعِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوالُولِا أَنْزِلَ عَلَيْهِ كُنْرُ ٱوْجَاءَ مَعَهُ مَكَكُ إِنَّمَا آنْتَ نَذِيْرُ وَٱللَّهُ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ وَكِيْرً اَمْ يَقُولُونَا فَتَرَافُهُ قُلْ فَا تُوا بِعَشْرِ سُورِمِثْلِهِ مُفْتَرَكَاتٍ وَأَدْعُوا مَزِا تَسْخَطَعْتُهُ مِنْدُونِاً للهِ إِنْكُنْتُهُ صَادِ مِنْكِ فَالْمُ سِسْجِيبُواَلَكُمْ فَاعْلَوْااَ نَمَا أَيْرَاكِ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَانْ لَمَ الْهَ الْأَهْوَ فَهُلْأَنْتُهُ مُسْلِمُونَ ۞ مَنْكَانَيْرِيدُاْكَيُوهَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَيَّهَا نُونِ اللَّهُ مِدَاعَ الْمُنْمُ فِيهَا وَهُمُ مُ فِيهَا لَا يُخْسَوُنَ 🕲 ٱفْلَيْكَ ٱلْذِينَ لِيسْ كُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّا رُوْحَكَ كَمَا صَنَّعُوا فِيهَا وَيَاطِلُمَاكَا نُوْايِعُ مُلُونَ ۞ اَفَنَكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّيمِ

# 第二年3日出

وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِنْ قَبِلُهِ كَتَابُهُ وَهِيَا الْمَامَّا وَرَحْمَّةً اُوْلَيْكَ يُوْمِنُونَ بِنْ وَمَنْ يَكْفُرُهِ مِنَا لَاَخْزَابِ فَالنَّارُمَوْعِيُّهُ فَلانَكُ فِيعِ بَكِيةٍ مِنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ وَلَكِئَ ٱكْثِرَا لَنَاسِ لَايُونْمِنُونَ ۞ وَمَنْ اَظْلَمْ مِمَنَ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللهِ كَذِبًّا اُولِيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبُّمْ وَيَقُولُ الْاَشْهَا دُهَوُلَّا ۚ الَّذِينَكَ ذَبُولًا عَلَى رَبِّهُ مُ الْالْعَنَةُ ٱللهِ عَلَى ٱلظَّالِينُ ﴿ اللَّهِ مَا ٱلَّهَ يَنْ يَصُدُّونَ عَنْسَبِيلَ للهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ هُوكا فِرُولَ ا ولَيْكَ لَهُ مَكُونُوا مُغِيرِمَ فِي الْأَرْضِ وَمَاكَ انَالَحُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِزْ أَوْلِيكَاءً يُصَاعَفُ كُمُ ٱلْكَذَابُ مَاكَانُوا يَسْتَطِيعُونَا لُسَّمَعُ وَمَاكَا نُوا يُبْضِرُونَ ﴿ الْوَلْيُكَ ٱلَّذِينَ حَسِرُواْ اَنْفُسُهُ \* وَصَا عَنْهُ \* مَاكَا نُوابِفُ مَرُونَ فَالْجَرَمَ اَنَّهُمْ فِيالْاَخِرَةِ هُمُهُ الْاَحْسَرُوزَ ۞ أَنَالَذَ مَنْ اَمَنُوا وَعَـمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَإَخْتُ وُالْلِيرَتِهِ ﴿ الْإِلْكَ اَضْحَالُ الْمُنَّا مُنْهُ

أُ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ مَتَكُوالْفَرِيقَيْنِ كَالْاَعْلِي وَالْاَصَمِ وَالْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هِـَالْمَيْتُوبِا نِمَثَلَاُّ أَفَلَاٰ لَمَنَكَّ رُونًا ﴿ وَلَقَدَ ٱرْسَـُلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِةً إِنَّى كُمْ نَدَيْرُ مُبِينُ ۖ أَنْلَا نَعْبُ لُوْآ الْأَالْلَهُ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ إِلَيْمِ ﴿ فَعَا اللَّلَا أَنَّهُ ٱلذَّيْنَكَفَنَرُوامِنْ قَوْمِهِ مَا نَرِيكَ إِلَّا بَسَنَدًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَيكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا الدِّينَهُمُ ازَاذِلُنَا بَادِيَ الزَّايْءُ وَمَا زَىٰ كَاكُمُ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلِ مَلْ نَظُنُّكُمْ كَا دِبِيرَ ۞ قَالَ مَا قَوْمِ الرَّايْتُمُ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَبِّي وَالْتِينِي رَحْمَةً مِزْعِثْ وَ فَعْمِيتُ عَلَيْكُوْ أَنْلِزْمُكُمُوْهَا وَإَنْتُهُ لَمَا كَارِهُوزَ ﴿ وَمَا يَقُومُ لَٱلْشَكُمُ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ اَجْرِي الْإَعْلَىٰ اللَّهِ وَمَا آيَا بِطَارِدِ ٱلَّهَ بَنَا مَنُواْ اِنَّهُمْ مُلا قُوْارَبِهِمْ وَلَاكِنِّي رَالِكُمْ قَوْمًا تَجَهُلُونَ 🕲 وَمَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْ تُهُمُّ أَفَلاَ ذَكَّرُونَ ﴿ وَلَّا اَقُولُ لَكُمُ عِنْدِي خَزَّ إِنْ أَلْلِهِ وَلَآاَ عُلُمُ الْغَيْبَ وَلَآاَ قُولُ

### الم الثان عشر

إِذْ مَلَكُ وَلاَّ اَقُولُ لِلَّذِ مَنْ مُرْدٌ رَكَا عَيْنَكُمْ لَنْ فِي يَهُمُ اللَّهُ حَيْرًا أَيِلُهُ ٱعْكُمْ بِمَا فِيَ نَفْيُسِهِمْ إِنِّي إِنَّاكِمُ لَظَّالِمِينَ 🕲 قَالُوايا نُوحُ فَدْجَادَ لْنَنَا فَأَكْثَرُتْ جِلَالْنَا فَا يِنَا بِهَا نَعِدُ أَآلِن كُنْتَ مِزَالْصَادِ قِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَا بَتِكُمْ بِهُ ٱللَّهُ النَّكَ ا وَمَّا اَنْتُهْ مِعْ إِزَ ﴿ وَلَا يَنْفَكُمُ نَضُعٌ إِذَا رَدْيُ اَذَا نُضَوِّكُمُ إِنْكَانَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُوِّيكُمْ هُوَرَةٍ كُمْ وَالنَّهِ يُرْجَعُونَ 💜 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَايُرُ قُلُ إِرْ افْتَرَيْتُهُ فَكَلَيَّ اِجْرَامِي وَايَا بَرَى عَمَا خُرِمُورً ﴿ وَاوْجِ إِلَى وَجِ الَّهُ لَنُ يُؤْمِنَ مَنْ قَوْمِكَ الْأَمَنْقَدْ أَمَنَ فَلا تَبْتَبُسْ يَكَا نُوايِقْ عَلْوُذً ۞ وَاصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْنُدُنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِنْنِي فِي أَلَّا مَظَكُمْ النَّهُمْ مُغْرَقُوزَ ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُ الْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَإِنْمِنْ قَوْمِهِ سَغِرُوامِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ سَّغْ َ وَامِنَا فَإِنَّا لَسْغَ مِنْكُمُ كَالْشَخْرُونَ الله مَنُوفَ مَعْلَوْ نُهُنَ يَا تِيهِ عَذَا ثِي يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ

مُقِينُه ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءً أَمْرُهَا وَفَارَالَتَ نُورُقُلْنَا اجْمِلْ فِيهَا مِنْكُلْ زَوْجَيْنَا شَيَيْنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْسَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ أَمَنُّ وَمَا أَمَرَ مَعَكَ إِلَّا قِلِيلٌ ۞ وَقَالَ ازْكِبُوا فِيهَا 😻 وَهِيَجَرِي بِهِمْ فِهُوجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَى فُوحُ إِنْكُ وَكَانَ فِهُ مُعْزِلِ يَا بُنَوَانِكُ مُ يَعَنَا وَلَا تَكُنْ مُعَ ٱلكَافِرِيَ ﴿ قَالَ سَاوِيَ إِلَىٰ جَهِلِ مَعْضِمُنهِ مَنَ لَلَّهُ وَ لَا كَا عِلَمَ الْيُومُ مِنْ أَمْرِأُنُّهِ إِلَّا مَنْ رَجَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَالْمُغُرَّ فَيَر 🥸 وَقِيلَ إِلَّا رْضُ الْلِعَ مَاءَكِ وَلَاسَمَاءُ اقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقِضَىٰ الْاَمْرُواسْتَوَتْعَلَىٰ الْجُودِيّ وَقِيلَ بِعُداً اللَّقَوْمِ ٱلظَّالِمِيزَ ﴿ وَمَادَى نُوحُ رَبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّا أَبْنِي مِنْ أَهْلِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَانْتَ اَحْكَمُ لْلِكَكِيرَ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُ كَيْسَ مِنْ اهْسَلِكُ إِنَّهُ عَلْ عَيْرُ مِهَا لِلْحِ فَلا تَسْتَكِنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهُ المنتان بمشترع

عِلْمُ أَنَّ الْعَطْكَ أَنَّكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ ٱغُوذُ بِكَ أَنْ ٱسْأَ لَكَ مَا لَيْسَ لِي بُهِ عِلْمٌ وَالْإِ تَعَفِيرْ لِي وَتَرْجَبَيْ آكُنْ مِنْ لِحَاسِرِ مَنْ فَي إِنْ مُ الْهِيطُ بِسَلَامِ مِنَا وَبَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَىمٍ مِيَّنْ مَعَكَ أُواْمَتُهُ سَسُمَيِّعُهُمْ مُمَّ يَشَهُهُ مِنَا عَذَابُ ٱلبِيْمِ ۞ مَلْكَ مِنْ ٱنْبَآءَ الْغَيْبِ وَحِيهَا اِلْيُكَ مَاكُنْتَ تَعَـٰلَمُهَآ اَنْتَ وَلاَقَوْمُكَ مِنْ هَالِهٰذَأْفَاصْبُرُّ إِنَّالْعَاقِبَةَ لِلْنُفَّتِينَ ﴿ وَالْمَادِاخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِاعْبُ دُوااً لِلَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّا نَمْ إِلَّا مُفْتَرَ وَكَّ 🕥 يَا قَوْمِرَلَا اَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا أُنِ اَجْرِيَا لِإِ عَلَى الَّذِي فَطَرَنْهَا فَلَا تَصْفَلُونَ ۞ وَمَا قَوْمِ الَّبِي تَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مُّمَّ تُوبِوٓ الِيهِ بُرْسِلِ لَسَكَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْ رَارًا وَيَرْذُ كُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوْيَكُمْ وَلاَ نَسَوَلُوا مُحْمِينَ ﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَاحِيْتَنَا ببَّيَةٍ وَمَا نَحْنُ بِبَارِكَإِ لِهَيِّنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا خَوْلُكَ بِمُؤْمِنِيَكُ

اِنْ نَفُولُ إِلَّا اْعَرْمَكَ بَعْضُ إِلْهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ آفَّ أَشْهِدُ ٱللَّهُ وَ ٱبْشْهَدُواَ إِنَّى بَرَيْءٌ بِمَا تُشْرِكُونٌ ﴿ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِيجَبِعًا نُمَّلَا نُنْظِرُونِ ۞ اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَامِنْ كَابَّهُ اللَّهُ هُوَانِدُ بِنَاصِيَتُهُ الْذَرَقِ عَلَى عَلَى اللَّهِ مُسْتَقِيمٍ 
عَلَى اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّل ۚ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقَدُاْ بُلَغَنْ كُمْ مَا ٱرْسِلْتُ بِبِرَالِيَنْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيْرَكُوْ وَلَا تَضَرُّونَهُ شَيْكًا إِنَّ رَبِي عَلِيكُلْ شَيْءٍ جَفِيظً اللهُ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُهَا نَجَينًا هُودًا وَٱلدِّبَا مَنُوامَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا ُوَجَيِّنَا هُرْمِنْ عَذَابِ عَلِيظٍ ۞ وَتَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بإياتِ رَبُّمْ وَعَصَوْا رُسُكُهُ وَأَبُّكُوْ أَأَمْرُ كُلِّجَا إِرعَنيدِ 🔘 وَأُبِّعُوا فِهِذِهِ الدُّنْيَا لَغَنَةً وَوَوْمَ الْقِتْكُمُ ٱلْإَلْفَادًا كَفَرُوارَبَهُ وُ ٱلا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ \* كَا وَالِي مُودَا خَاهُمْ صَالِكًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ هُوَ ٱنْشَاكِكُمْ مْزَا لْاَرْضِ وَابَيْتَعَلَّمَ كُمْ فِيهَا فَابِيتَغْفِرُوهُ مُرَوَّوْكِ

اِلْنَهِ اِزَّرَقِ قَرِيثِ مُجِيثِ ﴿ فَالْوَا يَاصَالِمُ قَذَكُنْتَ فِينَا مَنْ عُولَا عَنَا هِذَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى مَا يُعْبُدُ أَبَّا فُونَا وَانْسَالِهِ سَكِ مِمَّا تَدْعُونَآ النَّهِ مُرسِ كَ قَالَ يَا فَوْمِ ارَأَيْتُمْ أَنْكُنْتُ عَلْى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَا يَتِنْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ بِيَصُرُ فِمِنَا لَلَّهُ إِنْعَصَيْدَتُهُ فَمَا تَزِيدُ وَنِنَى غَيْرَ تَحَسْيِرِ ۞ وَمَا قَوْمٍ هٰذِهِ مَا قَدُ الله كُذايةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ لَلْهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوعَ فَيَا خُدُكُمْ عَذَاثِ قَرِبُ فَكُونَا فَعَلَمُوهَا فَعَالَ مَنْعُوافِي كَمُ لَمَٰتُهُ اَيَامُ ذلكَ وَعْدُعَيْرُ مِكْذُ وُبِ إِنْ فَلَا أَجَاءَ أَمْ نَا نَجْنِينَا صَالِحًا وَالَّذِينَ اْمَنُوامَعَهُ بِرْحَيَمَ مِنَا وَمِنْ خِزْى تَوْمِنْ أِلْ ذَيْكَ هُوالْقَوَيُّ الْعَرِيزِ اللهِ وَلَخَذَا لَيْنَظُواْ الصَّيْمَةُ فَاصِيحُوا و دَارِهْ حَاتَمَنُّ كَانُ أَنْ يَغُواْ فِيهَا اللهِ إِنَّ مُّودَكُفَ وَارَتَهُمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللّلْهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ ال رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشُرْيِ قَالُواسَلَامًا قَالَ سَلَامٌ هُمَا لَبَكَ أَنْجَاءَ بِعِلْ حَبِيدِ ﴿ فَالمَّا زَآلَيْدِيهُ مُولًا تَصِيلًا لَيْهِ نَكِيهُ مُوَاوْجَسَ سْفُمْ خِفَةٌ قَالُوالاَتَحَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِلُوۡ ٓ ۖ ۚ قَالُوالاَتَحَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِلُوۡ ٓ ۗ ۚ قَالُوالاَتَحَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِلُوۡ ٓ ۗ ۚ قَالُوالاَتَحَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَا آلِيْ قَائِمَةٌ فَضَكَتْ فَلَسَّ رَاٰهَا بالسِّحَ وَمِنْ وَرَاءِ السِّحَ بَعِقُوبَ 🗬 قَالَتْ يَاوَمْلَتْيَ ۚ اَلِدُ وَلَنَا عِجُونُ وَهِذَا بَعْلِي شَيْعًا ۚ إِنَّ هَذَا لَشَيْ عَجِتُ ۞ قَالُوٓا أَنْعَتُ مَنْ مِنْ الْمِرْ اللهِ رَحْمَتُ ٱللهِ وَبُكَانُهُ عَلَيْكُمُ إِهْلَالْبِكَتْ إِنَّهُ جَيِدٌ بَجِيدٌ ﴿ فَالْمَا ذَهَبَعَنْ إِبْرِهِبِيَدِ الرَّوْءُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرِي يُجَادِ لُنَا فِي قَوْمِ لُولِمُ اللَّهِ إِنَّ إِبْرُهِي مَ كَلِيهُ وَأَوَاهُ مُنِيثِ ۞ كَا إِرْهِ بِيُم أَيْمِضْعَنْ هَٰذَا إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْرِيَاكُ وَانِهُمْ ابْيَهِمْ عَذَابُ غَيْرُمَرُدُودِ اللهِ وَلَمَا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِيَّ بَهُمْ وَضَاقَ بِهِ هُ ذَرْعًا وَقَالَ هٰذَا تَوْمُرْعَصَدْتِ ﴿ وَحَآَّةُ مُ قَوْمُهُ مُهُ عُرُدُ اِلْيَهِ وَمِنْ هَبُ لِكَا وَالْعِسْمَلُونَالْسَيِّنَا لِيُّ قَالَ يَا قَوْمِ هُولُاءً بَنَا فِي هُنَّا اَطْهَرُ لِكُمْ هَا نَّقُواْ اللَّهَ وَلَا غَنْ وُنِ فِي مُؤْلِكُيْرَ مِنْكُمْ رَجُلْ رَسْبِيْدُ ۞ قَالُوالْقَدْعِلْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ

### المن الثان عشر

مِنْ حَقِّ وَانِّكَ لَتَعُ لَمُ مَا نُرِيدُ إِلَى قَالَ لَوَانَّ لِي كُمْ قُوَّةً أَوَاوَكِ اِلْيُ رُكِنِ سُدِيَّدٍ ﴿ مَا لَوْا يَا لُوطُ أِنَّا رُسُلَ رَبِكِ لَنْ صِلَوْا إِلَيْكَ يَشِرِباَهْلِكَ بِقِطْعِ مِزَالْتَ لَوَلاَ يَلْنْفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ الْإِ الْمَرَانَكُ أَنَّهُ مُصِيبُهَا مَا اَصَابَهُ وَٰ اَيْهَ وَعِيدُهُ وَالصِّيمُ النِّسُ لَصِّيمُ بِعَرِيكِ اللَّهِ اللَّهِ عَآءَا مُنْ فَاحَتُ لِنَاعَالِيهَا سَافِلُهَا وَأَيْطُ فِأَعَلِيْهَا حِجَارَةً مِنْ يَجِيلٌ مَنْضُونِكُ مُسَوِّمَةً عِنْدَرَيْكُ وَمَا هَيْ مَنْ الْظَالِينِ بِعِيدًا ﴿ وَإِيمُدُرُ اَحَاهُ شُعَشاً قَالَ مَا قَوْهِ اعْتُ دُوااً لَهُ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ عَبْرُو كَلَا نَتْفُصُ البِكِيَالَ وَالْمِنْزَانَ آنَى َ رَكُمْ بِضَيْرُ وَآنَى آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُجِيطٍ ﴿ وَمَا قَوْمِ اَ وْفُواالْمِكِمَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْغُنَسُوا ٱلنَّاسَ الشَّيَّاءَ هُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ يَقِيُّتُ ٱللهَ خَيْرُكُمُ إِنْكُنْتُمْ مُوْمِبِينَ وَمَا أَنا يَعَلَيْكُمْ بِحِفِيظٍ @ قَالُولَيَا شُعَتْ اَصَلُونُكَ مَا مُرُكَ أَنْ نَثْرُكُ مَا يَعْبُدُا بَاقِيَا ٱۅ۫ٲۯ۫ڡؘ۫ن۫عَلَ فَإِمُوكِانا مَا نَسْوُالِنَاكَ لاَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّسِيْدُ

قَالَ يَافَوْمِ اَرَايْتُمْ إِنَكُنْتُ عَلِيَبْكِةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقِيَهِ يِنْهُ زِرْقًا حَسَناً وَمَا ٱرِيدُ ٱنْ أَخَالِفَكُمْ الْإِمَّا ٱنْهَيْكُمْ عَنْهُ أِنْ ٱرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا أَيْبِ لَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقَ إِلَّا إِلَّهُ عَلَيْهِ ا تُوَكَّلْتُ وَالِيَهِ أَبِيبُ ۞ وَيَاقَوْمِ لِايَخِمَ مَنَكُمْ شِقَاقِ أَنْ يُصِيبَكُمْ مْشِكُمَّ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحُ وَمَا قَوْمُ لُولِ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۞ وَأَيْتَ تَغْفُرُوا رَبُّكُمْ تُرَوْبُوْ اللَّهُ إِنَّ رَبِّي رَجِيْهِ وَدُوْدُ ۞ قَالُوا يَا شُعَبْ مَا نَفْفُهُ كَبْيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَزِيكَ فِينَا صَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْ طُكَ لَّحَمْنَاكُ وَمَآلَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِينِ ۞ قَالَ يَا قَوْمِ اَرَهُ لِمَ اَعَنْعَلَيْكُمْ مِرَاللَّهُ وَاَتَّحَنَّا نَهُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرَةً إِلَّاكَ رَبِّي بَمَا تَعْمُلُونَ مُحْبِيظٌ 🕬 وَمَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَا نَتِكُمُ اِبْعَامِلْسُوْفَ تَعَنْ كَمُوْنَمَنْ يَا بْيِهِ عَذَا ثِي يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبُ وَادْنِهِ وَآلِ فِي مَكُورُ وَقِيثِ ﴿ وَلِمَا جَاءَ أَمْرُنَا بَعَنَا النان عشرا

شُعَيْبًا وَالَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ بِرَحْهَمَ مِنَا وَاَخَذَتِ الَّذِينَ ظَكُوا ٱلصَّيْحَةُ فَآيِضِهُ إِفِ كِالِهِ مِجَالَمْ مِنَّ ۞ كَانْ مَ يُغْنَوْ إِنِّهِ أَلَا نِعْدًا لِلْدُسِّ كَالِحَدَ دَتْ تَمُودُ اللهِ وَلَقَ ذَا رُسُلْنَا مُوسَى إِيَاتِنَا وَسُلْطَا زِمْهِ يَرْ اللَّهِ إِلَىٰ عُوْنَ وَمَلَا لِيمْ فَا تَبَعَثُواْ أَمْرُ وْعُوْثَ وَمَا أَمْرُ فِي عَوْنَ بَرَسْمِيدٍ ﴿ يَقْدُمْ قَوْمُهُ يَوْمَا لِقَيْمَةِ فَأَوْرَدُهُمْ النَا أَرُوبِيشُ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ۞ وَإِيُّنِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِلِيمَةُ بِشُرَالِرَفْدُ الْمُرْفُودُ ۞ ذَٰ إِلَكَ مِنْ أَنْبَاءَ الْقُلْيُ فَقُصُّهُ عَلِيْكَ مِنْهَا فَآثِهُ وَحَصِيْكُ ۞ وَمَا ظَلَنْا هُمْ وَلَكِ ظَلُوْآ اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنَتْءَنْهُمْ الِمَنْهُمُ الْتَيَهِمُ الْتَيَ يَنْعُونَ مِنْ دُونِاً لِلَّهِ مِنْ سَّعْ لِللَّجَاءَ الْمُرْرِيْكُ وَمَازَا دُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴿ وَكَذَٰ إِلَ ٱخْذُرَىٰكَ إِنَّا اَخَذَا لَقُرِي وَهِي ظَالِكَةُ أِزَاخِكَ ۚ ٱلْبُمِ سَدِيْدِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ لِنْ خَافَ عَلَا بَ الْلِخِرَةُ ذَٰ لِكَ يُوْمُ مُجُمُوحٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذِلِكَ يَوْمُرَمَشُهُوْدِ ﴿ وَمَا نُوْجِهُ آلَا لِلْجَلِّ

مَعْـُدُودٍ ۞ يَوْمَ يَاْتِ لَاتَكَلِّمْ نَفْشُ إِلَّا بِاذْ نِهَ فَهِنْهُمْ شَقَىُّ وَسَعِيْدُ ۞ فَامَّا ٱلذِّينَ شَقَوًا فَخِيا ٱلتَّا رِهَمُرْفِيهَا زَفَيْرُ وَشَهِيْنٌ ٣٠ خَالِدِيزَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكُ إِزِّرَيِّكِ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ 💜 وَإِمَّا ٱلذِّينَ سُعِدُوا فَعَ الْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ عَطَآءً غَيْرَ مَعِدُ وَذِي اللَّهُ فَلَا لَكُ فِي مِنْ فَهِ مِمَّا يَعِبُدُ هَوُكُونَ مَا يَعْبُدُونَ الْإِكَا يَعْبُدُا الْآوِمُ مُنِ عَبْلُواْ لِلْاَفَوْمُ هُ نَصِيبُهُ غَيْرَمَنْقُوصَ 🐿 وَلَقَدْاْمَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَّى بَيْنَهُمْ وَانِّهُمْ لَغَ شَكِّمِينُهُ مُرْبَ 🗬 وَازَّكُ لَا لَمَا لَيُوَفِّينَهُمْ رَيُكَ أَعْا لَكُمْ أِنَّهُ بِمَا يَعْمُعَلُوْنَ حَبِيْرُ ۞ فَأَسْتَقِعَ كَأَالُمْنَ وَمَنْ فَاكِ مَعَكَ وَلَا تَطْغُواْ الَّهُ عَيَا تَعَمْلُونَ بَصِيْرُ ﴿ وَلاَ تُرَكُّو ۚ إِلَىٰ آلَٰذَ نَظَمُوا فَمُسَكُّمُ الُّنكَ ازُّومَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِزْ اَوْلِيَكَ أَمْ لَانْتُصْرُونَ ۗ

## لِلْهِ إِلَا إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَاَهِمَ الصَّاوَةَ طَرَقَ النَّهَا رَوْزُلُفاً مِنَ النَّهُ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّالِّ ذِلِكَ ذِكْرِي لِلْأَكِدِينَ ﴿ وَأَيْبِيرُ فَإِنَّاللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَالْحُيْسَنِينَ ۞ فَلَوْلاَ كَانَ مِنَالْقُرُونِ مِنْ فَيْلِكُوْ الْوَلُو الْقِيدَةِ يَنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَنْضِ الْإِقَلِيلاً مِمَنْ أَخِيَنَا مِنْهُمْ وَأَبَّعَ ٱلْذَينَ ظَلَمُوا مَاۤ أَرِّوْ إِنِيهِ وَكَا وُالْجُرْمِيزَ 💓 وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُصْلِحُ ِنَكُ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ كِتَعَلَ ٱنَّاسُ كُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَا لُوزَنَ خَيْلُفِيزُ ﴿ الآمنْ رَجَمَ رَبُّكُ وَلِذِ إِلَى خَلَقَهُمْ وَمَّتَ كِلَّهُ مُرْبَكَ لَامْلاَتَ مَهُنَّمُ مِزَلِلِكَ فِي وَالْنَاسِ أَجْمَعِ مَزَ ۞ وَكُلًّا نَقُضُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءً الرَّسُلِ مَا نَشَتُ بِمُ فَوَّادَكُ فَعَاءَكَ فِي هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِلْا لُوْمِنِيَزَ ﴿ وَهُ لِلَّذِينَ لِا فُومِنُونَ أَعَلُوا عَلِيكَا نَتِكُمْ أَيَّا عَامِلُونَ ۗ وَٱنْنَظِرُواْأَنَا مُنْتَظِرُورَ ﴿ وَلَا يَعْدِغَيْثِ ٱلسَّمُولِ وَالْأَرْضِ وَالِيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْزُكُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَّكَلْعَلَيْهُ وَمَارَبُّكَ بِغَافِلِحَا َتَعَلَيُكِ ۖ فَ

مِنْ فَيْ فَالْمِيْ فِي الْمِيْلِيْ الْمِيْلِيْنِيْ الْمِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِي مِنْفِقَ فِي الْمُوسِلِيْقِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْل

لْمَاللُّهُ ۗ الْحَمَرُ الْحَبَيمِ الَّذَيَّالُكَ الْمَاتُ الْكِتَامِ الْمُنْتِّ فِي إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فُ إِلَّا عَرُبُ الْعَلَكُمْ مُعَنَّقَالُونَ ﴿ خَوْ مُفَضَّ عَلِيْكَ أَحْسَزَالْقَصَصِ بَمَّا وْحَيْنَآ الْيُكَ هٰذَا الْقُرْ إِنَّ وَانْكُنْكَ مِنْ قَبْلِهِ لِمَنْ الْغَافِلِينَ @ إِذْقَالَ نُوسُفُ لِأَبِيهِ مَآاَبِتِ إِنِّي زَائِتُ اَحَدَعَشَرَ كُوْبُكًا وَالشَّمْ رَوَالْقَدَمُ رَأَيْتُهُ وَلِي سَاجِدِينَ 🥨 قَالَ مَا بُنِيَ لَانْفَصْصُرُهُ يَاكَ عَلْ إِخْوَنْكَ فَيَكِيدُوالْكَ كَيْدَاُّإِنَّ السَّيْطَادَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوْمُبِينَ ۞ وَكَذَٰ إِلَى يَجْتَدَكُ رَبُكَ وَمُعُلِّمُكَ مِنْ مَا ْوِيلِ الْاَحَادِيثِ وَيْتِيمُ نِعْتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ إِلِى يَصْفُوبَ كَآ اَ مَّنَّا عَلَىٰ اَبُولُكِ مِنْ قَبِلُ إِنْ هِيمَ وَاسْطِقُ إِنَّارَتَكَ عَلْتُ مُحَكِيثُم ۞ لَقَدُكَانَ فِي نُوسُفَ وَالْحَوْيَةِ أَيَاتُ لِلسَّالِلِينَ إِلَى إِذْهَا لُوالِيُوسُفُ وَاخُوهُ اَحَتُ إِلَى لَهِمَا المنزالتان بمشن والمان

مِنَا وَغَوْعُصْبَةُ أِنَّا أَبَا لَوْ صَلالِ مُبْيْنِ فَكَ أَفْلُوا وُسُفَ اَوِاطْرَجُوهُ اَرْضاً يَغْلُلَكُمْ وَجِهُ اَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعَـٰدِهُ قَوْمًا صَالِحِيرَ ﴿ فَأَنْ أَنْ مِنْهُ مُلَّا نَفَتْ أُوا يُوسُفَ وَالْفَوْمُ فيغَيَابَتِ الْمُنْ يَلْفَقِطُهُ بَعْضُ الْسَيَّارَةِ الْكُنْتُمْ فَاعِلَيْكِ قَالُواْ يَا آَوَا مَا لَكَ لَا فَاعْتَ اعْلِ هُوسُفَ وَايَّا لَهُ لَنَا صِحُونَ 🎱 أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْبَعُ وَيَلْعَبُ وَانَّالَهُ كَا فِظُوٰزَ ۖ قَالَا اِنْ لِيُّنْ نِنَكَانْ نَذْهَبُوابِهِ وَاخَافَ أَنْ يَأْكُلُهُ ٱلدِّنْبُ وَانْتُمْ عَنْهُ عَافِلُوزَ ١ فَالْوَالِئِنْ أَكُلَهُ الَّذِنْثِ وَنَحْنُ عُصْبُهُ إِنَّ آلِنَّا كَاسِرُونَ ۞ فَلَمَا ذَهَبُوابِهِ وَأَيْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي عَالِبَ اْكُتْ وَاوْحُنَا ٓ إِلَىٰهِ لَلْنَيْءَنَّهُمْ وَإِمْ هِمْ هَالْاَوْهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَعَا وَأَلَا لَهُ عِسَاءً مِنْ فُونَ فِي الْوَالَا الْأَلَا الْأَلَا الْمَالَا الْفَالِدُ هَمِنَا نَسْتَبِقُ وَرَكْنَا لُوسُفَعِنْدَ مَتَاعِنَا فَاكَلُهُ الْذَنْتُ وَمَآانَتُ بِمُؤْمِنَ لَنَا وَلَوْكُنَا صَادِ مِينَ ۞ وَجَأَوْ عَلَى فَهَيَصِهِ بَدَمَ كَذِبْ

قَالَ مَا سَوَلَتْ كُمُوْ أَنْفُرُ وَكُمْ أَمْرُ أُوصَارُ مِنْ أُولَا لَا اللَّهِ عَلَى أَنْ عَلِمَا تَصَفُونَ 🐿 وَجَآءَتْ سَتَارَةُ فَإِيْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَاذَلَا دُنُونُ كَالَ اللَّهُ مُنْ إِيهُ هُمَا عُلَا مُؤَاسَرٌ وَهُ بِضَاعَةٌ فَاللَّهُ عَلَيْهِ بَايَعُـمَاوُنَ 🕲 وَشَرَوْهُ بِنَمَنَ بَحْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَافُا هِيهُ مِنَ أَلْزَاهِدِ مَنْ فِي وَهَا لَالَذِي أَيْسَ مَرِيهُ مِنْ مِضْرَ لِإِمْرَائِيةِ آكْدِر مِي مَثْوِلِهُ عَسْمَ إِنْ يَنْفُعَنَّا أَوْنَعَيْنَ ذَهُ وَلَدُّأُوكَذِ إِلْكُ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضُ وَلِيْعَكِيَّهُ مِنْ أَوْمِلْ الْإَحَادِيثُ وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَّامُرِهِ وَلِكُنَّ اَكْتَرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُنَّ اَكْتَالُكُمُ اَشُدَّهُ أَمَّيْنَاهُ خُكًّا وَغِلًّا وَكُذَ إِلَى جَغِرِي الْحَيْفِ بَهَ نَ ﴿ وَرَاوِدَتُهُ ٱلْبَيَّهُوَ فِيَيْسِهَا عَزْ فَفُسْهِ وَغَلَقَتَ الْأَثْوَابَ وَقَالَتْ هَٰسَلُكُ قَالَ مَعَاذَا للهِ إِنَّهُ رَفَّيَ أَحْسَنَ مَثْوَائُ إِنَّهُ لاَ يُفْلِ ٱلظَّالِمُونَ الله وَلَقَدُهُ مَنْ بِهِ وَهِمَ مَا لَوْلَا أَنْ رَا مُرْهِانَ رَبُّهُ كَذَٰكِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَيْسَآءُ إِنَّهُ مِنْعِبَادِنَا الْفُلْصِينَ

### المن الثان عشر

وَاسْتَبَقَاالْبَابَ وَقَدَّتْ فَهَيْصَهُ مِنْ دُبُرُ وَٱلْفِيَّا اسْيَدَهَا لَدَاالِكَ إِنَّ قَالَتْ مَاجَزَاءُ مَنْ إَرَادَ بِاهْلِكَ شَوًّا لِلْأَانْ يُسْعِنَ أَوْعَذَا ثِنَ الْبَيْمَ ﴿ فَالْهِمَ ذَاوَدَ نَيْعَ فَنَفْسِهِ وَشَهَدَ شَاهِدُ مِنْ اَهَا لَهُ أَانَ كَا نَا فَهَ صُهُ فَدَّ مِنْ قُلُ لِفَصَدَقَتْ وَهُومِنَ الكاذِبِينَ ﴿ وَانِكَانَ فَهِيصُهُ قُدَمِرْ دُبُرِفَكَذَبَتُ أُوْوَ مِزَالْصَادِةِينَ ۞ فَلَمَا رَأْ مَبَيِصُهُ قُذَمِنْ دُبُرِهَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدُكُنَّ أَنْكَ يْبَدُّكُنَّ عَظِيمُ ۞ يُوسُفُ إَعْرِضُ عَنْهِلَا وَأَرِيْ لَعَنْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ لَخَاطِئِنَّ ﴿ وَمَاكَ نِسْوَةُ فِي لِلْدَينَةِ أَمْرَاتُ الْعَزَمزِ رُأُودُ فَتَلِيهَا عَنْ نَفَسِيْهِ فَدْ شَعَفَهَا حُيًّا إِنَّا لَهُ مُهَا وَصَلَالُ مُعَرُّ اللَّهِ فَلَمَّا سَمِعَتْ بمِكْرِهِنَّ اَرْسَكَتْ اِلَيْهِنَ وَاعْتَدَتْ لَهُزَّمْتَكُا ۖ وَانْتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِجِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنُّ فَلَمَا رَائِنَةٌ ٱكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَحَاشَ بِلَّهِ مَا هَٰذَا بَسَكَّرُ أَنْ هَٰلَآ

### ٩

الْاَ مَلَكُ كُرِيْرِ ﴿ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لَمْ تَبَى فِيهِ وَلَقَدُ لَ رَاوَدْ يُهُ عَنْ نَفَسِهِ فَاسْ تَعْصَمُ وَلَئِنْ لَمْ يَفَعْلُمَا أَمْرُهُ لَيُسْجِينَ وَلَيَكُوْناً مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿ فَالْ رَبِّ السِّغِينُ الْحَبُّ إِلَى مِسَمَّا يَدْعُونَيْ آلِيُو وَالْإَ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَا لِجَاهِلِينَ ﴿ فَاسْتَحَاكِلُهُ رَبِّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كُنْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيمُ الْعَلِيهِ ﴿ ثُمَّرَبِكَ لَمُنَّمْ مِنْ بَعْدِ مَا لَكُواْ الْأَيْآ لَيَسْخُنْنَهُ مُعَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ ٱحَدُهُ مَا إِنَّا رَبِّنَى عَصِرُحَ مُرَّا وَقَالَ الْاَحْرَانَى اَرْبَيَا حَمِلُ ۚ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا كَأَكُلُا لَظَيْرُ مِنْهُ كَيْبَتْنَا بِتَأْوِمِلَةً إِنَّا مَرْمَكَ مِنَالْحُسْنِينَ ﴿ قَالَ لاَيَا بَيْكُمَا طَعَامُ ثُرُزَقَا لِهَ إِلَّا نَبَّأْتُكَا بِتَأْوِيلِهِ فَتَ } إَنْ يَانِيكُما ذَٰكِكُا مِمَّا عَلَيْنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَةَ قَوْمِرِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهِنْمْ بِالْإِخِرَةِ هُمْ كَا فِرُوكُ @ وَأَتَبَعَٰتُ مِلَةَ الْإِلَىٰ إِلَىٰ الْمِهِيمَ وَالسِّحْقَ وَلَعَتْ قُوبُ

### المن الثانة الله المان على

مَاكَانَ لَنَآ اَنْ نُشْرِكَ بَا يِنَّهِ مِنْ شَيْءٌ ذِلِكَ مِنْ فَضُلَّ لِلَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى إَلْنَاسِ وَلِكِنَّ اَكْتُرَالْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ 🚳 يَاصَاحِجَ السِّعْنَ اَرْبَاثِ مُنَفَّرِةُ وَكَثْيُرا مِراً للهُ الْوَاحِـدُ اْلْفَتْهَازُ ۞ مَانَعُيْدُونَ مِزْدُونِ ۗ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَنْتُهُمَّا ٱنْتُهْ وَٱبَاؤِكُهُ مَآ ٱنۡزَلَا للهُ بِهَا مِنْسُلْطَانِ ۚ إِنَّا كُنُكُمُ ٰ إِلَّا لِللَّهِ ۗ اَمَرَكُا نَعَبُ دُوَالِكَ إِيَّاهُ ۚ ذِيكَ الَّذِينُ الْقَيْمُ وَلِكِنَّ اَكُثَرَاكَنَّاسِ لَا يَعْنُ لَمُونَ ﴾ يَاصَاجِكَ لَسِيْحَ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْبِقِ رَبُّهُ حَـُمُّا وَامَّا الْاَخَرُ فَيَصْلَبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهُ قَضِي اْلاَمْرُالَّذِي فِيهِ مَنْتَفْتِيَا أِنْ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُونِي عِنْدَرَبَكُ فَآيِسْيِهُ السَّيْطَا ثُوَدُكُرَيَهِ فَلِيتَ فِي ٱلسِّعْ رَبِشْعَ سِنِينَ أَنِي وَقَا لَالْمَلِكُ إِنِّيَا رُيَّسْ بَعَ بَفَرَاتٍ سِمَانِ أَكُمُ لُهُنَّ سَبْعُ عِبَافٌ وَسَبْعَ سَنْبُلاتِ خَصْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ يَآءَ يُهُا الْلَاِّ أَنْفُونِي فِي ثُو يَا كَانِ كُنْدُ لِلرُّوءُ يَا

الله عُبُرُونَ ۞ قَالُوٓا اَضْغَاثُ اَحْلامٌ وَمَانَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْإَحْلامُ ابيكِ المِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَحَامِنْهُمَا وَأَذِّ كُرِّبِ دَأُمَّةٍ اَنَااُنِیَنُکُمْ بِتَأْوِمِلِهِ فَارْسِلُونِ 🐿 یُوسُفُ اِیُمَاالَقِمَدُاقُ اَ أَفِيْتَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَا إِنَّاكُمُ أَنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سُنبُلاتِ خُضْرِ وَأَخَرَا بِسِاتٍ لَعَبَلَ أَرْجِعُ إِلَىٰ ٱنسَاسِ لَعَلَهُمْ اليَّ يَمُ لَمُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَدَا بَأَ فَمَا حَصَدْتُمْ فَدَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَ قَلِيلًا مِمَا نَأْكُلُونَ الله تُمَا يَا مِنْ عَبْدِ دِيلِكَ سَبْعُ شِكَادُ يَأْكُنُ مَا قَدَّ مْتُمْ لَمُنَّ الِكَ قَلِيلًا مِسَمَا تَحْضِنُونَ ۞ ثَمَّا إِنْ مِرْبِكَ ذِلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاتُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۗ ۞ وَقَالَالْمَاكَ ٱنْمُونِي بَهِ فَكَتَاجَاءَهُ الرَّسُولُ فَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ هَنْكُلُهُ مَا بَالْ ٱلْنِسْوَةِ الَّهِ فَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ أِنَّ رَقِيجَالُهُ هِنَّ عَلَيْهُ ﴿ قَالَ مَا خَطْلُكُ ۚ إِنَّ الذْرَاوَدْ نَنَ يُوسُفَ عَنْ فَنِينَةٍ قُلْنَحَا شَ يَلْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ مِنْ سُوُّ المن الثابية في المالية

عَالَتِ ٱمْرَاتُ الْعَزَيزاْكُ زَحَصْحَصَ الْحَتُّ أَنَا يَرَا وَذْ تُهُ عَنْ فَشْيِهِ وَانَّهُ لَمَزَالُصَّادِةِ مَنَ ۞ ذٰلِكَ لِيعُ لَمَّ أَنَّى لَا أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَانَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدًا كُلِّ إِنْبِينَ ﴿ وَمَاۤ ٱبُّرِّئُ نَفُسْتَجَأَنَّ لَلْفَسْ لَاَمَارَةُ بِالسِّوءِ الْأَمَارَجِمَ رَقَى إِنَّ رَفِي عَنْ وُرَجَيْهِ وَهَا لَالْمَلِكُ ٱلنُّونِي بِيرا لَيَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيَ فَلَمْا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ اْلِيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ الْمِينُ فِي قَالَ ٱجْعَالِمَ عَلَيْمَ كَالْمِزْلِ الْأَرْضِّ ا نْحَفِيظْ عَلِيْهِ ۞ وَكَذَٰ لِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتِبَوَّا مُنْهَا حَيْثُ يَسَاءُ فَهُيبُ بَرْحَيْنَا مَزْ فَيْكَ وَلَا نَضْبُعُ أَجْرَالْحُيْسْنِينَ 💜 وَلِأَجْرُ الْأَخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ أَمَنُوا وَكَا وَا يَتَ قُونَ ۚ ۞ وَجَآءَ الْحُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَ فَهُمُ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ۞ وَكَأَجَهَزَهُمْ بِجَهَا زِهْرِوَا لَأَيْنُوْنِهِ ٱڿؘڰؗۮ۫ڡؚ۫ۯٚٲڛڲٚۯٝٲڵٲڗؘۅ۫ۮؘٲڣٓٳٛۏڣٲڰڲٚڶۅؘٲؽٳؘۼ۫ؿۯڶڶڹ۫ڗڸؾؘڰ فَانْ لَمْ أَا تُورُفِيهِ فَلاَ كُيْلَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقَتْرَ نُورَكِ عَالُوا

سَنُرَا وِدُعَنْهُ إَبَّاهُ وَانَّا لَفَ عِلْوَنَ ﴿ وَقَالَ لَفَتُنَا يَهِ اجْعَلُوا بِصَاعَنَهُمْ فِيحَالِمُمْ لَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَهَۖ إِذَا انْفَلَهُ ٱلْإِلَهُمْ لَهُمْ لَعَلَهُ هُ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَمَّا رَجَعُوۤ إِلاَّ إِبِيهِ مِهَ قَالُوْلَيَّ ٱلْإِنَا مُنِعَ مِنَا الْكِيْلُ فَإِرْسِلْ مَعَنَ ٓ الْحَانَا نَصْحَتُمْ وَإِنَّا لَهُ كُمَا فِظُونَ ۞ قَالَهُ الْمَنْكُوْ عَلِيْهِ الْإِكْمَا آمِنْكُ كُوْعَلَ آجِهِ مِنْ قَبِينُ فَاللَّهُ خَيْرُحَا فِظاً وَهُوَارُحُ الرَّاحِيزَ ﴿ وَلَا هَٰكُوا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوا بضاعَنَهُ وُدَّتُ اليَّهُ مُ قَالُوْآيَا أَإِنَا مَا سَغُهُ لَهِ وِ بِضِاعَنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَهَيُراْهَ لَنَا وَنَحْفَظُ آخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْكُ لِعِلْهِ ذَٰلِكَ كَيْلُسِبِيرُ ۞ قَالَ لَنْ ارْسِكَهُ مَعَكُمْ خَتَى تُؤْتُونِ مَوْنِقِيًّا مِنَاللهِ لَتَا نَبْنَى بَهِ إِلاَّ أَنْ كِيَا طَ بِكُوْ فَلَمَّا إِنَّوْهُ مُوْفِقِهُ قَالَ أَنَّهُ عَلَىمَا نَفَوْلُ وَكِيلٌ ۞ وَقَالَ يَابَيَّ لَانَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَلَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ اَبْوَابِمُنْفَرَقَهُ وَمَاۤ اَغْنِىءَنْكُمْ مِنَا لِلَّهِ مِنْ سَيْحُ ۗ اِنِاْ كُنْمُ الْإِلَّا مِنْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَوَكُلُ لُمُوَكِّلُونَ ﴿

وَكَمَا دَخَلُوا

### الخ الناك عشر

وَلَمَّا دَخَلُوا مِزْجَنْتُ اَمَ هِـُهُ أَنُوهُمْ مَا كَانَ بُغْنَ عَنْهُمْ مَرَّا لِلَّهُ مِنْشَىٰ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ كَيْ قُوبَ قَضِيهًا وَانِّهُ لَذَ وُعِلْم لِمَا عَلَمْنَاهُ وَلِكِنَ اَكْتَرَالْنَا سِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلِمَا دَخَلُوا عَلَىٰ وُسُفَ ٰ وَيَ الْإِيهِ اَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا إِخُوكَ فَلا تَبْ تَيْسْ يَاكَا نُوايِعُ مَاوُنَ ۞ فَلَمَا جَهَزَهُمْ بَجَهَا نِهُرْجُعَا الْسَقَايَّمَ فِي رَخِلِ آجِيهُ فِيرًا ذُنَّ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ الْكُوْلِسَارِقُونَ ﴿ قَالُوْا وَاَقِبْ لَوْا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَقَنْ قَدُونَ ۞ قَالُوْا نَفْقِدُ صُواعَ اْلْمَاكِ وَلِنْجَاءَ بِهِ حِوْلُ بَعِيرِ وَإِيَّا بِهِ زَعِيْدِ ۞ قَالْوَاتَا لَلْهُ لَقَدْعِلِمْتُهُ مَاجْنَا لِنَفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُمَّا سَارِقِينَ قَالُواْ فَمَا جَرَّا فِيُ هُ آَنْ كُنْتُهُ كَا ذِبِنَ ۞ قَالُواجَرَّا فِيهُ مَنْ وَجِدَ فِيرَخِلِهِ فَهُوجَ إِوْهُ كُذَاكَ نَجْزِي لَظَّالِيرَ ﴿ فَهَا إِلَوْعِينِهُمْ فَسْلَوِعَآءِ أَجِيهِ تُمَا سُنَّحْنَجَهَا مِنْ وِعَآءِ أَجِيلُهِ كَذَٰ لِكَ كِدْنَالِيُوسُفُ مَاكَانَ لِيَاْخُذَاخَاهُ فِي يِنِالْلِكِ لِيَّآنَ ثَنَيَّآءَٱللَّهُ

نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَسَتَاءُ وَفَوْقَ كُلِّه ذِي عِلْمِ عَلِيثِهِ 🐿 قَالَوْا انْ يَسْرِقْ فَقَدُ سُرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ فَبُكِّ فَاكْسَرُهَا يُوسُفُ فِي فَسِيهِ وَمُ يُبِدُ هَالَمُنْمُ قَالَ انْتُهُ شَرَّبِكَا أَنَّا وَاللهُ اعْلَمُ مَا تَصَفُونَ اللهُ عَالُوْايَاءَ يَهُمَا الْعَرَهُ إِنَّ لَهُ آبًا شَيْخًا كُمُرًا فَكُذْ الْحَدْنَا مَكَانَهُ إِنَّا مَرِيكِ مِنْ لِمُحْسَنِينَ ﴿ قَالَ مَعَا ذَاللَّهِ أَنْ مَا خُذَ الْأَمَزْ وَجَدْنا مَتَاعَنَاعِنْ لَهُ إِنَّا إِذًا لَظَا لِمُونَ ﴿ مُعَامَا أَسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوانِجَيُّ قَالَكِيَرُهُ ۚ وَالْوَلِعَ لَهُوَالَّنَ ٱلْأَلْوَقَدُ ٱخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتِفًا مِنَ لَلْهِ وَمِنْ قَبُ لِمَا فَرَطْتُهُ فِي هُوسُفَ فَأَنْ أَبْحَ اْلاَنْضَحَىٰ يَاٰذَنَ لَى إِنَّ أَوْيَحُكُمُ اللهُ لَى وَهُوَخِيْرُاْ كَاكِيزٌ ﴿ اِيْجِعُوۤٳٳڵؖٳؠۜۑڪٛم فَقُولُوا يَٳؖٵؠؗٳڶٳۤٳڗؙۜۯڹڶؼڛۜڕۜقٞۅٙڡٲۺۿۮٵ الْإَيَمَاعَلِمْنَا وَمَا كُنَا لِلْعَيْبِ حَافِظِينَ ۞ وَسُسَّ الْفَرْبُهُ ٱلْتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرُ الْبِيَّ آَفِيكُنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَالَا بَلْسَوَكَ لَكُوْا نَفْسُكُمْ الْمُرَا فَصَبْرَجَيْهِ عَسَى لِلْهُ الْوَالْمِيْمِ مِ

### لِلْ الْمَالِثَ عَسْرًا

حَمِعاً أِنَّهُ هُوَالْعَلْ وَالْكُنَّهِ ﴿ وَتَوَلَّىٰ مُوالَّعَلَّهُ مُواَلَّكَا آسَوْ عَلْي نُوسُفَ وَأَبْعَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَاكُمْ نِ فَهُوكَ ظِلْمُ اللهِ عَالُوانَا للهُ نَفْنُوْ الْمُذُكُونُ يُوسُفَحْنَى كُونَ حَرَضًا أَوْكُونَ مِنَ الْمَالِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱشْكُوا بَغِي وَخُزْفِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَاعْلَمُ مِنَا مَّنَّهِ مَا لَاتَعَنَّكُمُونَ ﴿ يَا يَنَيَّا ذُهَبُوا فَحَسَنَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَاناً يْشَوّا مِنْ رَوْحٍ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَا يُشُمِنْ رَوْحٍ ٱللَّهِ ﴿ الآالقُوْمُ الكَافِرُونَ فِي فَلَمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوْ اسِياءَ يُهَا العمزرُ مَسَنَا وَاهْلَنَا الْضُرُّ وَجُنْنَا بِبِصَاعَةِ مُرْجُبِةٍ فَاوْفِيكَا لَكُلْ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهِ يَجْزِي الْمُتَصَدِّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهِ عَزِي الْمُتَصَدِّ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ هَلْ عَلِيْتُ مُ مَا فَعَلْتُمْ بِمُوسُفَ وَأَجِيهِ إِذْا نُشَتُمْ جَاهِلُونَ 🔘 عَالْوَاءَ إِنَّكَ لَا نْتَ يُوسُفُ قَالَ اَبَا يُوسُفُ وَهَٰذَا اَجَىٰ قَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنَّهُ مَنْ مَتَوَ وَيَصِيْرُ فَإِنَّالُهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لُحُيْسِبَكِ ۖ عَلَيْنَا أ فَالْوَانَا للهِ لَقَدُا مِّنَكَ ٱللهُ عَلَيْنَا وَارْكُنَّا كَيَا طِئْنَ ۖ

قَالَ لَا نَبَرْيَبَ عَلَيْكُمُ الْيُومُ نِعِنْ فَرَاللَّهُ لَكُمْ وَهُوَا رُحُمُ الْرَّاحِينَ 🐠 اِذْهَبُوا بِعَهَ مِيصِيهُ لَا فَأَلِفُونُهُ عَلَى وَجْهِ إَبِي مَاْتِ بَصَهِيرًا وَأْتُونِي إِهْلِكُمْ أَجْمَعِيَرُ ۖ وَلِمَا فَصَلَتِ الْعِيْرَةَ الْ اَبُوهُمُ إِنِّي لَاَجِدُ بِهِ يُوسُفَ لَوْلَآَانْ تُفَنِّدُونِ 🥨 قَالُوْانَا لِلَّهِ إِنَّكَ لَوْضَلَا لِكَ الْقَدْمِ ۞ فَلَمَا ٱنْجَاءَ الْبَشْيُرَ الْقَاهُ عَلَيْجُهُ فَا رْنَدَ بَصِيراً فَالَ اَلْهُ اَقُلُ إِنْ الْمُحَمِّمِ إِنَّا عَلَمُ مِنَ لِللهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ 💜 فَالْوَايَآآبَامَا أَيْسَتَغْفِرْ لَهَا ذُنُوبَيَّآ إِنَّا كَثَا خَاطِئِيَّ قَالَ سَوْفَ اَيْسِتَغَنِفُرُكُمْ زُبِي إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الْرَّجِيْمِ 🕲 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ اوْيَ إِلَيْهِ اَبْوَيْهُ وَقَالَ ا يْخُلُوا مِضْرَ اِزْسَاءَ أَلَهُ الْمِبَارِ فَكَ وَرَفَعَ الْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَحَرُوالَهُ سُجَّكًا وَقَالَ يَآابَتِ هٰذَانَا وِيلُ رُهُ يَا كَمِرْ فَكِنَّ لَهُ دُجَعَلَهَا رَبِّحَقًّا وَمَدْ اَحْسَلَ إِذْ اَخْرِجَى مِزَالْسِغِنِ وَجَاءً بِكُ مِزَاْلِبَدْ وِمِزْ يَكِيْدِاَنْ نَزَعَ الْشَيْطَانُ بَيْنِيَ وَبَيْزَانِوَةٍ ۚ اِذِّ دَقِّب الم الفالف عشر

لَطِيفُ لِمَا يَشَكَأُهُ أَنَّهُ هُوَالْحَلِيمُ لِلْكَيْمَ 💜 رَبِّ مَلْأَنْيَنِّي مِزَالْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِنْ أَوِيلاً لاَحَادِيثِ فَاطِرَ لَسَمُواتِ وَالْاَرْضِ أَنْتَ وَلِيَ بِفِ الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ تَوَفَيْ مُسْكِكًا وَأَكِوْفَنِي إِلْصَالِحِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ مِزْاَئِكَ ۚ الْغَيْبُ نَوْجِيهُ اِلَيْكَ ۚ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِ مِا ذِٰ اَجْمَعُواْ اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُوكَ @ وَمَاۤ اَكُنُّرُ النَّاسِ وَلَوْحَهَٰتَ بِمُوْمِبِ رَفِي وَمَا تَنْتُلُهُمْ عَلِيْهِ مِنْ آَجْرِ أِنْهُ وَالِّاذِكْرُ الْعِسَا لَمِينَ ﴿ وَكَالِّنْ مِنْ ايتِر فِي السَّمُوكِ وَالأَرْضِ مُرْوَزَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنَ كَثَرَهُمُ مِ إِلَّهِ الْأَوَهُمْ مُشْرِكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعَاسِمَةُ مِنْ عَذَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ قُلْهِذِهِ سِيَكَ أَدْعُوٓاً إِلَى اللهِ عَلْيَهِ مِنْ وَإِنَا وَمِنَ أَتَعَبَى وَسُجْعَانَا للهِ وَمَآانَ إِمِنَ الْمُشْرِكِينَ 🕲 وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ مَثْلِكَ الْأِرْجَالَا نُوجِي

### شُوْكُة يُوسُنْفِ؟

اليَهُومِنَ هَالِمُرْعَافَا بَسِيرُوا فِالْاَضِ فَيَنظُرُهُ كَيْفَ كَانَ عَامِهُ الْاَيْرَمِنَ فَالْهِ وَلَدَّا لَا لَهُمْ فَيْرُولَلَهِ مِنَا فَقَوْا اَهْلَا مَقْفِلُادُ فَ حَمْلًا فَنْ يَعْمَرُ فَسَكَ أَنْ لَكُنْ يُدَّا مُنْ اللّهُ وَمَلْدُولَ اللّهِ مَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّه

# وَيُوْ الْغَانِيَةُ لَا يُعْرِينُونُ الْغِيْرِ الْعُوْلِينِينَا اللَّهِ الْعُرَالِينِينَا اللَّهِ الْعُرَالِينَ

لَيْسَ لَهُ الْكُمْ الْتَجَبِهِ اللّهَ تَنْفِكُ آيَا اللّهَ اللّهُ اللّ

### المن الفالث عَشرًا

كُلُّيْحِ يِ لِأَجَلِ مُسَمَّعَيُّ بَدَّ بُرَالاً مُرَيِّفِ مِنْ الْأِمَاتِ لَعَلَّكُمْ بلِقَآ اِءِ رَبُّكُمْ ثُوْ قِنُونَ ۞ وَهُوَالَذِّكَ هَذَاٰلاَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَا رَأُ وَمِنْ كِلَّا لَتُ مَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَ مِنْ أَتْنَايْنِ يُفْتِي أَلَيْ ۚ إِلَيْهَا رَّانَ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَا يِهِ فَوْمَ يَنْفَكَّ رُونَ وَفِالْارْضِ قِطَعُ مُعَا وِرَاتُ وَجَنَاتُ مِنْ اعْنَابِ وَذَنْعُ وَنَيْرُ إِمِنُوا أَنْ وَغَيْرُمِنُوا إِن يُسْوُّ بَمَّآءٍ وَاحِدُ وَفُصِّرُ لُجَعْهَا عَلْيَعِضْ فِي لَا كُلُ إِنَّ فَ ذَٰ لِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعُمْ قِلُونَ ۗ ُ وَانْ نَعْتُ فَعَيْثُ قَوْلَمْ مُ ءَ إِذَا كُنَّا تُرَابًّا ءَ إِنَّا لِهَ خُلُول حَسَدِيدُ اللَّيْكَ ٱلدِّينَ كَفَرُوا بِرَبِهِ مَّ وَالْكَيْكَ الْأَغْلَاكُ فَيَاعْنَا قِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْعَابُ النَّازُّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَكُ وَبَيْتُنِعُهُ وَلَكَ بِٱلِنَسِيَئَةِ قَبْلَ لُلَسَنَةٍ وَقَدْخَلَتْ فِزَقَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَانَّزَيَّكَ لَذُومَغْ فَرَةِ النِّنَاسِ عَلَى طُلْمِهِ فِهِ وَانَّكَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اللهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَمَرُ وَالْوَلَّ أَنْزِكَ

عَلَيْهِ ايَدُّ مِنْ رَبِّهِ [ أَيَا آنَتَ مُنْذِرُ وَلِكُلِّ وَمِي هَا إِنَّ اللهُ يَعْنَكُمْ مَا تَجْلُ إِنْ أَنْ فَيْ وَمَا تَعْبِضُ إِلَا رْجَامُ وَمَا تَنْ رْدَاذُ وَكُلُّ شَيْءً عِنْدَهُ بِمِفَ دَارِ ۞ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالْشَّكَادَةِ ٱلكِيْرُ الْمُتَعَالِ ۞ سَوَّاءُ مِنْكُرْمُنْ اَسَرَالْقَوْلَ وَمَنْجَهَرِهِ وَمَنْهُومَسُ حَنْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِّ ۞ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ آمْرِ ٱللَّهُ أِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمِ رَحَىٰ يُفَيِّرُوا مَا بِأَ نَفْيُسِهِ فِي وَاذِٓ ٱلْرَادَا لَلَهُ بِقَوْمِ سُوًّا فَلاَمَرَةً لَهُ وَمَا لَهُمُ مِزْدُونِهِ مِنْ وَالِ 🍽 هُوَالَّذِي يُرِبِكُمْ اْلَبَرْقَ خَوْفًا وَطَـمَعًا وَيُشِيءُ السِّيَحابَ النِّفَ الْ ﴿ فَ وَيُسِجَمُ ٱلرَّعْدُ بِحَــُمْدِهِ وَالْلَلِكَةُ مِنْ خِيفَةٍ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَصَيدُ بَهَا مَنْ يَسَكَ أُو وَهُمْ يُجَادِ لُو زَفِي اللَّهِ وَهُوَسَدِ يُدَالِكَ لَ ﴿ لَهُ دَعْوَةُ أَلْحَقُ وَاللَّهِ مِنَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لِلاَ يَسْتَعِيبُونَ لَكُمْ بِشَيْ إِلَا كَبَاسِطِ كَفَيْ وِ إِلَىٰ لَمَآ وِلِيَ لَعَ فَاهُ وَمَا هُوَسِالِغِهُ

وَمَا دُعَاء

المزالفالك تأستع

وَمَا دُعَآ ءُالكَا فِرِينَ إِلَّا فِيضَلَالِ إِلَّ وَلَٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي ٱلسَّمَاتِ وَالْاَرْضِ هَوْعاً وَكَرْها وَظِلا لَهُمْ الْغُذُ وَوَالْاصَالِ 🕲 قُلْمَنْ رَبُّ ٱلسَّمُواَتِ وَالْاَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ اَفَا تَخَلَّ ذُنَّهُ مِنْ دُوَيَةِ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلُكُونَ لِانْفَيْسِهِ مِنَفْعاً وَلَاضَرَّا قُلْهَا لَيْسَوَى الاعتبه والبصيرام هكايشتوع الظُلاك والنور آمْ جَعَكُ وُاللَّهُ شُرِّكَاءَ خَلَقُوا كَذَلْقِهُ فَلَيْسًا بَهُ أَكُلْقُ عَلَيْهِ مِنْ قُلُ لِللهُ خَالِقَ كُلِّ شَيَّعُ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْفَسَهَا لُ ٱنْزَلَ مِنَ لُسَّمَاءَ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ بِقَدَيِهَا فَاحْتَمَ الْسَيْلُ رَبَدُارَابِكُ وَيَمَا نُوقِدُ وَنَعَلَيْهِ فِي لَنْتَارِا بْبِغَاءَ حِلْيَةٍ ٱلزَّبَدُ فَيَدْ هَبُجُفَآءً ۚ وَامَّا مَا يَنْفَعُ الَّنَاسَ فَيَكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ الْأَمْتَ الَّ إِنَّ لِلَّذِينَ اسْتَجَا بُوالِ بَهِيمُ الْمُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَوْ كَيِسْتَجِيبُوالَهُ لَوَانَّ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ

الْمِوْلَةِ الْجَعَبُانِ

جَبِيعًا وَمَثِلُهُ مَعَهُ لَا فْتَدَوْابِهِ أُوْلِيُّكَ هُمُ سُوءُ الْحِسَالِةِ وَمَاْ وَبِهِ مُنْ مُرَجِّهَ مَ مَا يُنْهِا لِيهَادُ ۗ ۞ اَفَنَ مِنْ لَمُ أَنَّا انْبِزَلَ اِلْمُكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّكَ مَنْ هُوَاعْمِهُ إِنَّا يَتَذَكُّرُ اوُلُواالْاَلْبَابِ ، اللَّهُ اللَّهُ مَنُوفُونَ بِعَهْدِاللَّهُ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيتَ أَقُّ كُ وَالَّذِينَ بِصِلْوُنَ مَا أَمَرُ لِللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَا فُونَ سُوءَ الْمِسَابُ ۞ وَٱلذَّيْنَ صَبَرُوا ٱبْيِعَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ هِ وَافَا مُواالْصَّلْوَةَ وَاَيْفِ عَوَامِمَا رَزْمَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ الْسَيِّنَةَ الْوَلَيْكَ لَمُنْم عُقْبَىٰ لَلَالِ ﴿ ﴿ جَنَّا لُهُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَوْصَلَهِ مِنْ الْإَلَيْمُ وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِّرَيَّا بِهِمْ وَالْكَلِّينَكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْكُلّ ابَ إِنَّ اللَّهُ مَلَكُمُ مِمَا صَبْرَتُهُ فَيَعْمَ عُفْتَ الْدَارِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَا للهِ مِنْ بِعَثْدِ مِيثَالِمَ وَيَقْطَعُونَ مَّا اَمَرَا للهُ بِهِ أَنْ يُوصَلُ وَيَفْسِدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ الْأَلْكَ لَهُ اللَّحَانَةُ

## الذرالنالف عشر

وَلَهُمْ سُوءُ الذَّارِ ﴿ أَللَّهُ يَنْسُطُ الْرَزْقَ لِمَنْ مَيْنَآءُ وَلَقَدُرُ وَفَهُوا مِالْكُوهِ الدُّنْيَأُ وَمَا أَكِينَ الدُّنْيَا فِالْاَثِيَ الْأَمْمَاعُ ا وَيَقُولُ ٱلذَّرَ كَفَرُوالَوْلَا أَثْرَلَ عَلَيْهِ أَكَةُ مِنْ رَبُّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهُ مُضِمًّا مِنْ بِيَكَاءُ وَمَهُ دَى إِلَيْهِ مَزْ اَنَاجٌ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ أَمَنُوا وَتَطْمَئُنَ قُلُونُهُمْ مِذِكُراً لِللهِ أَلا بِنِكُ رَاللَّهِ تَطْمَئِنُ القُ اوُرُّ ﴿ اللَّهِ مَنْ المَوْاوَعَكِما لُوا الصَّالِحَاتِ طُونِي لَكُمْ وَحُسُرُ مَا إِن اللَّهُ لَذَ لِكَ أَرْسَلْنَاكَ فَإُمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِنْ مَبْلُهَا ٱڝۜؠٛ لِيَتَتْ لُوَا عَلِيهُ مُو ٱلذِّيِّ كَأَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلِأَهْنِ أَ قُاهُورَ ذِي لِإِلْهَ إِلاَهُوْ عَلَيْهُ تَوكَلَتُ وَالنَّهِ مَتَابً ا وَلُوْاَنَّ قُرْإِنَّا سُسِيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اوْقُطِعَتْ بِبِهِ الْأَرْضُ لَوْكُلِ يَهِ الْمُونَّى كُمْ بِلَهِ الْأَمْرُجِيَ عِثْ الْفَكُمْ فِي يُسْ الْذَيْنَ مَنُوْ الْأَفُوسَيَّا ُ اللَّهُ لَمَدَى [نَتَ اسَرَجَهِ عَأُ وَلاَ يَزَالُ ٱلذَّنَّ كَفَرَوُا تَصِيلُهُ هُ مِا صَنعُوا قَارِعَةُ أَوْتُحُلُوبَيِّا مِنْ دَارِهِ حِتَّى مَا يَى وَعَنْدُا لِلْهِ إِنَّ ٱللهِ

لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُ ﴿ فَا وَلَقَدِ السَّنَّ هُرَئَ بُرُسُ لِمِ فَكَ الْكَ فَامْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تُمْ آخَذُ نُهُمُّ فَكَيْفً كَانَعِقَابٍ 🕲 ٱ فَنَ هُوَاً أَيْرِ عَلَىٰ كُلِ نَفْسٍ بِيَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلهِ مُسَرِكًا ءَ فُلْسَمُوهُمْ ٱمْشَيِّبَوّْنُهُ بِمَا لاَيعَلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بِطَاهِمِ مِنَالْقَوْلِي بَلْ ذِينَ لِلَّذِينَ كُفَّرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلُ وَمَنْ يُضِيلِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْهَادٍ ۞ لَهُمْ عَذَابُ فِي الْحَيْوةِ الدِّنْيَا وَلَعَذَابُ الأخَرَةَ اَشَوُّ وَمَا لَهُمْ مِزَالِهِ مِنْ وَاقِ عِنْ مَثْلُلْ لِمُنَّا وَإِلَيْ وُعِدَ الْمُنْقُونَ تَجْرِي مِزْتَحِيْهَا الْانْهَا زُّاكُلُهَا دَائِرُ وَطِلُهَا مِلْكَ عُفْيَىٰ لَٰذِينَا تَفَوْاْ وَعُفِيهُاٰ كَكَا فِرِيزَ الْتَكَادُ ۖ وَالَّذِينَا مَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرُجُونَ بِمَآ أَنْزِلَ النَّكَ وَمِنَ الْإَخْرَابَ مِنْ يُغْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ الْمَا أُمِرْتُ ازْ اعْتُ دَاللَّهُ وَلَا أَشِرْكُ بِرَالِيْهِ اَدْعُوا وَالْإِ مَاْبِ ۞ وَكُذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُنْكًا عَرَبَيًّا ۚ وَلَوْ أَبَّعْنِيَ أَهْوَا هُمْ بَعْدَ مَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٓ وَلَا وَاقِي ۗ

## المن الثالث عشر

وَلَقَـُذَا زُسُلْنَا رُسُلًا مَٰ قِبْلِكَ وَحَعَلْنَا لَهُمْ إِزْواَحاً وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولِ ٱنْ يَانِيَ اللَّهِ إِلَّا بِاذْ نِاللَّهُ لِكُلِّلَ اَجَلِكَابُ 🎱 غَيْرُا اللهُ مَا يَسَاءُ وَيُثِبْ فَعِنْدَ أَهُ أَمْ الْكِمَّابِ ﴿ وَانْ مَا يُرْمَنَّكُ بَعْضَ الذَّى كَهَدُهُمْ أَوْنَفَ فَيَنَّكَ فَا نَكَاعَكِنْكَ الْبَلاغُ وَعَكَيْنَا الْحِسَاتَ ۞ أَوَلَمْ بِرَوْاانَا مَا فِي الْأَرْضَ بَنْفَضُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ ۗ لَامْعَقِّ كُنُمُهُ وَهُوَسَرِيعُ للْسِيابِ ﴿ وَقَدْمَكَ وَلَذَّ مَكَ وَلَذَّ مَكَ وَلَذَّ مُنَا مِنْ فَبِلْهِ ۚ وَقِلْهِ أَلَكُرُ جَمِعاً يَحْلَمُ مَا تَكْمِيبُ كُلُ فَقِينٌ وَسَيَعْكُمُ ٱلْكُفَّاكُ لِنَوْعُقِيَ الدَّارِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلذَّنَكَ عَرُوالَسْتَمُ سُلَّا قُاكُونَ بَاللَّهِ سَهَدًّا بَعْدُ وَيِنْيَكُمْ وَمَنْعِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿

# المَقْ الْوَالْمِيْ عِلَيْنِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ا

بنِ ٱلذَّكِيَّا بُأَزُلْنَاهُ اِلنِّكَ لِفُرِجَ النَّاسَ مِنَ الْفُلْمُ الِوَّفِرُ الْحَيَّةِ الذَّكِيَّا بُأَزُلْنَاهُ اِلنِّكَ لِفُرْجَ النَّاسَ مِنَ الْفُلْمُ الِإِلَيْهُ لِ

# سُوِّرةُ (بَرُاهِيْمُ لِمُ

بِإِذْ نِ رَبِهِ مِهُ الْحُصِرَاطِ الْعَرَى إِلْمُكَدِ ۞ ٱللهِ ٱلذِّيَكَةُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَوْمُ لِلِّكَا فِرِنَ مِنْ عَذَابِ شَكِيْلٍ ٱلَّذِينَ سَيَسْتِحِبُونَا لَكُوهَ الدُّنْيَاعَلَىاْ لاَجْرَعَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلَ اللهِ وَيَبغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِيضَلا لِبِيدِ وَمَا ٱرْسُلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ بِلِيمَا نِ قَوْمِهِ لِيُبِّينَ كُمْ فَيْضِ لُٱللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهَادِي مَرْسِيكَ فُوهُواْلْعَزِرُالْكِيدُ اللهِ وَلَقَدُ اَ رْسَلْنَا مُوسَى إِيَا يَنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَالَظُلْ اَسِيالِيَالْنَوُر وَذَكِ وَهُمْ مِا يَا مِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَاتِ لِكُلِّ صَبَّا رِشَكُورٍ 💓 وَاذِ قَالَمُوسَى لِهُوْمِهِ اذْكُرُوانِعُمَّ ٱللهِ عَلَنَكُمْ اذِانَجُكُمْ مِنْ إِل فِرْعُوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَبُذَبِّعُونَ أَنْنَاءَكُوْ وَيَسْتَحْوُنَ سِنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَهُ مِنْ رَبُكُمْ عَظَيْمٌ ۞ ؙۊٳ۫ۮؚ۫ؽؘٲۮ۫ۜۯڗؙڲۄؙڶؽؙڹۺؘڪٚۯؿؙڔڵٳۯۑۮۜ؉ؙڲؗۄؙۅؘڷؽڽٛۿڬۯؿ۫ٳڮٛ عَذَا بِي لَشَهُ يَدُ ٧ وَقَالَ مُوسَى إِنَّ كُفُرُ وَالَنْتُمْ وَمَزُّ فِي الأَرْضِ

# الن الناك عنت

جَبِعُأُ فَا نَأَ لِلَّهَ لَغَنَةُ حَمَادٌ 🐿 اَلَوْمَا بِكُمْ بَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَالِكُمْ فَوَمْ نِوْحَ وَعَادٍ وَكَ مُودِّ وَالْذَينَ مِنْ بَعَدْهُمِ لَا يَعْلَمُوهُ إِلَّا أَلَّهُ كَاءَ نَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ فَرَدُّ وَآلَيْدِ كِهُمْ فَإَفْوَاهِهِ مِهُ وَقَا لَوْ ٓ الْفَاكَفَرُ فَا بَمِّ ٓ الْمُسِلْمُ بِهِ وَالَّا لِهَا سَكٍّ مِمَّا تَدْعُوَبَنَآ [لَنْهُ مُرِب ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُ مُ إِفِي اللَّهِ شَكْتُ فَاطِرِالْسَمُواتِ وَالْاَرْضَ أَيْ عُوكُمْ لِيعَنْ فِرَكُمْ مِنْ ذُنُوكُمْ وَيُؤْخِرَكُمْ اِلْآَجَاهُ سُسَّمًى قَا لُوْآاِنْ اَنْتُمْ اِلْاَ بَشَرْمِثْلُنَا تُرِيدُ وَنَا َنْصَٰذُونَا عَـَمَا كَانَ يَعْبُدُ أَلَاقُونَا فَأَفُونَا بِسُلْطَا رِبْبِيرِ فِي قَالَتْ لَهُمُّ رُسُلُهُ ۚ إِنْ خُنُ إِلَّا بَشَرْمَ ثِلْكُمْ وَلَكِنَاۚ اللَّهَ يَمْنُ كَا مَنْ مَيْناً ۗ ءُ مِنْعِيَادِهُ وَمَاكَا زَلِنَكَاأَنَا نَيْكُمْ بْسُلْطَانِ الْأَبَاذِنَالَهُ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّا لِلْوُّ مِنُونَ ﴿ وَمَالَنَّاۤ الْأَنَّوَكُلَّ عَلَىٰۤ اللَّهُ وَقَدْهَدْ مَنَاسُ لِكُنَّا وَلَنَصْبَرَنَ عَلِي مَأَا ذَيْتُهُ وَنَأْوَعَكَ إِنَّهِ فَلِيَّتَكِلَّا الْمُتَوَكِّلُونَ ۞ وَقَالَ الذَّيَّكُفَرُ وَالرُسُلَهِ مِلْفُرْجَنَّكُمْ مْزَارْضِيَّا

#### سُوَرُةُ (بِرَاهِ يَمْانَ

ٱۅؘڵٮؘۼؙۅٛۮڹۘ؋ڡؠڵؾؚٮؙٵ۫ڡؘٲۅٛڂۤٳڶؚؽۿ۪ۼؚ۫ۯڹٞؠؗؗۿڵؽؙۿڵؚڮۜؽۜٙٲڟۜڲٳؠڗؙٚ @ وَلَنُسْكِنَنَكُ وَالْارْضُ مِنْ عَدْدِهِ رِذَٰ الكَ لِمَنْ خَافَحَقّا مِي وَخَافَ وَعِيدِ ۞ وَأَشِرْتَفْتَوْا وَخَابَكُمْ كُوْبَارِعَنِيدٌ ۗ مِنْ وَزَائِمِ جَهَنَّمُ وَيُسْقِى مِنْهَاءِ صَدِيدٍ ۞ يَعَرَعُهُ وَلاَيكَادُ يُسُيغُهُ وَيَا بِيهِ الْمُؤْتُ مِنْكُ إِنَّهُ كَا رِوَمَا هُوبَمْ يَتْ وَمِنْ وَلَاَّمُ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۞ مَثَ لِلَّا أَنَّ كَالَا مُرَا إِرْتِهِ مَاعَ الْمُهُ كُرِّمَادِ ابْسَتَدَتْ بِبِرَّالِبِيمُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقَدْ ِ رُونَ فِيَاكَسَبُوا عَلِيَّنَيُّ ذَلِكَ هُوَالضَّلَا لَالْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ الْزَرَّانَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَاْلاَرْضَ الْحِيَّةُ إِنْ يَسَنُأُ يِنْدُهِ حِكُمْ وَالْمِتِ بِخَلْقِ جِدَلِيْكُ وَمَاذَاكِ عَلَىٰ اللهِ بِعَبِيرُ ﴿ وَمِرَزُولِللهِ جَمِيعًا فَعَالَالُضُعَفَوُ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤا إِنَّاكُمُا لَكُمْ بَبِّكًا فَهُ لَا نُتُمْ مُغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَا بِلَّهِ مِنْ سَيَّةً كَالُوْ الْوُهَدَايِنَا ٱللَّهُ لَهَذَيْنَا أَكُوْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا ٱجَرْعَنَا ٱلْمِصَبُّونَا مَالْنَامِنْ مَحْيِضٍ ﴿ وَهَالَ ٱلسَّيْطَالُ لَمَا قَضِي الْأَمْ إِنَّالُهُ وَعَلَّمُ

### المن الثالث عَشرَع

وَعَدَاكِمٌ وَوَعَذْتُكُمْ فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِيَعَلِيكُمْ مِنْسُلْطَادِ اِلْأَانَٰ دَعَوْتُكُمْ فَا سُتَجَبُ مُنْ فَلَا لَكُومُونِي وَلُومُوٓ اَ اَفْسُكُمُ مَّٱلْهَا يُصِرِحِكُمْ وَمَّٱلْتُمْ بِصُرِجَا نِي هَرْتُ بِمَا أَشَرُكُمُونِ مِنْ فَيْلِ اِنَّالْظَلِلِينَ لَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ۞ وَادْخِلَ لَذَ بَلْ مَنُوا وَعَكُولُو الصَّالِحَاتِ جَنَّا يِنْجُرُي مِرْتَحْتِهَا لَا نَهَا رُخَالِدِ بَرُفِيهَا بِاذْنِ رَبِهُ مِنْ يَعِينُهُ مُ فِيهَا سَلامُ ۞ الْوَرَكِفُ صَرَبَ اللهُ مَثَالًا كَلِمَةً طِيَّةً كَنْخِرَةً طَيْهَ إَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءَ 💜 نُوَّجَا كُلُهَا كُلَّحِينِ إِذْ نِرَبَهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلاَمْنَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُ هُ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثْلُ كِلِمَةٍ خَبِيتُهُ كَشَعَرَ أَرْخَبِيتُهُ الْجِنُتُ مِنْ هُ فِي الْاَرْضِ مَا لَمَا مِنْ قَرَادٍ ۞ يُبْتَ ٱللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّكَ بِتِ فِي أَكِيوْةِ الدُّنْيَا وَفِي ٱلأَخِرَجُ وَيُصِرُّ لَلَّهُ ٱلظَّالِمِنَ وَيَفْعُلُ لِللهُ مَا يَشَأَةً ۞ ٱلْوَزَّ إِلَى ٱلذِّنَ بَدَّوُا نِمْتَأُ لَٰهِ ۗ كُذْرًا وَاحَلُواْ فَوْمَهُمْ دَارَالْبَوَارِينَ جَمَّزَمْضَلُونَ أُونِسُلْفَلُ إِلَى

وَجَعَلُوا لِلَّهِ ٱلْدَادَ الدُّصِلُواعَنْ سِيلَةٍ قُلْ مَنْعُوا فَا نَّمَصَهِ يَرَكُمْ اِلْمَالُتَأَرِ ۞ قُلْلِعِبَادِيَ لَلَّهِ بِنَا مَنُوا يُفِيمُوا ٱلصَّلْوَةَ وَيُنْفِقُوا مِمَا رَزْقَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِنْ فَكُلِ أَنْ يَأْنِي وَثُرُلا بَيْعُ فِيهُ وَلَاخِلالُ ۞ أَللهُ الذِّيخَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَكَ مِنُ السَّمَاءَ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِزَالْتُ مَاتِ زِرْقًا لَكُمْ وَسَخَرَاكُمْ الفُلكَ لِعَزى فِالْعَرِ مِامِنْ وَسَخَرَاكُو الْأَنْهَا رَقِ وَسَخَرَكُو ٱلشَّمْسَ وَالْقَدَّمَرِ وَآئِبَ ثَنَّ وَسَخَرَ إَكِثُ مُ الْيُلْ وَالْنَهَارُ اللَّهِ وَالْيَكُمْ مِنْ كُلِمَا سَأَلْمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا بِعَمْ يَآلِلُهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَاتْرٌ ۞ وَاذْ قَالَ الْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلُ هٰذَا الْبَلَدَامِنَا وَأَجْنُهِنَ وَيَخِ كَنْ غَبْ دَالْاَصْنَامُ ۖ ﴿ رَبِّ اِنَّهُنَّ أَضْلَانًا كَثِيرًا مِزَالَكِ إِنَّ هَنْ يَعِني فَانَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَالِدِ فَإِنَّكَ عَنَفُورْرَجَيْهِ ﴿ لَا رَبَّكَا إِنَّا آسَكَنْتُ مِنْ ذُرِّيتَى بِوَادٍ غَيْرِهْ بِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَمِّرِ رَبَّنَا لِيُعْتِيمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلُ

أَهُ عَ أَنَّهُ

#### المن الثالث عَشرًا

اَفْئِدَةً مِنَالَنَا سِهَوْيَ لَيُهِذِهِ وَأَدْدُفُهُ مِنَالَهُمَ اَتَكُمُ اَتَكُلُهُمْ يَشْكُرُونَ ۞ رَبَّنَ ٓ إَنَّكَ تَعَنْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَصْ إِنَّ وَمَا يَخْلِ عَلَىٰ اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءَ ۞ لَيْفِ مُدُلِّهِ الْمُكَ وَهَبَ لِي عَلَىٰ الْحِيَرِ الشَّمْعِيلَ وَالشِّحَ أِنَّ دَبِّي أَسَمِيمُ ٱلدُّعَاءَ 🐿 رَبِّ اجْعَلْنِهُ مِن الصَّلَوْءِ وَمِنْ ذُرْبِي ِّ رَبِّنِ الْمَعَلِيْهِ وَمُعْلَدُ مِنْ أَرْبِي وَ رَبِّنَا ٱغْفِوْلِي وَلِوَالِدَى وَلِمُؤْمْنِ إِنَّا وَمُ يَقُومُ لِلْسِابُ وَلَا تَحْتُ بَنَّا لَّهُ غَا فِلَّاعَمْا يَعْمَلُ لَظَّا لِهُوزَتُ أَيَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخُصُرُ فِي أَوْلاَ بْصَالْدُ اللهِ مُهْطِعِينَ مُقْنِعَى رَوْسِوْم لَا يُرْفَذُ البَهْ مُطُ فِهُمُ أَوَافَ لَهُ مُهَوَّا أَنَّ اللَّهِ مُواَأَنُّ كُ وَالْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَا بِيهِ مُوالْعَذَابُ قِيقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبِّنَا ٱخْرِنَا ٓ الْإِلَاكِمَا قَرِيبٌ نَجُبُ دَعْوَمَكَ وَمَتَ بِعِ الرُّسُلُ اوَلَمْ تَكُونُواا فَسَمْتُ مِنْ قِبُ لُهَا لَكُمْ مِزْ ذَوَالِّي ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِهُسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ النَّفْسَهُ و وَسَبَيِّنَ لَكُوْ كَيْفَ فَعَثَلْنَا بِهِيْدٍ وَضَرَّبَالَكُمُ ۗ

# ينون الأهمال الم

الأسْتَالَ ﴿ وَقَدْمَكُواْ مَكُولُمْ وَعِنْدَا لَهُ مَكُوهُ وَالْكَانَ مَكُوهُ وَالْكَانَ مَكُوهُ وَالْكَانَ م مَكُولُهُ الْوَوُلَ مِنْهُ إِلَيّالُ ﴿ فَلاَ عَسَابَا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَبْدُلُالاَ مُؤْمِنَا لَاَيْنَ وَالْمَ وَالْمَالُونَ فَي وَمَبْدُلُلاَ وَمُؤْمِنِكُ وَالْمَالُونِ فَاللّهِ وَالْمَالِينَ فَي وَمَبْدُلُوا لاَ وَمَرَى الْمِيْمِينَ وَالْمَنْفِيلِ وَالْمَنْفِيلِ وَالْمَنْفِيلِ وَالْمَنْفِيلِ وَالْمَنْفِيلِ وَالْمَنْفِيلِ وَالْمَنْفِيلِ وَالْمَنْفِيلِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَلِيدُ وَلَيْدَ وَلَهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَهُ وَلِينَا وَاللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلَهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَهُ وَلِيدُ وَلِيدًا وَلِينَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلِمُ وَلِينَا اللّهُ وَلَهُ وَلِمُ وَلِيدًا وَلَهُ وَلَهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْمُ وَلِهُ وَلَوْمُ وَلِهُ وَلَمْ وَلِهُ وَلَمْ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَالْمُوالِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا مُؤْمِلًا وَالْمُؤْلِقُولُوا لِلْمُؤْلِقُولُوا لَهُ وَلَهُ وَالْمُؤْلُولُوا لَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْلِقُولُوا لَهُ وَلَا لِمُؤْمِلُوا لَهُ وَلَا لِمُؤْمُولُولُوا لَهُ وَلِهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُوا لَهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَ

# 

بنِّ الأَيِّكَ أَيَاتُ الْصِيَّابِ وَقُلْ إِنْ مُبِينِ فِي رُبُمَا يَوْدُ الْذِيَّ كَشَدُوْ الْوَكَانُو الْمُسْجِينَ ﴿ وَهُمْ يَاصُلُوا وَمِيَّتُولُ

# للزالياني بمشرع

وَيُلِهِ بِهُ مَا لَا مَلُ فَسَوْفَ كِيالَمُونَ ۞ وَمَّا اَ هُلَكُمَا مِنْ قَرْمَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِتَا إِنْ مَعْلُومٌ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةِ أَجَلَهَا وَمَا سَنْ تَأْخِرُونَ ﴿ وَهَا لُوَايَّاءَ ثُمَّا ٱلَّذِي نُزِّلُ عَلَيْهِ ٱلَّذِكُرُ إِنَّكَ لِمِينُونُ ۗ ﴿ لَوْمَا مَا نَبِنَ اللَّهِ كَا إِلْكُنْكَ مِنَ ٱلصَّادِةِ مِنَ ۞ مَا نُمَزِلُ الْكَلِيُكُهُ لِلَا بِالْحِقِّ وَمَاكَا فَالْإِذَا مُنْظَمِينِ إِنَّا غَنْ نَزَّلْنَا الَّذِكْرَ وَإِنَّالَهُ كَا فِظُونَ اللَّهِ مُنْظَمِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَكَا فِظُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّذِي اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَلَقَ ذَا زَسَلْنَا مِزْفَ لِكَ فِي شِيعِ الْأَوْلِيزُ ﴿ وَمَا كَأْبِيهِيْهُ مِنْ رَسُولِ الْإِكَا فَوْابِهِ لِيَسْتَهْزَؤُرَكِ كَذَٰ لِكَ نَشْكُكُهُ وَقُلُوبِ الْخِرْمِيزِ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْخَلَتْ سُنَّهُ اْلاَوَٰلِيزَ ۗ وَلَوْفَقَنَ عَلَىٰهِ ءَ إِلَّا مِزَالْسَهَمَآء فَطَلُواُ فِيهِ يَعْرُجُوزُ ۗ لَكَ لَهُ الْمُأْلِكُ أَلَى الْمُحْنُ قَوْثُرْمَسْهُورُونَ ﴿ وَلَقَدْجَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَا هَا لِنتَاظِرِينٌ ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِنْكُلِسَيْطَانِ رَجِيبُو ﴿

الْأَمَنِ أَيْبُ تَرَقَأَ لَسَمْعَ فَلَيَتْعَهُ شِهَابُ مُبُنُ 🕲 وَالْأَرْضَ مَدْدَ نَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَانْبِتَ نَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْحٍ مَوْزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَا بِشُوَمَنْ لِسَنَّمُ لَهُ بِرَازِهَينَ ۞ وَازْمِنْ شَيْءٍ لِلْإَعِنْدَنَا خَرَّائِنُهُ ۗ وَمَا نَبَرْلُهُ ۗ الإِبِعَدَدِمِعَلُومُ ۞ وَارْسَلْنَا الرَيَاحَ لَوَاعَ فَاكَنْذَلْنَا مِنَالْسَمَاءِ مَاءً فَاسْقَىٰنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمُلَهُ بِخَازِنِبِكَ وَايَا لَغُوْ بُنُوْ وَبَيُبُ وَنَحُنُ الْوَارِثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِيْكَا الْمُسْتَقْدِ مِينَ مِنْ حِيْمُ وَلَقَدْ عَلِيٰ الْمُسْتَأْخِرِينَ 🚳 وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَيَعْشُرُ هُوْ أَيَّهُ حَبَكَ عَلِثُم ﴿ وَلَقَدْخَلَفْنَا الْإِنْسَازَ مِنْصَلْصَالِمِزْكَمَا مِنْ الْمِنْكَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْفَتْ لُمِنْ نَارِالْسَمُوم ۞ وَاذِهَا لَ رَبُّكَ لِلْكَئِكَةِ اِنْهَ خَالِقُ بَسُكًا مِنْ صَلْصَالِ مِنْ جَأْمِسُنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوْيْتُهُ وَنَفَتُ إِنَّهُ مِنْ رُوجِ فَقَ عُوالَهُ سَاجِدِينَ ﴿ مَنْ مَكِذَا لُلَّكِنَّهُ كُلُّهُمْ لل الرائ عشر و ١

ٱجْمَعُونَ ۗ ۞ الْآ إِبْلِيسُ ۚ إِنَّ أَنْكِوْنَ مَعَ الْسَاجِدِينَ ۞ قَاكَ يَا أَبِلِسُر مَالَكِ أَكُونَ مَعَ السَّاحِدِينَ ﴿ قَالَ لَمُ اكْثُ لِأَسْجُدُ لِيَسْدُرْخَلَقْنَهُ مِنْصَلْصَا لِمِنْحَكَمَ مِيْسُنُونِ عَالَ فَا خِرْجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْهِ ۞ وَازِّعَلَيْكَ ٱللَّغْنَةَ الْي وَمُ الدِّين ﴿ قَالَ رَبِّ فَا يَنْظِمْ إِلَى وَمُرِسُعُتُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينُ ﴿ إِلَّى وَمْ الْوَقْتِ الْمَعْ الْوِمْ الْ قَالَ رَبِّ بَمِّآ أَغُونِينَى لأَزِيِّنَ كُمْ فِي الْأَرْضِ وَلاَغُوسَهُمْ ٱجْمَعِيزٌ ﴿ إِلَّا عِبَ ادَكَ مِنْهُ وَالْخُلُصِينُ ﴿ قَالَهُذَا صِرَاظُ عَلَىٰ مُنْتَقِيْهِ ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطًا نُ الْإَمَنِ أَنَّبَعَكَ مِنَالْغَا مِنَ 🍽 وَانَّجَهَنَّمَ لَمَعْدُهُمُ ٱجْعَانُ ﴿ لَهُمُ اللَّهِ عَمُّ أَبُوا بِ لِكُلِّ إِبِينِهُمْ جُزَّهُ مَقْدُومٌ اللَّهُ المِنبِينَ ﴿ وَنَزَعْنَامَا فِيصُدُودِهِمْ مِنْ غِلَا نِوَانًا عَلَى سُرُدٍ

### سُوْرُةُ لِلْخِارُ

مُتَقَالِلِنَ ۞ لَا يَسَيُّهُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُوْمِنِهَا بِخُرْجِينَ 🕲 بَغِيْءِكِ دِي كِنْ آَنَا الْعَفُورُ الْرَحَيُهُ 🕲 وَأَنَّ عَذَا لِهِ هُوَالْمَذَالُ الْالْبُ ﴿ وَنَبُّهُمْ عَنْضَيْفِ إِبْرَهِيمُ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَماً قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ @ غَالُوالاَ وَخُلالِنَا نَبَيْثُرُكَ بِغُلامِ عَلِيهِ ۞ غَاكَ اَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْمَسَّنِي َ الْكِكْرُ فَبَ مُسَنِّدُونَ 🕲 قَالُوْا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُنْ مِزَالْقَ إِنْطِينَ ۞ قَالَ وَمَنْ يَقْظُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّمِ إِلَّا ٱلضَّا لَوْنَ ۞ قَالَ فَاحْطَبُكُمْ أَيْهُا الْمُسْلُونَ ﴿ مَا لُوْ إِنَّا ٱرْسِلْنَآ إِلَىٰ وَمِرْمُجُ مِيزٌ ﴿ الْإِلَا لَوُلِهِ أِنَّا لَمُنْجَوْهُمُ أَجْمَعِيزٌ ﴿ إِلَّا أَمَّرَ إِنَّهُ مَذَ وْنَا أَنَّهَا لَئَا الْعَسَابِرِينَ ﴿ فَالْمَاجَآءَ الْ لُولِمِ الْمِرْسُسَاوُنَّ ۞ قَالَـ اِنَّكُمْ فَوْمُ مُنْكُرُهُ كَالُوا الْحِبُنَاكَ بَيَاكَا نُوافِيةٍ يُمَرُّونَ ﴿ وَابِيِّنٰاكَ بِالْحِقِّ وَانَّالْصَادِتُونَ ﴿ فَانْسِ فَاضْرِ فَاهِلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ

# الزالاج بمشرع

وَانَّبُعْ اَدْمَارَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ اَعَدْ وَامْضُواحَيْثُ تَؤُمُّرُونَ 🕲 وَقَضَيْنَا ٓ إِلَيْهِ ذٰلِكَ الْأَمْرَ إِنَّ دَابِرَ هَوْلاًءٍ مَقْطُوعٌ مُضِعِنَ ﴿ وَيَآ ا اَهُ أَلْلَهَ يَنَةِ يَسْتَلْمِينُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُولًا عَضَوْفِ الْا تَفْضُونِ @ وَاَنَّهُواَ الله وَلا نُخْرُونِ @ فَالْوَادَولَونَهُ هَاكَ عَنِ الْعَالَمِينَ @ قَالَ هَوْلِآء بَسَانَا إِنْكُنْتُهُ فَاعِلَمُ كَالَّسُمُ لَا لِنَهُمْ لِفَى تُكَنِيعِهِ يَعْمُونَ ۞ فَأَخَذَ نَهُ مُ ٱلْقَيْحَةُ مُشْرِقِنَ ۞ فِعَكْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَآهُ طَنَا عَلَيْهِ مُحِجَارَةً مِنْ يَجِيلُ ۞ إِنَّ فَي ذَٰ لِكَ لَا مَا يَا لُمُوَتِّمِيزَ @ وَإِنَّهَا لِبُسِيلُ مُقِيدِ اللَّهِ إِنَّ فِيهُ لِكَلَّايَةً لِلْوُفِينِينَ وَانْ كَازَ أَصْحَابُ أَلَا بُكَةِ لَظَالِمِنْ فَانْفَتَمْنَا مِنْهُ مُوَانَّهُمَا لِبَامَامٍ مُبِينًا ﴿ وَلَقَدْ كَذَبَ اَصْحَانِ الْحِيرِ الْمُرْسَلِينَ ۗ وَالَّيْنَا مُوْا يَانِنَا فَكَا نُواعَنْهَا مُعْضِينٌ ﴿ وَكَا فُا يَغْفِ تُونَ يزَاكْبِ الرُسُومَّا المبيرُ فَ فَالْحَدَّ نَهُ وَالصَّيْحَةُ مُضْعِينٌ فَمَا اَغُنْ عَنْهُمُ مَا كَانُوا يَكِيْبُونُ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلْسَمُوا تِ وَالْأَضَ

#### المراقب المراق المراقب المراق

اللهِ وَمَا مِنْهُمَا آلَا مِالِحَقِّ وَإِنَّا السَّاعَةَ لَالِيَّةُ فَأَصْفِحَ الْصَفْوَ الْجَهَلَ 🐿 اً زَرَبَكَ هُوَا كَالْزُو الْعَكِيْمِ ﴿ وَلَقَدُ الْيَّنَاكُ سَبْعًا مِنْ لَمُثَافِ وَالْقُرْ أَنِ الْعَظِيمِ ﴿ لَا تَمُدُنَّ عَيْنَكَ إِلَّى مَامَّتَهُنَّا بِهِ أَزْواكُمَّ مُنْهُمْ وَلاَ تَعْزُذْ عَلَيْهِمْ وَأَخِيْفِ صَجَاءَكَ لِلْوُمْنِ نَ اللَّهِ وَأَلْهِ أَنَّا النَّذِيرُ الْبِيرِ فِي كَا اَنْزَلْنَاعَكَ الْفُتْسِمِينَ ﴿ اللَّهِ نَجَعَلُوا الْفُرْانَ عِضِيرَ ﴿ فَرَرَكَ لَنَكَنَّهُ مُرَاجُ عِبَارٌ ﴿ عَمَاكُمُ الْعَالَمُوا يَعْمَلُونَ ۞ فَأَيْمِدَعْ كِمَا نُوْمَرُ وَأَيْمِضْ عَنِ الْشُرِكِينَ ۞ إِنَّاكَفَيْنَاكُ الْمُسْتَهْزِيْنُ ﴿ ٱلْذِيْرَ يَجْعَـكُونَ مَعَ ٱللهُ اللَّا الْحَرْضُوفَ مَعِنْكُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَعْلَمُ الْكَ يَضِينُو صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۗ ﴿ فَكَبِّمْ بِحِكْمَدِ دَبَكِ وَكُنْ مِنَ الْسَاجِدِينُ ﴿ وَأَغْدُدُ رَبِّكَ حَمَّا يَأْتِيكَ الْبَقِيرُ ۗ سنوة للقالي يجيري كالانتفاق في المناسخة

ين يني المُعْرِز الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ والزالزاقة

أَوَلَمْ إِلَهُ فَلا تَسْتَعِلُوهُ سُبِيَالَهُ وَيَعَالَيْكُمَا يُشْرِكُونَ ۞ يُنْزِلُالْلِلْكَ كَنَهُ بِالرَّوْحِ مِنْلَمْرِهِ عَلَى مَنْسَكَا ، مِزْعِكَ إِدَّةٍ ٱنْأَنَٰذِ نُوْاَأَنَّهُ لَآ اِلٰهَ إِلَّآ ٱنْلَوَا شَّعُونِ ۞ خَلُوۤ ٱسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالِحَوِّ مَسَى الْمُصِدِّ الْمُشْرِكُونَ ۞ خَلُواْ لانْسَانَ مُرْرِثُ طُفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصَّهُ مُبِنْزِ ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَأَ لِكُمْ فِهَادِفْ وَمَنَا فِعُ وَمِنْهَا تَأْكُونٌ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُهِ إِنَّ رُيُونَ وَجِرَ لَتَسْرِحُونٌ ﴿ وَتَحْمِلُ أَفْالَكُمُ إِلَيْ الْحِيدِ لَرْبَكُونُواْ مَالِغِيهُ لِلْأَبِيشِقَ الْأَنْفُرِ لَ إِنَّ كَنَّكُمْ لَأَوْفُ لَجَيْمٌ ﴿ وَلَهٰنِ ﴾ وَالْبِعَ الْ وَلَلْ عَمَر لَرْكُوْهَا وَرَبِيكَةٌ وَغُلُقُ مَا لَا مَتْ لَمُونَ ۞ وَعَلَى اللهِ فَصْدُ السَّبِ لِ وَشَاكَمَ إِلَّا وَكُولَمَا ۖ } لَمَذَكُمُ الْمُعَهِينَ ۞ هُوَالَذِّ كَانُكِ مِزَالْتَ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرَهِيهُ سَبْحُمُونَ ﴿ اللَّهُ مُنْكُمُ بهِ الزَّدْعَ وَالزَّيْوُنَ وَالنَّهِ لَكُ وَالاعْنَابَ وَمِنْ كُلَّ النَّهُ مَلَاثً

# شُوْرُةُ (الْخِيْنَانُ

إِنَّ فِهِ إِلَّكَ لَاٰيَدً ۗ لِمَوْمِ يَفْكَ رُونَ ۞ وَسَخَرَكُمُ الْبُلِّ وَالْنَهَارُ وَانْشُمْ وَالْفَكُرُ وَالْغُورُ مُسْخَرَاتُ بِأَمْرِ وَ إِنْكُ فَإِلَى لَا يَاتٍ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ ۗ ۞ وَمَا ذَرَالَكُمْ فِي الْأَرْضِ نَخْلَلْهَا ٱلْوَانَٰهُ إِنَّهِ ذَلِكَ لَا بِهُ لِقُومِ لِنَّا كُوْنَ ﴿ وَهُوالَّذِي سَخَ الْمِيرَ لِيَاكُلُوا مِنْهُ لَمَا طَمِهَا وَتَسْخَرْجُوا مِنْهُ حِلْيَةً لَلَسُّوْ مَا وَرَى الْفُلْك مَوَاخِرَهِهِ وَلِيَّنْ مَغُوا مِزْضَيْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَالْوِ فِالْاَدْضِ رَوَاسِيَانْ بَيْكِ كُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبِلًا لَكُمْ مَهُ لَدُولُ @ وَعَلاَمَا يِنْ وَيِالْغَيْهِ مُوْرَهُمْ تَدُونَ ۞ اَفَنْ غَيْلُوَكُوْ لِأَغِلُو اَفَلاٰنَدَكَ رُولَ ۞ وَإِنْ تَعَدُّوا نِهْمَةَ ٱللهِ لَاتَحْصُوهَكَأْ إِنَّاللَّهُ لَغَنْ فُورُ رَجِيْهِ ﴿ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَيْمٌ وَكِوَمَا يَغُمِلُونَ @ وَٱلْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لاَ يَخْلُعُونَ شُئًّا وَهُمْ غِنْلَعُونَ ا مُواتُ غَيْرُ إِخْدًا وَمَا أَشْعُرُ وُزُوا أَمَارَ يُدْ مِنْهُ إِذْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِيلَا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال الْهُكُ مُ اللهُ وَاحِدُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِحْرَةِ قُلُونُهُمْ مُنْكِرَةً

# المن الزائع بمشرع

وَهُرْ مُسْتَكُمْرُونَ ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّا لَهُ مَعْكُمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلُمُونً إِنَّهُ لَا يُحِيُّ الْمُسْتَكِّبِينَ ﴿ وَايَامِيلُهُ مُمَا لَأَانْزَكَ تَكُمُونُ الْوَاسَاطِيُواْلاَ وَلِمَرُ ﴿ لِيَمْ لَوْالْوَزَارُهُوكَا مِلَّةً وَوَالْصَمَّةُ وَمَزْ أَوْزَا رِالَّذِينَ يُضِلُّونَهُ مُرِبَعَ بِعِيلُمْ الْاسَآءَ مَا يَزِهُ وَنَّ قَدْمَكَ رَالْذَيْنَ مِنْ قَبْلُهِمْ فَا يَرَالْلُهُ بُنْيَا نَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَنَّ عَلَيْهِ مُ السَّفْ مِنْ فَوْقِهِ مِ وَأَيْهِ مُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَسْعُرُونَ 🕲 نَمْ وَمَا لَفِيمَةِ يُخْرِيهِمْ وَيَقُولُ ٱلْمَكِيمَا يُحَالُفَ يَكُفُهُمْ سُنَا قُونَ فِهِ مُ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِنْ } إِنَّ الْخِنْ كَالْمِوْمُ وَالْسُوعَ عَلَالِكَا وَرَزُ ۞ ٱلدِّنَ ٰنَوَفْهُهُ الْلَآكَةُ ظَلَمَ الْكَالِكَ أَنْشُوهِمْ فَآلِقُواْ السَّا مَاكُنَا لَعُلُمِ رُسُوعٌ لِإِ ٓ إِنَّالَهُ عَلِيْهُ مَاكُنْتُمُ تَعْمَاُونَ ۞ فَادْخُلُواْ آهُا رَجَهَنَّهُ خَالُدِيرَ فيهُ أَفَيْشُ مَنْوَىَالْمُنَكِبِّرِنَ ۞ وَقِيَ اللَّهَ يَزَ أَتَعَقَّوْا مَأَذَا أَنْزَلَ كَنْكُمُ عَالُواخِيُرُ اللَّهَ يَزَاحْتَنُوا فِهِ لَا وِ ٱلدُّنْيَاحَتَ فَ لَلَا الْأَخْعَ خَهِ

#### شِوْزَةُ الْغَيْنَ عَرْ اللهُ

وَلَغِهُمَ ذَارُالْمُتُعَبِّنُ ﴿ جَنَالُتُهَدْ نِيدٌ خُلُونَهَا تَجْرِي مِنْتَهْتِهَا الْأَنْهَا رُكُهُمْ فِيهَا مَا يَشَآَّ وُرَكِّكُ ذِلْكَ يَحْزِي لَلْهُ الْنُقِيزُ اللَّهِ يَرْسُونَهُ وَرُالْكُنِكُهُ طَيْبِينٌ يَقُولُورَكُ لَامُ عَلَيْكُمْ أَذْخُلُوا الْمِتَّةَ بِمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ مَلْ مَلْمُولُونَ الْآاَذْفَا نِيَهُ مُوالْلَكِكَةُ أَوْمَا فِيَامُرُوبَكُ كَذَٰ لِكَ فَعَسَ [الْذَيْرَيْنِ قَلِهِيْدُ وَمَا ظَلَمَهُ مُ اللَّهُ وَلِكُرْكَ الْوَالْفُسُهُ مُ يَظْلُمُ لَ 📦 فَاصَابَهُ ﴿ سَرِينَا لَتُ مَاعِلُوا وَعَاقَ بِهِمْ مَا كَا فُواِيهِ مِيسْتَ هُزُّونَ 🥥 وَقَالَ الَّذِينَأَ شَرَكُوالُوْكَآءَ ٱللهُ مَاعَبَـٰدُمَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَّعَا يُغْرُّ وَكِلْكَا قَهْا وَلاَحَمَّنَا مِزْدِوْنِهُ مِنْ شَيْلٍ كَذَلِكَ فَعَـكَالَةً بَنَمِزْ فَيْلِهِ فَهُلَ عَلَىٰ ٱلْسُلِلِ ۗ الْبَلَاعُ الْبُينِ وَلَقَدُ بَعَثَ افِحُ لَأَمَّةِ رَسُولًا إِزاعُ فُدُوااً للهُ وَأَجْتَنْبُوا الطَّاغُوتُ فَينَهُ ومُنْهَدَى اللَّهُ وَمِنْهُ ومَنْ حَتَّتَ عَلَيْهِ الْفَهَالِأَلَٰهِ مَسِيرُوافِ الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَعَاقِهَ أَلْكُذَبِينَ

# للن النائي بمشر

اِنْ يَحْرِضَ كَلْهُ لِمُهُ مَا نَالَهُ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِيلُ وَمَا لَكُمْ مِنْ فَاصِرِيكَ الله مَنْ عُونَ مَلَى وَعُلَّا لِللهِ جَهْدَا لَمَا نِهِ مِنْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ عُونَ مَلَى وَعُكَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ اَكْ تُرَالْنَاسِ لَا بِعَنْ لَمُونَّ ﴿ لِيكُ يَنْ لَكُمْ الَّذَى يَغْتَ لِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفُولَا أَنَّهُ مُكَانُوا كَأَذِ بِينَ ﴿ إِنَّا قَوْلُ السَّيْ إِنَّا اَرَّدُ مَا أُ الْنَقَلَ لَهُ كُزُ فَكَكُوْلَ ۗ وَالَّذِ رَكِ جَرُوا فِي اللَّهِ مِزْ مِكْ دِمَا ظُلُوا النَّبُوِّ مُنَّهُمْ فِي الدُّنْكَ ا حَسَنَةً وَلاَجْرُالْاخِيَّ ٱكْبُرُكُوكَا نُوايِسْ لَمُونٌ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَوُا وَعَلْى رَبِّهُ مُ يَوَكُلُونَ ﴿ وَمَاۤ اَرْسُلْنَا مِزْفَسُلِكَ لِلَّابِعَالَّا وُحَى لِنَهُ مُ فَالْمُ الْمُؤْكُرِ إِنْ فَنَامُوا لَعُلُونُ فِي الْبِينَاتِ وَالْزُرُوۡ اَنْمَرُكَ ٓ الَّهِ كَالَّهِ كَالَّهُ عَلَيْكَ إِلَّهُ مِنْ لِلْكَاسِ مَا نُعْزِلُ الْهُمْ وَلَعَلَكُ اللَّهُ يَتَفَكَّرُ وُنَ ۞ أَفَا مَنَ لَلَّذَيْزَ مَكَ رُوا ٱلسِّيبُ اتِ أَنْ يَحْسِفَ ٱللهُ بِعِيمُ الْأَرْضَ أَوْمَا يَتَهُمُ الْعَذَابُ مِزْحَيْثُ لَا يَشْعُرُوبَ اللهُ أَوَيانُ خُذَهُمْ فِي تَعَلَيْهِمِهِ فَمَا هُمْ بِمُغِيرَ فِي الْوَيانُ خُذَهُمُ

### شُوْزُةُ (الْحَيَّانَ

عَلَيْخُونِ ۚ فَإِنَّا ذَكُمُ لَرُونِ يَجِيْمُ ۞ أَوَلَمْ يَوَاٰلِهَا خَلَوَاْلُهُ مِنْ شَيْءَ يَنْفَيْهُ وَالْطِلَالُهُ عَزِ الْبَصِيرَ وَالْنَبِيمَ ٱلْمُرْسَعَ لَا لِلَّهِ وَهُمْ وَاخِرُوزَ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْعُ وُ مَا فِي أَسَهُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ وَآبَةٍ وَالْمُلَئِكَةُ وَهُولَا يَسْنَكُبُرُونَ ۞ يَعَافُونَ رَبَّهُ ۗ مِنْ فُوفِهِ ۗ وَيَضْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُ وَأَنْ ﴿ وَقَالَا أَنَّهُ لَا يَعْفُ ذَلِالْهُمْ الْسُأَنَّ إِنَّمَا هُوَالْهُ وَاحِدَّ فَإِيّا يَ فَانْ هَبُونِ ﴿ وَلَهُ مَا فِي لَسَمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ ٱلَّذِيزُ وَاصِيًّا ٱفَكَيْرًا لَّهِ تَتَّكُونَ ۞ وَمَا بَكُمْ مِزْ يَضِيَةٍ فَيْزَالْهُ ثَرَاذِا مَسَكُمُ النُّمْزُ فَالِيْهِ تَجْتُرُونًا ﴿ ثُمَّ أَرَاذَا كَشَفَ الْفُرَّعَنْكُوْ إِذَا فَرَقُ مِنْكُمْ رَبِهِمْ يُشْرُونَ ۖ ﴿ لِيكُمُولُا بَمَالْمَيْنَا أَمْهُ فَمُنْعُواْ فَسُونَ صَالْمُونَ ﴿ وَيَعِمَلُونَ لِمَالَا يَعْلَمُونَ صَيِياً بِمَا رَنَفُنَا هُوْ ذَا لِلهُ لَشُكُ أَيْءَ مَا كُنْتُهُ لَقُنْ رُونَ ﴿ وَيَجِعُكُونَ مِنْهِ الْبَنَاتِ سُبِحَانَهُ وَلَحُمْ مَا يَسْتَهُونَ ﴿ وَلَا بُشِّرَاحَدُهُمْ بِالْأَنْوَ فَلَ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظُمْ اللهِ

# الزالزاني عَشَرًا

يَنُوارْ عِينَ الْقُومُ مِنْ سُوعَ مَا يُشِرَبُهُ إِلَيْ يُسْكُمُ عَلَى هُونِكُمْ يَدُسُهُ فِي الْتُزَاثُ الْاسَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْلَاحِيَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَثَ لُالْسَوْءُ وَلِيهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَجَ بُرُلِكَكِيمُ ﴿ وَلَوْ يُوَاعِدُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِفِلْلْهِ مِهُ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِزْ دَابَةٍ وَلِكِنْ فُوَخِرُهُمْ الْأَجَلِ مُستَّعُ فَاذَاعاءَ الْجَلْهُ ولايسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَيْسَ عَلْدِمُوكَ الله وَيَحْدُلُونَ بِنَّهُ مَا يَكُرَهُونَ وَنَصِفُ الْمِنْ نُهُوالْكَيْبُ اَنْهَ مُنْ الْمُنْ فِي لَاجَرَمَ إِنَّا لَهُمُ الْنَارَوَانَهُ مُمْ مُفْرَطُونَ **ا** اللهُ لَقَدُ انْسُلْنَا إِلْيَاكُمَ مِنْ قَبِلِكُ فَزَنَّ كُلُهُ الشَّيْطَا زُاعَهُمُ لَمُمْ فَهُوَوَانِهُمُ الْيُومُ وَلَهُمْ عَذَابُ إِلَيْمُ ۞ وَمَأْ أَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِيَّابَ إِلَا لِنتُهِ مَنْ كُمُواُلَذُى لَنْحَ لَفُوافِيةٌ وَهُدكَى وَرَحْمَهُ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَأَلَّهُ ٱنْزَلَمِزَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخَيَا بِهُ الْأَرْضَ بَعْكَ مَوْتَهُا إِنَّ فِي ذَٰ الْكَ لَا يَدُّ لِقَوْمِ لَسِمْعُونًا ﴿ وَإِنَّا كُمْ فِي الْأَهَامِ لَعِبُرةً نُسْفِيكُمْ مِمَا فِي لُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْتِ وَدَى لَبَنَّا خَالِصاً سَآفِتًا

#### ٩

لِلْفَادِينَ ۞ وَمِرْتَ مَا يَالْفَهَ لَوَالْأَعْنَابِيَعَ ۖ دُودَمِنْهُ سَكَرًا وَزُنَا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰكِ لَا يَدَّ لِغَوْمٍ يَضْفِلُونَ ﴿ وَاوْحَٰ تُلُكَ الْمَالْغَكَ لاَيِراتُحَيَّدِي مِرَلِكِ إِلْ بُوْكًا وَمِزَالْنَيْخَ وَمِمَا يَعْرِسُونً ﴿ ثُرَكُمُ مِنْ كُلِ النَّمْ رَاتِ فَاسْلَكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاًّ يَحْدُرُجُ مِنْ بِعُلُونِهَا شَرَابُ مُغْلِكُ ٱلْوَالَٰهُ بَعِيهُ شِفَآ ۗ لِلسَّاسِ إِنَّ لِيَهُ ذَٰلِكَ لَأَيْهَ أَيْفُومِ بَنْفَكُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ فَهُ يَتُوفَيْكُمْ وَمَنِكُمْ مَنْيُرَةُ إِلْآرُدُ لِإِلْعُ مُرِكِيْ لِابِعُلْمَ بَعَدَعِلْمِ شَيْءً أِنَّالُهُ عَلَيْمُ مَدْيُرُ @ وَاللَّهُ فَضَّا كَبِيْضَكُمْ عَلَى مَثْضِ فِي الرَّزِقَ فَكَمَا الَّذِينَ فَضِّاوُا بَرَآدَى دِذْقِهِ مِعْلَى مَا مُلَكَتْ أَيْمَا نُهُمْ فَهُمْ فِيهُ سَوَاءُ ٱلْفِينِ مَهُ اللَّهِ يَجُدُونَ ﴿ وَأَلَنَّهُ جَعَلَكُمْ مِنْ أَفْسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَكُمْ مِنْ اَنْوَا جِكُوْبَ مِنَ وَحَفَداً ۗ وَرَزَّتَكُمْ مِنَ الطَّيْسَاتُ اَجَا لْبَاطِل يُوْمِيُونَ وَبِنغِيَاللَّهِ هُرِيكُغُرُونٌ ۞ وَيَعْدُونَ مِنْهُ وَنِاللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَمُهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمُو إِنِ وَالْأَرْضِ شَيًّا وَلَا بِسَنَطِيعُولُ ۖ

الزالزاق عشرا

فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثُ ۚ لَا نَا لَيْهَ مَسَا } ُوَٱنْتُهْ لاَ تَعْلَمْ ۚ مَنْ ۖ كَا صَرَبَالُهُ ۚ مَنَلَاعَبُ المَمْلُوكَا لَا يَعَنْدِ رَعَلِي فَيْ وَمَزْدَنْفِيا أَمِنَا إِنْ الْحَسَا فَهُو بِنِفُومِينُهُ سِيرًا وَجَهُ إِهُلَّهِ مِنْ مِينَّالُهُ مِنْ الْمُؤْكِمُ وَوْ فَهُو بِنِفُومِينُهُ سِيرًا وَجَهُ إِهْلَيْسِتُونَ أَلْحُكُمْدُلِهُ بِإَلَا كُمْرُهُمْ لَا يَعَالُمُونَ ﴿ وَضَرَبَ لَنَّهُ مَثَلًا رَجُلِينًا كَدُهُ مَا آبَكُمُ لاَيَقْدُرُعَلَىٰ عَيْ وَهُوَكَأُعَلَىٰ وَلِيهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَايَاتِ بَخِيْرٍ هَلْ السُّنَّةِي هُو وَمِنْ أَيْمُوا لِعَدْ لِ وَهُو عَلْيِ رَاطٍ مُسْتَقِيمٌ وَيَّهُ عَيْبُ السَّهُوكِ وَأَلاَ رُضِّ وَمَا الْمُرْ السَّاعَةِ الْأَحْسَلُمُ الْبَصَرِ ٱوْهُوَا فَرَبُ إِنَّالَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعٌ قَدْيْرِ ۞ وَٱللَّهُ ٱخْرَجَكُ مِنْ بُطُونِ أَمَّهَ أَيْكُمْ لاَ مَصْلُونَ مَنْ يُنَّا فَجَعَكَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْ َ لَهُ لَكُمُ مُنْ صَاحَدُونَ ۞ اَلَمْ رُوا إِلَىٰ الْفَيْرُ سُخَرَاتٍ فِجَوَالْسَمَاءُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ أِنَّ فِي ذَلِكَ لَا مَا يَهِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَكُمْ مِنْ بُونِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامُ بُونًا تَسْخَفُهُ نَهَا يَوْمُ ظَعْنِكُمْ وَمُوْمَ إِقَامَيَكُمْ \*

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَاوْبَا رِهَا وَأَشْعَا رِهَا أَنَّانًا وَمَسَّاعًا الْحَجِينَ عَ وَأَنَّهُ بَعَكَ لِكُمْ يَمَا خَلَوْظِلاً لاَّ وَجَعَلَ لَكُمْ مِزَلْظِيَا لِي آكْءَانَّا وَجَعَلَكُمُوْسُرَابِيلَ مَبَكُمُ الْحَرُّوسَرَابِيلَ مَبْكُمُ أَسْكُمْ كَذَٰإِكَ يُتِنُّ فِئِنَّهُ عَلَيْكُوْ لَعَلَّكُمْ شَبْلُونَ ۞ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْلُبُينُ ﴿ يَعْمُونَ فِعْتَ اللَّهُ ثُمَّنَيْكُرُونَهَا وَالْكَرُّهُمُّ ٱلكَافِرُونَ ﴿ ۞ وَيَوْمَ مَعْتُ مِنْ كُلِلْ مَهَ سَهِيدًا نُولَا يُؤَدَّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَاهُمْ مُنْ تَعْتَدُونَ ﴿ وَإِذَا رَآ إِلَّهُ تَنَظَّمُوا الْعَنَابَ فَلاَ يُعَفَّنُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلِذَا رَالِلَّهِ بَنَ اَشْرَكُواْ شُرَكاً ۚ هُمْ قَا لُوا رَبِّنَا هَوُلاً ۚ مُسَرِّكاً فِينَا ٱلدِّنَكَ عُمَّا لَذُعُوامِنْ دُونِكُ ۚ فَا لِهُوَ إِلَا مُهُ وَالْقُولَ إِنَّكُمْ لِكَا ذِيُونَّ ٧ وَالْفِوَ اللَّهِ اللَّهِ يُومَيْذِ الْسَكَمَ وَصَلَّاعَنْهُم مَاكَا فِأَيضْتَرُونَ ﴿ أَلَّذَ نَكَفَنُواْ وَصَدُّواعَنْ سِبَيلًا لَّذِهِ زِدْنَا هُرْعَذَا كَا فَوْقَالْعَذَابِ بَيَاكَانُوا يُفْسِدُونَ 🎱 وَيَوْمَ نَبْتُ فِي كُلِّأَمَّةِ سَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنْفِيهِمْ

## المرالال عشرا

وَجْنَا مِكَ شِهَدِيًّا عَلْهُ وْلَاَّهِ وَلَاَّ أَزُلْمَا عَلَىٰكَ الكَمَّاكِ مِنْمَانًا كِكُلِّ شَّى وَهُدى وَرَحَةً وَيُشْرِعُ لِشَلِينَ ۞ إِنَّا مِنْهَ يَا مُرِا لِعَدْ لِ وَالإِسْانِ وَإِينَآئِ ذِي الْقُرْ بِي وَيَسْ هِي عَنِ الْفَصْلَ الْعَ الْكُرُو الْبَغِي يُعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّ رُولً ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهُ بِإِلَّهِ إِذَا عَاهَدُيُّمُ وَلَا نَفْضُو اْلاَيْمَانَ بَعْدَ تَوَكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّاللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّةِي فَفَتَ عَنْهَكَا مِزْبِكُ فِي ﴿ ٱنْكَاثُا تُعَيِّدُ وَنَايُمَا نَكُو دُخَلًا بَيْنَكُوْ اَنْتَكُوْ نَاْمَةُ هِ } [دفي مِنْ أَيَّةً إِنَّا يَشْلُوكُواْ اللهُ بِهِ وَلَيْتِ يَنَّالَكُمْ يُومَالْقِكِمَةِ مَاكُنْتُمْ فِيهِ تَحْلِلُفُو وَلَوْسَاءَ اللهُ لَحَلَكُمْ أَمَدٌ وَاحِدٌ وَلَكُن بِضَا مِنْ سَاءً وَ وَهَدْ يِهِ نِيكَانُهُ وَلَتُسْتَأَنَّ غَاكُنْتُهُ مَعَالَمُونَ ﴿ وَلِانْتَخَاذُواْ أَيَّا نَكُمْ دُخَلًا بَنْكُمْ فَهُزَلَّ قَدَّمُ بِعَنْ دَنُّهُومَا وَلَذَوْقُوا ٱلسُّوءَ يَمَاصَدَدْ تُمْعُنُ سَبِيلَ لَهُ وَكَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمُ ﴿ وَلَا تَشْتُرُوا بِعَهْدِاً لَٰهِ ثَمَنَّا فَلِيلًاۚ إِنَّمَاعِنْدَا لَلْهِ هُوخَيْرُكُمْ اِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَكُ

#### شِوْرُةُ (الْخُانَ

مَاعِنْدَ كُوْيِنْفَ دُوَمَاعِنْدَاللهِ بَاقَ وَلَغَرَنَ ٱلذِّينَ صَبَرُوااجْرَهُمْ بَاحْسَرِ مَا كَابِوْا يَعْلُونَ 🕲 مَنْ عَيْمِ لَصَالِلًا مِنْ ذَكَرَا وَانْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَكُنِهُ مِنْ أَحَادًا كُلِيبًا وَكُلِيبًا مِنْ أَوْاجُرُهُمْ وَاجْرَهُمْ وَالْحِسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَاتَ الْفُرْ إِزَفَاتِ عِذْ بَالِلَّهِ مِزَالْتَ طِكَادِ ٱڵڗؘڿۑۄ۞ٳڹٞۯؙڸۺۜڮؘۿؙڛٛڵڟٲڽٛۼٙٳٞڷڋؘۑۜۯٳڡٮؙۛۉٳۊۼڵڕٙڹ۪ۿۭؠڹۘۅۧڴۅٛۮ 🕲 اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَىٰ الْذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينِ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۖ 🎱 وَانَابَدَ لَنَا اَيَهُ مُكَانَا يَبِي وَاللَّهُ اعْلَمُ بَمَا يُنَزِلُ قَالُوا اِنِّمَا أَنْتَ مُفْتَرِّ بِأَلَكْتُ رُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُلْ زَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكِ بأُكِنِّ لَيُثَبِّتَ ٱلْذَِبَنَ الْمَنُواوَهُدَّى وَيُشْرِى لِلْسُلْمِينَ 💜 وَلَعَلَمْ نَصْلُمْ أَنْهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُصِلِّمُهُ بَشَرْلُيكَ أَنَّالَذَى يُلْيِدُ وَزَالِيَهَ آعِيُّ وَهٰذَالِكَ انْعَرَبَيْمُ بِينَ 🔘 إِنَّ ٱلذِّينَ لَا يُومْنِونَ بَا يَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهَدْ يِهِمُ أَنَّهُ وَلَمُ مُ عَذَاكِ ٱلْكُمْ ﴿ إِنَّا مَا مَرَى الْكَرْكَ الْذَكَرُ لَا يُؤْمِنُونَ إِمَا سَأَلَتْهُ وَاوْلِيْكَ هُمُ ٱلكَا ذِنُونَ 🕲 مَزْ كِفَرَ مَا لَهُ مُ

## المن الراق عشر

مِزْهَدْ إِمَانِهَ الْإِمْزَاكُرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ الْإِيَانِ فَلَكِنْ مَنْشَحَ بالكُفْرِصَدْ رَّافَعَلَيْهِ مْغَضَبْ مِنَا لَلَّهِ وَلَهُمْ عَذَا ثُعَظِيْم ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا نَهُمُوا شِرِ تَحَبُّوا الْكِيوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَىٰ الْأَخِرَةِ وَانَّالَٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الكَاوْرَنَ ۞ اُوْلَيْكَ ٱلذِّينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنْم وَسَمْعِهِ وَابْضَا رَجْمُ وَاوْلَيْكَ هُواْلْفَ اغِلُونَ 🐿 لَاجَرَالَهُمُ فِياْلاَخِرَةِ هُوْالْخَاسِرُونَ ۞ ثُمَّانَ زَيْكَ لِلَّذِينَ كَالْحَرُوامِزْهَادِ مَا فَيْنُوْأَ ثُرِيَاهَدُواوَصَهَرُواْإِنَّ رَبِّكَ مِنْ عِدْهَا لَعَفُورُرَجَيْ ﴿ يُوْمَ أَ يَكُلُ نُفَسْ يَجُادِ لُءَنْ نَفْسِهَا وَفَوَّ فَكُلُ فَفْرِهَا عَلَتْ وَهُ وَلاَ يُظْلَؤُنَ ۞ وَضَرَبَا لَلهُ مَثَلاً وَمُوَّا كَانَتْ الْمِنَةُ مُظْمَيَّنَّةً يَابْتِهَا رِزْقُهَا رَغُلُامِنُكُلِّ مَكَا رِفَكُفَرَتْ بَانْفُ وَاللهِ فَأَذَا فَهَا ٱللهُ لِبَ اسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بَيَاكَا نُوايَصْنَعُونَ 🕲 وَلَقَدْجَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ 💚 تَكُنُواِ مَا رَزَقَكُمُ ٱللهُ كَلا لاَ طَيِّباً وَاشْكُمُ وَا يَعْمَتَ ٱللهِ الْأَكْنْتُمُ

## لَيْوَزُقُو الْخُنْكُ

إِمَّاهُ مَعْنُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَمَّ عَلَنْكُوالْنَيْمَةُ وَالَّذَمَ وَلَحْ الْخِنْرِ، وَمَا آهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِمِ هَنَ اصْطُرَّغَيْرَ إِنْحِ وَلاَعَادٍ فَإِنَّا لَلْهُ غَفُوْدُ رَجِيْهُ ۞ وَلاَ تَقَوُّلُوا لِمَا تَصِفُ النَّيْ نَتُكُمُ الْكَذِيكُ كلالْ وَهَلْ اَحْرَاهُ لِنَفْ مَرُواعَلَى للهِ أَلَكَيْبُ إِنَّ الَّذِينَ مَفْمَرُونَ عَلَاللهِ الْكَذِبَ لَا يُفِلْهُ زَلْ اللهِ اللهِ عَلَاكُ مَتَاعٌ مَلِيْ كُولَهُمْ عَذَابُ اَبُيْهُ ۞ وَعَا لِلْأَنْهَادُواحَ مِنْامَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ فَيْنُ أَوْمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلِكُنْ كَا نُوالًا نَفْسَهُمْ يَظْلُمُونَ ا تُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَلَمُ الْأَسُوءَ بِجَهَا لَهُ مُتَّمَا بُوا مِنْ هِفَدِ ذَلِكَ وَاصِٰلَةً أَانَ رَبِّكَ مِزْ بِعَثْدِهَا لَعَفُوْرُ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّا بُرْهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَانِتًا يَثْبِ حَنِيقاً وَلَوْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينٌ ﴿ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ أَجْبَلِهُ وَهَذَيهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْبَقِيمِ ۞ وَأَمَيُّنَاهُ فِالْذُنْيَاحَسَنَةً وَانَّهُ فِي الْاخِرَةِ لَمِنَ لَصَالِحِينً ﴿ ثُمَّاؤُحُينًا الِنَكَ اَنِانَبَعْ مِلَةَ إِزْهِي حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَالْشُرِكِينَ

## المرالالي عشر

اِلْمَاجُولِ النّبُ عَلَىٰ الْإِنَّا الْحَكَفُوا فِيهُ وَانَّ رَبَّكَ لَيَكُمُ مُ الْفَيْ الْحَلَمُ الْمَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

#### مِنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ مِنْ اللِّلْمُ اللَّهِ مِنْ اللِّلْمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي

نِنْ لَهُ الْأَوْرُ الْحَيْدِهِ لِيَلِّا مِنَا لَمِيْ الْوَرُ الْحَيْدِهِ لِيَلِّا مِنَا لَمُنْ الْمُؤْلِكُ مَ سُجَعَا نَالَهُ مَّا اللَّهِ مِنْ إِلِيَّا مِنَا لَمِيْدِهِ لِيَلِّا مِنَا لَمْنِيْدِهِ لِيَالِمُ مِنْ الْمُؤ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اْلاَفْصَا الذِّى بَاوَكَ مَا حَوْلَهُ لِيُرِيهُ مِزْلِاليَّ اللَّهُ هُوَ التَّسَهِيمُ الْبَصِيرُ ۞ وَاتَّذِنَا مُوسَىٰ لِكِمَّا بَ وَجَعَلْنَاهُ

هُدگَابِنَمَا سِرَائِلَ ٱلْأَنْتَخِيَادُوا مِنْ دُونِي وَكِيالِكُمْ الْأَنْفُونَيَةَ مَنْحَلْنَامَعَ نُوجُ إِنَّهُ كَانَعَـُدًا شَكُورًا ۞ وَفَصَيْنَاۤ إِلَّا بَخَاسِ ٓ أَبْلَ فِي الْحِتَابِ لَنَفْسِدُ أَنَ فِي الْاَرْضِ مَرَاثُنْ وَلِنَعْ كُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَا ذَاجَاءَ وَعُدُا أُولَمُهُ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمُ \* عِبَادًا لَنَا آوُلِي أُسِ شَدِيدٍ فَإِ اسُواخِلاَ لَ الَّذِيَارُوكَانَ وَعْداً مَفْعُولًا ۞ نُمْزِرَدُ دْنَا لَكُمْ الْكَثَّرَ الْكَثَّرَةُ عَلَيْهِمْ وَالْمَدُدْ نَاكُمْ بَامُوال وَسَنَرَ وَجَعَلْنَاكُوْ آكُثُرَ نَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنْتُهُ ۗ أَحْتَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَإِنْ اَسَالْمَرْفَلَهَا فَإِذَاجَاءَ وَعْدُ الْاخِيجَ ليَسَوُّا وُجُوهَكُمْ وَلَدَّ خُلُوا الْسَعْدَ كَا دَخُلُوهُ اَوَلَمَّ رَقِ وَلِيْتَ بِرُوْامَاعَلُوْالْمَيْسُرًا ۞ عَسْى زَبْكُوْ اَنْ رَحْكُمْ وَانْعُدْ يَرْعُدْ نَا وُجَعَلْنَاجَهَ مَرَالِكَا فِينَحَصِيرًا ۞ إِنَّ هٰذَااْلُقُرْانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي ۖ أَقْوَمُ وَيُسَتَّبُواْلُمُوْمِينِ اَلَّذَيْنَ يَعْمَاوُزَ الْصَالِمُ الْمَانَ لَمُنْمُ أَجْرًا كَبِيرٌ ۗ ۞ وَإِنَّ الَّذِينَ

الزالقاة

لاَنُوْمِنُونَ مِالْأَخَرَةِ أَعْتَ دُنَا لَهُ عَذَا كَا أَلَيْمَ ۖ فَي وَمَنْعُ الْإِنْسَانُ مَالَشَةِ دُعَآءَهُ مِالْكِيْرُوكَا زَالْاِنْسَانُ عَجُلًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَالنَّهَا رَاٰيَتَ نِ فَعَوْاً ايَهَ الْيَلُ وَجَعَلْنَا ايَهُ النَّهَا رِمُبْصِرةً لِنَبْنَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِيَعْلَمُواعَدَ دَالْسِّبِينَ وَلِيُكَابُ وَكُلُّ شَيْ فِصَلْنَاهُ مَفْصِيلًا ۞ وَكُلَّ فِسَانِ أَيْزُمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُوتِهِ وَنَخِيْحُ لَهُ يَوْمَ الْقِلْيَمَةِ كِمَّا إِلَّهَا يُلْقَيْهُ مَنْشُورًا 🕲 اِفْرَاْكِتَابِلُكَ كَيْبِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيلًا مَنْ هٰنَدٰى فَا نَمَا يَهْ تَدَى لِنَفْسُهُ وَمَنْ ضَا َ فَا نَمَا يَضِلُ عَلَيْهُا وَلاَ مَرْ رُوَا زَمْهُ وِزْمِ إِنْ أَمْ وَهَا كُنَّا مُعَذِّبِنَ حَيَّا بَعْتُ رَسُولًا ﴿ وَإِذَا اَرَدُنَا اَنْ ثُمِلْكَ فَرْبَةً أَمَرُ كَامُنْ وَفِيهَا فَفَسَعُوا فِيهَا فَوَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَدَمَّ إِلَا هَا مَدْ مِيرًا ﴿ وَكُمْ الْمُلْكَنَا مِنَالْقُرُونِ مِزْمِكِ نُوخُ وَكُوْ يِرَبِكَ مِذُنُونُ عِسَا دِهُ حَبِيرًا بَصِيرًا ۞ مَنْ كَانَيْرِيدُ الْعَاجِلَةِ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا شَتَاءُ

## <u>ۺؙۅٚڒ</u>ۊڵٷڛٙٳٛ

لِنْ نُرِيدُ أُرْجَعَـ لْنَالُهُ جَهَـ بَيْ إَصْلَاهَا مَذْ مُومًا مَدْ حُورًا 🕲 وَمَوْ اَرَادَ الْاحِنَ وَسَعِ لَمَاسَعْتِهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَالْإِلَى كَانَ سَعْمُهُمْ مَشْكُورًا ﴿ كُلَّا يُمُدُّ هَوُلَّاءِ وَهَوُلَّاءِ مِنْ عَطَآء زَلَكُ وَمَا كَا زَعَطَكَ ۗ وَبَكِ مَعْظُورًا ۞ أَيْظُ كُفُ فَضَالْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ وَلَلاْخِرُهُ ٱكْبُرُدَ رَجَاتٍ وَأَكُبُرُ تَعْضِيلًا اللهُ يَعْسَا مِمَ اللهُ إِلْمَا احْرَفَفْتُ عُدَمَذْمُومًا تَخْذُولًا ﴿ وَفَضَى رَبُكَ أَلا مَعْتُ وَآلِكا إِيَّا وَمِالْوالِدَ بْنَاحْسَانًا إِمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَاحَدُهُمَّا أَوْكِلا هُمَا فَلا نَفَ الْهُمَّ أَفِي وَلَا نَهُمْ هُمَّا وَقُولُهُ مُمَا قُولًا كَبِيًّا ۞ وَاخْفِضْ لِمُمَاجَنَاحَ الَّذَٰكِ مِزَالَحْمَ وَقُلْ رَبِ انْحَمْهُ مَا كَارَتِيَا فِي صَغِيرًا ۞ زَيُكُوْ اَعْلَمُ عَا فِي نُعُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِمِينَ فَا نَهُ كَانَ لِلْاَ وَابِسَ عَفُورًا ۞ أُ وَانِ ذَا الْقُرْ إِحْفَ وَالْسِكِينَ وَالْرَالَسَيِلِ وَلَا تُبَدِّرُ رَبُّ ذِيرًا ﴿ إِنَّ الْبُسِّذِ دِينَ كَانُوْ آأَخُوانَ ٱلشَّيَا لِمِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ

## الزالقاة

لِرَبِهِ كَفُورًا ﴿ وَلِمَّا تَغُرْضَنَّ عَنْهُ مُ ابْتِعَا أَهُ رَحْمَةِ مِنْ رَبِّكَ رَّجُوهَا فَعَتُلْ لَهُمْ قُوْلاً مَيْسُوراً ۞ وَلاَ نَجْعَا ْ بَدَكَ مَعْلُولَةُ ۗ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ ا عُنُهَكَ وَلَا تَسْطُهَا كُمَّا لِلسَّطْ فَفَتْعُدَ مَلُومًا مُحْسُورًا 🐠 إِنَّ رَبِّكَ يَسْطُ ٱلَّرَزْقَ لَمَزْ يُسَاَّءُ وَيَقْدُ ثُلَّانَهُ كَا نَهِمًا دِهِ خَيْرًا يَصَكَّأُ اللهُ وَلَا فَقُتُ إِلَا لَا ذَكُمْ خَشْدَةَ الْمِلا فَي نَحْنُ زُوْقَهُمُ وَكَ إِنَّا كُذًّا إِنَّ قَنْلَهُ مُكَا لَحِيظًا كِيرًا ۞ وَلَا تَفْرُهُوا الَّزِيْلَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وْمِنا أَهُ سَبِيلًا ﴿ وَلاَ مَفْتُ لُوا النَّفْسُ إِلَيْ حَرَّمَ اللَّهُ الْأَ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَفَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانَا فَلاَسْمِفْ فِياْلْقَتَ لَّا يَهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرُ وُوا مَا لَالْيَتِهِ لِإِبْالِتَي هِيَاحْسَنُ حَيْسِيْلُغُ اَشُدُّهُ وَاَوْفُوا بِالْعَهَٰذُ إِزَالْعَهَٰ لَكَانَ مَسْؤُلًا ۞ وَاوْفُواالْكَمَا إِذَا كِلْتُهُ وَدِيْوَا بِالْقِيسُطَاسِ الْمُسْتَبَقِيمُ ذٰلِكَ خَيْرُ وَاحْسَنُ نَا وْبِلَّا ۞ وَلَا تَفْفُ مَا لَيْسَ إَكَ بِهُ عِلْمَ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفُؤَادُّكُلُ وَلَيْكَ كَانَعَنْهُ مَسْؤُلًا وَلاَ غَيْرِ فِالْاَرْضِ مَرَكًا أَنَّكَ لَنْ غَزْقَ الْاَرْضَ وَلَنَ تَبْلُحَ لَلِكَ الَّهِ الْمُولَّانِ كُلُّ ذَٰ إِلَىٰ كَانَ سَيْنُهُ عِنْدَرَبَاكِ مَكْرُوهًا اللهِ ﴿ ذِلِكَ مِكَمَّا اَوْخِي إِلَيْكَ رَبُّكَ مِزَالِكِحَتِيةٌ وَلَا تَجَعُبُ مِعَ ٱللَّهِ مِ اِلْمَااْخَرَفَاْفِي لِهُ جَهَنَّهُ مَلُومًا مَدْحُورًا ۞ اَفَاصْفِيكُمْ تَكُونُ الْبَنِينَ وَأَنْتَكَ مِزَ الْلَيْكِيةِ إِنَامًا أِنَّكُمْ لِنَعَولُونَ قَوْلاَ عَظِيماً فِي وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هٰذَا الْقُرْ (ن لِلنَكَ كُورُواْ وَمَا رَبُدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞ قُلْ لَوَكَا نَمَعَهُ ٱلْمِئَةُ كَا يَقُولُونَ إِذَّالاَبْنَعُوَاٰ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سِيلًا ۞ سُنِيعَا لَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا بِعَوْلُونَ عُلُوّاً حَجَبِيرًا ۞ سَّجَيْرُ لَهُ ٱلۡسَّـمُواتُ ٱلسَّنْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَانْ مِنْ سَى اللهِ يُسَيِّمُ بِحِكَمْدِهِ وَلْكِ نْ لا غَنْ هَهُولَ سَنِيعَهُمُّ أَيَّهُ كَانَ مَلِمًا غَنُورًا اللهِ وَاذِا فَرَاْتَ الْفُرْ إِنْ جَعَكُنَا مِنْنَاكَ وَمَنْ الْذَيْنَ لَا فُوْمِنُونَ وَالْاَحْمَ فِي حِجَابًا مَسْتُورًا ۗ ۞ وَجَعَـٰ لِمَاعَلِقَالُوبِهِمْ اِكِنَهُ ۖ ٱذْهَـٰ فَقَهُى

## الزالمنظاة فنزا

وَفِيَا ذَا نِهِ ؞ وَفَرَّأُ وَاذِا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْ اِنِ وَحُدُهُ وَلَوْا عَلَى أَدْبَا فِمْ نُفُورًا 💜 نَحْزَاعُكُمْ بِمَا يَسْتَمَعُونَ بِهِ اذْ يَسْتَمِعُونَ الْيُكَ وَاذْهُمْ نَعْوِى إِذْ يَعُولُ الظَّالِونَ إِنْ سَتَبِعُونَ الْأَرْجُلَّا مَسْحُورًا أَيْظُرُ كِفُ ضَمَ ثُولَكَ الْآمْتَ الْأَفْلَ لَوْصَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَ وَالْوَآءَ اذَاكُنَاعِظَامًا وَرُفَاتًا ءَ إِنَّا لَيَعُونُونَخُلُقًا جَدِيدًا ۞ قُلُونُواجِعَارَةً أَوْحَدِيدًا ۖ ۞ أَوْخُلْقًا مِمَّا كَثُمْرُ فِصُدُودِكُمْ فَسَعُولُونَهِمْ يُعِيدُنا قُلُ الذِي فَطَرَكُمْ الوَك مَرَّهُ مِنْ مِنْ وَمِنَ الْيُلِكُ رَبِّهِ وَ، رَبِّهِ وَ رَبِيرًا وَلِمْ وَمُ كِلِّ مَرَهُ فِسَيْنِغِضُونَ الْيُلِكُ رَوِّسَهِم وَيَقُولُونَ مَيْ هُوَ قُا عِسَى أَنْ كَوْنَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَلَتُ يَحْمُهُ وَيَعَلُونَ عَرِيبًا ۞ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبَيْنُهُ الْإِلَمْ لِللَّا ﴿ وَقُلْ لِعِسَادِي مِقُولُوا الَّذِي هِوَ الْحَسِنُ ازَ ٱلشَّحْبُ طَانَ مَنْزَغُ مَنْ مَهُمْ إِنَّ ٱلشَّنْطَانَ كَانَ الْإِنْسَانَ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿ زُبُكُوا عَلَمُ بِكُمُ إِنْ يَكُمُ إِنَّ اللَّهُ الْوَالْ لَكُمُّ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم نُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَنْسُلْنَاكَ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُكَ أَعْلَمُ

عَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَالْإِرْضُ وَلَقَدٌ فَضَلْنَا بِعَضْ ٱلنَّبَ مَنْ عَلَىٰ بَعْضِ وَأَنَيْتُ اَ دَاوُدَ زَيُورًا ﴿ قُلَادْعُوا ٱلَّذَ كَن زَعْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلُكُونَ كَشْفُ ٱلضَّرِ عَنْكُمْ وَلِا تَحَوْمَلًا ﴿ اُوْلَئِكَ ٱلذِّنَ مَدْعُونَ سِبْ يَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ اَقْرُبُ وَرُوْزُ رَحْمَـُهُ وَيَخَافُوزَ عَذَا يَهُ أَزَّ عَذَا كِي رَبِّكَ كَارَغَذُورًا ۞ وَازْمِرْ قَرْبَ إِلَّا نَخْنُ مُوْلِكُوهَا مَبْنَ وَمْ الْقِهَمَةُ أَوْمُعَذِّ بُوهَا عَذَا بَالسَّدِيدُا كَالَ ذَٰكِ فِالْكِكَابِيمَسْطُورًا 🐠 وَمَامَنَعَكَا اَنْنُرُسِكِ مِالْاكَتِ الْأَأَنْكَ قَدَ بَهَا الْأَوْلُونَ وَأَمَّنَّا ثَمُوٰدَ ٱلْنَا قَهَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِمُأْ وَمَا زُسُلِ مِا لَا مَاتِ إِلَا تَحْوِيفًا ﴿ وَاذْ فُلْنَالَكَ إِذَرَيْكَ أَحَاطَ مِالْتَكَاثِرُ وَمِاجِعَلْكَ الْآءُ مَا ٱلْتُحَ ٱرَبُّنِكَ كُ إِلاَّ فِنْنَةً لِلنَّاسِ وَالنَّيْرَةِ الْلَعْنَ لَهُ فِي الْفُرْ إِنَّ وَنُخَوَّفُهُ مُّ فَمَا يَزِيْدُهُمُ الْإَطْغَمَا نَا كَبِيراً ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَلْمَلْئُكُهُ ٱسْفِدُوا

# المنافظة

ادَمَ فَكِيدُ وَآلِا لَآلِلهُ فَالَءَ أَسْعُدُ لَمْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ فَالَّا أَرَانَنَكَ هٰذَا الَّذِي كَرَمْتَ عَلَىٰ كَبُنْ أَخْرَيْنِ إِلَى عَوْمِالْقِيكُمَة لَاَحْنَكُنَّ ذُرَّبَنَهُ لَا لَا قِلِيلًا ۞ قَالَ إِذْ هَبْ فَمَزْ تَبِعِكُ مِنْهُمْ فَإِنَّجَكَنَّمَ جَنَّا فِيكُوْجَزَّا مَّوْفُورًا ۞ وَانْسَتَفْرْ زَمَزا أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَإَجْلِبْ عَلَيْهُمْ يَخِيلُكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكُهُمُ فيالأمُوال وَالْأَوْلَادِ وَعِدْ هُمْ وَمَا يَعِدُ هُمُ النَّسُطِ الْأَوْلِا عُرُولًا اِنَّعِبَادِى لِشَرَلَكَ عَلَيْهِ مُسْلِطاً أَنْ وَكُفَى رَبِكَ وَكِلاً @ زَيْكُوْ الذِّي رُزْهِ لَكُ مُنْ الْفُلْكَ فِالْمُعْرِلِيَّ مَعُوا مِنْ فَضَيْلِهِ إِنَّهُ كَانَ كُوْ رَحَمًا ۞ وَإِذَا مَسَّكُو ٱلضَّرُّ فِي ٱلْحِيْرِ صَلَّ مَنَا مُعُونَ لِلْأَانَا ۚ فَلَمَا نَجُكُ مُهِ الْإِلْلَآ أَعْرَضْتُهُ ۚ وَكَالَالْاِنْسَانُكَفُوكُ اَفَامَنْتُمَانْ يَمْسِفَ كُمْ جَايِبَ الْبُرَاوُرُسِلَ عَلَيْكُوْ عَاصِياً ثُرِّلَا غَدُواْ لَكُمْ وَكِلَاً ﴿ اللَّهِ الْمَامِنْ مُا أَمْ مِنْ مُا أَمْ مِنْكُمْ أَنْ يَعْبُ لَكُمُ فِهُ سَارَةً الْخَرْي فَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الْبِرْيِ

فَغُرُونُكُمْ كَاكَفُرُ ثُرٌ نُتَعَلَّا تَعَدُوالَكُمْ عَلَنْنَا مِه تَسِعًا ﴿ وَلَقَدُ كَرَمْنَا بَنَيْ ادَّمَ وَجَلْنَا هُمْ فِي لَبَرُ وَالْجَرْ وَرَوْفَنَا هُمْ مِنَ الْطِّيبَاتِ وَفَضَلْنَا هُوْعَلِ كَثِيرِ مِّنْ خَلَفْنَا تَفْضِيلًا ﴿ فَ يُوْمَلَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِ فِي فَمَنْ أُوتِي كِنَا بَهِ بِيَمِينِهِ فَأُوْلِيكَ يَصْرُونَ كِنَا بَهُمُ وَلاَيْظُلَرُنَ فَسَالًا ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ أَعْلِي فَهُوَ فِالْاَحِيَّةِ اَعْنِي وَاصَا إِسَيلًا ۞ وَارْكَا دُوالْيَفْنِنُونَكَ عَزِالَّهِ ۗ ٱۏؘحَيْنَآ ٱللَّكَ لِنَفْ مَرَى عَلَيْنَا غَيْرَةٌ وَإِذَّا لِانْتَحَادُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَزْ فَيَنَيْنَا لَدُ لَقَدْ كَذِيتَ تَزَكَرُ النَّهِمِ شَيًّا فَلِيلًا 🕲 إِذَّا لَاَذَ فَنَاكَ ضِعْفَ أَكِيلِهِ وَضِعْفَ الْمَمَانِثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَانْ كَادُوالْيَتْ تَعِزُونَكَ مِرَالْالْ يُضِ لِيُخْرِوْكَ مِنْهَا وَإِذَّا لَا مُلْتُوْرَ خِلَا فَلَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ سُنَّنَّهُ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا مَنِ لَكَ مِرْ رُسُلِنَا وَلَا تَجَدُ لِيسُنَتَنَا تَجُومِلاً 🗬 ٱقِيرَالْصَلْقَ لِدُلُوكِ ٱلشَّهُ الْعَسَقِ ٱلبَّلَ وَقُرْلَنَا لَفِيرٌ إِيْ قُرْلَنَا لَفِيمْ

#### المنالفالم

كَانَهَشْهُودًا ۞ وَمِزَالَيْ إِضَاهَكَ بِهِ نَافِلَةً لَكُ عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبُكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ وَقُلْ رَبِّ إِذْ خِلْنِهُ دُخَلَصِدْ قِ وَلَيْحِجْوْ مُخْجَ صِدْ فِي وَلَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصَبِيرًا ﴿ وَفُوْجَاءَ أَكُنُّ وَزَهَوَ الْسَاطِلُ انْسَالِيا طَلَّ كَالْدَرْهُوفَا ۞ وَنُسَرِّلُ مِنَ الْقُوْانِ مَا هُوَشِفَا ۚ وَرَحْكُ لِلْوَا مِن لِلَّهِ كَا يَرِهُ ٱلظَّالِلِينَ الإَخْسَارًا ۞ وَايَآأَهُمَّنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَيَأْبِكِ إِنَّهُ وَاذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُكَازَ يُؤْمِيًّا ﴿ فَإِحْلُ مُعْلَى عَلَمْ كَاكِمَانُهُ فَرَبُّكُمْ أَعُلُمْ بَمُنْ هُوَا هُذَى سَبِيلًا ﴿ وَلَيْكُلُونَكَ عَنِ الرُّوحُ فَبِلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ دَفِي وَكَا اَوْبَيتُ مُرَ الْعِيْ إِلَا عَلَلًا ﴿ وَلَمْ شَيْنَا لَنَدْ هَمَنَ الَّذَكَ أَوْحَيْنَ آلِيْكَ ثُوَلَاجِكُ لُكَ بِهِ عَلِيْنَا وَكِيلًا ﴿ الْأَرْحُ مَةً مِنْ رَبِّكُ إِزَ فَضَاكُهُ كَا زَعَلَنَكَ كَبِيرًا ۞ قُلْ لِيُزِالْجَنَعَتِ الْلاِنْسُ وَأَلِئُ عَلَىٓ أَنْ يَا تُواعِثِ إِهْ ذَا الْفُرْ إِنِ لاَ يَا قُونَ عِثِيله وَلَوْكَاتَ

بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ۞ وَلَقَدْصَرْفَنَا لِلْتَ اسِ فِهْلَأَ الْقُرْ إِن مِن كُلِ مَثَلِ فَأَلِ آكِ تُمُ النَّاسِ الْأَكْفُورًا وَقَا لَوْا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَنَّى تَفْخِرُ لَمَّا مِنَ الْأَرْضِ مُنْوَعًا ﴿ الْأَكُونَ لَكَ جَنَّهُ مِنْ بَخِيل وَعِنبَ فَتُعَجِّر الأَنْهَارَ فِلا لَمَا تَغِمْراً ﴿ أَوْتُسْفَطُ النَّهَاءَ كَا زَعَنْ عَلَىٰنَا كِسَفًا أَوْنَا فِي إِلَيْهِمُ وَالْلَتْكَةِ فَبِيلًا ﴿ اللَّهِ الْوَيَكُونَ لَكَ بَمْتُ مِنْ زُخْرُفِياً وَمَّرْفَا فِيالسِّمَآءُ وَكَنْ نُوْمِرَ لِرُفِيكِ حَتَىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَا الْأَعْتَ رُوِّهُ قُلْسُبْحَانَ رَفِّهِ مُثَاكِنْتُ إِلَا بَشَرًّا رَسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ الْفَاسَ ٱنْ يُؤْمِنُوۤ آاِذْجَآ ءُهُمُ الْمُدْيَ لِكَاۤ أَنْ عَالَوۡ الْبَعَآ اللّٰهُ بَسَٰرًا رَسُولًا ۞ فُوْلُوْكَانَ فِي لْاَرْضِرِ مَلْلِيَّكُةٌ يَمْشُوْنَهُ طُمِيْنَاتِهُ لَنَزَلْنَاعَلَهُ وَمِزَالُسَّ مِنَالُسِّ مِنْكُمَّا رَسُولًا ﴿ فَأَزَكُوا مَالُهُ مُ سَهِيدًا بَيْنُ وَبَنِيَكُمُ إِنَّهُ كَا زَبِيكِ دِهِ جَبِيرًا بِصَيرًا 🕲 وَمَنْ مَهُٰذِ اللهُ فَهُوَالْمُهُ مَدُّ وَمَنْ يَضْلًا فَلَنْ يَحِيدَ لَمَتُمُ أَوْلِيّا ۗ

## الإيالظافيز

بِنْ دُونْهُ وَنَحْشُرُهُمْ تُومُ الْفِكَيةِ عَلِي وُجُوهِهِمْ عُمَّا وَبُكُمّا وَصُمّاً مَا وَنَهُ مُجَهَّ مُرَّكُمُ مَا حَبِّتْ زِدْنَا هُمْ سَعِيرًا ا ذٰلِكَ بَرَا فِهُمْ مَا يَنَهُمْ كَفَدُوا بِامَا نِنَا وَقَا لَوْاءً إِذَاكُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا ءَاِتَ الْمَنْعُوثُوزَ خَلْقًا حَدِيدًا 🕲 أَوَلَمْ رَوَاْ أَنَّ اللَّهَ ٱلذَّى خَلُوٓ الْسَلْمِهِ ان وَالْأَرْضَ قَايْدَ يَكُلِّ أَنْ يَخْلُوَ مِثْلُهُمْ وَجَعَاكُمُ أَخَلًا لَارَبُ فِيهُ فَأَنَى الظَّالُورَ اللَّهِ كَفُورًا @ قُالْهُ النَّهُ مَلَكُهُ زَخَرا لِزُ رَحْبِمَةً رَتَّى إِذَا لَامْسَكْتُهُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِّ وَكَازَالِانْهَا أُكَّ وُكَّ ۖ ۗ وَلَقَدُا لَمَنَا مُوسَى سِنْعَ أَيَاتٍ بَيْنَاتٍ فَنْ أَنْ أَيْرَا أَلِهُ إِذْ حَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِي عُوْنُ الْوَ لَاَظُنُلُكَ يَا مُوسِيَ مَسْجُورًا ﴿ قَالَ لَفَدْعَلَاتَ مَآٱنۡزَلَ هَوُٰلَآءِ إِلَّارَتُ السَّمَهُ إِنَّ وَالْاَرْضِ رَبَصَّا يُرُّ وَانِّي لَاَظُنُكَ مَا فُرْعَوْنُ مَنْهُورًا ﴿ فَا زَادَ اَنْ مِينَ مَنْ مُهُمْ مِنَ اْلاَرْضِ فَاغْرَقْتَاهُ وَمَزْمَكُهِ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهُ

#### ٩

لِبِنَى آشِرَا فِلَ اسْكُوُا الْأَرْضَ فَا ذَاحَاءَ وَعْدُ الْانِحَ عَ حِنْكَ أَكُمُ لَهَبِيقًا ۞ وَيَا كُنِّ أَنْزُنْنَاهُ وَبِالْمُؤَنِّزَلُّ وَمَآ ٱرْسَلْنَاكَ إِيَّا مُبَيِّئُ رَّاوَبَدِيراً 😻 وَقُرْإِنَّا فَرَفْنَاهُ لِنَفْتَرَاهُ عَلَى لَنَاسٍ عَلَىٰهُكُ وَنَزَلْنَاهُ تَـنْزِيلًا ۞ فَالْإِمِنُوابَهِ اَوْلاَ نُوْمِنُواْإِنَالَةِكَرَ اوُتُواالْعِيلِمَ مِزْفَكِلَةِ إِذَا يُنْا عَلَيْهِ مِنْحَرُونَ لِلاَّذْفَانِ سُخِيلًا 🕲 وَمَوْلُونَ سُحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَازَوَعْدُرَيْنَا لَفَعُولًا 🕲 وَيَخْرُونَ الْأَذْ فَانِ يَبْكُوزَ وَجَهٰدُهُمْ خُشُوعًا ﴿ قُلْ لَّذِعُوااً لَهُ آوَاذِ عُواالَّرْخُنِّ أَتَّا مَا لَذْعُوا فَكَاهُ الْاَسْمَاءُ الْمُسْنَى وَلَا تَجَهُرُ بِصِلا يْكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَعِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ۞ وَقُـُ الْلِيَ عُدُينُهِ ٱلذَّكَ لَهُ يَغَنَاذ وَكَنَّا وَلَوْيَكُو لَهُ سَجَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنُّ لَهُ وَإِنْ مِزَ الذُّكِيرِ وَكَيْرُهُ مَكُمَّا اللَّهِ مِزَ الذُّكِيرِ وَكَيْرُهُ مَكُمَّا اللَّهِ مِوَقُ الْهُوَ مِنْ يُعَالِمُ فَالْحَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

## الزالفالتذا

اَكُمَّدُ يِنْهِ ٱلذَّكَانْزَلَ عَلِي عَيْدِهُ الكِكَابَ وَلَهْ يَعْفَا لِهُ عُوَيَّا إِلَى فَيَمَّا لِينُذِرَا مَا شَدِيدًا مِزْلَدَتْ وَيُسِيِّرَ الْمُؤْمِنِ مِنَ الَّذِينَ يَصْمَاوُزَالْصَالِحَاتِ ٱنَّهَمُ أَجْرًا حَسَنًّا ۞ مَا كِنِينَ فِيهُ اَبَدًا ۗ ۞ وَمُنِذِ رَالَذِينَ مَا لُوا آيَخَتَ ذَا لَهُ وَلَداً ۞ مَا لَكُمْ بِهِ مِنْعِلْمَ وَلَا لِابَآتِهِ مِنْهِ كَبُرَتْ كِلَةً ۗ تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِ مِيْهِ اِنْ يَعَوُلُونَ الأكَذِيُّا ﴿ فَلَمَ لَكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَنَا رِهِمِ إِنْ لَدُوْ يَنُوا بِلِذَا لِلْدَتِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَ إِلَّا رُضِ زينةً كَتَالِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمُ أَصْدَنَ عَلَا ۞ وَإِنَّا لِمَاعِلُونَ مَاعَلَيْنَهَا صَعِيدًا جُنَّانًا ۞ أَمْرَكِيبُتَ أَنَّا ضَعَابِ أَلَكُمْفِ وَٱلْفِيهِ كَانُوا مِزْ الْمَاتِيَاعِكُ ۞ اِذْاَوَكَ الْفَتِيةُ اِلْكَ الْكَفْفِ فَقَالُوا رَبِّنَا الْيَنَا مِزْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيْ فَيَا مِنْ مُنَا رَشَكًا ﴿ فَضَرَبُنَا عَلَى ذَانِهِمْ فِأَلْكُهُفِ سِبْيِنَ

#### ٩

عَدَداً ۗ ۞ ثُورَ بَعَنْنَا هُوْلِيَعْ لَهَ أَيَّا كُمِرْ بَيْنِ اَحْصِي لِمَا لَبَ ثُورًا آمَداً ﴿ فَي نَفَنُ مَنْ مُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المنوا بَرَبِّهِ مْ وَزِدْنَا هُرْهُدُكُّ ۞ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْتَامُوا فَتَا الْوَارَبُّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَنْ مَذْعُوّا مِزْدُونِيٓ الْكَا لَقَدْ قُلْنَآ الْأَسْطَطَّ اللَّهِ لَمُؤَلِّآءِ فَوْمُنَا أَيْجَىٰ ذُوامِنْ دُونَهِ الِمَهُ ۚ لَوْلَا يَاْ تُونَ عَلَيْهِ مِ بِسُلْطَا زِ بَيْنِ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَنَ افْرَىٰ عَلَى لَلْهِ كَذِيّاً ﴿ فَا وَاذْاَعْنَزَائِمَهُ هُوْ وَمَا مَعْتُدُونَ الْإِ ٱللَّهَ فَاوْلَالِكَ الْكَهْفِ يَنْشُرُّلُكُوزُةِ كُمُ مِنْ يَحْيَتُهِ وَيُهَيَّ الْكُوْمِنْ ٱمْرِكُوْمِ وْهَنَّا ۞ وَتَرَى ٱلشَّهُ ﴿ الْوَاطْلِعَتْ تَزَاوَدُعَنْ كَهُفِهِ ذَاتَ الْيَمَارَ وَاذَاغَ رَبُّ تَفْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلِّشْمَالِ وَهُمْمْ فِي فَوْرَةٍ مِنْهُ ۚ ذٰلِكَ مِزْ ايَاتِ ٱللَّهِ مَنْ هَذْ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَذَّ وَمَنْ يُصِنَّا لَا فَلَرْجَيَدَلَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُرُودُودُ وَهُتِلْبِهُ مُ ذَاتَ الْمِمَرِ وَذَاتَ الشِّمَا لَ وَكَلْهُمُ مَا سِطْ ذَرَاعَتُه

#### المنالقاة

الويَصَدُ لَوَاطَّلَعَتَ عَلَيْهُ وَلَوَلَيْنَ مِنْهُ مُوفِرَارًا وَكُلِثَ مِنْهُ رُعْبًا ۞ وَكَذٰ لِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِمَيْسَاءَ لُوْ ابَيْنَهُمْ قَالَ قَالْمَامِهُمُ كَمْلَيْنْ تُمُّ قَالُواْلَيِنْ اَيُومُا اَوْبَعْضَ بَوْمِيَّ قَالُوا رَبِّكُمْ اَعْلَمُ بَمَالَبَثْتُمْ فَابْعَنُواْ حَدَّكُمْ بُورِقِكُمْ هٰذِهِ إِلَىٰ لْلَهَ بِيَنَةِ فَلْيَنْظُنْ اَثُهَا ٱذَكُ طَعَاماً فَلْيَا يَكُوْ بِرِنْقِيفُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَهُ بِكُمُ ٱحَداً ۞ إِنَّهُمُ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ رُجُوكُمُ اَوْيُعِبِدُوكُمُ وَمِلْتَهِمْ وَلَنْ مُغُلِلُهِ الْإِنَّا اللَّهُ ﴿ وَكَذَٰ الْكَ اعْتُ نَا عَلَيْهِ مِلِيعٌ لَهُ أَنَّ وَعُدَ ٱللهِ حَيْ وَأَنَّ ٱلْسَاعَةَ لَا رَبْ إِنْهُمْ عُلَّا إِذْ يَنَّكَ أَرْعُونَ بَيْنَهُمْ أَمَرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُواعَكُهُمْ مُنْتَأَنَّا رَبُّهُمْ ٱعْلُمُ بِهِيْمُ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى آمْ هِيْرِلَنِيِّنَ ۖ ذَنَّ عَلَيْهِ مِ مَسْجِياً ۗ الله سَيقُولُونَ تَلْتُهُ كَابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسُهُ يَادِسُهُمْ كَلْمُهُمْ رَجْمًا ما ْفَعْتْ وَبَقُولُونَ سَسْعَةٌ وَقَامِنْهُمْ كُلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي عُلُهُ بِعِدَّ مَهِ مَا يَعْلَمُهُمْ الْأَقَابُ أَنْ فَلا ثُمَّار

#### ٩

فِهِمُ الْأُمِرَاءُ ظَامِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ لَعَدا كُلَّا وَلاَ هَٰوُلَنَ لِيسَا إِي إِنِّي هَا عِلْ ذَلِكَ غَدٌّ ۞ الْإِآنُ يَشَآءَ ٱللَّهُ وَاذْكُورَيَّكَ إِذَا شَبِيتَ وَقُلْ عَسْمِ أَنْ يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَبَثُدًا ﴿ وَلِبِنُوا فِي كَهْفِهِ مِنْكَ مِا كَةِ سِبْدِنَ وَازْدَادُوا بِسْعًا ۞ قُلُ لَهُ اَعْلَمُ بَمَا لَبَيْثُوٓ أَلَهُ عَيْبُ السِّمُوٰ ٦ وَالْاَرْضِ اَبْصِرْبِهِ وَاسْمِعْ مَالَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلاَ يُشْرِكُ فِحْكُمِهِ آحَدًا ۞ وَالْلُمَا آوْجِ إِلَيْكِ مِنْ كِتَابِ رَبِكُ لَامُبَدِّ لَالِحَلِمَايَهِ وَلَنْ تَجَكَ مِنْ دُونِيرِ مُلْعَدًا 🕲 وَاصْبِرْ َ نَفْسَكَ مَعَ ٱلْذَيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوةِ وَالْعَيْنِيِّيرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلَاتَعَـٰذُعَیْنَاكَءَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَهَ اٰکِیوٰهِ الدُّنْیا وَلاستُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ يِكْبِرَنَا وَأَنَّبَعَ هَوْيُهِ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرِطًّا الله وَقُولُ الْمَقُ مُزْرَبِي مُ مُزَّسَكَ عَ فَلُوْمِنْ وَمَزْسَكَ } فَلْكُفُزُ أَيَّا آعْتَدُنَا لِلظَّالِمِنَ كَارُّاكَاطَ بِهِيْهِ سُرَادِ قُهًّا

وانكستية

وَانِ يَسْتَغِيثُوا يُعَا ثُوا يَمَاءِ كَالْمُهْلِ يَشْدِي الْوُجُنُّ بُيْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُهُمْ مِّنَفًا ۞ إِنَّ الذَّرَا مَنُوا وَعَلَوُا الْصَالِكَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ الْحُسْنَ عَكَلَّا ﴿ الْوَلَيْكَ لَمُوْجَنَّاتُ عَدْن تَحِرْي مِرْ تَحِيْهِ مُوالْاَنْهَا رُيُحَلُّونَ فِيهَا مِرْ أَسَا وَرَمِنْ ذَهِ وَبِلْسُونَ ثِيابًا خُضْرًا مِنْ سُنِدُ سِ وَاسْتُنْبُوقِ مُنْكِ بِنَ فِيهَا عَلَىٰ لِا رَآئِكِ نِعَمَ ٱلنَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُمْ فَعَقّاً وأَضْرِبْ لَمُنْ مَثَلًا رَجُلَنْ جَعَلْنَا لِاحَدِ هِاجَنَتَانِ مِزْ اَعْنَابٍ وَحَفَّ فْنَا هُمَا بِغَيْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مَا زَيَّا 🗬 كِلْتَا الْجَنَتَيْنِ الْتَتْ أَكُلَّهَا وَلَوْنَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا فَجَرَّا خِلاَلْهُمَّا نَهَراً ﴿ وَكَازَلُهُ خَمْمُ فَقَالَ لِصَاحِبُهُ وَهُوَيُمَا وَرُهُ ٱنَايَاكَ مُنْكَ مَا لَا وَاعَزُ نَفَدًا ﴿ ﴿ وَدَخَلَجَنَّكُ ۗ وَهُو ظَا لِدُ لِنَفَسْهُ قَالَ مَا ٱظُنُ اَزْ بَيَكِ هَٰذِهِ ٱبَدّاً ۞ وَمَا أَظُنُ السَاعَة فَآيْمَةٌ فَكِيْنُ رُوْدِيْ إِلَى رَبِي لَاجَدَ زَحَى والمنها

مُنْقَلًا ﴿ قَالَلَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَا وَرَهُ ٱلْفَنَرْتَ بِٱلْذَى خَلَقَكَ مِنْ مُرَابُ ثُمَّ مِنْ نُطْفَعَ أُمَّ سَوْلِكَ رَجُلًّا ﴿ الْكِنَا هُوَاللهُ رَبِّي وَلَّا أَشْرِكُ بِرَبِّي آحَدًا ۞ وَلَوْلِآ إِذْ دَخَلْتَجَنَّكُ مُلْتَ مَا شَآءً ٱللهُ لَا فَوَ آلِا بَا لَلْهِ إِنْ مَرَنِ ٱلْإِلَاَ فَلَمِيْكَ مَالًا وَوَلَداً اللهِ فَعَسَى رَتَّا نُ وَفَيَنَ خَيْراً مِزْجَنَاكِ وَيُرْسِكَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِزَ السِّكَآءِ فَنْصِيْحِ صَعِيدًا زَلَقُتُ ۖ ۞ أَوْبَصُ بِحَ مَا وَهُمَا غَوْرًا فَلَرْنَسَ تَطِيعَ لَهُ طَلَيًّا ۞ وَأُجِيطَ بِثُمْ وَفَاضِحَ يُقلُّبُ كَفَيْهُ عَلَيْهَا ٱفْقَرَانِهَا وَهِ خَلُوبَيْهُ عَلَيْحُهُ وَشِهَا وَيَقُولُ يَا لَنْهَذِ لَهُ الشَّرِكُ بِرَنِّيا صَلَّا ۞ وَلَرْمَكُ نُلَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُوزِ ٱلله وَمَاكَانَ مُنْجَمِرًا ﴿ هُنَا لِكَ ٱلْوِلَابَةُ لِلْوِالْكِنِّ هُوَخَيْرٌ ثُوَّايًا وَخَيْرُعُونًا ﴿ اللَّهِ وَأَضْرِبْ لَكُمْ مَكُلَّ أكميوه ألذُ نيَاكِمَا وَانْزَلْنَاهُ مِزَالْسَكِمَا وَفَاخْلُطَ بِعِنَاكُ الأرْضِ فَأَصْبَحَ هَبْكِمَا مَذْرُوهُ الْرَيَاحُ وَكَا زَأَتُلُهُ عَلَىٰ كَلْنَيْعُ

مُقْنَدَرًا ۞ ٱلْمَالُ وَالْبَنُوزَ رَبِيَةُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَأُ وَالْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِكَانُتَخُرْتُعِنْدَ رَبِّكَ ثَوَّابًا وَخُرْاَمَلًا ﴿ وَوَمِ نَسُتُرُ الْجِيَالَ وَمَرِيَ الْأَرْضَ مَا رَزَةً تُوْجَشَرْنَا هُمْ فَأَوْ نُعَادِ رُمِنْهُمْ أَحَداً ﴿ وَعُرِضُوا عَلِي رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْجُتُهُمَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ الْوَلَ مَرَّةُ بَلْ زَعَتْ وَالْنَ خَعْتَ لَكُمْ مَوْعِلاً وَوُضِعَ الْكِتَابَ مَرَى الْمُرْمِ الْمُرْمِينَ مُشْفِهِ مِينَ مِمَّا فِيهِ وَتَقُولُونَ يَا وَنْلِتَنَا مَا لَهٰذَا أَلِكُمَّا لِلْأُنْ الدُّرُصَ فِيْرَةً وَلا كَنْ مَا الآاخصة أوَوَحِدُوا مَاعَهُ الْوَاحَاضِ أُولَا يَظْلُرُ زُبُكَ اَحَداً أَ اللُّهُ عَلَيْنَا لِلْلَغْكَةِ أَسْعُدُوالِادَمَ فَسَعَدُوالِكَ أَبْلِسُ كَانَمِنَ أَجِنَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ ٱفَنَغِينَ ذُونَهُ وَذُرْبَيَّهُ ٱوْلِيَّاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونُ بَئِسَ الْظَالِلِيزَ بَكَدُلًا 🕲 مَآأَشْهَا يُنهُوْ خَلْقَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِاَ خَلْوَ اَ فَفِيْسِهُ مِوْمَا كُنْتُمُتَّ ذَالْمُهْلِرَ عَضُيدًا ﴿ وَوَمَ مَقُولُ مَادُواْشِرَكَا يُ

#### ٩

ٱلَّذِينَ زَعَتُهُ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتِحِيهُ الْمُهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿ وَرَالْلَحْ مُونِزَالُنَا رَفَظَنُوا لَهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُ وَاعَنْهَا مَصْرِهَا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّ فَيَا فِي هَذَا الْفُرْانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّمَتُ أُوكَا زَالْانِسَانُ اَكُثْرَشَيْ جَدَلًا 🕲 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ إِنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَ هُوْ الْمُدَّى وَلَيْتَ تَغْيِفُرُوا رَبَّهُ مُراكِّ أَنْ نَا سَهُمْ سُنَةُ الْأَوْلِينَ أَوْيَا يَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا 🕲 وَمَانُرْسِوُلِ الْمُسَلِيزَ الْإِمْبَشِيرِ مِنَ وَمُنْذِبْنِ وَكَادِلْ ٱلَّذِيزَكَ فَرُوا بِالْمَاطِلِ لِلْدْحِصُوا بِهِ الْكُوَّ وَٱتَّخَذُ وَالْمَا بِي وَمَآ أَنْذِرُوا هُزُواً ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَزَ ذَكِحَرَابا يَاتِ رَبِّهِ فَايْمَضَعَنْهَا وَنِسَى مَا فَذَمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبُهُمْ أَلِيَّةً ٱڒ۫ؠۼۜۼۘۄؗۄؙۥ وَقَاٰ ذَانِهِ؞۫ۅؘقرَّأُوَا ذِ تَابْعُهُمُ الْا ٱلْمُهادِ فَلَنْمُ مَدُوْ إِذَا اللَّا ﴿ وَرَبُّكَ الْعَنْ فُورُ ذُوالَّرْحَكَ قُو لَوْيُوَا حِذُهُمْ مِكَا كَسَبُوا لَعَجَلَكُ مُ الْعَذَابُ بَلْكُمْ مَوْعِيْدَ لَنْ يَحِدُوا

#### المنالقة

مِنْ دُونِرِ مَوْئِلًا ۞ وَمَلْكَ الْقُرْبَىٰ اَهْلَكَنَا هُوْلَمَاٰظُلُواْ وَجَعَلْنَا لِمُلْكِ هِوْمُوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَمُوسَى لِفَسْهُ لَآ أَبْرَجُ حَتَّى الْلُغَ مَحْ مَعَ الْمُحِرِّنَ الْوَامْضِي حَقَّ اللهِ مَلْنَا بَلَغَا مَحْمَمُ بَيْهِمَا نَسِياحُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْحَدْرَسَرًا ﴾ فَلَمْ عِلَا وَزَاقًا لَ لِفَتَاهُ أَيْنَا غَدَّا نَيَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَضَرَا هِذَا نَصَبًّا ۞ قَالَ آرَانْتَ إِذْ أَوَنْنَآ إِلَى ٱلصَّفْرَةِ فَانِّي سَيتُ الْحُرَّةُ وَمَا اَشَانِيهُ اِلْا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَسَلَهُ فِي الْحَرْعِكُ ا ﴿ قَالَ ذِلِكَ مَا كُنَّا نَبَغٌ فَارْتَدَا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً ﴿ فَوَجِهَا عَبْ لَا مِنْ عَبَادِيَّا أَنْفُنَا أُورَحَهُ مِنْعِنْدِنَا وَعَلَمْنَا ۚ مِنْ لَدُنَّاعِلًا ۞ قَالَلَهُ مُوسٰى هَلْاَتِّبُعُكَ عَلَىٰكَ تُعُكِلُنَ مِمَا عُلِئَتَ رُسُمًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَنْ سَنَّ عَلِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ٧٥ وَكَيْفَ تَصْبُرَ عَلِيهَا لَمْ يَحِطْ بِهِ خَبِرًا ﴿ قَالَسَحَبِدُ بَيْ اِنْ شَآءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَآ اَعْصِي لَكَ اَمْرًا 🐿 قَالَ فَإِنا أَيْعَنْ بَنِي

#### المُوَلِّةُ الْمُكْفِينِ

فَلا تَسْأَلَهٰ عَزْشَعَ خَيْرا كُدْتَ لَكَ مِنْهُ ذَكُراً ۞ فَانْطَلَقَاُّ حَقَ إِذَا رَكِيَا فِي لَسَفِينَةِ خَرَقَهَا ۚ قَالَ اَخَرَفْتُهَا لِنُغْفَ آهْلَهَأْ لَقَدْجَيْتَ شَنْكًا إِمْرًا ۞ قَالَ ٱلْوَاقَوْ إِنَّا فَانْ سَنْطَلِعَ مَعِكِبُرًا 🕲 قَالَ لَا تُؤَاخِذُ نِي كِمَا نَسِيتُ وَلَا رُهِفَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۞ فَا نَطْلَقاً أَخَوْ إِذَا لَقِي اغْلامًا فَقَتَلْهُ قَالَ ا أَفَلُكَ نَفْسًا زَكِيَّةً بَغِيْرِ نَفْسٌ لِقَدْجِنَّتَ شَبًّا نُكُرًّا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال قَالَ إِنْ سَآ الْتُكَ عَنْ شَيْءٌ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْ فَيْدَ بَكُغْكَ مِنْ لَهُ إِنَّا عُذُرًا ۞ فَانْطَلَقَتَ أَحَةً إِذَا أَيْتَا آهْلَ قَرْبَةِ إِيسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَنْ يُضَبِّفُوهُ مَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَفْضَ فَأَفَامَهُ قَالَ لَوْشْنْتَ لَغَنَا ذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ مِنْ أَبَيْنُكَ بِمَا وِمِلْ مَا لَهُ سَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا 🔘 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِسَاكِنَ بَعِثَمَاوُنَ فِي الْحِبُ فَارَدُيتِ

## الم النك ع المرا

أَنْ اَعِسَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُو مَلَكُ مَا خُذِكُمْ إِسَفِينَةِ غَضِيًا اللهِ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَا بَوَاهُ مُؤْمِنَانِ فَنَتِّسَنَّا أَنْ رُهِفَ هُمَّا طُغْمَانًا وَكُفْرًا مَنْ فَا فَارَدُنَا أَنْ يُدْ لَمُنَمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَفْرَتَ نُحًّا ۞ وَإِنَمَا الْكِدَارُفَكَا ذَلِفُلا مَيْنَ بَسِيمَيْن فِالْمَدَىنَةِ وَكَانَ غَنْهُ كَنْزُهُكُمَا وَكَانَ أَبُوهُ كَاصَالِمًا فَأَدَادَ رَبُّكَ أَزْيِبُكُنَّا أَشَدُّهُمْا وَيَسْتَخِجَا كَنْزَهُمَّا رَحْمَةً مِزْرَبِكِ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذيكَ أَا وِبْلَهَا لَهُ لَسُطِعْ عَلَيْهُ صَبِراً إِنَّ وَمَيْنَكُونَكَ عَنْ دِي الْقُرْيَنْ قُلْ سَالْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً ۞ إِنَّا مَكَنَالَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَّيْنَاهُ مِنْكُلِّ شَيْ يَسَبِياً ﴿ فَإِنَّهُ مَسَلًا ﴿ حَنَّ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ الشَّمُ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيَيْنُ حَيَّةٍ وَوَجَدَعِنْ دَهَا قُوْماً قُلْتَ أَيَّا ذَا الْقَرْفِينَ إِمَّا أَنْ مَعْمَذِ بَ وَإِمَّا آنْ تَعَنَّدَ فِيهِ مُحْسُنًا ۞ قَالَ آمَا مَنْظَلَمَ فَسَوْفَ نَعُذِ بُهُ ثُوَيُرِدٌ إِلَى رَبِّهِ فَيَعَلَدْ بُهُ عَلَابًا نَصُورًا ﴿

# سُوَلِةُ الْكُفَفِلُ

وَامَا مَنْ أَمَرُ وَعَهِمَ إِصَالِكًا فَلَهُ جَنَّاءً لِلْحَثْثَةِ وَسَنَقُولُ لَهُ مِ مِنْ أَمْرِهَا يُنْدُّرُ ﴿ ثُمَّا تَبْعَ سَبِيًّا ۞ خَيَّ إِذَا كِلَعَ مَطْلِعَ اَلشَّيْنِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلِي وَمِ لَهُ نَجْتُ لَكُمْ مِنْ دُونِهَا مِنْدَّاكُ كَذَٰ اللَّهُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَ مُو خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَيًّا ۞ حَنَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ الْسَدِّينِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا ۚ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فَوْلًا ۞ قَالُواْ يَاذَا الْقَدْرَيْنِ إِنَّا يُأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِيالْاَرْضِ فَهَالْ يَخِعُتُ لَ إِلَى خَرْجًا عَلَى أَنْجَعْتَ لَيَنْ نَاقَوَيْنَهُ مُسَلًّا الله قَالَ مَا مَكِنِّي فِيهِ رَبِّخُيْدٌ فَأَجِينُونِي فُوَّةٍ آجِعُكُلْ بَيْنَكُمْ وَمَدْهَمُ دُرْدُما ﴿ إِلَهُ إِنْ زُبَرَا كُلِدِيْدِكَمْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَيْنَ الصَّدَ فَيْنَ قَالَ الْفُوْ أَحَمَّ إِنَّا جَعَكَهُ نَاكُّمْ قَالَ الْوَتْيَ أَفِعْ عَلَيْهِ قِطْرٌ اللهِ فَالسَّطَاعُوااَ ذِيظَهُرُوهُ وَمَا أَيْسَتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۞ قَالَ هٰذَارَحْكَمَةُ مِنْ رَبِّي ۚ فَإِذَا كِمَا ۚ وَعُذُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَا ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّحَتُّ اللَّهِ ۗ وَرَكَ الْمُضْهُمْ نَوْمِيَّاذِ

#### المزالنكن عشرا

يَوْجُ فِيَعِضِ وَنَفِحَ فِالصُّورِ فَهَعَنَّا هُرَجَعًنَّا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَهُ يُومِيْدِ لِلِكَا فِرِنَ عَضًّا ﴿ أَلَذَ نَكَاتُ أَعْنُهُمْ فيغِطَآءِ عَنْ ذِكْرِي وَكَا نُوالَا يَسْتَطِيعُونَ مَمْعًا ﴿ الْعَبْسَ الَّذِينَكَ فَرُوا أَنْ يَقِيدُ وَاعِبَادِي مِنْ دُوفَا وَلِمَاءً إِنَّا أَعْدُنَا جَهَنَمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًّا ۞ قُلْهَا نُسَبُّكُمْ بِالْاخْسَدِينَ أَغَالاً اللهُ اللهُ مَن مَن كَلَ اللهُ عُن مُو فِي أَكُونُو الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسُبُونَ اَنَهُ وَيُسْنُونَ صُنْعًا ۞ اُولَيْكَ ٱلَّذِينَكَ وَالْمَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآ يَهِ فَخَطَتْ اَعْكَالُهُمْ فَلا نُعِتُ مُلَمْ وَمُواْلْقِكَمَ وَزُنَّا 🕬 ذٰلِكَ جَزَافِيهُ مُ مَجَهَنَّهُ بَمَاكَ فَرُوا وَٱتَّكَ ذُوۤاأَيَا بِي وَرُسُلِي هُنُواً ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا وَعَكِمَا وُالْفَصَالِكَاتِ كَانَتْ لَهُمُ جَنَّاتُ الفِرْدَوْسِ نُزُرِلًا 🕲 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَلْهَا كِولًّا اللهُ مُنْ إِنَّ كَانَ الْغُرُمُدَادًا لِكَمَّاتِ رَبِّي لَعَيْدَ الْفُرُمُيْلَ الْمُرْمَيْلَ أَنْ نَفْ َ دَكِلِما تُرَبِّي وَلَوْجُنَا بِيثِلِهِ مَدَدًّا ۞ قُوْ إِنَّمَا لَيَا لِسَرُّهُ

## لَيْنَ لِوَرْقَ مِنْ أَنْهُمْ لِللَّهِ

مِثْكُمْ مُوحَالِنَا أَفَالِهُ كُمُهُ اللهُ وَاحِثْدُ فَنَ كَانَ مُوالِقَاتَهُ رَبِّهِ فَلْعُسَانَعَ لا صَالِمًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَهُ وَرَبِهِ إِحَداً ۞

#### سُوَلَةُ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُن

وَإِنْ خِنْتُ الْمُؤَلِّ مِنْ وَرَاّعُ وَكَانِتِ الْمَرَافِحَ عَكَانِتِ الْمَرَافِحَ عَاوًا
 مَنْتُ إِنْ الْمُؤْنِدُ وَلِنَّا ﴿ يَرْثُنَ وَرَكُ مِزا الْحِينَ عُوثً وَلَتَعِمَالُهُ وَمَنْ وَلَيْمُ وَمَنْ وَالْمَعَالُمُ وَمَنْ الْمَثْمُ وَلَيْمُ اللّهُ مُعَلِّينًا إِنَّا اللّهِ مَنْ إِلَيْمُ اللّهُ مُعَلِّينًا إِنَّا اللّهُ مَنْ فَيْ إِلَيْنَ اللّهُ مُعَلِّينًا إِنَّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ إِنَّهُ اللّهُ مِنْ مَنْ إِنْهَالًا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعَلِّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

. قَكَانِيَا أَمْرَا بَهَا قِرَا وَقَدْ بَلَغْتُ مِزَاكِ بَعِنِيًّا ۞ هُكَ كَذَلِكُ قَالَ رَبُّلَ هُوعَلَى هِبْرُ وَقَلْحَاقَتُكُ مِنْ صَلَى لَكُمْ لُكُ

## الزالتكانكاني

مَنْكَ ﴿ قَالَ رَبِ أَحْسَاكَ اللَّهُ قَالَ أَنْكَ ٱلْأَلْتُكَا اَلْتَاسَ لَكَ لَيَالِ سَوَيّاً ۞ فَرَجَ عَلَى وَمِهِ مِنَا لِمُؤَابِ فَأَوْجَ إِلَيْهِ إِزْسَتِهُ وَابْكُرُوا وَعَيْسًا ۞ بَالْحَيْهُ وَلَا اللَّهِ الْحَيْهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْكِتَابَ بِفُوَّةً وَالَّذَاهُ الْكُكُرُ صَبِيًّا ۞ وَحَنَانًا مِنْ لَذَنَّا وَذُوْةً وَكَازَ نَفِيتًا ﴿ وَرَا بَوَالدَنْهُ وَلَمْ يَكُرُ جَيَالًا عَصِيًّا ۞ وَسَلا مْ عَلَيْهِ يَوْمَرُولِا ۚ وَيُومَ بَمُوتُ وَيُومَ يَبْعَتُ حَيًّا ﴿ وَاذْكُرْ فِيالْكِتَابِ مْرَهِرَا ذِيانْدَدَتْ مِنْ الْمَلِكَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۞ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِ مِحَايًا فَأَنْ كَنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَمُنَّذَ لَمَا بَسَرًا سَوْيًا ۞ قَالَتْ آَفَاعُوذُ الْأَغْنِ مِنْكَ إِنْكُنْتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَا آَفَارَسُولُ دَبَكْ لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًا 💓 مَا لَتْ اَنْ يَكُونُ لِغُلامً وَلَمْ يَشْبُنِي يَشْرُ وَلَوْ أَكُ مَعْتَا ﴿ قَالَ كَذِيلًا قَالَ زَبُّكِ هُوَعَلَى ۗ هَـِينَ ۚ وَلِجَعْكَهُ ۚ أَيَّهُ لِلنَّاسِ وَرَحْهَمُ مَّنَّا فَكَ أَنَّا كُمَّا

# ٩

مَفْضًا ﴿ فَعَلَنَّهُ فَانْتَ ذَتْ بُهِ مَكَانًا فَصِيًّا ﴿ فَاجَآءَ هَا الْخَاصُ إِلَى جِذْءِ الْنَحْنَ لَيْ قَالَتْ مَالَنْتَنِي مِنْ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ سُسًامَنْتًا ۞ فَنَا دْمِامِنْ تَغِيَّا ٱلْأَتَّحَٰنِي ا هَدْ جَعَلَ إِنَّكَ تَحْلَكِ سَرَّا ۞ وَهُزِّ كَالِيْكِ بِجِنْعَ لِلْغَلَةِ الشَّاقِطُ عَلَيْكُ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُمْ إِوَالْسَرَقِ وَقَدِى عَيْثًا فَإِمَّا رَبِنَ مِزَالْبَشِ رَاحَدًا فَقُولِيٓ قِرَ نَذَرْتُ لِلرَّهْنِ صَوْمًا فَلَزْ الْكِيْمُ الْيُوْمُ الْسِيَّا ﴿ فَأَيْتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحَيْلُهُ ۚ قَالُواْ يَا مَرْبَحُ لَقَدْ حِنْتِ شَنْئًا فَوِيًّا ۞ يَٓا أَخْتُ هُرُونَ مَاكَازَابُوكِ إِمْرَاسَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيّاً ١ فَأَشَارَتُ النَّهُ قَالُوا كُفُّ نُكُلُّم مُزكَانَ فِي الْمَهْدِ صَبَّيًّا اللَّهِ قَالَ إِذْ عَنْدُاللُّهِ آمَا ذِرُ الْكِمَاتِ وَجَعَلَهُ بَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَجَعَلَنَى مُسَازَكًا أَيْزَ مَاكُنْتُ وَأَوْصَا فِي الصَّاوْعِ وَالزَّكُوٰةِ مَادُمْتُحَيَّا ﴿ وَرَّا بِوَالِدَيِّ وَلَمْ يَغِعُلِنْ جَمَالًا شَفِيًا ﴿

وآلسكلا

# للز السَّلَىٰ عَشْرًا

وَالْسَلَامُ عَلَى تَوْمَرُ وَلِدْ تُ وَتَوْمَرا مُوتُ وَوْمَراْ مُعْتُ حَيًّا 🕲 ذٰلِكَ عِيسَى إِنْ مُرْيَحَمُ قُولَ لُلُوَّ ٱلذَّى فِيهِ يُعْرَوْنَ ﴿ مَا كَاكَ ا يلُّهِ ٱنْ يَغِيُّ ذَينَ وَلَدُ لْسُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَّ إِمْ كُواْ ثَمَا يَقُولُ لَهُ ۗ كُنْ فَيْكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبِدُ وَهُ لَمِنَا صِرَاظُ مُسْتَقِبُ ﴿ فَاخْلَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ يَبْهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذَ يَنَكَفَ رُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمِ عَظِيدٍ ۞ أَشِيعْ بِهِنْ مِوْرَا يَضِيرْ يَوْمَوْاْ تُونَكَ الْكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمُ فِيضَلاْ لِمنْبِينِ وَإِنْذِ رُهُمْمُ يَوْمَالْحُسَدَةِ إِذْ فَضِيَا لَا مُثْرُوهُمْ فِي َضَالَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ رَبُّ الْأَرْضَ ۗ وَمَزْ عَلَيْهَا وَالَّيْنَا يُرْجَعُونَ فِي وَأَذْكُ وَفِالِكَابِ إِبْرَهِ فِي إِنَّهُ كَانَ صِدِّ هَا نَيْتًا ۞ إِذْ فَالَ لِأَبِيهِ كَا أَبَتِ لِمَ تَعَيْدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُسْصِرُولَا يُغْنِي عَنْكَ سَنْكًا ﴿ يَآابَتِ إِنِّي مَذَجَّا وَ إِنَّ مِنَالْعِلْمُ مَالَمُ يَأْنِكَ فَا يَبِعَنَّى آهَدُكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ا

يَآابَتِ لَا نَعْدُدِ النِّسَيْطَانُ إِنَّ النِّسَيْطَانَكَانَ لِلرِّمْنِ عَصِيًّا ا يَا اَبِتِ إِنَّا هَا فَانْ يَسَكُ عَذَا ثِهِ مِنَ الْآمْرِ فَكُودَ لِلشَّيْطَانِ وَلَيَّا ﴿ فَأَلَا أَوَاعِثُ أَنْتَ عُنْ الْمِنَةِ كَا الْمِعْمُ لَمُنْ أَمَّتُ لَازَهُنَّكَ وَاهِمُ فِي فِيهِ لَيَّا ﴿ مَا لَسَلامٌ عَلَيْكَ صَالَيتُ تَغْفُرُكَ رَيَّانَهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ وَإِغَذَٰزُكُمْ وَمَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِاً لَّهِ وَإِدْعُوارَنُ عَسٰهِ لَا أَكُونَ بِدُعَا ۚ وَنَيْ شَقِيًّا ﴿ فَلَمَا أَعِنَرُهُ مُ وَمَا يَعْبُ دُونَهِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْ مَا لَهُ ٱلسَّحْوَ وَيَعِقُوبُ وَكُلَّاجَعُلْنَا بَيْتًا ﴿ وَوَهَبْنَا لَمُنْ مِزْرَهْ تَجِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَصِدْ وَعَلَيَّا ۞ وَاذْكُرْ فَالِكَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ عُلْصًا وَكَا ذَرَسُولًا مَنَّا ﴿ وَمَا دَسُاهُ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّوْرِ الْأَيْنَ وَقَرَّبْنَا هُ نَجَتًّا ۞ وَوَهَبُنَا لَهُ ٢ مِنْ رَحْتِ مَا أَخَاهُ هُرُورَ بَيْتًا ۞ وَاذَكُرُ فِي الْكِتَابِ الْمِعْبِ لَ اِنَّهُ كَانَصَادِ قَالْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا بَيَّا ﴿ وَكَانَ مَا مُرْاهَـٰ لَهُ ۗ

### المزالنكن عبنتن

بِالْصَلَاةِ وَالْزَكْوَةِ وَكَانَعِنْ دَبْمِ مَرْضِيًّا ﴿ وَاذْكُرْ فِالْكِتَابِ إِدْ دِيسُ إِنَّهُ كَانَصِتِهَا بَيًّا ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ اوْلَيْكَ ٱلذِّينَ الْعَمَّالَهُ عَلَيْهُ ومِزَ ٱلْنِيَكِينَ مِنْ ذُرِيَّرِا دَمَ وَمِّنَ مَلْنَا مَعَ نُوحٌ وَمِرْ ذُرِيَةِ إِرْهِيمَ وَاسْرَأَيْلَ وَمَنْ هَدَيْنَا وَأَجْتَتَنَأَ إِذَا شُتَا إِ هَالَهُ مِنْ الْإِتُ الرَّجْزِ خَكَوُوا نُجَداً وَبُكِياً ۞ فَلَكَ مِزْ بَكَ دِهْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّالِيَّةِ وَأَنْبَعُواالُشِّهَوَاتِ فَسَوْقَ مَلْقَوْزَ غَتَكٌ اللَّهِ الْإَمْنُ فَاتَ وَأَمَّنَ وَعَيَمَ إِمَّا لِمَّا فَأَوْلَاكَ مَدْخُلُورَ لِلْمَنَّةِ وَلاَ يُظْلُمُونَ شَنَّكُمْ اللَّهِ جَنَاتِ عَدْ يِنَالَخِيَّ وَعَدَالْزَّمْزُ عِبَادَهُ مِالْغَيْثُ إِنَّهُ كَانَ فَعُدُهُ مَانِيًّا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلاَّ سَلاماً فَطَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشَاً ﴿ بَلْكَ الْلِنَّةُ ٱلَّتِي فُورِثُ مِزْعِبَ إِذِنَّا مَنِكَانَ بَقِتًا ۞ وَمَا نَنَأَزُلُ إِلاَ بِأَمْرِ رَبُكُ لَهُ مَا بِنَزَابَدُ سَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا مَنْ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسَيًّا ﴿

رَبُّ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَهْ لِعِبَادِيَّةٍ هَا أَخَلَالُهُ سَمَّا اللهِ وَيَعُولُ الْإِنْسَانُ وَإِذَا مَا مِتْ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَتًّا ۞ أَوَلاَ يَذْكُواْلانْسَانُ أَنَّا خَلَفْنَاهُ مِنْ فَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَنًّا ۞ فَرَبِّكَ لَغَشَّ نَهُمْ وَالْشَيَالِ مَنْ تُمَكُّونَهُمُ عُوْلَجَهَ نَرَحِتُما ۗ ۞ مُرَلَنَانِعَنَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ إَيْهُمُ اَشَدُ عَلَىٰ النَّمْنُ عِبَيّاً ۞ ثُمَلِّفُنُ اعْلَمُ بِالذِّينَ هُمُ اَفْلِي بَهَا صِلَيَّتُ @ وَانْمِنْكُمْ الْإِوَارِدُهُّا كَانَ عَلَى رَبِكَ حَمَّا مَقْضِيًّا ﴿ تُمَنُّغَوَّ الَّذِينَأَ تَفَوَّا وَمَدَرُا لَظَالِمِينَ فِيهَا حِنْيًا ۞ وَإِذَا شُغْلِي عَلَيْهِمْ أَيَا نُنَا بَعِيَاتِ قَالَ لَذَيْنَكَ عَلَيْهِمْ أَلِلَّذَيْنَ امْنُواْ أَيُّ الْفَرَقِيْزِ غَيْرُمَقَامًا وَأَحْسَ بَدَنًا ﴿ وَكَرْاَ هٰلَكَنَا قَلْهُمْ مِنْ وَلِ مُمْ أَحْسَرُ أَكَانًا وَرِهُ مَا ﴿ فَأَبْنَ كَانَ فِيهِ الْضَالَالَةِ فَلْمُذُذْ لَهُ الرِّمْزُ مُسَلًّا حَقَّ لِإِذَا لَوْلِمَا يُوعَدُونَا لِمَا الْعَذَابَ وَلِمَا الْسَاعَةُ فَتَسَعْلُمُونَ مِنْ هُوسَرُّ مِكَانًا وَاضْعَفُ خُنْلًا 🕲

## المزالنكان أشرا

وَهَرَدُ ٱللَّهُ ٱلَّذَىٰ اهْتَدَوا هُدَّى وَالْمَاصَّاتُ الْصَالِحَاتُ خُرْعِنْدَ رَبُّكُ ثَوَابًا وَخِيْرُمَرَدًا ۞ أَفَرَاتُ ٱلذِّي كَفَرَامَا مَنَا وَقَالَ لأُوبَكَّنُ مَالاَوَوَلَا ﴿ اللَّهُ الْغَيْبَ آمِ أَتَّكَ ذَعِنْدَ الرَّمْنَ عَهُدٌّ ﴿ كَلَاشِ يَكْتُ مَا يَقُولُ وَغَذُلُهُ مِزَالْتَ يَابِ مَلَّا 📦 وَيَرْبُهُ مَا شُولُ وَيَا مِنَا فَرُهَا ۞ وَالْتَحَادُ وَامِرْ دُونِا لَهُمَّ لِلِحَوْلَاكُمْ عِزَّ ﴾ كَلَاتُسَيَكُفُرُونَ بِعِيادَ بَهِمْ وَكُونُونَ مَلَيْهُ مِسْلًا ۞ ٱلْهُ مَرَانَا ٱلْسَلْمَا ٱلشَّيَا لِمِينَ عَلَىٰ السَّاوَ مَنْ تَوْزُهُمُ مَا كُلُّ ﴿ فَلا تَعْنَا عَلَيْهُ أَنَّمَا نَصُدُّ كَذُعُنَّا ۞ يَوْمَغُشُرُ لُلُتَّقَ يَزَالِيَ الْزَمْن وَفُلَّا ﴿ وَنُسُوقُ الْحُرْمِينَ الْحَجَكَنَّرُورُدًّا ﴿ لَالْمُلْكُ إِنَّ ٱلشَّفَاعَةَ لِلْأَمَرِ أَتَحَكَ ذَعِنْدَ ٱلْزَهْرِ عَهْداً 🗬 وَقَالُوا أَتَحَادَ ٱلْزَهْلِ وَلِكَأَ ﴿ لَقَدْجِنَّةُ شَنَّا اذَّا ﴿ تَكَادُالْسَمُواتُ يَفَظُرُهُ مِنْهُ وَنَشْوَ الْأَرْضُ وَتَخِزُلِكَ الْهَذَا ۖ فَا أَنْدَعُوا لِلْخَمْرِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْغَ لِلْأَمْرِ أَنْ يَتَّخِيـَذَ وَلَدّاً ۞ اِنْ كُلُّ

# الْمِوْرُة الْمِينَ مِرْزَا

مَنْ فِالسَّمُواتِ وَالْاَضِ إِلَا أَفِالْخَفْرِ عَنَا اللهِ لَمَتَ فَا السَّمُواتِ وَالْاَضِ وَمَا الْفِينَهِ وَمَا لَفِينَهِ وَمَا لَفِينَهِ وَمَا لَفِينَهِ وَمَا لَفِينَهِ وَمَا لَفِينَهِ وَمَا لَفِينَهِ وَمَا لَفِينَهُ وَمَا الْمَا لِمَا اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

#### المولالي المواجدة الم

فِنْ الْمُؤْلِكُ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِكُ اللهُ الْمُؤْلِكُ فِي الْمُؤْلِكُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لَزْيَخَنَّىٰ ﴿ نَمْ بِلَا مَنْ عَلَقَا لَارْضَ وَالسَّمُواتِ الْعَلَىٰ ﴿ الْمَنْ عَلَىٰ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا

1/11/55

## المناكنات فتتخ

وَهَـُلْأَمَٰيكَ حَدِيثُ مُوسُى ﴿ إِذْ رَانَا رَافَهَالَ لِآهُلِهِ أَمْكُمُوُّا اِلْجِالْسَنُ نَارًا لَعَكَمْ إِنْهِكُمْ مِنْهَا بِقَبْسِ أَوْاَجِدُ عَلَى أَنْـَارِ هُدِّي ﴾ فَلَمَّا أَيْتُهَا فُدِي إِمُوسَىٰ ۞ إِنِّي آنَا رَبُّكَ فَاخْلُغُ نَعْلَيْكُ أِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ مُلُوكًى ﴿ وَانَا الْبِعَتْرِنُكَ فَا رَسِيَمْعُ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنَّهِ ٓ إِنَّا ٓ إِنَّا إِنَّا اللَّهِ الْآ اِلْهَ إِلَّا اَنَا يَا عَبُ ذَنِّي وَاقِرَالْصَلْوةَ لِذَكِنِي ﴿ لِزَالْسَاعَةَ إِنَّيْهَ آكَادُاخُفِيهَا لِيَّخِرْيُ كُلُّ فَفِسْ كِمَا تَسْعَى ۞ فَلا يَصُدُّ نَكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُوْمِنُهَا وَأُنَّبَعَ هَوْيُرُ فَتَرْدى ﴿ وَمَا يَلْكَ بِيمَينِكَ يَامُوسَى ﴿ هَالَهِيَعَصَا ثَمَا تَوَكَيُوا عَلَيْهَا وَأَهُسُّ بَهَا عَلِيعَ بِي وَلِي فِيهَا مَاْرِبُ أُخْرِي ﴿ قَالَ الْفِيهَا يَا مُوسِي ﴿ فَالْفَسِهَا فَا الْمُ هِ حَيَنُةٌ نَسْعَى ﴿ فَالَخَذْ هَا وَلا تَحَفُّ سَنْعُدُهَا سِيَرَكُمَّا الْاوُلَىٰ ۞ وَاَضْمُ مَدَكَ الرَّجَكَ حِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْغَيْر سُورِهِ أَيْرًا أُخْرُي ، لِلْهُ يَكَ مِنْ إِمَا تِنَا أَلَكُمْرُي ﴿ إِذْ هَتُ

## سُوْرُةُ طُلَّهُ

الِيٰ فِي عَوْنَ إِنَّهُ طَلَحْيٌّ ۞ قَالَ رَبِّياً شُرَّحْ لِي صَدْرِكٌ ۞ وَيَبِّرْ إِ أَمْرِي ﴿ وَأَخْلُوا عُقْدَةً مِنْ لِيَانِي اللَّهِ يَضْفَهُوا فَوْلِي ﴿ وَاجْعَـلُ لِي وَزِرًا مِنْ الْمَبْلِ ﴿ هُرُونَ الْجَيُّ ۚ أَشْذُ دُبِهِ أَزْدِكُ ا وَأَشِرُكُ وَإَمْرِيْ ﴿ كَانْتُ مِلْكُ مِنْ اللَّهِ مَا كُلُورًا ﴿ وَلَذَكُمْ إِنَّا اللَّهِ مَا ذَكُمْ إِنّ كَنْتُ اللَّهُ اللَّهُ كُنْتُ بِنَا بِصِيرًا ﴿ قَالَ قَدَا وَيَنَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ۞ وَلَفَدُ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَةً أُخْرِي ۞ إِذْ ٱوْحَيْنَآ إِلَّا أَيِّكَ مَا يُوخَيِّ ۞ أَنَا فَذِ فِيهِ فِي النَّا بُوتِ فَا فَذِ فِيهُ فِيا لَيِّمَ فَلْيُلْفِهِ الَيَمُ بِالِسَّاحِلِ مَا خُذْهُ عَدُ وَلِي وَعَدُ وُلَهُ وَالْفَتْتُ عَلَيْكَ مَحَتَ الْأَ مِغِّتْ وَلِيْصَٰنَعَ عَلَى عَنِينُ ﴾ ﴿ إِذْ مَّهِ أَخْلُكَ فَمَعُولُ هَلْ ٱذْلَكُمْ عَلْهِمَ ْ مَصِّعُفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ الْأَلْمِكَ كَمْ فَتَرَعْنُهَا وَلاَتَحْزَبَ وَقَلْتَ نَفْسًا فَجَنْنَاكَ مِزَالْفَحِ، وَفَنَنَا كَفُوْبُ أَفَلَوْتُ فَلَيْتُ سِنِينَ ﴾ آهُل مَدْينَ تُرَجِئً عَلْ هَدُرِيا مُوسَى ﴿ وَأَيْطَنَّهُ اللَّهِ لِنَفْتِي ۞ أَذْهَبُ أَنْتَ وَأَخُوكَ إِلَا يَ وَلَا يَشَا فِي ذُرِّي ۞

## الزالنك نع شناع

آِذْ مَبَآ الْيَافِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَيْ ۞ فَقُولَالَهُ قُولًا لَيَنَالَعَلَهُ يَنَذَكُّرُ أَوْيَهْ فِي اللَّهُ وَمِنَا إِنَّنَا غَامُ أَنْ هُرُطَ عَلَيْنَا أَوَازُ طُغْ ﴿ فَالْاَغُنَّا فَآ إِنَّهِ مَعَكُمَّا أَشَمُ وَأَرْئِ فَالْمِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَإَرْسِ لْمَعَنَا بَنَيْ أَسْرَا يُلِّكِ وَلَا ثُعَذِّبْهُمُّ قَدْ جِنِنَاكَ بِأَيْهِ مِنْ رَبِكُ وَأَلْسَالُامُ عَلَى مَنِ أَبَّعَ الْمُلْدَى ﴿ إِنَّا قَدْاوُجِ إِلَيْنَآ) زَالْعَذَاتِ عَلَى مَرْكَذَبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ قَالَ فَنُرَيُّكُما مَوسِي ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِّيَ اعْطَى كُمَّا شَيٌّ يَخْلَقَهُ ثُمُّ مَدْيَ ﴿ قَالَ فَا إِلَّ الْفُرُونِ الْأُولِي ﴿ قَالَ عَلْمُ هَا عِنْدَرَقِي فِكِتَاءً لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَشْلَى ﴿ ٱلْذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْ لِمَا وَسَلَكَ كُكُمْ فِيهَا اسْبِلَا وَأَنْزَلَ مِنَ الْسَمَاءِ مَآَّةً فَاخْرَجْنَايَةَ ٱزْوَاهَا مِزْ نَبَاتِ شَنْيْ ۞ كُلُواْوَٱرْعَوْاٱنْعَامُكُمْ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِإِيهُ لِمَا لَنُّ هِي ۚ ۞ مِنْهَا خَلَقْنَا كُمْ وَفِيمًا مْيُدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرُجُكُمْ مَا رَهَّا أَخْرَى ﴿ وَلِقَدْ اَرَيْكَا مُ الْمَاتِكَا

### ٩٤٤

كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَالِي ۞ قَالَ آجَيْتُنَا لِنُحْرَجَنَا مِنْ ٱرْضِنَا بِسِعْرُكَ كَامُوسَى 🎯 فَلَنَا نِينَكَ بِسِيْرِمِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَبْنِكَا وَبَعْيَكَ مَوْعِداً لَا نَغِلْفُهُ نَفْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوكًا ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمُ يَوْمُ الْزِنْيَةِ وَأَنْ يُمْسُكُ الْنَاسُ ضِي اللهِ فَفَوَلَىٰ فَرْعَوْنُ فَيَعَ كَيْدُهُ أَثُرَاَنَى ﴿ قَالَهُمُ مُوسَى وَلَيْكُمْ لَاَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا فَيْشِيَكُمْ بِعَذَاتٍ وَقَدْ حَارَ مَنِ أَفَرَى ۞ فَكَنَا زَعَوْ أَمْرُهُمْ بُنْهُمْ وَاَسَرُواٱلغَيْنِي ﴿ قَالُوَاآِنْ هُ ذَا نِ لَسَاحِرَانِ رُمَانِ ٱنْ يُغْرِجَاكُمُ مِنْ أَنْضِكُمْ بِسِيرِهِ مَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقِينِكُمُ النَّلْيِ ﴿ فَأَجْعُواَكُذَكُمْ أُمْرَانُوْاصَفًا وَقَدَافُورَالِيوْمَ مَنِ أَسْ يَعْلَى ۞ قَالُوا يَا مُوسَى إِيَّاٱنْ مُنْقَ وَلَيْمَا أَنْكُوْزَاقِلَ مَنْ اَلْقِي ۞ قَاكَ بِلْاَلْقُوْاْفَاذَاجِمَالُهُمْ وَعِصِيُّهُ مُنْ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِمْ هِمْ إِنَّهَا تَسْعَى ﴿ فَأَوْجَسَ فِي فَلْمِيهِ خِيفَةً مُوسَى ﴿ مُلْكَ الْاَتَّحِينَ إِنَّكَ أَنْتَ الْاَعْلِ ﴿ وَإِلَّوْ مَا فِي بَينِكَ نَلْفَفُ مَا صَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُواكُدُ سَايِّرَوَلَا نَفْلِ ٱلنَّاحُ

## للزالفكانة نتزا

حَيْثَ آتَىٰ 🥨 فَالْوَ إِلَسَّعَةُ وَ سُجِيًّا كَالْوَاامَنَا بِرَبِيهُ وُوَ وَمُوْتِي ۞ فَالَامَنْتُهُ لَهُ مَبُ إِنَّ اذْ زَلَكُمْ ۚ أَيِّهُ لَكَ مُرُكُمُ الَّذِي عَلَكُمُ الَيْحَ فَلَا فَطِعَنَ أَيْدُ يَكُمْ وَازَجُكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلاَيْ صَلِبَنَكُمْ فِهُد نُوعِ ٱلفَّفَلِّ وَلَنَعَ لَمُنَّا يَبْنَا آشَدُ عَذَابًا وَأَثِي ﴿ قَالُوالَنْ نُونْ يَرُكُ عَلِيهَا جَآءَ مَا مِنَا لِبَيْنَاتِ وَالْذِي فَطَرَوْا فَا قَضِهَا آنْتَ فَا شِي إِنَّمَا تَفْضِيهُ إِنْ وَالْجَيْوَةَ ٱلدُّنْيَأُ ۞ إِنَّا أَمِّنَا بَرَسَالِيغُفِرَ لِهَا خَطَايانَا وَمَا آكَ رَهْنَا عَلِيْهِ مِنَ أَلْسِعْمُ وَاللَّهُ عَيْرُوا بْقِي ۗ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبُّهُ مُخِيمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُونُهُ فِيهَا وَلَا يَحْيى 🕲 وَمَنْ إِنَّهِ مُؤْمِنًا فَدْعَ لَ لَصَالِحَاتِ فَايُولَيْنَ كَفُولُدْ تَعَالُ الْعُلِّ ﴿ جَنَاتُ عَدْ رِبَعَجِهُ مِرْ حَيْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِد مَنْ فِيهَا وَذَٰ إِلَّ جَزَاؤُامُنْ زَكُلْ ۞ وَلَقَدْ أَوْجَيْنَا ٓ اللهُوسَى ٓ أَنْ أَيْسُرِبِعَادِى فَاضْرِبْ لَهُمْ طَهِمًا فِالْعَرْبِيَكَ لَا تَعَافُ دَرَّكًا وَلا تَعْنَىٰ اللهُ فَايِنْهَ هُهُ وْغُونُ بِجُنُودِهِ فَغَيْتَ هُوْمِنَ الْيَدِمَ اغْشِيهُ وْ

## سُوْدُةُ طُلْمُ

وَاصَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَذِي ۞ يَا يَنَى إِنْهَ آيْرًا فَوْ أَنْغُنَاكُمْ مِنْعَدُ وَكُمْ وَوَاعَدُ نَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الآيْمَنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالْسَلُوكَ ۞ كُلُوا مِزْطَبَيَاتِ مَارَزْفَنَاكُمْ وَلاَنَطْغَوْا فِيهُ فَعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَى وَمَنْ يَحِيلًا عَلَيْهِ غَضَبِهِ فَكَ دُهُوى 🕲 وَافْلِفَ فَازْلُنْ الْهِ وَأَمَنَ وَعَكِم لَصَالِماً ثُمَّ الْفَتَدْى الله وَمَآ اَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ۞ قَالَ هُمْ اوُلآء عَلَىٓ أَبْرَى وَعَجِلْتُ الَّيْكَ رَبِّ لِيَرْضَى ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِن ا بَعْدِكَ وَاصَلَهُمُ ٱلسَّامِرَىٰ ۞ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَمْدِ غَضْبَانَ اَسِفاَّةَ اَكِيهِ إِلَهُ مَعَدُ كُرُزَة كُهُ وَعَلَاّحَسَناً ٱفَطَالَعَلَيْكُ مُالْعَهْدُامُ أَرَدْ تُوْانْ يَحَلَّ عَلَيْكُوْ غَضَكُ مِنْ يَكُوْ فَاخْلَفْتُهُ مَوْعِدى ۞ قَالْوَامَاۤ آخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِمَا وَلَكِيَّنَا حُمِلْنَا ٱوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَ فَنَا هَا فَكَذَٰ إِلَى اَلْوَ إِلْسَامِرِيُ 💜 فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَمْلاً حِسَلاً لَهُ خُوارُ فَهَا لُوا هٰذَآ الْمُكُمُ وَالْهُمُو

#### المن السَكَانَ عَشَرُ

فَنَيِنَىٰ ۞ أَفَلا يَرُوْزَ ٱلْأِرْجِمُ إِلَيْهِ فِي فَوْ لَا أَوْلَا يَمْلِكُ لَمُهُمْ ضَرًّا وَلِاَ هَنْعًا \* ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هُرُونُ مِزْقَبُ لَ كَا قَوْمِ إِنَّا فَيْنْتُدْ بِهُ وَإِنَّ رَبِّكُدُ الْزَهْزُ فَاتَّبِعُونِي وَاطِيعُواْ أَمْرِيكُ فَالْوَالَنْ نَبْرُحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَىٰ يَرْجِعَ الَّيْنَا مُوسٰى ﴿ فَالَّـ مَا هُرُوزُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتِهُ مُ صَلَّوًّا ﴿ الْأَنْبَعُوا فَعَصَيْتَ اَمْرِي ۞ قَالَ يَا بْنَوْمَ لَانْأَخُذْ بِلِمْتَ وَلَا بَرَاْسِيَّا فِي خَسْبِيْتُ أَنْ نَفُولَ فَرَقْتَ بَنْ بَيْ آيِسُ آئِلُ وَلَهُ مَرْفَبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَامِرِيُ 😻 قَالَبَصُرْتُ بَمَالَمَ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَزَالْرَسُولِ فَنَهَذْتُهَا وَكَذْ لِكَ سَوَلَتْ لِي نَفْنِي ٧ قَالَ فَاذْهَتْ فَازَلَكَ فِي الْحَلْوةِ أَنْ تَفُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَزْ تُخْلَفَهُ ۚ وَأَنظُرْ إِلَى إِلْمِكَ ٱلذَّى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمَنَّا لَفُرَّفِنَهُ ثُرَّ لَنَنْسِفَنَهُ فِالْكِمْ نَسْفًا ۞ إِنَّمَا لِلْفُكُولَاللَّهُ ٱلذِّي لِآ إِلٰهَ اللهُ هُوُّ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْما ١٠ كَذَٰ اللَّهُ نَعْضُ عَلَيْكَ

## سُوَرُقُ طُلَّهِ

مِنْ اَنْبَآءِ مَاقَدْ سَبَقَّ وَقَدْ الْمَنْ الْيُنِ الْدُنَّا ذِكْرٌ ﴿ مَنْ اَعْرَضُوعَهُ فَإِنَّهُ غُواْ يُومَا لْقِلْهَمْ وْزَرَّا ﴿ كَالِدِينَ فِيهُ وَسَأَءَ كُمُ نُومَا لْقَلَمَهُ خِلًّا ﴿ يَوْمَرُنُهُ فِي أَنْ الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْحُرْمِينَ وَمُبَّذِ زُرُقًا ﴿ يَتَحَافَوْنَ بَيْنَهُ ۚ هُ الْكِبَّانُهُ لِإِ عَشْرًا ﴿ فَهُ إِعْلَمُهَا يَقُولُونَا ذُيقُولُ أَمْتَلُهُ ۗ طَرَبَقَةً إِنْكَنْتُمْ الْإِيَوْمَا ﴿ وَلَيْسَلُونَكَ عِنْ إِجْبَالِ فَقُتُ لَيْسِهُ فَهَا رَفِّ نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا فَاعًا صَفْصَفًا لَهِ لَازَى فِيهَا عِوجًا وَلَّا آمْنًا ۞ نَوْمَئِدِ يَتَعُولَ الْدَاعِيَ لَاعِوَ ۖ لَهُ وَخَشَعَتِ الْاَضُواتُ لِلرَّمْٰنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَا هَمْسًا ۞ يَوْمِيْذِ لاَسْفَعُ السَّفَاعَةُ الْأَمَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمٰنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا ۞ يَعْمُ لَمُ مَا بَيْنَ اَيْدْ يِهِمِهُ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيطُونَ بِهِ غِلَّا ۞ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيّ اْلْفَيْوْمِ وَقَدْخَابَ مَزْحَے مَلْظُلًا ۞ وَمَنْ تَغَلِّم مَالِّصَالِحَاتِ وَهُوَمُؤُمْنَ فَلا يَخَافُ ظُلًّا وَلا هَضْمًا ۞ وَكُذٰلِكَ أَنْزَلْنَا هُ قُدْلِنًّا عَرَبنَّا وَصَرَّفْنَا فِيهُ مِنَا لُوعِد لَعَلَهُ مُ يَنْفُونَا وْعُدْتُ لَهُ ذَكًّا 🍘

## المن السَّالَ فَانْ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَغَالِكَا لَهُ الْلَكُ الْحُوِّزُ وَلاَ نَعْجُلُ إِلْهُ أَرانِ مِنْ مَثْلَ أَنْ يُقْضَى إِيُّكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ زِدْ فِي عِلْمًا ۞ وَلَقَدْ عَهِدْ ٓ كَا إِلْمَا دَمَ مِنْ قَبْلُ فَنِينَ وَلَمْ نِحَدُدُ لَهُ عَزْماً ﴿ وَاذْ غُلْنَا لِللَّهِ الْمُحَدُوا لِأَدَمَ فَعَبَدَدُ وَآلِكُ ٓ إِنْلِيشًا لَىٰ ۞ فَصَّانَا ٓ اَأَدَمُ إِنَّ هَٰذَاعُدُ وَلَكَ وَلِزُوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنُّكُما مِزَ للْبَنَّةِ فَتَشْنُقُ ﴿ إِنَّ لَكَ ٱلْأَتَّهُوعَ فِيهَا وَلَا نَقُرْنِي ﴿ وَإِنَّكَ لَا نَظْمَهُ الْهَا وَلَا تَضْلَى ﴿ فَوَسُورَ اِلْيُوالنَّسِيْطَانُ قَالَ بَآادَمُ هَا (أَدُلُكَ عَلَى سَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَنَّ اللَّهِ ۚ فَأَكَلا مِنْهَا فَكَدَتْ لَهُمُا سُوْا تُهُمَّا وَطَفِقًا يَخْصِفْهُ عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَوَ لِلْكَنَّةُ وَعَصَّمَ إِدَمُ رَبَّهُ فَعَوْيٌ 🍽 مُرَاجَبُيهُ رَّبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَذَى ۞ قَالَ الْمِيطَا مِنْهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ \* لِعَضْ عَذْ وَقَا مَا مَا نِينَكُمْ مِنْ هُدُكُ هُفَ لَكُ اللَّهُ هُذَاكَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقِي ﴿ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْ رِي فَإِلَّ لَهُ مَعِيشًا ۗ َضْنَكًا ُ وَنَحْشُدُهُ يَوْمَ الْقِلْهَ لَهُ إَكْنِي اللَّهِ قَالَ زَبِ لِمَتَشَرُّتُكُ

#### ٩

أَعْلَى وَقَذَكُنْتُ بِصِيرًا 🍑 قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْكُ أَيْكُ أَيْكُ أَيْكُ أَنْكُ أَيْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَلْكُ وَكُذَاكَ الْيُوَمِّ تُنْسَى ﴿ وَكُذَاكَ غَيْرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَوْنُونُمِنْ باكيتِ رَبُّرُ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ اَشَذُ وَأَنِقَ ﴿ اَ فَكُمْ عَهِدَاكُمْ كُوْاَهْلَاكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَالْقُرُونِ يَمْشُونَ فِيهَسَكِكِيهُ وَإِنَّا فِي لِكَ لَاهَا يِهِ إِلَا أَنُهُمْ ۞ وَلَوْلَاكِلَةُ سَبِقَتْ مِنْ رَبِّكِ لَكَاذَ لِزَامًا وَاجَلْمُسَمِّيًّ ﴿ فَاصْبُرْعَلِهَا يَقُولُونَ وَسَبِهُمْ بَحْدِ رَبِّكَ فَبُ لَطُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَغُرُومِ ۖ وَمِزْلَانَا يَعِ ٱلْكِيْلِ فَسَبِتْ وَأَهْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَكَاكَ زَمَنَّى 🕲 وَلَا تَمُذَّكَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَّتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُ مْ زَهْرَةً الْكِيْوَةِ ٱلْلَّنُهُ لِثَ لِنَفْنِهُ مْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِكَ خَيْرُوا فِي وَامْرُ الْمَلَكَ مِالِصَالُوةِ وَأَصْطَبْرِعَكُنَّهُ لَا نَسْتُلُكَ رِزَقًا نُخُنَّ زُزُفُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلنَّفَوْى ۞ وَقَالُوالْوَلَايَاٰ بَيْنَا بِايِّهِ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَهُ مَّاٰ نِعْهِ بَنِّكَةُ مَا فِي الصُّحُفُ الْأُولَىٰ ۞ وَلَوْإَنَّا أَهْلَكُمَّا هُرْبِعِـذَابٍ

المراكزين المراكزين المنطقة عن المراكزين

مِنْ هَبِلِهِ لَقَالُوا رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ الِنَيْا رَسُولًا هَنَّتِيعَ الْمَاتِكَ مِنْ هَبِلِ الْذَيْدِ لَا وَنَحْنَى ۞ فَاكُلُ مُنْ رَضِّ هَرَبَضُواْ هَسَنَعْلُمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الْفِصْرَاطِ النّبِويِّ وَمَنِ الْهَنَدُى

#### ٩

فِنْ لَمْ الْحَرْ الْحَبْ

اِفْرَبَ لِلنَّا بِرِحِسَا اِهِهُ وَهُمْ فِي عَضْلَةَ مُعْرِضُونَّ ﴿
مَا يَأْمِهِ فِرُوْدِكُ مِنْ رَبِهِهُ مُعَدَّنِ الْآ أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ
مَا يَأْمِهِ فِرُوْدِكُ مِنْ رَبِهِهُ مُعَدَّنِ الْآ أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ
يَلْمَوْنَ ﴿ ﴿ لَا يَعْمَ مُعَمَّدُوهُ وَأَسْرُوا الْغَوْنَ الْإِنْفَالُوا الْمَالَا لَلْمَالُولُولُهُمَا
يَلْمُونَ ۚ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

لِإِبْمَشْهُ بِثَلُكُواْ مَنْتَا ثُوْنَا لِيَحْوَانَاتُ شُصِرُونَ ۞ قاك بَهْ سَلَمُ الفَوْلَ فِالسَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَهُ وَالشَّمِعُ الْجَلِمُ ۞ بَأَهَا لُوَّا اَضْفَاكُ اَعْلامِ بِلاَ فَنْدُهُ بُلُهُ مَنْتَا يَتْمَا عُرُقْهَا يَتَا لِابَهْ كَانْ مُولِلاً لِوَوْنَ ۞ مَا اَسْتَنْ فَلَهُ مُونِ فَرَقِهِ لِفَكُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَيْهِ لِفَكُمُا عَلَامُ

اِلَيْهِيْهِ هَنَّكُوْاَهُلَالَاكُمْ إِنْكُنْتُهُ لِاَ تَعْلَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَاهُم جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَا نُواخَا لِدِينَ ۞ تُمْصَدُ فَنَاهُمُ الْوَعْدَ فَانْجُمْنَا هُرْ وَمَوْ يَشَآءُ وَآهْلَكَنَا الْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدُّ اَنْزَلْنَآ الْکُوْرِكِمَا مَا فِيهِ ذِكْرُکُوْ اَفَلَا مَصْفَلُوَّتُ ۖ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْمَةِ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَنْشَاْ إِنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخَرِكَ ﴿ فَلَنَّا اَحْسُوا مَاسَنَا إِذَا هُوْ مِنْهَا مَرْكُمُهُونً ﴿ لَا مَّرْكُمُنُوا وَادْجِعُواۤ إِلٰى ٓا اُرِّهْ مُنْهُ مِنِهِ وَمَسَاكِينِكُمْ لَعُكَّمٌ نُسُّالُونَ ۖ ۗ فَالْوَايَا وَلِيَكَ ۚ إِنَّاكُمَّا ظِالِمِنَ ۞ فَمَا زَالَتْ بِلْكَ دَعُولِهُ مُحَمَّىٰ جَعَـٰلْنَا هُرْحَصِـداً خَامِدِينَ ۞ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا لَاعِبِ مَنْ ﴿ وَإِرَدُ مَا اَنْ نَغَبُ ذَ لَمُوا لَا خَيَا اُهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْكُنَّا فَإِعِلْمَ ﴿ فَأَنْ فَدُفُ إِلَى عَلَىٰ لَكِ إِلَى الْمِلْ فَيْدْ مَغُهُ فَإِذَا هُوَزَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَسْلِ مِمَّا تَصَفُوزَ 🔘 وَلَهُ مَنْ فِيالْسَمُوكِ تِ وَالْأَرْضِ وَمَنْعِنْدَهُ لَا يَسْتَكُمْرُ وَنَ عَنْ عِبَادَيْهِ

# المن السَّالَ عَنْجُنَا وَا

وَلَا يَسْغَيْرُونَ ۗ ۞ يُسَجِّوُنَ ٱلْأَوَا وَالْنَهَا رَلَا يَشْتُرُونَ ۖ آءِ ٱتَّخَـٰذَوْاالِمَـٰهُ مِنَالْاَرْضِهُمْ يُشْتِدُونَ ۞ لَوْكَانَ فِيهِمَا الْمُنَةُ إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَنَّا فَسُحِازًا لَلهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْتَلُعَا يَفْعُمُ وَهُرْ لِيُسْتَلُونَ ۞ اَمِ أَخَذُوا مِنْ دُونَهُ الْمِلَةُ قُلْهَا تُوَاثِرُهَا نَكُمُ هَٰذَا ذِكُرُمَنْ مَعِي وَذِكِرُ مَنْفَ أَمْ إِلَاكُتُ وَهُو لا يَعْلَمُونَ أَلْكِ أَهُمُ مُعْصُونَ ﴿ وَمَا السَّلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَا فُرْحَ إِلَيْهَ إِنَّهُ لَآلِهُ الْإِلَا اَذِكَا أَذَا فَاعْدُ ونِ @ وَقَالُوالتَّخَاذَ الْزَهْزُ وَلِدًا سِبْحَانَهُ بَلْعِبَا دُمُكُرْمُونَ 🕲 لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْفَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ 🕲 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَسْفَعُورُ لِإِلْ لِمَزِ أَرْتَضَى وَهُمْ مِنْخَشْيَبِهِ مُشْفِعُونَ ﴿ وَمَنْهَا مِنْهُ الْوَالَهُ مِزْدُونِهُ فَذَٰ لِكَ غَيْرِهِ جَهَنَّمُ كَذَٰ لِكَ غَيْرِي ٱلظَّا لِمِرْكِ ۗ وَلَوْ مَرَالَةً نَكَفَرُوٓا أَنَّا لَسَّمُوكَ بِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَبُّتًا فَفَكُفْنَا هُأَ وَجَعَلْنَا مِنْ لَلَّاءً

## سُوْرَةُ الانبياء

كُلَّ شَيْءَ حَوْ ۗ اَفَلاَ وُ مِنُونَ ۗ ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَبَيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِي إِنَّا إِلَّا إِلَّهُ السُّبِلَّا لَعَلَهُمْ مَهْنَدُونَ اللَّهِ وَجَعَلْنَا الْتُمَآءَ سَفْ عَاتَحْفُوظاً وَهُوعَنْ إِمَا يَهَامُعُرْ فُوكَ وَهُوَالَّذَى حَلَقَ لَتُ إِنَّا لَهُ وَالَّنَّهَارُوَالْتُهُمَّةِ وَالْقَدَّمُ كُلْ فِي فَلَكِ يَسْبَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَا لِيَسَدِ مِنْ مَبْلِكَ الْخُلْدُ اَفَا يَنْ مِتَ فَهُمُ الْكَالِدُونَ ﴿ كُلُّ فَهُ خُلُّونَ أَنْفَهُ ۚ الْمَوْتُ وَتَنْكُوكُمْ ۚ اللَّهَ مَرَ وَالْحَيْرِ فِنْنَةٌ وَالْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَارَاكَ ٱلَّذَرَكَةَ وَالْهَ بَغَدُولَكَ إِلَّاهُمْ وَأَ ٱهٰذَالَّذِيَٰةُ كُرُّالِهِٰتَكُمُ وَهُمْ بِلِكُ إِلَّحْنِ هُزِكَافِهُ وَ ﴿ خُلِوْ الْإِنْسَانُ مِنْ عَلَى أُورِيكُمُ [الْفَالْاَسَنَعِيلُونِ ۞ وَيَقُولُونَ فَتَى هٰذَا الْوَعُدَا لَكُمْتُمْ صَادِقَة ﴿ لَا يَا مُلَمُ لَلَا نَكُمُ أُواحِيَ لَا يَكُفُونَ عَنْ وُجُوهِهِ وَالنَّا رَوَلَاعَنْ ظُهُورهْ وَلَاهُمُنِصُونَكِ كَا كَالْبِهِ مَا غَنَّةٌ فَلَهُ يُهُمُ فَالْأَسْتَطَعُونَ رَدِّهَا وَلِاهُمُ يُنظُولَ ﴿ فَا وَلَقَدِ السُّهُ رَعَّ بُرُسُ لِهُ فَإِلَى فَا فَا الَّذِيرَ سَخِهُ وَامِنْهُمُ مَاكَانُوابِهِ بَسُمَّۃُ وَأَنَّ 💜 فَالْمَنْ يَحْكُو كُومَالْكَ إ

# المن السَّالِيَّ المُنْ أَنْ اللَّهُ عَشْتُمُ ا

وَالْنَهَادِمِنَا لَزَمْنِ بَلْهُمْ عَنْ ذِكْرُ رَبَهْ مِ مُعْرِضُونَ ۞ اَمْ لَهُمْ الْهَاتُهُ مُنْعُهُمْ مِرْ دُونِيَّا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَفْسِهُمْ وَلَاهُمْ مَنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ بَرْمَتُعْنَا هَوُلَاءَ وَابَآءَ هُمْ حَتَّى كَالَعَلَيْهِ مُالْعُمُ إَفَلا يَرُوْنَ اَنَانَا قِي الْارْضَ نَفْقُهُ كَمَا مِنْ اَطْرِ فِهَا اَفَهُ مُنْ الْغَالِبُونَ ﴿ قُواْ نَمَّا ۗ أَنْذِرُكُوْ مِا لِوَ فَي وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَئِنْ مَسَتْهُمْ نَفْعَةُ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَتْفُولُنَ يَا وَلِيَّا إِنَّاكَ أَلَكُنَا ظَالِمِيرَ ﴿ وَنَصَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِبْمَة فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا تُوانِكَا زَيْفَ الْحَبَّةِ مِزْخُرْدَلِ إِنَيْنَا بَأُوكُوٰ بِنَاحَاسِبِنَ 🔘 وَلَقَدُ النِّيْتَ امُوسِٰ وَهٰ رُونَا لَفُرْقَانَ وَضِمَآ وَدِكُرَّا لِلْتُقَبِّنِ ﴿ اللَّهِ مَنْ يَضْوُنَ رَبَّهُمْ مِلْ لَغَبْ وَهُمْ مِزَالْتَاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهِذَا ذِكْ مُارَكُ آزُنُكَ أَمُ أَفَانْتُمْلَهُ مُنْكِرُولَنَّ ﴿ وَلَقَدْ أَنَمْنَا آبْرُهِكَ رَشْدَهُ مِنْ فَيْزُ وَكُمَّا بِهُ عَالِمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هٰذِهِ ٱلنَّمَا شُا ٱلٰةً أَنْتُهُ لِمَا

# المُوَرِّقُ الْأَنِينِيُّاء

عَاكِمُونَ ﴿ مَا لُوْاوَجِدُنَّا أَيَّاءَ الْمُعَاعَالِدِينَ ﴾ قَالَت لَقَذَكُنْتُمُ اَنْتُهُ وَالْإَوْكُمْ فِصَلا لِمُيرِ ﴿ الْمُوالَبُوا الْجَاتُنَا مالِكَقَ أَمْ أَنْكَ مِزَ اللَّاعِينَ ﴿ فَيَ هَا لَمُلَّ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمُواتِ وَاْلاَرْضِ ٱلذِّي فَطَرَهُنَّ وَانْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ مِزَالْشَاهِدِينَ 🕬 وَتَاللهِ لَأَكِدَ نَ أَصْنَا مَكُمْ نَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِيرَ ﴿ فَعَلَمُ مُذاذًا لِلَاكِمِ اللَّهُ لَعَلَهُمْ النَّهُ رَجِعُونَ 🚳 قَالْوَامَنْ فَعَلَ مْذَا بِالْمُنَنَآ إِنَّهُ لَزَ الْظَالِمِ رَ ۞ قَالُوا سَمْعَنَا فَعَ يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ آبْرُهِيمُ ۗ ﴿ فَالْوَافَا تُوابِهِ عَلَى أَغِيرُ الَّنَّ اسِ لَعَلَهُمْ مِنْهَدُونَ اللهِ قَالُوْآءَ ٱنْتَفَعَلْتَ هَذَا بِالِمِيتَ اللهِ يَّ آبِرْهِبُ مُ ۞ قَالَ مَا فِعَكَالُهُ كَمْرُهُ مِهُ هِذَا فَسَأُلُوهُ إِنْكَانُوا اً يَنْطِفُونَ ۞ فَرَجَعُواۤ إِلَىٓاۤ نَفْسِهِمْ فَقَالُوۤ النَّكُ مُانْتُمُ الَظَالِمُونَ 💜 تُمَّكُوسُواعَلِي رُؤْسِهِ مُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُلَآ وَ يَنْطِقُونَ ۞ قَالَ اَفَغَنْدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْأً

## المناه عشترا

وَلَا يَضُرُّكُوْ ثُنِهِ اُفِّ لَكُوْ وَلِمَا تَعَدُونَ مَنْ دُونَا لَلَّهُ إَفَلَا تَعَيْقُلُونَ @ قَالُواْحَ قُوهُ وَانْصُرُواْ لِلْمَنْكُمْ إِنْكُنْتُهُ فَاعِلَيْكِ فُلْنَايَانَانُوكُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَىٰ بِبْرِهِيمٌ ﴿ وَارَادُوابِهِ كَيْدًا غَعَــُلْنَا هُرُالْاَخْسَرَتُنَ ۞ وَيَهِنُنَاهُ وَلَوْطًا إِلَىٰ الْأَرْضِ ٱلِتَى بَارَكُنَا فِيهَا لِلْعُسَالِمِينَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ أَنْسِيُّ وَمَهْتُوبَا فَلَهُ ۗ وَكُلَّاجَعَلْنَا صَالِحِيرَ ﴿ وَجَعَلْنَا هُمْ أَيْمَةً يَّهُدُولَا أَمْنَا وَأَوْحَنِنَآ إِلَهُمْ مِفِئاً إِنْحَنْرَاتِ وَاقَامَ الْصَلْوَةِ وَابِيَّاءَ الزَّكُوٰةَ وَكَا وُالنَّاعَابِدِينَ ﴿ وَلُوطًا أَيِّنَا وُخَمًّا وَغِلًّا وَخَيْنًا وُ مِزَالَقَ مَهِ ٱلنِّهَ كَانَتْ تَعَمَّلُ لَلَيْ آئِتُ إِنَّهُ أَنَّهُ مُ كَانُواْ فَوْمَسُوْمٍ قَاسِمَةِ إِنَّ اللَّهِ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَهْيِّنَأَ الَّهُ مِنْ أَلْصَالِكِنَّ اللَّهِ الْحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِزْقِكُ لَهَا سُتَحِنَّنَا لَهُ فَغَيِّنَا هُ وَاهْلَهُ مِنَ لْكَدْبِالْعَظِيْرِ ۞ وَنَصَرْنَاهُ مِنَالْقَوْمِ الَّذِينَكَذَّهُ الْإِيَانِيَّا اِنَّهُ مْكَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاغْرَقْهَا هُواجْعِيزَ ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلِّمْنَ

# مُنْوَاقُ (الْإِنْكِاءُ

اِذْ يَخِكُمَانِ فِي الْحَرْبُ اِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَـَـُ ٱلْقَوْمُ وَكُمَّا لِحُكُمْ هِمْ شَاهِدِينٌ اللهِ فَفَهَ مَنَاهَا سُلَمْ ۚ وَكُلَّا أَمَّنَا حُكًّا وَعِلْمُ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ أَلِمَا لَيْسَنِيْ ۖ وَٱلْظَيْرُ وَكُنَّا فَأَعِلِانَ الله وَعَلَيْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ كُمُ لِغَيْضِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهُلْأَنْتُهُ شَاكِرُونَ ﴿ وَلِيْسَانُهُمُ إِلَّهُ عَاصِفَةً جَبْهِ بِأَمْرِهَ إِلَىٰ الأرْضِ ٱلْبَوَ بَارَكِحُنَا فِيهًا وَكُنَّا بِكُلِّ شَوْءٍ عَالِمِينَ 🥮 وَمِزَالَشَكَا طِينَ مَنْ يَغُوصُوزَ لَهُ وَيَعْمَلُوزَ عَسَالًا دُونَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينٌ ﴿ وَانْوِيَ اذْنَا دَى رَبَّهُ الْذِ مَسَيْخَالُضُرُواَنْتَ اَرْحُمُ الرَّاحِمِزُ ۞ فَاسْتَحِتْنَالَهُ فَكَسَفْنَا عَابِهِ مِنْضُيْرِ وَاٰتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمُ رَحْمَةٌ مِنْعِنْدِنَا وَذَكُنَّى لِلْعَابِدِينَ ﴿ وَاشْمُعِيلُ وَادْرِدِسَ وَذَا ٱلْكِفْلُ كُلِّ مِنَالُصَابِينَ ۗ ۞ وَادْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْيَنَا أُنَّهُمْ مِنَالُصَالِجِينَ الله وَذَا النَّوُن اللَّهُ وَاللَّهُ مَكَ مُعَاضِمًا فَظَنَّ اَنْ لَأَنْ فَقُدْرَ عَلَيْهِ

فَنَادْى فِي لَظُلْمَا بِيَ أَنْ لِآلِهُ وَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَا نَكَ ۚ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْظَالِمِينَ اللهِ فَاسْتَعَنَالُهُ وَنَصَّنَّاهُ مِزَالْفُهُ وَكَذٰلِكَ نَهُ إِلْوُمِنهُ ﴿ وَلَكُمَّا إَذْ نَادَى نَهُ رَبِّ لاَلْدَرْفِي فَرُدًّا وَأَنْكَخَيْرُالْوَارْبُنَ ﴿ فَاسْتَجِنَالُهُ وَوَهَمْنَا لَهُ يُحُوٰ وَلَصْلَهُا لَهُ زُوْحَهُ إِنَّهُ مُكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَيًّا وَرَهَيًّا وَكَا نُوالَنا خَاسِّعِينَ ۞ وَالِّذَا حَصَلَتْ فَجْهَا فَغَنَّا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَا هَا وَإِنْ مَا أَلَهُ لَلْعَالَمَ زَكِي انَهٰذَهُ أَمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَالْعِدَةُ وَالْمَازَكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَفَطَّعُواۤ أَمْرُهُمْ مُنْدَهُمُ كُمْ إِلَيْتَ ارَاجِعُونَ ۖ ﴿ فَمَنْعِيمُلْ مِنَالُصَالِحَاتِ وَهُوَمُوْ مِنْ فَلاحِكُفْرَانَ لِسَعْبُهِ وَايِّنَالُهُ كَايَبُونَ ﴿ وَحَرَامٌ عَلَا قَرْبَةِ ٱهْلَكُمَّا هَآ ٱنَّهُوْلَا يَرْجُونَ ﴾ حَيّاً ذَا فِيْتَ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْكُلِعَدَبِ يَسْلُونَ ا وَافْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَوُّ فَإِذَا هِمَ شَاخِصُهُ آبِصُالُ الْذَيْنَ

كَفَرُواْ يَا وَبُلِكَا فَدَكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا بَلْكُنَا ظَالِبَنَ 🐠 إِنَّكُهُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونَا لَّلْهِ حَصَلَ جَهَنَّمُ أَنْتُهُ لَمَّا وَارِدُونَ ۞ لَوْكَانَ هَؤُلَاءِ الْهِنَّةَ مَا وَرَدُوهُمَا وَكُلُهُمَ اخَالِدُوكَ الله لَمُهُ فِيهَا زَفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُورَ كَا أَزَالِذَ نَسَبَقَتْ لَمُمْ مِنَا للْسُنَا ۗ وُلَتُكَ عَنْهَا مُبْعَدُونٌ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَبِيسَمْ أَوَهُمْ فِهَا أَيْتَ مَهُ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ا لَا يَخْرُنْهُ مُالْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَنَلَقُنْهُ مُالْلِئِكَ أَنْ لَمُنَا يَوْمُكُمُ الذِّي كُنْتُهُ تُوْعَدُونَ ﴿ يَوْمِ نَظْوِي أَلَّتُمَآ ءَكَلَمَ السِّجِ لِلْكُنَّيِّ كَمَا يَدَأَنَا أَوْلَ خَلْقِ فَحُدُهُ وَعُدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيزَ ﴿ وَلَقَدْ كُتُبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الَّذِيكِ رَانَ الأرْضَ رَثْهَا عِبَادِي الصَّالِ وُزَ ۞ إِنَّ فِهِ لَا لَيْلاَغَا لِقَوْمِ عَابِدِيرُ ﴿ وَمَا اَرْسَالُنَاكَ الْأَرَجْمَةُ لَلْعَالَمَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا مُحِي إِلَّوَ ٱنَّهَمَ آلِكُكُو اللهُ وَاحِدَّ فَهَا إِنَّمْ مُسْلُونَ ﴿

#### الخزالساكي عشترا

عَانَ فَوَلَاَ فَصَاٰلَا ذَنْكُ عَلَى عَلَى َوَا وَا ذَهِ وَكَافَرَاكُمْ الْمَهِيدُ مَا فَهُ عَدُونَ ۞ إِنَّهُ يَسَكُمُ الْجَهُمُ مِنَ الْفَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا كَنْمُونَ۞ قازاً ذرعاتَكُ وُمُنَدُّ لَكُمْ وَمَنَاعُ إِلَيْهِ مِنْ الْمَالِمِينِ الْمَالَمُ وَمَنَاعُ إِلَيْهِ مِنْ الْمَكُمُ وَمِنَاعُ إِلَيْهِ مِنْ وَمِنَى الْمَالِمُونُ مَنْ الْمُكُمُ وَمِنَاعُ إِلَيْهِ مِنْ وَمِنَ الْمَكُمُ وَمِنَاعُ إِلَيْهِ مِنْ وَمِنَ الْمَكُمُ وَمِنَاعُ إِلَيْهِ مِنْ وَمِنَ الْمَكُمُ وَمِنَاعُ الْمَالِمُ وَمِنْ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينُ وَمِنْ الْمَالِمُ وَمِنْ الْمَالِمُ وَمِنْ الْمِنْ وَمِنْ وَمِنْ الْمَالِمُ وَمِنْ الْمَالِمُ وَمِنْ الْمِنْ الْمِنْ فِي وَمِنْ الْمِنْ فِي وَالْمَالِمُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ وَمِنْ الْمِنْ فِي وَالْمَالِمُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَالْمُوالِمُونِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللْمُونِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللْمُنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللْمُوالِمُونِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينِ اللْمُوالْمُونِ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللْمُؤْمِلُ وَمِنْ اللْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِ وَمِنْ اللْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَا وَمِنْ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَالْمُعِلِّي مِنْ اللّهُ وَالْمُعِلِّي اللّهِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُعْلِمِي وَالْمُؤْمِنِ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ اللْمُعِلَا الْمُؤْمِنِي اللّهُ اللّهُ وَالْمُوالِمُوالْمُوالِمُولِ الللّهُ وَالْمُؤْمِلْ

#### مَنْ فَعَ الْمُعَالِينَةُ مُعَلِّىٰ عَالِيَ الْمُعَلِّمُ الْمَالِينَةُ مُعَلِّمٌ عَالِينَةً مُعَلِّمٌ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَم

النِّفُ الْمُعْزِدُ النَّهِ النَّالِي النَّلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِيلِيلِي السَلَّالِي النَّالِي السَلَّالِي النَّالِي السَلَّالِي النَّلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِي السَلَّالِي السَلَّالِي السَلَّالِي السَلَّالِي السَلَّ السَلَّاللَّمِي السَلَّ السَلَّ السَلَّ السَل

يَآةَ يُهَا النّاسُ اللّهُ وَالنّهُ وَالْدَالَاتَ المَّاعَةِ شَيْعَ عَلَيْهُ ﴿

يُومُ رَفَّهَا لَهُ هُلَ كُلُمُ مُهُمَةً مِنَّا الْمَضْعَتُ وَضَعَ كُلُكُ يَعْلِمُ ﴿

مُلْهَا وَنَهَا لَهُ هُلَ كُلُمُ مُهُمَةً مِنَالَكُ إِن وَمِنَالَكُ إِن مَنْ يُصَادِ لَكِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

لُمْ مِنْ عَلَقَاةٍ أَنَّمَ مِنْ مُضْغَةٍ مُعَلِّقَةٍ وَغَيْرُ مُعَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَلَفِي فَالْأَنْحَامُ مَا نَشَآءُ إِلَى كَامُسَمَّىٰ مَ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدٌ كُوْوَمِنْكُوْ مَنْ يَوَفَى وَمِنْكُوْ مَنْ بَرِدُ إِلَا إِنْ ذِلِ الْعُمُرِ لِكُلْانِعِنْ لَمُ مِزْبِعَنْ دِعِلْمِ شَنْكًا أُوتَرَى الْلَانْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ٱهْ مَرَّتُ وَرَبَتْ وَأَبْنَتُ مِنْ كُلِ رَوْجٍ بَهِمِ ﴿ ذَٰلِكَ بِاَنَّا لَهُ هُواْ كُوَّ وَاكَّهُ يُحِيلُ لُوْتِي وَانَّهُ عَلَيْكُلِّ شَعْ وَدَبِيرٌ الله عَنْ السَّاعَةُ السِّيَّةُ لاَرْبُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي اْلْقُبُورِ ۞ وَمِزَالَتَ إِسْمَازُيُجَادِلُ فِيَالَيْهِ يَغَيْرِعِلْمُ وَلَاهُدُكُ وَلَاكِتَابِمُنِيرٍ ۞ ثَانِيَعِطْفِهِ لِيضِلَعَنْ سَبِيلَ اللهِ لَهُ فِالْدُّنْيَاخِرْيُ وَنُدْبَعِهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَذَابَ الْحَبِقِ ﴿ ذَٰ لِكَ بَمَاِقَدَّ مَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللهُ لَيْسَ بَظِلَامِ الْعِبَيَدُ ۗ ۞ وَمِزَالْنَاسِ مَنْعَيْثُ أَلَٰهُ عَلِيمَ فِي ۚ فَازْلَصَا بَهُ خُرْاطِ مَأَنَّ يَهُ وَازْاصَا بَتُهُ فِنْنَةٌ إِنْفَلَبَ عَلْى وَجْهِةٌ خَسِرَ الذُّنْيَا وَالْاخِيَّ ذَلِكَ هُولْكُنْرَازُ

## الن (النَّاك عَشْتُرا

الْمُهُنُ ۞ مَدْعُوا مِزْ دُونَا لِلَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَفَعُدُّذُ لِكَ هُوَالْضَلَالُالْبِعِيدُ ۞ يَدْعُوالْمَرَ ضَرَّهُ ٱقْرَبُ مِنْ نَفَعُهُ لَيْسُ الْوَلْيَ وَلِينُسَ الْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَكِمْ لُوا ٱلصَّالِكَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحَيْتِ كَالْأَمَّا زُانِّ ٱللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُ أَنْ لَنْ مِنْصُرُهُ ٱللهُ فِلْلَدُ نِيَا وَالْاَحْيَ فَلْمَدُدُ بِسَبَ إِلَى السَّمَاءَ ثُمَّ لَيْقَطْعَ فَلْيَنْظُ هِلْ يُذْهِبِّنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۞ وَكَذَٰ لِكَ أَمْرُلْنَاهُ الْمَاتِ بَنِيَاتٍ وَأَنَّ اللَّهِ مِبْهُ مَنْ يُرِبُدِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا وَٱلذَّينَ هَا دُوا وَالْصَابِينَ وَالنَّصَارْي وَالْمِهِ مَن وَالَّذِينَ أَشْرُ كُواْ إِنَّ اللَّهِ يَفْضُلُ بَنْهَمُ يَوْمَ الْعِتِيَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيكُ لَشَّىٰ مِنْهُ لَا ۞ اَلَمْ تَرَانَ اللَّهَ يَسْجُ دُلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَدَرُ وَالْغُوُمُ وَالْجِسَالُ وَالنَّبَعَ ُ وَالَّذَ وَآبُ وَكَ بَيْرُ مِنَ النَّاسِ وَكُنْيُرَخَقَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ مَنْ أَنَّهُ فَاللَّهُ مِنْ مُضَيْرُمُ

## مُؤِنْ قُولاً لِلْجَنِّ

إِنَّالَّهُ مَنْ مُنْكُمُ إِمَّا يَشَاءُ ۞ هٰذَا نِخَصْمَا نِ اخْتُصَمُّوا فَرَبِّهِوْمُ فَالَّذِّ بَرَكَفَ رُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثَيَاثِهِنْ اَرْيُصَيِّمِوْ فَوْرُنُوسُ مِهُ الْجَيَدُ ﴿ فَ يُصْهَرُهِ مِمَا فِي الْطُونِهُمُ وَالْجُلُودُ ۗ وَكُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدَيدِ ۞ كُلْمَا أَزَادُوۤ أَأَنْ يَخْرُحُوا مِنْهَا مِنْ عَمَ ائْيىدُوافِيهَا وَذُوتُوَاعَذَابَـاْكِرِبَقَ 🍽 اِنَّاللَّهَ يُدْخِلُالَلَّهَ بِيَ أمنؤاوعكيلؤاالفكالحاية بجنكاية تجري مينتحيها الأنهار يُحَكُونَ فِهَا مِزْ إَسَاوِ دَمِزْ ذَهِبِ وَلُوْلُوا ۗ وَلِمَا سُهُمْ فِيهَا جَرِيْ 🕥 وَهُدُوٓ الْكَالْطِيَبِ مِنَ الْقُوْلِ وَهُدُوۤ الْطِهِرَاطِ الْحَهِيدِ 🐠 اِنَّالَٰلَاَ يَنَكَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلَ لِلَّهِ وَالْسَيْدِ الْحُرَامِ الذِّي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً إِلْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبِادِّ وَمَنْ يُرِدْ فِيهُ بِالْحَادِ بِظُلْمُ نُدُفَّهُ مِنْ عَذَا ِ اَيْمِ ﴿ وَاذْ مِّنَا الْإِنْهِمَ مَّكَانَا لُبَيْتِ أَنْ لِا تُشْرِكْ بِي شَيًّا وَطَهَدْ بَيْنِي لِلطَّكَ تَقْبِينَ وَالْقَالَ مِمْ يَنَ وَالْرَكُمُ السُّمُودِ ۞ وَادِّنْ فِي النَّاسِ إِلْحُجَّ يَا قُكَ

## المنز الشابئ عشترا

رِجَالًا وَعَلِيكُلِ صَامِرَا يَن مِنْ كِلاَ فَي عَبِيوٌ ﴿ لِيسَالِيَهُ مُدُوا مَنَا فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا آسُمَ اللهِ فَإِيَّامٍ مَعَلُوْمًا يِعَلَّمَا رَزَفَهُمْ مِنْ بَهِيمَ الْأَنْعَامُ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْيَآيِسُ الْفَقِيرُ تُمَلَقَصُوا تَفَيَّهُ وَلَهُ فَهَا نَذُ وَرَهُمْ وَلَيْظَوَ فِإِيا لِبَنْتِ الْعِيَقِ 🕲 ذَلِكَ ۗ وَمَنْ يُعَظِّمُ حُرُمَا مِنَا لِلَّهِ فَهُوَ خَيْرُلَهُ عِنْ كَ رَبِّ اللَّهِ وَاُحِلَتْ كَكُواْ لاَنْعَامُ الْأَمَايُتْلِيَ لَيْكَ مُواَجْتِينِهُ وَالرِّجْسَ مِنَا لَا وَنَا يِ وَآجُتِنِهُ وَا فُلَ الزَّوْرِ ۞ حُنَاآً وَلَٰهِ غَيْرُمُشْرِكَ إِيَّهُ وَمَنْ مُيثْرِكُ بَاللَّهِ فَكَمَا نَمَاخَمَ مِزَالْسَكَاءَ فَغَطْفُهُ ٱلطَّنْرَاوَتَهُوى بِهِ ٱلْهِ عُجِ فِهَ كَانِ سَجِيقِ ۞ ذَٰ اللَّهُ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِزَاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَفْوِيَا لَقُ لُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَا فِعْ إِلَّا جَلَّ مُسَمَّىٰتُمْ تِحِلْهُ ٓ إِلَىٰ لَبَيْتِ الْعِبَيَوَ ۞ وَلِكُلِلَ مَهْ جِعَمْ لَمَنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُووا أَسْدَاللهِ عَلْمَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامُ فَالْمُكُمُّ اللهُ وَاحِدُفَكَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِراْ لَخُبْتِينٌ ۞ ٱلذِّينَ

## ٩

لِذَاذَكِزَا لَلهُ وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ وَالْصَاِبِرِينَ عَلِيمَا اَصَابَهُمُ وَالْقَيْمِ اَلْصَلَوٰةٌ وَمَمَارَزَقْتَاهُمْ سُفِيقُونَ ۞ وَالْدُدْنَجَعَلْنَاهَالَكُمْ مِنْ سَعَآئِرُ اللَّهِ كُكُمْ فِيهَا خَيْرُفَا ذْكُرُواْ اسْمَالِلَّهِ عَلَمْا صَوَافًا فإذا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَالْمِيْمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَكَذَ لِكَ تَخْرَا هَالْكُوْلُعَلَّكُوْنَتُكُوْنِكُ رُونَ ۞ لَزَّيْنَالَ اللَّهَ كُورُمُهَا وَلادِمَا وَهُمَا وَلَانَ بَيَالُهُ النَّفَوْيِ مِنْكُمْ لَذَ لِكَ سَخَّرُهَا لَكُمْ لِنُكِبِّرُواْ اللهُ عَلِمَا هَدَيْكُمْ قُبَشِيرِ الْحُسْبِينَ 🕲 إِنَّالَهُ لْدَافِعُ عَنِ ٱلذِّينَ امْنُواْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّخَوَا نِكَفُورًا ﴿ أَذِنَ لِلَّهَ بَنَ مُتِكَا لَلُونَ مِا نَهُ مُظِلُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى صَرِّمْ ِلَقَدَيْرٌ ﴿ أَلِّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِجَقِ إِلْا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللهُ ۗ وَكَوْلًا دَفْعُ ٱللهِ النَّاسَ الْعِضْهُ ﴿ بِمَعْضِ لَهُذِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَالَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُونِهَا أَسْمُ أَنَّهِ كَبْرًا وَلِيَنْصُرُنَ أَنَّا وَمُنْيَضُونُ إِنَّاللَّهُ لَقِوْتُى عَبْرُزُ ۞ أَلَذِيزَانِ مَكَّنَّا هُرُ فِي الْأَضِ أَمَّا الْصَّلَاقَ

## المن النَّناك عَشْرًا

وَاتَّوْاْلَزَّكُوٰةَ وَامَرُوا بِالْمَعْرُونِ وَنَهَوْاعَزِالْنُكَرُّ وَلِيْهِ عَاقِبَةُ اْلاُمُورِ ۞ وَانْ يُكَذِّبُوكَ فَعَتَدْكَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ قَوْمُرْنُوحِ وَعَادُ وَتُودُ اللهِ وَقُومُ إِلْهِيمَ وَقُومُ لُولِي ﴿ وَأَصْحَابُ مَذَيْنُ وَكُذِّبَ مُوسَى فَامْلَيْتُ لِلْكَا فِرِينُ ثُرَاحَذُنْ تُعَدُّ لَكُفْ كَانَ نَكِيرِ فَكَا نَنْ مْنْ قَرْبَةِ أَهْلَكُنَا هَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِنَهُ عَلَى عُرُوشِهَا وَبْدِمْعَظَلَةٍ وَقَصْرِهَشِيدٍ ۞ اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضَ فَتَكُونَاكُمْ قُلُوثِ يَعِنْقِلُونَ بَهَا ٓ الْوَاذَانَ لَيْمُعُونَ يَهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْجَ الْإَبْصِالُ وَلِكُنْ مَتَنَى الْقُلُوبُ ٱلْبَيْ فِي الصُّدُورِ ۞ وَتَسْتَغِلُونَكَ بِالْعَلَا وَكَنْ يُنْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ وُمَّاعِنْدَ رَبِّكَ كَالَفِ سَنَةٍ مِسَمّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَا يَنْ مِزْ وَنْكِيةٍ ٱمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّا أَخُنْهُمُ وَالِيَ الْمُصَيْرُ ﴿ فَأَمَا ءَيُهَا الْنَكَاسُ إِنَّهَا اَلْكَاكُمُ لَذَيْرَمُ مِنْ الذَين امنوا وَعَكِماوُا الصّالِحاتِ لَمَهُمْ مَعْفِضُ وَيِنْقَرُّ كَ رُثْدٍ ۞ وَالْذِينَ سَعُواْ فَآيَا بَنَا مُعَاجِزَيَا وُلَاكَ أَصَّالُ

مُؤَوِّ الْجَحَ

ٱلْحِيَدِ ۞ وَمَا ٱرْسَلْنَا مِنْ فَمِلْكَ مِنْ رَسُولِ وَلَانِبَى إِلَّا إِذَا مَنَى الْوَ الشَّبْطَانُ فِي أَمِنيتِهِ فَيَسُواللهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ مِّ عَكُمُ اللهُ إِيَّةُ وَٱللهُ عَلِيهُ مَكِنُهُ فِي لِيَعَمَّا مِا يُوْ السَّيْطَانُ فِينَهُ لِلَّذِينَ فِي فَلُوبِهِمْ مَضُ وَالْقَاسِيةَ فُلُوبُهُمُ وَإِنَّا لَظَالِمِينَ لَوَشِقَاقِ بَعِيدٌ ١٩ وَلِيعُلَّمَ لَذَيْنَا الْعِلْمَانَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيَوْمِنُوا بِهِ فَخَنْ تَكَهُ قُلُونِهُ مُواَنَّالِلَّهُ كَالِدًالَّذِي اْمَنُوْآالِهِ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ فِي وَلاَ بَرَالْالْدَيْنَ كَفَرُوا فِي مَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَا يَعْ ٱلسَّاعَةُ بَعَنْهُ ۖ أَوْمَا لَيْهُمْ عَلَابُ يَوْمَ عَنِيمِ ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَدِ لِدِيدِ يَحْكُمُ بَيْنَهُ ۚ فَالَٰذِينَ الْمَنُوا وَعَكِمِلُوا الْصَالِحَاتِ فِيجَنَاتِ الْنَعِيمِ وَٱلَّذِينَ هَزَ وُاوَكَذَ وَالإِمَا نِنَا فَاوُلَيْكَ لَهُمْ عَذَاكِمُ مِنْ 🕲 وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي كِيلَ اللَّهِ ٱللَّهِ مُرَّمَّتِ الْوَا ٱوْمَا تُوَا لَيْرُ ذُفَّتَهُ مُالَّلُهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّا لَلْهَ لَمُؤخِّيرُ ٱلْأَازِفِينَ لَيْدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّا لَلْهَ لَعَلِيمُ حَالِيمُ ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَا قَبَ بِمِثْ إِمَا عُوقِ مِنْ أَوْ يَغْ عَلَيْهِ لَيَنْ صُرَّبُّهُ اللَّهُ

## المنزألتناه بمشترا

إِنَّاللَّهُ لَعَتُ غُوُّهُ عَنُورٌ ﴿ فَالَّكَ مِا زَّاللَّهُ يُولِمُ ٱلْكَ كَالِكُ مِا لَكُ اللَّهُ اللَّ ٱلنَّهَارِوَيُولِمُ ٱلنَّهَارَفِالَيْلَوَانَّ ٱللَّهَ سَمَيْع بَصَبْير ۞ ذِيكَ بِإِنَّالَتُهَ هُوَالْكُقُّ وَإِنَّمَا يَدْعُونَ مِزْدُونِي هُوَالْبَاطِلُ مَآءُ فَضِيْحُ الْأَرْضُ مُحْضَدَةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطَهِفَ جَبِّيرٌ ۞ لَهُ كَمَا فِي الشَّمُوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَازَّ اللَّهَ كَمُواْلْغَيْنَيُ الْجَيَدُ ۚ الَّذِيْرَانَ ٱللهَ سَخَ لِكُمْ مَا فِي الأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِهِ فِياْلِحَمْ إَمْنِ وَيُسْكُ السَّمَاءَ أَنْ مَّعَ عَلَىٰ لاَ رْضِ إِلَّا بِاذْ بِيهُ إِنَّاللَّهُ وَالنَّاسِ لَرَوْنُ رَجِيتُه ﴿ وَهُوَاللَّهِ كَأَخْيَاكُونُ نُرَيْمَتُكُمْ تَرَيُحُيْكُمُّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ ﴿ لِكُلْأُمَةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُوْنَا سِكُوهُ فَلا يُنَانِعُنَّكَ فِي الْأَمْرُوادْعُ إِلَىٰ رَيِكُ أِنَّكَ لَعَنَا هُدَّ تَحْمُسُ عَقِيمٍ ۞ وَانِجَادَ لُوكَ فَقُالَلْهُ أَعْلَمُ يُمَا مَّتُ مُونَ ﴿ أَلْلُهُ يَحْكُمُ بَلِيَّكُمْ يُومُ الْفِيلِيمَةِ

فِيَمَا كُنْنُهُ فِيهُ تَخْتَلِفُونَ ۞ ٱلْدَيْغَارُ أَنَّالُهُ يَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَآءِ وَالْاَرْضُ إِنَّهُ إِلَيْكِ فِي كِتَا بِيُّ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَىٰ لَهُ يَهِبِيُّرُ 🕥 وَيَعْبُدُ وَزَمِرْ دُونَا إِنَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لِيَسَاكُمُ بِهِ عِلْمٌ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصَيرٍ ۞ وَاذَا نُنْا عَلَيْهِمْ الْمَا تُنَا بَيْنَاتِ مَعْرِفُ فِي وُجُوعِ ٱلذِّينَ كَفَرَوُ الْمُنْكُثِّ رَيَّكَا دُوكَ تَسْطُونَ بَالَّذَ ثَنَيْتُ لُونَ عَلَيْهِيْ إِيَا نِيناً قُلْاَ فَا نَبَيُّكُمْ بِسَرِّمِيْ ذَكُورُ النَّا رُوْعَدَ هَا أَنَّهُ الَّذِينَ هَنَّهُ رُوْا وَبِشْ الْمَهِيرُ ؟ يَآءَ يُهُا النَّاسُ شُرِبَ مَثْلُ فَارِسْ مَعُوالُهُ أِنَّ الذِّينَ لَمُعُونَ مِنْ دُونِا لَٰهِ كُنْ يَخْلُفُوا ذُبَا بَا وَلِوَا خِمَعُوا لَهُ وَانْ يَسْلُبُهُ مُالَّذَ بَابُ سَنِيًّا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ صَعَفَ الطَّالِثُ وَالطَّالُ بُ مَا قَدَرُواْ اللَّهُ حَوَّ فَكَدْبُهِ إِزَّاللَّهُ كَفِوَيُّ عَزِيْزٍ ۞ أَللَّهُ يَصْطَخِو مِزَالْلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِزَالْنَاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيْعُ بَصِيْرٌ ﴿ يَعِنْكُمُ مَا يَثِنَ أَيْدِ نَهِيْمُ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَالِيَّالَيْدِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞

# الجز النّاك عَشْرًا

بَآءَيُهَا اَلَّذِينَا مَنُوااَ رَكُواوَا صَعْدُواوَا عَبُدُوارَ بَكُوْ وَافْعَلُوا الْفَيْرَلْمَاكُ مِنْ فَعِلْوَنَ ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَتَبِهَا لَهُ هُوَاجَنَدِيكُوْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِاللّهِ بِمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ مَلَا اَلْهِكُمْ إِنْهِيمُ هُوسَيْدِيكُو السَّيْلِيزِ مِنْ مَنْ اللّهِ مُلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ مُلْكُونَ اللّهِ مُلَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

٩

يِنْ لَهُ الْمُرْزَاكُ ﴿ قَدَا فَلِمَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ لَلَهِ مَا لَهُ مِنْ هُرِ فِي مَا لَا يَهُمُ الْمُؤْرِكُ ﴾ قَدَا فَلِمَ الْمُؤْمِنُونَ ۚ ۞ لَلَهُ مَنْ هُرْ فِي مَا لا يَهِمُ عَاشِعُونَ ۖ ۞

مدا هيئ المؤينون ﴿ الهِ يَنْهُم فِي صَلَّى إِنْهُم الْمِيمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَزِاللَّذِي مُعْرِضُونٌ ﴿ وَالْبَرَيُهُمُ الْبِيَّوْدَ فَا عِلْوَنُنَّ ﴿ وَالْذِينَ هُمْ لِمُرْدِجِهِمْ كَا فِظُونٌ ۚ ﴿ الْإِنْكَالَ الْعَلِيْدِهِمْ

اَوْمَا مَلَكَتْ اِيمَا نُهُمْ فَإِنَهُمْ عَبُرُهُ لُومِينٌ ۞ فَرَا بَنَعَى وَلَاَ

# لُوْزُةُ لِكُوْمُنِوْنَا

ذَلِكَ فَالْوَلِيْكَ هُوُالْعَادُونَ ﴿ وَأَلَّذَ نَهُمُ لِإَمَا نَا يَعِهُ وَعَهْدِ هُرُكَاءُوزُ ﴿ وَٱلْذَيْنَهُمْ عَلَمِكَوَا بَهُ مُكَافِظُونُكُ أُولَيْكَ هُوالْوَارِنُونَ ۖ ۞ ٱلدِّينَ يَرَثُونَ الْفِرْدَ وَسُّهُمْ فِيهَا خَالدُونَ ۞ وَلِقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْطِينَ ۞ مُرَجَّعُ لَنَاهُ نُطْفَةً فِقَ رَبِكُيْرٌ ﴿ ثُمُّخَلَقُنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً غَلَفْنَا الْعَلَقَةُ مُصْغَةً غَلَقْ نَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْكَا الْعِظَامَ كَمُنَّا نُرَّا نُشَّايْنَا وْخَلْقًا الْحَرَفْتِ اللَّهُ ٱلْحُسَنُ الْحَالِقِيرُ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ مُعَدِّدُ لِكَ لَكِينُونُ ﴿ ثُمَّ لَا يُتَكُمُّ يُوْمِ الْقِيْكَمَةُ تُبِعُنُونَ ﴿ وَلَقَدْخَلَفْنَا أَفُونَكُوْسَبْعَ طَرَآئِقٌ وَمَاكُنَا عَنِ الْحَلْقِ عَا فِلِيرَ ۞ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِفَدَرِ فَأَسْكُنَّاهُ فِالْاَرْضُ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بُهُ لَقَادِ رُونً ا فَانْثَ إِنَّا لَكُمْ بِهِ جَنَا يِهِ مِنْ عَيْلِ وَاعْنَا بُ لِكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَبِّيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ ۞ وَتَبَكِّرَةً تَخَرُجُ مِنْطُورِكَيْنَاءَ

# 经强制纠

تَنْبُتُ بِالِدَّهْنِ وَصِبْبِغِ لِلاَكِلِينَ ۞ وَاِنَّكُمُ فِي الْأَنْسَامِ لَعْبُرَةٌ نُشْفِيكُرْ مِمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كُبَيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ۗ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ الْفُلْكِ تُحْسَلُونَ ۗ ۞ وَلَقَدْاَرْسَلْنَا نُوُكًا إِلَىٰ قَيْمِهِ فَقَدَا لَ مَا قَوْمِ اعْبُدُواۤ اللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ الْهِ غَنْرُهُۗ أَفَلَا تَتَعُونَ ﴿ فَعَالَالْلَؤَا الَّذَينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مِ مَا هٰذَآ إِلاَ بَشَرُهِ شِلْكُوْ تُرِيدُ ٱنْ يَنْفَضَّلَ عَكَنْكُوْ وَلَوْشَآءَ ٱللهُ لَا مُزَلَ مَلَيْكَةً مَا سَمْعُنَا بِلِمَا فَإِلَا يَنَا الْأَوْلِينَ 🐠 اِنْهُوَالِا نَجْلُ بِهُرِجِيَنْهُ فَرْبَضُوا بِهِ حَيْجِينِ ۞ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بَمَاكَذَ بُونِ 🕲 فَافْحُنِنَا إِلَيْهِ ٱرِزَاصِيْعِ الْفُلْكَ باَغِيُنِنَا وَوَحْيَنَا فَإِذَاجَاءَ أَمْرُهَا وَفَارَالْتَ نُورُفَا سَلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْزا شُكَيْنِ وَاهْلَكَ الْإَمَنْ سَنَوَ عَلِيْهِ الْقُولُمِ فَهُمُّ وَلاَ غُاطِنْهِ فِي الذِّرَ طَلْمُواۤ إِنَّهُ مُغْرَفُورٌ ﴿ فَالْسَنَّوَيْتَ ٱنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَىٰ الْفُلْكِ فَقُتُ لِالْحَكُمْدُ لِلَهِ ٱلَّذَى خَتَلَا

# الْمُورَةُ (كُوْمُنُونَ)

مِنَالْقَوْدِ الظَّالِلِينَ ﴿ وَقُلْ رَبِّ الْزِلْخُ مُنَزِلًّا مُبَا رَكًّا وَأَنْتَ خَيْرُا لُنُونِلِيزَ ﴿ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ أَمُرَا نَشَا إِنَا مِنْ مَعْدِ هِيْمَ قَرْبَا اخْرَبَ ﴿ ۞ فَارْسَلْنَا فِيهِْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِاعْبُ دُوااً للهَ مَا لَكُوْمِنْ الْهِ غَيْرُو اَفَلاَ تَلْقُونَ أَ ﴿ وَهُ لَا لَمَلَا مُنْ وَمِهِ الَّذِينَ كَفَرُ وَاوَكَذَّ بُوا يَلِقَآ وَالْأَخِرَةِ ۚ وَازَفْنَا هُرِ فِي ٰكِيٰوِهِ الَّذُ نِيَّا مَا هَٰذَا لِمَا ٰ بَشَرُمِينُاكُ ُمُ مَا كُلُلُ يَمَانَاكُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَكُ مَا تَشْرَنُونَ ﴿ وَإِنْ الْمَعْتُ مُسَرًّا مَثِلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا كَنَاسِرُونَ ۞ اَيَعِيدُ كُوْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُهُمْ وَكُنْتُهُ رُّرًا مُو عَظَامًا أَنَكُمْ يُخْتُحُوزٌ ﴿ هَمْ عَالَ هَمْ عَالَ مَا عَلَى الْحَالَ لِمَا تُوْعَدُونَ ۗ ۞ إِنْ هِيَ الْإِحْمَا أَنَا ٱلَّذُنْيَا مَوْتُ وَنَحْيَا وَمَانَحُنْ بَمْغُوثِينَ ﴿ إِنْ هُوَالِأَ رَجُزًا فِيْزَى عَكِرَا لِلْهِ كَذِيًّا وَمَا خَنْ لَهُ بُمُؤْمِت مَنَ ﴿ قَالَ رَبِّ ا يُضُرِّنِ مَا كَذَبُونِ ﴿ فَالْحَتَمَا فَلِيلِ لِيَصْبِحُ ۖ زَادِ مِنْ ۚ ﴿ فَالْحَذْثُهُمُ ٱلصَّبْحَةُ

# 经银制纠

مَاكِوَ فَعَلَىٰ اللهِ عُكَامًا فَهُعُكَا لِلْفَوْمِ الظَّالِمِينَ فَ ثُمَّا أَشَالُمَا مِنْ بَعَدِ هِرْ قُرُونًا اَخَرِيرُ ۖ هِي مَا تَشْبِقُ مِنْ أَمَّةٍ إَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿ ثُوْاَ رُسُلُنَا رُسُلُنَا تُسْلَنَا تَا أَكُمُ لَا كَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ الل فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ رَبَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ الْحَادِيثُ فَبَعْدُا لِقَوْمِرِ لاَيْوْمِنُونَ ۞ 'ثَرَارُسَلْنامُوسَى وَاَخَاهُ هٰرُوكَ بايَاتِيَا وَسُلْطَانِهُ بِينِ ﴿ الْفَرْعَوْنَ وَمَلَا يُثِرِ فَاسْتَكْبَرُواْفَكَانُواْ قُومًا عَا لِمِنْ فَهِينَ عَلَى الْوَا أَنُو مِنُ لِبَشَدَ مِنْ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَ الْنَا عَايِدُونَ ۞ فَكَذَبُوهُ مَا قَكَانُوا مِنَ الْمُهْاكِينَ وَلَقَكُ النَّمْنَا مُوسَى ٰ لِكِكَا كَ لَعَلَهُمْ مَهْ تَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَمْ مَرَوَاْمَةُ أَمَّةٌ وَاوْمِنَا هُـكَا إِلَى رُفُوةِ ذَاتِ قَرَارِوَمَجَيْنُ 🥥 يَآءَ ثُهَا الرُّسُلُكُ لُوا مِزَالِطَيّبَاتِ وَاعْلُواصَالِكًا إِنِّي بَمَا يَضْمَلُونَ عَلِيْمُ ﴿ وَانَّ هٰذِهِ أَمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَانَارَتُكُوْ فَا تَعُونِ ﴿ فَاعَلَعُوا الْمُرْهُ بَيْنَهُ ۗ وَرُبُواً كُلُّ مِنْكِ

# لِيُوزِّقُ (لِبُقُ مِنُونَ

بَيَالَدَيْمُ فَرَجُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِيغَصْرَبَهُمْ حَنَّى حِيرِ ۞ ٱيَصْنَبُونَا أَمَّا غُيدُهُمْ بِهِ مِنْهَالِ وَبَبِينٌ ﴿ نَسَارِعُ لَمُهُمْ فِياْكَيْرَاتُ بَلْلاَ يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلذَّيَنَهُمْ مِنْخَشْكَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِعُونٌ ﴿ وَالَّذِينَهُمْ إِلَاتِ رَبِّهُمْ يُونُمِنُونُ ۗ وَالَّذِينَهُمْ مَرَتِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَكُمْ أَيْوَاْ وَقُلُونُهُمْ وَجَلَةُ أَنَهُ وَالِاَرَةِمْ رَاجِعُونَ ﴾ أُولِئِكَ يُسَارِعُونَ فِياْ كَنِرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَا بِعُونَ ۞ وَلَا نُكَلِفُ نَفْسًا الْإَ وُسْعَهَا وَلَدِّينًا كِيَا أَنْ يَنْطِقُ الْحَقِّ وَهُمْ لَايْظَلَمُونَ ﴿ أَوْلُهُمْ الْمُؤْكُمُ فِعَنْمَةٍ مِنْ هٰذَا وَلَهُمُ أَعَالُ مِنْ دُونِ ذِلْكَ هُمْ لِمَا عَامِلُونَ 🔘 حَنَّ إِذَآ أَجَذْنَا مُتْرَفِيهُ مِالْعَذَابِ اذَاهُ مِنْ وَزُّكِ لَا تَجْنَرُواالْيَوْمُ إِنِّكُمْ مِنَالَالْنُصْرُوزَ ۞ قَدْكَانَتْ الْمَافِي انْنْ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُ عَلَى أَعْقَا بَكُرْتَنْكِصُونٌ ﴿ مُسْتَكَبْرِينَهُ سَامِرًا سَهُمُونُ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبُرُوا الْفَوْلَ الْمُجَآءَ هُمُما لَمَ يَاتِ

أَبَّاءَ هُوالْاَوَلِينَ ۗ ۞ أَمْ لَمْ يَعْ فِوارَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُ وَكَ 🕲 اَمْ يَعُولُونَ بِهِ جَيْنَهُ بَلْجَاءَ هُمْ بِالْحَقِّ وَٱكْثُـُوهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوزَكِ وَلَوَا تَبَعَ لَلْقُ أَهُوٓآءَ هُرْ لَفَسَدَتِ ٱلْسَسَمُوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِهِ هَنَّ ثَالَا يَتَنَّ كُهُمْ بِذِكِ وَهُرِ فَهُمْ عَنْ ذِكْرُهِمْ مْعْرِهُونَ ۗ ۞ أَمْ تَسْكُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرُوهُوَخُورُ اَلْزَارِفِينَ ۞ وَانِّكَ لَنَدْعُوهُمْ إِلَىٰصِيرَاطٍ مُسْتَبْقِيمِ وَانَّ الَّذِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخْرَةِ عَنْ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ 🕲 وَلَوْرَجِينَا هُرُوكَسَنَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْضُرِلَكِوَ افْضُعْيَا نِهِدٍ مَعِسْمَهُونَ 🥥 وَلَقَدُ اَخَذُ نَاهُمُ الْعِذَابِ فَمَا أَسْتَكَا نُوْالِ يَهُ وَمَا يَنَفُّرُونُ 💜 تَخْوَا فَقَنَا عَلَيْهِمْ بَالَّا ذَاعَذَابِ شَدِيدِ اَذَاهُمْ فِيهُ مُثْلِسُونَ \* ﴿ وَهُوَالَّذِيَّكَ أَشَالَ لِكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْاَفِيۡنَةُ مَٰٓلِيلًامَا مَّنْتُكُرُونَ ۞ وَهُوَالَّذِیۡوَدَآکُہُ فِالْاَثِیۡ وَالِنَهِ نُضْتَرُونَ ۞ وَهُوَالَّذِّي يُحْيَوَيُهُتَ وَلَهُ اخْذِلافُ

#### الْوَلْقُلْ الْمُؤْمِنُونَ

ٱلْنُلْ وَالْنَهَا زُا فَلَا مَعْقِلُونَ ۞ بَلْهَا لُوا مِثْ كَمَا فَاكَ الْاَوَلُونَ 🎾 قَالُوآءَاإِذَامِتْنَا وَكُفَا ثُرَايًا وَعِيظًا مَّاءَ إِنْنَا لَمَعُوثُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْ نَا خَنْ زَانَآ وَنَا هَذَا مِنْ فَتَأْ الْأَهْلَا الِّآسَا لِمِيرُا لاَ وَلِينَ ۞ فَالِمَنَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَآ إِنْكُ نُمُّ تَعْلَمُونَ ۞ سَكِيقُولُونَ لِلهِ قُلْ أَفَلا نَذَكَّرُونَ ۞ قُلْمَنْ رَبُّ ٱلسَّمُوكِةِ ٱلنَّبَعْ وَرَبُّ ٱلْعَرْبِيلْ لَعَظِيمِ 🎯 سَيَقُولُونَ لِلْهِ ٓ قُلْإَفَلَا سَنَّقُونَ ۞ قُلْمَنْ بِيَدُهِ مِلَكُونَتُكُلِ شَيْءٍ وَهُوَيُجِيرُ وَلاَيْحَارُعَلَيْهِ إِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْمَانَىٰ تُسْحَرُُونَ ۞ بُلْ إِيِّنَكَ هُمْ بِالْكِنِّ وَالنَّهُ مُلَّكَ إِذْ بُونً ۞ مَا أَيْجُنَذَا لَنْهُ مِنْ وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ إِذَّا لَذَهَبَ كُلُ اللهِ بَإِخَلُ وَلَعَلاْ بَعْضُهُمْ عَلَى مِنْ الْمُحَالَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونُ ۞ عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَغَمَالَىمَا يُشْرِكُونَّ ۞ قُلْرَبَ إِمَّا يُرْبَيِّ مَا يُوعَدُونُ ﴿ وَبِ فَلَا تَجْتُ لَنِي فِالْقَوْمِ ٱلظَّالِمِيكَ ﴿

وَايَّاعَلْ آنْ نُرَبِّكَ مَا نَهِدُهُمْ لَقَـَا دِرُونَ ۞ اِدْفَعْ بِٱلْتَيْهِيَ آحْسَنُ السَّيِّيَةُ نَخْزَاعُمْ بَالصِفُونَ ۞ وَقُلْ رَبِّ اعْوُدُبِكَ مِنْهَ مَزَايَ الشَّيَاطِينْ ۞ وَاعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْجُضُرُونِ ۞ حَيْلَ إِنَا عَاءَ اَحَدُهُمُ الْمُوتُ قَالَ رَبِّ أَنْجِعُونِ اللهِ اَحَلِّ إَعْلَ صَالِمًا فِمَا تَرَكْتُ كَلَا أَنْهَا كَلِمَةُ هُوَ فَآيَلُهُ أُومِنْ وَرَآيَهُمْ بَرْزُخُ الْمَاقِوْمِينُعُنُونَ ﴿ فَالْفَانِعَ فِالْصُورِفَالْأَانْسَابَكِبْنِهُمْ تَوْمِيَّذِ وَلاَ يَسَاءَ لُونَ ﴿ فَرَ فَشَاكِتْ مُوَازْمُنْهُ فَالْوَلِيْكُ هُمُ الْمُفْدِدُونَ ﴿ وَمَنْخَفَتْ مَوَازِينَهُ فَأُولِيْكَ ٱلذِّنَ خَسِرُوا أَنْسُهُمْ فِيجَهَنَّمُ خَالِدُونَ ﴿ اللَّهِ كَلْفَحُ وُجُوهَهُ وَالْنَا رُوهُمْ فِيهَا كَا لِحُونَ ﴿ الْوَتَكُنَّا كَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا كُنْتُمْ بَهَا كَكِذُ نُوزَ ﴿ مَا لُوارَبَنَا عَلَيْتُ عَلَيْنَا شِفُونُنَا وَكُمَّا فَوْمًا صَآلِينَ اللهِ رَبِّنَا لَيْرِجْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَرَفِي قَالَتَهُ اللهِ وَرَفِي قَالَتَ ٱخْسَوَّا فِيهَا وَلَا تُكُلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ كَالَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادٍ عَاهُولُونَ

### ٩

رَبُّنَا آمَنَا فَاغْفِ لَنَا وَارْخُمْنَا وَأَنْتَخُرُ أُلَّا حِمَنَّ 🕲 فَاتِّخَاذُ تُمُوهُمْ سِخْرًا كِتَاكَانُسُوكُمْ ذِيكِ رِي وَكُنْتُهُ مِنْهُهُ تَضْكُوْنَ ۗ ۞ إِنْجَزْتُهُمُ الْيُوْمَ كِمَاصَيَرُواۤ أَنَهُمُ مُمُ الْفَآرُوْدَ 🕲 قَالَكُوْلَيْفُتُمْ فِيالْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيزَ 🥮 مَالُوا لَيْثُنَايَوْمًا أَوْبَعْضَ وَمْرِفَنْكُ إِلْعَا َّذِينَ ۞ قَالَ اِنْ لَبَيْنَتُمْ الْأَقَلِيلًا لَوْاَنَّكُ مُكْنَدُهُ تَعْلَمُونَ ﴿ كَافَتَكُمْ لَكُوا لَكُلَّا أَلَا كَلْفَنَاأُهُ عَسَيًّا وَٱنَّكُوْ الْنَا لَارْجُعُونَ ۞ مَتَعَالَ ٱللهُ لِلَكُ الْحَوَّ لَآ الْدَالْاٰهُؤَرَبُ الْعَرْشِ أَلَكِرِيدٍ 🍑 وَمَنْ يَدْءُ مَعَ ٱللَّهِ ۗ اِلْمَا الْخُلْاَبُرْهِا نَلَهُ بِهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَرَبَةٍ إِنَّـٰهُ لَا يُفْلِرُ ٱلكَافِرُونَ ۞ وَقُلْرَبِّ أَغِيغِرُ وَأَنْحَمْ وَأَنْتَخَيْرُ أَلْرَاحِيرَ ۖ سُوَةً النَّوْلَوْلَتُهُ وَعَنَّ النَّا عُرُولَتُهُ وَمَنْ النَّاعِينَ اللَّهُ وَمَنْ النَّاعِينَ ال لألله الزمز الحبيم أُ سُوَرُهُ ٱنْزَلِنَاهَا وَفَرَضِنَاهَا وَأُنْزَلْنَا فِيهَالْمَاتَ بَيْنَاتِ لَعَكُمُ

# 经银油

لَّذَكَّرُونَ 💜 أَلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِ فَاجْلِدُواكُلُولِيدٍ مِنْهُمَا مِا مَرْجَلْدَةً وَلَا نَاخُذُكُمْ بِهِمَا زُلْفَةٌ فِهِ بِزَاللَّهِ إِنْكُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرُّ وَلْبِيَّشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآيَفَ ثَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ لَا يُنْكُمُ الْكُورُ إِن الْوَمُشْرِكُ وَمُرْمَ ذِلِكَ عَلَىٰ لُوُ مِن الْ وَٱلَّذِينَ رَمُونَا لْمُصْنَايَتُ ثُمَّ كَمْ يَاْ تُوا بِا رْبَعِيةِ شُهِكَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ مَّا مِن حِلْدَةً وَلَا يَقْتَ لُو الْهُوْ شَهَادَةً ٱمَّا أُولَاكَ هُواْلِفَا كِيقُونُ 🧶 اِلَّا ٱلذِّبَنَّ الْوَامِنْ مِعَدِ ذٰلِكَ وَاصْلُواْ فَا زَّا لَلَّهَ عَفُوْرُدَ حَيْم الله وَاللَّهُ مَن رَمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَوْ يَكُنْ لَكُمْ شُهَدّاً الْإِلْفَانُهُمْ فَشَهَا دَةُ أَكِدِ هِوْ أَرْبَعُ شَهَا دَايِتِ بِأَلِيَّةِ إِنَّهُ لِمَنَ الْصَادِقِينَ اللهِ وَأَلْخَامِسَهُ أَنَّ لَغَنَتَ ٱللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَا زَمِنَ لَكَ إِذِينَ اللهِ وَمَدْرَؤُاعَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ مَّنْهَدَ أَنْهَمْ شَهَا دَايِتِ بَإِيلَٰهِ إِنَّهُ لَمَ الْكَاذِبِينَ ۞ وَلْلَمَا مِسَهُ ٱلَّغَضَبَ اللَّهِ عَلَهُمَّ الْكُاذَ

#### يُسِوَّنُ وَ الْمُؤَلِّدُ

مِزَالصَّادِ فِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضُرَا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَانُ حَكِيمًا ﴿ إِنَّ الذَّبَرَ عَالَهُ الإِفْكِ عُصْبَةً مِنْكُوْ لَا تَحَسِّنُوهُ مَنْهِ ٱلْكُوْرِ لُهُوَ حَنْرَاكُمْ لِكُلَامِ رِئْ مِنِهُمْ مَاكَفُسَتَ مِنَ لَا ثُرُّوا لَذَى وَلَى كَبْرَهُ مِنْهُ مِلَهُ عَذَاكُ عَظِيكُم 💜 لَوْلاَ آِذْ سَمِعْتُمُهُ ۚ ظَنَّ الْوُثْمِنُونَ وَالْوُثْمِنَاتُ بِإِنْفُسِهِمْ خَيْرٌأُوهَا لُوَاهٰلَا آفِكُ مُسَانُ ۞ لَوْلَاجَآ وُعَلَيْهِ مَا رُبَعَتَةٍ شُمُلَآءً فَاذْ لَوْ مَا تُوَا مِا لَشَهُ مَدَّاءِ فَا وُلَيْكَ عِنْدَالله هُمُ الْكَاذِيونَ اللهُ وَلَوْلاَ فَضْرا لِلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُنُهُ فِي الدُّنْمَا وَالْاَخِرَةِ لَسَّكُمْ فِيمَّا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَا يُعَظِينُمْ ۞ اذْتَكَفَّوْنَهُ بالسِّنَتِكُمْ وَقَقُولُونَ مَا فَوَا هِكُمْ مَا لَشَ لَكُمْ مُهِ عِلْمٌ وَتَحْسَنُونَهُ هَيِسَنَّأُوهُوَعِنْ دَاللَّهِ عَظِيْمُ ۞ وَلَوْلاَ آِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَاكِوْنُ لَنَآ اَنْ نَنْكَلَمْ يَهٰذَا سُجَانَكَ هٰذَا مُبَانُ عَظِيْمُ اللهُ يَعِظُكُمُ اللهُ اَنْ مَعُودُ والمِثْلَهِ اَلِكًا انْكُنْتُهُ مُؤْمِنَا ﴿

# 经配到进

وُيْبَيْنُ أَلَّهُ لَكُمُ الْأِيَاتُ وَأَلَّهُ عَلِيْهِ حَكِيْهِ ﴿ إِنَّ الَّذَينَ يُحَبُّونَ اَنْ مَنْبَيِمَ الْفَاحِتُهُ فِي الْذِينَ الْمُوالِمَهُمْ عَذَا بِثَ الْبِيمُ فِالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَٱللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلاَ فَضْأُ إِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ وَأَنَّ أَلَّهَ رَوْفَ رَجِيْمٌ ﴿ لَا عَنَّهَا الَّذَّ تَنْ مَنُوالاَ تَتَبَعُوا خُطُوَاتِ النَّثَيْطِ أَنْ وَمَنْ يَتَبَعْ خُطُواتِ الْشَيْطَانِ فَإِنَّهُ مَا مُرُوا لِفَشَآءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَوْلَا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زُكُمِينِكُمْ مِنْ اَحَدِ اَبِدًا ۚ وَكِنَ ٱللَّهَ يُزَكِّبُ مَنْيَئَآهُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْمُ ۞ وَلَايَـٱتِلَاوُلُوااالْفَصْلِمَنِكُمْ وَٱلسَّعَةِ ٱنْ وُ وَٱلْوَلِيا لَقُرْ وَالْسَكَاكِينَ وَالْهُرَاجِرَنَ فِيسَيِلاَ لَهُ ۖ وَلْيَعْ فُوا وَلْيَصْفُو ۗ الْاِتَّجُونَ اَنْ يَغْفِرَاللَّهُ كُلُّمْ ۗ وَاللَّهُ عَنْفُولُ رَجِيْهِ ۞ إِنَّ ٱلذَّنَّ رَمُوزَالْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لْعِنُوا فِي لَدُّ نْيَا وَالْاخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَالْبَعَظِيْمٌ ﴿ تُومَ تَسْهُدُ عَلَيْهِيْهِ ٱلْمِينَنُهُمْ وَآيِدْ مِهْمَ وَٱنْجُلُهُمْ بَكَاكَانُواْ يَعْلُونَ 🎱

# ٩٥٥ (١٩٥٤) المنظمة الم

يَوْمَئِذِ يُوفِيهِمُ أَللهُ دِينَهُمُ أَكُوَّ وَيَعَلَمُونَ أَنَّ ٱللهَ هُوَالْلَهَ " الْمُبِينُ ۞ اَلْحَبِينَاكُ لِلْفِيتُ مَنَ وَالْحَبِينُونَ الْحَسَمَاكُ وَالْحَسِينُونَ الْحَسَمَاكُ وَ الْظِّيْبَاتُ الطَّيْبِينَ وَالْطَيْبُونَ الطِّيْبَاتِ الْوَلِيْكَ مُبْرَقُ ثُنَّا مِّا يَقُولُونَٰ لَكُمْ مَعْفِفَةُ وَرُزْقُكِرِيْرٌ ۞ يَاءَ يُهَاالَّذِيَنَ أَمَنُوا لاَ فَأَخُلُوا بُنُوناً غَيْرَ بُنُوكُمْ تَحَيِّ لَتَنْ تَأْلِيشُوا وَتُسَكِّرُ وَعَلَيْهَا ذَلَكُوْخُيْرِكُكُوْ لَعَلَكُ مُ لَذَكَرُونَ ۞ فَانْ لَمْ يَجَدُوا فِيهَآ أَحَدًا اللهُ اللهُ عُلُوهَا حَتْي فُوْذَ لَ لَكُمْ وَالِنْ هِيَ لَكُمُو الْبِيعِمُوا هُوَ أَنْكُىٰ لَكُنْمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْلَوْنَ عَلِيْهِ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُجْنَاحُ أَنْ لَدْخُلُوا بُونًا غَيْرَمَ سُكُونَةٍ فِيهَا مَتَا عُ لَكُرُواْ لِلَّهُ يَعْلَمُ مَا شُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ﴿ قُلْلُؤُمْنِ نَ يَغُفُّو َامِنْ اَجْكَارِهِمْ وَيَعْفَطُوا فُرُوجَهُ هُ ذِيكَ أَزَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرِ بَمَا يَصْنَعُونَ 🕥 وَقُلْلُوا مِنَاتِ يَعْضُضَ مَنْ إَيْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُرَ ا فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَنْدُنَّ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَصْرِينَ

# 经间到到

بَيْ مُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنِّ وَلاَ يَسْدُنَ زِينَا هُنَّ الْأَلْبُعُولَنَهِنَّ ٱوْا بَآجُنَ ٱوْابَآءِ بْعُولِيْهِنَ ٱوْابْنَآجُنَ ٱوْابْنَاء بْعُولِيْهِنَ ٱۅ۫ٳڿۅؘٳڹۣڹؘٲۅ۫ؠۼۜٳڿ۫ۅٙٳڣ۪؈ؘۜٲۅ۫ؠۜۼٙٲڂۘۅٵڿڹۜٲۅ۫ؽڝٓٳۧؠ۠ڽۜٲڡ۫ڡٲڡۧڰؙػ۫ أيَانَهُنَّ أُوِالْتَ إِبِينَ غَيْر إِوْلِي الْإِنْبَةِ مِنَ الرِّيالِ الْوَالْطِفْل الذَّنَ أَن يَظْهَرُواعَا عَوْزَاتِ النِّسَآءَ وَلاَ يَضْرُنَ الْجُلِهِنَّ لَيُعْكُمَ مَا يُخْفِئَ رَمِنْ رَبِنَنِهِنَّ وَتُوبُوٓ إِلَىٰ اللهِ جَبِيعًا أَيُّنُهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُ مِنْفِكُمُ إِنَّ ﴿ وَإِنْكُوا الْآمَا مِ مِنْكُمُ وَالْصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِ كُمْ وَإِمَّا يُكُمُّ إِنْ بَكُونُواْ فَقَ لَآءَ يُغْنِهِ مُاللَّهُ مِنْ فَضَيلَةٍ وَٱللَّهُ وَاسِتُمْ عَلِيْهُ ۞ وَلْسِسْتَعْفِضِالَذِّينَ لَا يَجِدُ وَنَ بِكَاحًا حَتَّى يُغِينَهُ مُ اللهُ مِنْ فَضَيْلَةٍ وَالْذَيْنَ يَتِغُوزَالِكِمَّاتَ مَا مَكَتَ كُمَّاكُمُ فَكَا يَبُوهُ إِنْ عَلِمْتُ هُ فِيهِ مِحْدِرٌ أَوَا تُوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلذِّبَكَ الْيَكُمْ وُلَامَتُ رِهُواْ مَيَا يَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْ نَ تَحَصَّا كَيْمُنْغُوا عَضَ الْحَيْوَةِ الدُّنْمَا وَمَنْ كِلْمِهُ فَنَ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ يَكُ إِلْكِيهِ فِيَ غَـُفُورُدَجِيْهِ ۞ وَلَقَدْ أَنْزُلْنَاۤ إِلَيْكُورُا يَاتٍ مُبَنِيَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الْذَينَ خَلُواْ مِنْ مَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْنُقِينَ ﴿ أَلْهُ نُورُالْسَمُواتِ وَالْاَرْضِ مَنْكُ نُورِهِ كَيْنْكُوهِ بِهَامِصْهَا ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَ دُرِيْ يُوقَدُ مِنْ يَجَوَّ مُبَادَكَةٍ زُنْتُونَةٍ لَا شُرْقِيَةٍ وَلاَ عَرْبَيَةٍ يَكَادُ زَنْبُتُهَا يُضِيَّ وَلَوْلَا مَسَسُهُ مَا أَثُورُ عَلَى فُرِيْحَ هُدِي الله لِنُورِهِ مَنْ يَسَكَ وَيَضِينُ ٱللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّالِشَ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ ۞ فِي يُوْبِ أَذِنَا لَهُ ٱنْرُفْعَ وَيُذِكَرُفِيهَا أَشِيمُهُ لَا يُسَدِّلُهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ۗ ﴿ يَجَالُلُا لَلْهِيهِ عِجَادَةُ وَلَا بَنْعُ عَنْ ذِكْرِ إِللَّهِ وَإِفَامِ الْصَلْوَةِ وَايِتَآءِ الرَّكُوةِ يَخَافُونَ وَمُّا تَنْقَلَتْ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالاَبْصَارُ ۗ ﴿ لِجَمْ بَهُ مُالَّهُ ٱخْسَنَهَا عَكِمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِهُ وَأَلَّهُ بَرْزُقُ مَنْ لِيَكَاءُ بَعَيْرِحِيمَابِ ﴿ وَالذَّيْنَ كَفَرُوْ آغَالُمُ مُكَرِّب بِقِيعة يَحْسَبُهُ الظَّمْالُهَا أَمَا عُرَقِي

### 经包到到

إِذَاجَآءَهُ لَمُ يَحِدُهُ شَنْكًا وَوَجَدَأَلُلَّهُ عِنْدُهُ فَوَقِيلُهُ حِسَابَةُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ اَوْكَظُلُارَتِ فِيَجْرِبُجِرٌ بَعْشَلِيهُ مَوْجُ مِنْ فَرْقِهِ مِوْجُ مِنْ فَوْقِرِ سَحَابُ ظُلْمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَعَفِيْ إِذَا أَخْرَةَ كِنَاهُ لَوْ يَكُدُ يَرْهَا أُومَنْ لَمْ يَجْعُكِلَّ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ فُرْرٌ ۖ ﴾ ٱلْذَيْرَانَ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِيالسَّمُواتِ وَالْارْضِ وَالطَّيْرُصَّا فَالْتِ كُلِّقَدْ عِلْمَ صَلاَّنَهُ وَسَّبْ بِيَحَةٌ وَاللَّهُ عَلِيْهُ بِمَا يَقْ عَلَوْنَ ﴿ وَلِيهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالِيَا لَهُ الْمَصِيرُ ۞ الْمُنْزَازَ اللَّهُ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَنْنَهُ ٱلْمَيْخِصَلُهُ زَكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَا لِهُ وَيُنْزِكُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِنْ جِيا لِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيَصُبِبُ بِهِ مَنْ يَشَاَّءُ وَيَقِيرُفُهُ عَنْ مَزْيَكَا أُيكادُ سَنَا بَرْفِهِ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارُد 🕲 يُعَلَّتُ ٱللهُ ٱلِيَّلِ وَالنَّهَا رُأِنَ فِي ذِلِكَ لَعِبْرَةً لِا وُلِمِالْا بْصَارِ @ وَاللَّهُ خَلِقَ كُلَّ دَابَتِهِ مِنْ مَآءٍ فَينْهُ مُ مَنْ يَشِي عَلَى طُلِنِهُ

# ٩

وَمِنْهُ مُنْ مَنْ مَيْنِي عَلَى رِجْلَانٌ وَمِنْهُ مَنْ مَنْ عَلَى أَرْبَعْ مِخْلُقُ الله مَا يَسَآءُ أِنَّ ٱللَّهُ عَالِحُ لَشَىٰ مِدِّيرٌ ۞ لَقَدْ ٱنْزَلْنَا ٓ ايَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ إِلَىٰ مِيرَاطٍ مُسْتَهَيِّهِ وَيَقُولُونَ الْمَتَا بِاللَّهِ وَبِالْرَسُولِ وَاطَعْنَا تُرْسُولَى وَثَوْمِنْهُمْ ْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكُ وَمَآ أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِ نَ ۞ وَاذَادُعُوۤ [الِيَ ٱلله وَرَسُولِهِ لِيَحْتُ مِينَةُ وَاذَا فَرِقَ مِنْهُ وَمُعْرِضُونَ ا وَاذِ بَكُنْ لَكُمُ الْحَقُّ يَا فَآلِاكُ لِهِ مُذْعِبَ مَنْ ﴿ اَفَ قُلُوسٍ مُ مَنْ أَمِ أَرْنَا بُواام يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ا بَلْ وَلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْوَيْمِينَ إِذَا دُعُوٓا الْكَ أَلْلُهُ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُّمُ مِّنْ هَمْ أَنْ يَقُولُواْ سِمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَا اُوْلَيْكَ هُـمُ الْمُفْلِلِيْ زَنَ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ إِلَٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْتَالُهُ وَيَنْفُنَّهِ فَالْوَلَئِكَ هُمُراْلُفَ ٓ أَرْزُونَ ۞ وَٱفْسَمُوا بِاللَّهِ جَـهُدَ أَيْمَا نِهِمْ لَيْنَ امَرْبَهَمُ لَيُخْرُضُ قُلْ لا تَقْيِمُواْ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهُ

#### النالفات

خَيْتُرَبَا مَعْلُونَ ۞ قُلْ اَطِيعُوااً للهُ وَاَطِيعُوا ٱلرَّسُوكَ فَإِنْ فَوَلَوْاْ فَإِنَّ مَا عَلَيْهِ مَا خِمَا وَعَلَيْكُمْ مَا خِيْلُتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ نَهْنَدُوْا وَمَا عَلَىٰ لُرْسَوُلِ الْإَالْبَلاغُ الْبُنُ ثُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَا مَنُوا مِنْكُمْ وَعَلَوْا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخِلْفَنَهُمْ فِالْأَرْضِ كَا اسْتَغْلَفَ الْذَيْرَمِ فَيُلْهِبُهُ وَلَهُمَكَ نَكُمُ دَيْنَهُمُ الْذَي أَرْتَضَىٰ كُمُ وَلَيْمَذِ لَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا ۚ يَعْبُ دُوبَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَنْيًا تُومَنْ هَنَرَبَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُواْلِفَا سِفُونَ وَاقِيمُ اللَّهَا لُوَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تُرْمُونَ ۞ لَاتَحْسَانَ ٱلَّذِينَكَ فَرُوامُغِيزَ مَنْ فِي الأَرْضِ وَمَا وَبَهُ مُ النَا زُولِينُورَ لِلْصَيْرُ ۞ يَاءَثُمَا الدِّيْنَ الْمُوالِيَسْتَاٰذِيْكُمْ لَذَنَ مَكَكَتْ أَغَانِكُمْ وَالْذَينَ لَرْيَالْغُوااْ كُلْمَ يَكُمُ مُلْتَ مَالَةً نْقَبْ لِصَلَوْ وَالْفَجْ وَجِينَ تَصَعُونَ تَيَا كُمُ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ هَدْ صَلوٰ وَالْوِسَاءُ ثَلَاثُءَوْرَاتِ لَكُ مُّلْسِّمَكُ كُمُوْلَا عَلَيْمُ جُاحُ

### ٩

بَعْدُ هُنَّ طَوًا فُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَا بِعَضِ كَذَاكِ يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُوْ الْأِيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيْهُ حَكِيْمٌ ۞ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَا لَمُنِيكُمُ ٱلْحُلَمُ فَيْسَنَا ذِنُواكَا ٱسْتَأْدَنَالَةَ بَنَمِنْ قَبْلِهُ هِ كَذَٰلِكَ يُبِينُ ٱللهُ لَكُوْ أَبَايَةً وَٱللَّهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ ۞ وَالْفَوَاعِدُ مِنَ ٱلبِّسَاءِ ٱللَّا يَلَا يَرْحُونَ نِكَاحًا فَلِسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ شَابِهُنَّ عَرْمُتُ بِرِجَاتٍ بِرِبِيَةً وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ هُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعَ عَلِيْتُم ۞ لَيْسَعَلَىٰ الْاَعْـٰ لَمَ خَرْجُ وَلَاعَلَىٰ الْاَعْرَجِ حَرَجُ ۗ وَلاَعَلَىٰالْمَرَيضِ َحَرْجُ وَلاَعَلَىٰٓ نَفْسِكُ ۚ أَنْ تَأْكُلُواْ مِنْ بُنُوتِكُمْ ٱۅ۫ؠؙۘۄؙۣؾؚٵؠۜٙٳؘؿؚڰٛ۫؞ٲۅ۫ؠٮؗۅؙؾٳؙڡؠؘۜٳؾۘڮٛۄ۬ٳۅ۫ۑؠؗۅڗٳڿۅٳڹڰؙ؞۪ۨ اَوْبُوْتِ اَخَوَا يَكُوْا وْبُوْتِ اَعْسَامِكُوْا وْبُوْتِ عَايَكُوْا وْبُونِ عَايَكُوْا وْبُونِة ٱخْوَالِكُمْ ٱوْبُوْتِ خَالاَيْكُمْ ٱوْمَامَكُنْ مُفَالِحَهُ ٱوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُو ْجُنَاحُ أَنْ كَاكُوا جَبِيًّا الْوَاسْسَا كَافًا وَإِذَا دَخَلْتُهُ بِيُولًا ْ فَسَلِمُواعَلَ أَفْسُكُمْ تَحِيَّةً مِنْعِنْ لِٱللَّهِ مُبَالِّكُا طِيَّبَةً كَذَلِكَ

# 经强制进

يْبُيْزَاللهُ لَكُمُ الْأِمَاتِ لَعَلَكُمُ نَعَسْقِلُونَ ٰ ۞ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَا لَذِّمَنَ أمَنُوا بأَيْلَهِ وَرَسُولِهِ وَاذِا كَا نُوامَعَهُ عَلَى مُرِجَامِع لَمُرَدُ هَبُواحَيْ يَسْتَأْدِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذَّ مَنْ مَيْسَتًا دِنُومَكَ ٱوْلَيْكَ ٱلَّذَّ مَنْ وَمُونَ مَالِلَّهِ وَرَسُولَةً فَإِذَا لِيُسْتُأَذَنُوكَ لِعَضْ شَأْنِهِ مِفَاذَنْ لِمَنْ شِئْكُ مِنْهُمُ وَاسْتَغْفِرْ لِهُمُ ٱللَّهُ إِنَّا لِلْهُ عَنْفُورْ رَجْبُم ۞ لَاتَّجْعَالُوادْعَآ ۚ الْرَسُو مِّنْ كُمْ كَدُعَاء يَعْضَكُمْ نَعْضاً فَدْيَعْنَا ۚ ٱللَّهُ ٱلذَّيْنَ مَيْسَالُوْنَ فَيْ لِوَاذًا فَلَيْمُذُ رَالَذَ بَنْ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ إِنْ تَصْبِيبُهُ مْ فِيْنَاةُ أَوْيُصِيبُهُ عَنَابُ إِيثُم ۞ اَلاَّ إِنَّ لِيْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضُ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْحُ لَيْهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِئُهُمْ مَاعِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّسَىٰ عَلِيمٌ ١٠

# شِوَةِ الْمِقَالِيَّةِ الْمُعِينَّةِ الْمِقِينَةِ الْمِقَالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيَةِ

ين التَّوْرِ التَّهُ التَّوْرِ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي َنَزَلَ ٱلْفَرْ إِنَ عَلَى عَبْدِهُ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ لَهَ إِلَّا 🕲

# مُؤَوِّةُ (لَهُ تَتَأِنَ

ٱلذِّي لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَخِيدُ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سَرَبِكَ فِي الْمُلَاثِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ فِعَتَذَرَهُ تَفْدِراً ﴿ وَانْحَذُوا مِنْ دُونَمَ الِمَهُ لَا يَغْلُقُونَ شَنَّا وَهُمْ يُغْلَقُوْزَ وَلَا يَلْكُونَ لِاَ نَفْسُهِ مُضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلاَ مَلْكُوْنَ مُونًا وَلِاَحُومٌ وَلا نُشُورًا 🕲 وَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوْ الزَّمْ لَأَ الْإِلَّا أَمْكُ الْفَرَالُهُ وَاعَالَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ إَخَرُونَّ فَعَنْدْ جَآؤُ ظُلْاً وَزُورًا ۗ ۞ وَتَ الْوَالْسَاطِلُرُ الْاَوَّلِيزَاْتَ تَبَعَا فِهِي مُلْعَلِيْهِ بَكُرُةً وَاصِيلًا ﴿ فَالْزَلَهُ الذَى عَنْ لُمُ السِّرَ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ أَيْهُ كَانَ عَنْ فُورًا رَجِّماً 🧶 وَقَالُوْامَا لِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُوا لَطَّعَامَ وَمَيْشَى فِي الْاَسُواتِي لَوْلَآأُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَكُوْزَمِعَكُ نَذِرًا ﴿ اَوْنَاقِ إِلَىٰهُ كَنْزَافَكُوْزُلَهُ جَنَّهُ مَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَا لَا لَظَالِمُونَ اِنْتَنَّامِعُونَ الْأَرَجُلاً مَسْعُورًا ۞ أَنْظَرَكُفَ ضَرَبُوالَكَ الْأَمْثَالَ فَصَالُوا فَلْا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَارَكَ ٱلْذَي آَنْ مَا مَا مَاكَ اللَّهُ مَا مُعَالَّكُ

خُوا مِنْ ذَٰ لِكَ جَنَاتِ تَحَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا زُوْ يَحْسَا إِلَّكَ قَصُورًا ﴿ بَالْكَذَبُوا بِالْسَاعَةِ وَأَعْتَذْ نَا لِمَ ۚ كَذَبَ بَالِسَاعَةِ سَعِيرًا ﴿ فَ إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانِ عِيدِ سَمِعُوالْمَا تَغَيَّظًا وَزَفِرًا ﴿ وَإِذَا الْفُوامِنْهَا مَكَانًا ضَتَقًا مُقَدِّرَ فِينَ دَعَوَاهْنَ الكَ نُبُوراً ﴿ لَا لَذَعُوا الْمَوْمِرُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا نُبُورًاكِتُمَّا ﴿ فَأَلَدُ الْكَخَرْلَ مَجَنَّهُ الْخُلُد أَلَيْنَ } وُعِدَالْمُنْفُونُ كَانَتْ لَهُمْ جَزَّاءً وَمَصِيرًا ۞ لَمُهُ فَهَامَا يَتُ أَوْنَ خَالِدِ ثُنَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلًا ۞ وَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْتُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَ أَشْتُمْ أَصْلَلْتُهُ عِسَادى لَّهُولَاءَ أَمْ هُمْ صَلَوْا ٱلسَّكِيلُ ۞ قَالُواسُبِيَا اَكُ مَا كَانَ يَنْبَغِ لِمَنَا ٱنْنَعِّنَ ذَمِنْ دُونِكَ مِزْ اَوْلِيَ ٓ وَلِكُنْ مَتَعْنَهُمُ وَالَّآءَ هُمْ حَتَّمْ نِسُوااَلِدَ كَنَّ وَكَا نُواْقُومًا يُورًا ۞ فَقَذَكَذُوكُمْ بَيَا نَفَوُلُونُ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَنْفَا وَلَا نَضْرًا وَمَنْ يَنْظِلِمُ

#### ۺؙٷؘڎؙ(ڶڣؙۊؖ؆ؖٳؽؙ

مَنِكُمْ نَدِ فَهُ عَذَابًا كَ مَرًا ۞ وَمَاۤ اَرۡسَلۡنَاۡ فَلۡكَ مِزَالۡمُرۡسِلَارَ الْآاِنَّهُ مُلِيَّاكُمُونَ الْطَعَامَ وَمَيْشُونَ فِي الْأَسُواقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِعَضِ فَيْنَةً أَنَصْبُرُونَ وَكَالَ رَبُّكَ بِصَيرًا ۗ وَقَا لَالَٰذَ ثَنَ لَا رَحُونَ لِقَآءَ نَا لَوْلآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْلَئِكَهُ ٱ وَرَغِي رَبِّنَّالْقَدِانْسَتَكْبَرُوآ فَإَنْفُسِهِ مَوْعَنُوعُتُواَّكُبُراً 🕲 يَوْمَ رَوْنَا لَكِنْكَ لَهُ لِلْمُشْرَى وَمِيْدِ لِلْهُجُ مِنَ وَيَقُولُونَ حِجْدًا مَجُورًا ۞ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰمَاعِلُوْا مِنْعَسَمَا فِعَلْنَاهُ هَسَآةً مَنْوُرًا ۞ أَضِّحَالُ الْحَنَّةِ يَوْمَئِذِ خَيْرُمُنْ تَفَرَّا وَأَحْسَرُ مَقِيلًا ﴿ وَتُومُرَنَّتُفُوُّ إِلْتُمَاءُ مِالْغَمَامُ وَنُزَلَ الْلَأَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ نَنْزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يُوْمَئِذِ إِلْحَقُّ لِلزَّهٰنُّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَىٰ لَكَا فِرَنَ عَسِيرًا ۞ وَوَمْ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ مَا لَيْتَبَىٰ أَيْحَكَذْنُهُ عَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَاوَيْلَيْ لَيْنَبَىٰ لَوْاَتَخِذْ فُلانًا خَلِيلًا ﴿ لَقَ لَمُ أَصَلَتَى عَنْ لِلذِّكْرِ مِجْنَدَ اِذْجَآءَ بَى

وَكَا زَالْتُ مُطَانُ للانْسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُوكِ مَارَتِ إِنَّ وَمُو لَيَخَكُ ذُوا لِهٰذَا الْقُرُّ أِنَّ مَفْحُرُمَّ ﴿ وَكَذَلْكَ جَعَـُلنَا لِكُلِّ بَيْ عَدُواً مِنَا لِمُحْرِمِينَّ وَكَيْ بَرَبْكَ هَادِياً وَنَصِيراً ﴿ وَمَا لَالَّذِيزَكَ فَرُوا لَوْلَا مُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ جُمْلَةً وَاحِدَّةً كَذَٰ إِلَكَ لِنُتُمَّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَ لُنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿ وَلاَ يَا تُونَكَ بِمَثَالِ لِأَجْنَاكَ بِإِلْحَقِ وَأَحْسَزَ بَفَسِيرًا ﴿ ٱلذِّيَنُ يُشْرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِيْ الْحِجَهَ نَمْ الْوَلِيْكَ شَنْ مَكَانًا وَاَضَا أُسِيلًا ﴿ وَلَقَدْ الَّيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ آخَاهُ هٰرُونَ وَزِيرًا ۞ فَعَـُلْنَا ا ذِهَـَاۤ الْكَالْفَوْمُ الذَّبَرَ كَذَّبُوا إِلَا يَنَّا فَدَمَّمْهَا هُرْ نَدْ مِيرًا ۞ وَقُوْمَ نُوْحَ لِمَّاكَذَهُا الرُّسُوا إُغْرَفِنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ النَّاسِ (إِمَّةٌ وَأَعْتَدُمَا لِلظَّالِلِينَ عَذَابًا السَّمَّ اللَّهِ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسَ وَفُرُوبًا بَيْنَ ذلك كَثُرًا ﴿ وَكُلَّا مَرَّ مَنَالَهُ الْإِمْكَ الَّوْكُلَّا نَبُرُنَا نَشِرًا ﴿

# يُنْوَزُقُ (لِهُ وَتَحْإِنَ

وَلَقَدْ إِنَّوْا عَلَى الْقَرْبَةِ ٱلنَّةِ آمُطْرَتْ مَطَرَ السَّوْءُ ٱفَلَمْ سَكُونُوا يَرْفَنَهُ ۚ بَلَ كَا فُوا لَا يَرْحُونَ نُشُوراً ۞ وَإِذَا رَاوُكَ إِنْ يَغَيِّدُونَكَ اِلَّا هُـُزُواً أَهٰذَا ٱلذِّي بَعِثَ ٱللهُ رَسُولًا ۞ إِنْ كَا دَلَيْضِلْنَا عَنْ لِلْمَتِنَا لَوْلَا أَنْصَبْرِنَا عَلَيْهُا وَسَوْفَ لَعِنْ لَوْنَجِينَ بَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَصَلَ سِيلًا ۞ اَرَائِتَ مَنْ الْتَخَذَ لِلْهُ وُهُولُهُ أَفَانْتَ تَكُوْنُ عَلَنَهُ وَكِئَلًا ﴿ اللَّهِ مَا أَمْ خَسَنُ أَنَّا كُثُرُهُمْ لَسِمَعُونَ أَوْيَعِ عِلْوُنَ أِنْ هُمُ إِلَّا كَا لَا نَعَامِ بَلْهُمُ أَضَا أُسِيبِكُو ۗ ٱلَهٰ زَالِي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْظِلِّ وَلَوْشَآ ، لِجَعَكَهُ سَاكِئاً ۚ تُرَجَعُلْنَا ٱلشَّمَهُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ تُرَقِّضَنَا مُ الْيَنَا فَصْأَلِسِيرًا 🕲 وَهُوَالَذِي جَعَلَ إَكُ مُ الْيَزْلِياسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَحَعَلَ النَّهَا رَنْشُورًا ۞ وَهُوَالَذِّكَيَ أَرْسَكُ الرَّمَاحَ بَشُسُرًا بَنْ يَدَىُ رَحْيَةٍ وَأَنْلْنَا مِزَالْسَكَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ لِيَحْدِيهُ مَلْدَةً مَنْتًا وَنُسْفَيَهُ مَمَا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَإِنَا سِتَى كَبْيِرًا ﴿

# المن التكاه بمشترا

وَلَقِيَدُ صَرَّفْنَاهُ مَنْ يَهُ مُ لِمَذَكِّرُواْ فَا لَا كَثُورُ ٱلنَّاسِ لِإِلَّا كُفُورًا ۖ @ وَلَوْشِنْنَا لَبَعَنْنَا فِكَ أَوْيَةٍ بَذِيراً ۞ فَلاَيْطِعِ أَلَكَا فِنَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ حِهَادًا كِيَرًا ۞ وَهُوَالَّذِي مَرَجَ المِعَيِّن هٰذَاعَذْبُ فُرَاتُ وَهٰذَا مِلْ الْجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجُمْرًا مَعْمُورًا ۞ وَهُوَالَذِي خَلَقَ مِنَا لَمَاءَ بَشَرًا غَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُكَ مَدِيرًا ۞ وَيَعْـُدُونَ مِنْ دُونِاً للهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَا زَاْلِكَا فِرْعَلَىٰ رَبِّهِ ظهرًا ﴿ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَيْثُمًّا وَبَذِرًا ﴿ قُلْهَا ٱسْكُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِ إِلاَ مَنْ شَآءَ ٱلْأَيْخِيَ ۚ إِلْحَاسِيُّهُ سَبِيلًا ۞ وَتُوكَّلُ عَلَىٰ الْحَ الذِّ كَالَكِمُونُ وَسَبِّ مُجَدِّهُ وَكَفَّىٰهِ بِذُنُوُبِعِبَادِهِ جَبِيرًا ۞ ٱلذِّيحَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بِمُنْهَا فِي سِنَّةِ أَيَّامُ ثُمَّ أَيْسِنَوْي عَلَىٰ لَعَرْشِرُّ ٱلزَّمْنُ فَنَكَ لِهِ خَبِيرًا ۞ وَاذَا قِيلَكُمُ أَسْجُدُ وَاللِّزَمْنِ

# مِنْوَرَةُ (لَهُ قَالِهُ)

عَالُواوَمَا ٱلرَّغْنُ أَسْعِتُ لِلمَا فَامْرُهَا وَزَادَهُمْ مِنْفُورًا ۖ ﴿ لَيَارَكَ الَّذِي جَعَكُ فِي السِّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَرًّا مُنبِرًا ۞ وَهُوَالَذِي جَعَلَ الْبَهَا وَالنَّهَا رَخِلْفَةً لِمُزَارَادَ أَنْهَذَكَ رَاوْارَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ الزَّمْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ لَارْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْكِتَا هِلُوزَةَ الْوَاسَالْامًا وَالْذَنَ رَسِيتُونَ لِرَنَهُ مُ شَخِّدًا وَقِيامًا
 وَالْذَنَ رَسِيتُونَ لِرَنَهُ مُ شَخِّدًا وَقِيامًا يَقُولُونَ رَبَّكَ الصَّرِفْ عَنَاعَذَا بَجَهَنَّمُ اِنَّ عَذَا مَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَ تُدَمُّتُ عَرَّامًا ﴿ وَالَّذَينَ إِذَآ أَنْفَ عُوالَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَتْ تُرُوا وَكَالَ بَنْزِذْ لِكَ فَوَاماً ۞ وَٱلْذَينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ الْكَااْخَرَ وَلَا يَقْتُ لُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلْتَي حَمَّهُ ٱللَّهُ إِلَّا بِأَكِنَّ وَلاَ يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْ عَلْ ذِلِكَ يَلْوَ أَتُ إِمَّا 🕲 يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَالْقِكُمْ وَيَحِثُ لُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلاَ مَزْتَاكِ وَامَّنَ وَعَكِيمًا كَالَّاصَالِمًا فَاوْلِيْكَ

يُدَلُ ٱللهُ سَيًّا يَهِمْ حَسَنَاتُ وَكَانَا للهُ عَـفُوراً وَحِمَّا وَمَزْ مَا بَ وَعَ إَصِالِكًا فَا نَهُ يَتُونُ الْإِلَّالَٰهُ مَنَامًا وَالَّذَّنَّ لَا يَسْنَهَدُونَا لَزُورُواذَا مَرُوا بِاللَّغُومَرُ وَاكِرُهُمَّ 🔘 وَالَّذِينَ اذِا ذُكِ رُوا إِلَا إِن رَبِهِ مِلْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَغُيَانًا ۞ وَالْذَِينَ هَوُلُونَ رَبِّنَا هَتْ لَنَا مِنْ أَذْوَاجِنَا وَذُرْيَا نِنَا قُرَّةً أَغِيُرُ وَاجْعِلْنَا الْمُنْقَى مَنْ إِمَامًا ۞ اُولِيْكَ جُزُوْنَ الْغُرْفَةَ كَمَاصَهُ وَاوَلْلَقَوْزَ فِيهَا يَجَنَّةً وَسَلاماً 🕲 خَالدينَ

فِيهُ الْحَسُنَةُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلْهَا يَغْيَوُ أَبِكُمْ زَفِي لَوْلَا دُعَا وَكُنَّ فَعَدَدُنَّا ثُنَّهُ فَسُوفَ كُوْزُيْزًا مَّا اللَّهِ





طْسَهُ ۞ بَلْكَ الْمَاتُ الْهِكَارِ الْبُينِ ۞ لَعَلَكَ بَاخِعُ



# سُوَّرُةُ (الشِّيِّزُلُ

نَفْسَكَ ٱلْأَيْكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ نَشَا إِنْهَا عَلَيْهِمْ مِزَالُسَّمَاةِ الْيَةَّ فَظَلَتْ اَعْنَاقَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْبِيهِمْ مِنْ إِذِكُرْ مِنَ ٱلرَّهْرِ مُعْلَتِ الْأَكَانُواعَنْهُ مُعْرِضِيزَ ﴿ فَقَدْكُذَبُوا فَسَيَّا بِيهِ مُانْزُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُونَ ۞ اَوَلَوْرَوَا اِلَّهِ الْاَرْضِكُمْ اَنْتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِلْ رَوْج كِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ ا ذٰلِكَ لَاٰبَةٌ ۚ وَمَاكَا نَاكَتُ مُهْرِمُوْمِينِ نَ ۞ وَانِّ رَبَّكِ لَهُوَ الْعَزِيْزِ أَرْجَيْمُ ﴿ وَإِذْ نَادْى رَبُّكَ مُوسَى إِزِ الْتِيالْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لَى قَوْمِ فَرْعُوزُ الْإِينَةَ قُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَذَا فَا أَنْ يَكُذِ بُورُ ٢ وَيَضِيُونَ صَدْرِي وَلاَ يَنْطَلُقُ لِيكَ إِنْ فَإِنْ مِيلُ الِ الْمُسْرُونَ ﴿ وَلَمْهُمْ عَلَىٰ ذَنْتُ فَاخَافُ أَنْ مَقْنُلُونِ ۗ قَالَ كَلَافَاذَهَكَ الْمَا لِنَكَ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمَعُونَ ﴿ فَأَتِيا فِمْ عَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينُ ﴿ أَنْ أَرْسِ لْمَعَنَا بَغَآشِ آئِلُ ۞ قَالَ الزُرِّيْكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيثْتَ فِينَا مِنْ عُرُكُ

# لِلزُّ السَّاهُ عَشْرَا مِنْ

سِـنِـنَوُ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَنَكَ ٱلَّهِ فَعَلْتَ وَانَتْ مِنَ الكَاوِنَ ۞ قَالَ فَعَـٰلُنُهَا إِذَا وَاللَّهِ مَزَالْضَّالْهَرَّ۞ فَفِرَنَّهُ مِنْكُمْ لِمَا خِفْنُكُمْ فَوَهَكَ لِي رَبِّي كُمُ كَا وَجَعَلَيْهِ مِنْ الْمُسْلِينَ @ وَبِلْكَ نِعْمَةُ مَنْهُمَا عَلَى أَزْعِتَ فِي تَنْهَا إِلَّ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل عَالَ فِرْعُوزُومَانِبُ الْعَالَمَزَ ﴿ قَالَ رَبُّ الْشَمُوكِ وَالْاَرْضِ وَمَا مَنْهَ مُوا أَنْ كُنْتُهُ مُو مِن زَ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ خُولَهُ الْاسْتَمْعُونَ اللَّهُ مَا لَذَيْكُمْ وَرَئُلَآلَاكُمُ الْاَوْلِلرَّ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلذِّكَآرُسُكَالَيْكُمْ لَجَنُونُ ۞ قَالَ رَبُّ الْشَرْقِ وَالْغَرْبِ وَمَا يَنْهَ مُأْ إِنْ كُنْتُمْ مَصْفِلُونَ ۞ قَالَ إِنْ أَيْجَكَ ذَتَ الْمُكَا غَيْرِي لَاجْعَكَنَّكَ مِنَالْسَجُونِينَ ۞ قَالَ اَوَلَوْجُنُكَ بِشُوْعِي مُيِنَ ۞ قَالَ فَايْتِ بِهِ إِنْ كُنْنُ مِنَ الْصَادِ فِيزَ ۞ فَالَوْلَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَعْنِانٌ مُبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَكُهُ فَإِذَا هِيَسِفَآهُ الِنَاظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْلِأَحُولُهُ إِنَّ هَٰ لَلَّاكِمُ عَلَيْهُ ﴿ بُرِيُدِ أَنْ يُخِرِّجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِيْرٌو فَاذَا نَا مُرُونَ اً عَالْوَاارُجِهُ وَاخَاهُ وَابْعَثْ فِيلْلَكَا مِنْ حَايِشْرِينٌ 🕲 يَاْ قُولُكَ بِكُلِّ سَخَارِ عَلِيهِ ﴿ فَهُمُ ٱلسَّحَرَةُ لِيهَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٌ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَـُ لَأَنْمُ مُحْتَى عُولٌ ﴿ لَا لَكَلَّنَا مَنْتَكِعُ ٱلسَّحَرَةُ إِنْ كَا نُواهُمُ الْفَالِيرَ ﴿ فَإِلَا مَا مَا مَا مَا مَا السَّمَ فَ قَالُوالِفِرَ عُوْزَا ثَنَانَا لَاجْرًا إِنْكُنَا غَنُ الْغَالِمِينَ ۞ قَالَ نَعَمْ وَانَّكُمْ إِذَّا لِمَنَ الْمُفَدِّدِينَ ﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْفُوامَ آانْتُمْ مُلْفُوزَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حِكَالْهُمُ وْعَصِيَّهُ مْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فَرْعَوْنَ إِنَّا لَغُوْ إِلْعَالِبُونَ اللَّهِ فَلَ فَيْ فُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِ تَلْقَفَ مَا يَأْ فِكُونَ ۞ فَأَلْقَ لَلْتَحَرَّةُ سَاجِدِينٌ ۞ قَالْوَالْمَنَا بِرَيَالْعَالْمِيزٌ۞ يَبِمُوسَى وَهُمُونَ 🕲 فَالَامَنْتُمْلُهُ مَّكُلُونُ أَذَنَ لَكُمُّ أَنِّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَمُكُمُ النِّعْ فَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ لِهِ لَا فَطِّعَنَ الْذِيكُمْ وَانْجُلُكُمْ مِنْخِلافِ وَلَاصَلِبَنَّكُمْ اجْمَعِينَ 🥨 قَالْوَالاَضَارُ المن التالية عشرن

إِنَّا آلِي رَبِّنَا مُنْفَتَلُونَ ۗ ۞ إِنَّا نَطْمَهُ أَنْ يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَاكِالًا كَا اَنْكُنَآ اَوْلَى اللُّوْمِتِينَ ﴿ وَاوْجَنَاۤ الْمُوسَى إَنْ اَسْ بَعِيادِ عَانِكُمْ مُتَ يَعُونَ ۞ فَارْسَكَ فِيَّوْنُ فِالْمُدَّانِ مَا سُرِيَّ @ إِنَّ هَوُلًا ٓءِ لَشِرْذِمَةُ مَلِيلُونٌ ۞ وَإِنَّهُ مُلَنَا لَهَا يَظُونُ ۗ ا وَانَّا لَجَيْعُ كَا ذِرُورُ فِي فَاخْرَجْنَاهُمْ مِنْجَنَاتٍ وَعُيُونِ وَكُوزُورَمَقاع كُرِيْرٍ ﴿ كَذَٰ إِلَىٰ وَاوْرَشْنَا هَا بَنِي السَرَائِلُ ۞ فَارَبْعَوُهُ مُشْرِقِينَ ۞ فَلَمَا تَرَاءَ الْجُمَانِ فَالَ أَضْعَابُ وُسِّعَ إِنَّا لَمُذْزَكُونَ ۞ قَالَكَ لَأْوِإِنَّ مِعَ لَكِ سَيَهْدِينِ ﴿ فَأَوْجَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ إِناضَرِبْ بِعَصَاكَ الْحَرُّ فَا هٰ لَقَ فَكَا ذَكُلُ فِرْقِ كَا لُطَوْدِ الْعَظِيمُ ﴿ وَأَذْلَفَنَا تُوَالْاٰخَرَرُ ﴿ وَانْجَنَّا مُوسَى وَمَنْ مَكَهُ أَجْمَعِرُ ۚ ﴿ ثُولُولُوا مُنْكَافَا مُؤْمِّا الْأَخَرِينُ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَرُّ فَمَاكَا ذَا كُثُّرُهُمْ مُؤْمِنِينَ۞ وَإِذَرَيِّكَ لَمُوالْمِرُمُ الرِّحَيْمُ ﴿ وَالْمُعَلَيْمِ مُنَيَّأً الرَّهِيمُ ﴿

# مُؤَوِّدُ الشِيغِيْلُ

اِذْقَالَالِابِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعَنُدُونَ ۖ ۞ قَالُوانَعْنُدُاصَنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَاكِفِينَ فِي قَالَهَ لَهِمْ مَعُونَكُمْ إِذْ نَدْعُونُ فَ أَوْيَفْ غُوْنَكُمْ أَوْيَضْرُونَ ۞ قَالُوا مَلْ وَحَدْ نَا الْمَاءَ نَاكُذِلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ اَفَرَاسُهُمَا كُنْتُمْ مَاكُنْتُمْ مَعْتُدُونٌ ﴿ اَنْتُمْ وَابَآوَئُكُمُ الْأَفْدَمُونَ ﴿ فَا فَإِنَّهُ مُوعَدُثُوكِا لِآرَبَ الْعَالَمِينُ @ أَلْذَى مُلَقِينَ فَهُو مَهْدُ بْنِ ۞ وَٱلذِّي مُوسِطْعُ مُنِي وَ يَسْفِينْ ﴿ وَاذَا مَرَضْتُ فَهُو يَشْفُنِّينًا ﴿ وَالَّذِي مُبْسَنِّهِ ثُمَّ يُحْدِينِ ۞ وَالْذِّكَ أَطْعُ أَنْ بَعْفِ فَإِلْحَظَيْبَهَ فَوْمَ ٱلَّذِينَّ الله رَبِّ هَبْ لِحَثْمُ الْوَالْجِعْنِي الْصَالِحِينُ اللهِ وَلَجْعَلْ لِي لِسَانَصِدْ قِ فِي الْأَخِرِينُ ﴿ وَاجْعَتْ لِنِي مِنْ وَرَقَةٍ جَنَّةِ النَّعِينُم ﴿ وَاغْفِرْلا مِنَا لَهُ كَانَ مِنَا لَضَّا إِبَنَّ ﴿ وَلاَ غُرِنِ وَوْمَرِينُعَنُونٌ ۞ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَا لُوَلاَ بَنُورٌ ۗ الْأَمَنَ أَذَا للهُ بِعَلْبِ سَهِلْمُ ﴿ وَأَنْلَفِتِ أَلِحَنَّهُ لِلْنَهِينَ اللَّهِ

# النا السَّاهُ السَّاهُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِ

وُبْرَزَتِ أَلْجَتُ لِلْغَاوِئُ ﴿ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ كَاكْنُهُ تَعَبُدُونَ ۗ الله مِنْ دُونِاً لللهُ هَلْ مَنْ صُرُونَا كُمُ أَوْسَنْ مَصِرُونَ اللهِ فَكُبْكُبُوافِهَا هُرُوالْفَا وُنَّ ۞ وَجُنُودُ الْلِسَ أَجْمَعُونُ ۗ وَالْوُاوَهُمْ فِيهَا يَغْصَمُونُ ﴿ تَاللَّهِ انْكَا لَوْصَلالِمُ يُزِكُ إِذْ نُسُوِّيكُوْ رَبِ الْعَالِمَنَ ﴿ وَمَآاَضَلَنَآ آلِكَا الْجُوْمُونَ ﴿ فَمَالَنَا مِنْ شَافِمِينَ ﴾ وَلاصديق مَيهِ ﴿ فَاوَأَنَّ لَنَا كَدَّةً فَنَكُوٰزَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ اِنَّا فِي ذَٰ اِكَ لَايَةً فَعَاكَانَ ٱكْرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُواْلْعَزَ مُزالِّجَيُّمْ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ إِلْمِنْ كَلِينٌ ﴿ إِذْ فَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلاَتَتَقُونَ ۗ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولَ اَمِيزُ ۗ فَا تَقُوْاٱللَّهَ وَالْمِيعُونَ ﴿ وَمَآاسَ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا نِأَجْرِي لِلَّا عَلَىٰ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ فَا تَعَوَّا ٱللَّهَ وَٱطِبِعُونَ ﴿ فَالْأَلَّهُ مَوْ أَطِيعُونَ ۚ فَالْوَأ أَنُواْ مِنْ إِلَكَ وَأَتَبَعَكَ الْأَرْذَ لَوُنَّ ۞ قَالَ وَمَاعِلْمِي مَا كَا فُأ



يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْحِسَانِهُمْ الْإِعَلَىٰ رَبِي لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا آنِكُ بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ كَانَا لِكَانَدِيْرُمُنِينُ ﴿ عَالْوَالَانُ لَرَ مَنْتَهِ مَا نُوحُ لَنَكُونَنَ مِنَ الْمُرْجُومِيزُ ﴿ مَا لَكُ كَبِ اِزَفَوْمُى كَذَّ بُولِ ﴿ ۞ فَافْخُرْ بَيْنِ وَبَنِيْهَمُ فَنْحًا وَنَجِينِ وَمَنْ مَعَى مِزَالْوُوْمِنِهُ رَكِي مَا نَجْيَنَا هُ وَمَزْمَكُ فِي الْفُلْكِ الْمُشْوُدُ ﴿ فَا مُواَغُرُهُمَا مِعْدُ الْلَاهِ مِنْ أَكِلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَاكَا نَاكُ ثُرُهُمْ مُؤْمِنِ نَ ﴿ وَإِنَّا نَاكَ لَمُوالْعَ زِرْز ٱلرَّحَيْمُ ۞ كَذَبَتْ عَادُ إِلْمُسْكِلِنَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُ إِلْحُوهُ وَهُوْدُ ٱلْاَنْفَوُدُّ ﴿ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ اَ مِيْزُ ﴿ فَا تَتَعُوا اللَّهُ وَالْجِيعُونَ 🕲 وَمَا اَسْتُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرًا إِنْ اَجْرِيَ الْإِعَلَىٰ رَبِالْمَالَمِينُ ﴿ الْبُنُونَ بِكُلُ رِبِعِ اللَّهِ مَنْ مُولًا ﴾ وَتَغَنِّدُ وُنَمَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ ۗ ۞ وَلِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْ تُرْجَبَ إِرْنَ ۗ ۞ فَا تَفُواا للهَ وَاطِيعُونَ ۞ وَاتَّفُوا

النائلة المنافعة والمائدة

الَّذِيَّكَ مَدَّكُمْ مِمَا لَعَنْ لَهُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَدَّكُمْ مُا نُعْامٍ وَبَيْنَ ۖ ﴿ اللَّهِ مَا مَنْ كُ وَجَنَاتٍ وَعُيُونَ ۞ إِنَّا حَافَ عَلَيْكُمْ عُذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ قَالُواسَوَاءٌ عَلَيْنَ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِلَى عَظِينَ إِلَى الْمَا عَظِينَ إِلَى الْمَا عَظِينَ إِلَى الْمَا عَظِينَ إِلَى الْمَا عَظِينَ إِلَيْ الْمَا عَظِينَ إِلَى الْمَا عَظِينَ إِلَى الْمَا عَظِينَ إِلَى الْمَا عَظِينَ إِلَيْ الْمَا عَظِينَ إِلَى الْمَا عَظِينَ إِلَى الْمَا عَظِينَ إِلَيْ الْمَا عَظِينَ إِلَى الْمَا عَظِينَ إِلَيْ الْمَا عَظِينَ إِلَى الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْنَ الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْهِ عَلَى الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ مَنْ إِلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ اللَّهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ اللَّهِ الْمَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَعْلَى الْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِيْعِ عَلَيْعِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل 🕲 اِنْصْلَآآلِآكُوْلُوَالْاَوْلَيْنِ 🕲 وَمَا نَحْنُ بُعُقَدُ بِبَرِّ فَكَذَبُوهُ فَاهْلَكْنَا هُزُانَ فِي ذِلِكَ لَايَةً وُمَا كَازَاكَتُ وَهُرْ مُؤْمِنِهُ ﴿ وَإِذَرَاكَ لَمُوَالْعِ بُزَالِحَيْمُ ۗ ﴿ كَذَبَتْ مُوُدُالْمُرْسُكِينَ ۞ اِذْعَالَكُمْ ٱخُوهُرْصَالَحُ ٱلْاَسَّْفَوُنَّ ﴿ إِنِّكُمُ رَسُولُ اَمِينٌ ﴿ فَا لَقُواْ اللَّهُ وَاطِيعُونِ ﴾ وَمَا آسُكُكُمْ عَلِيْهِ مِنْ إَجْزًا نِ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِ الْعَالَمِينُ ﴿ اَتُنْرَكُونَ فِيَالِهِهُنَا آلِمِنِيزٌ ﴿ فِجَنَاتِ وَعُيُونِ ﴿ وَذُرُوعٍ وَنَحَـُ لِ طَلْعُهَا هَضِيْرٌ ۞ وَنَفِعُونُ مِنَ لِلْبَالِ بُيُوتًا فَارِهِ اللَّهِ عَالَقُوا اللَّهُ وَالْمِيعُونَ ﴿ وَلَا تَظِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينُ ﴿ أَلذَيْنَ مُفْسِدُ وَنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِلُونَ ﴿

اً عَالِوَآ إِنَّمَا آنْتَ مِنَا لْمُتَعَرِّزُنَّ ۞ مَّا آنْتَ الْإَبَتُ ثُرُمِتُ كُنَّا فَاتِ بِالِيَةِ اِنْكُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِةِ بَينَ ۞ فَالَهْذِهِ مَاتَنَّهُ لَمَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومٌ ﴿ وَلَا مَسَوْمِ السَّوْمِ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ۞ فَعَـ قَرُوهَا فَأَصْبَعُواْ مَا دِمِينٌ 🗬 فَأَخَذُهُمُ الْعَلَائِ إِنَّ فِي ذِلْكَ لَائِهٌ وَمَاكَانَ أَكُثُرُهُمُ مُوْمِنِينَ ﴿ وَانَّ رَبُّكَ لَمُوالْعَرَبُ الْحَيْمُ ﴿ الْحَيْمُ اللَّهُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُومُطِ إِلْمُ سُهِ لِيَرْكِ إِذْ قَالَ لَمُهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ ٱلْاَ تَنْقُونَ اِنْكُمُرْرَسُولَ أَمِيْرُكُ فَا تَقُوا ٱللهَ وَاَطِيعُونَ اللهِ وَمَّا اَسْكَالُكُ مُعَلِيَّهِ مِنْ اَجْرَانِ اَجْرِيَ الْإِعَلَى رَبِياْ لَعَالَمَينَ أَنَا نُوْنَ ٱلذُّكُرُ إِنْ مِزَالْعِكَ لِمِينٌ ۞ وَلِذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ زُنَّكُمُ مِنْ أَنْوَاجِكُمْ ثِلْ آنْتُمْ قَوْمْ عَادُونَ 🍩 قَالُوالَئِنْ أَنْشُهُ يَالُولُمُ لَنَكُونَنَ مِنَا لُخُرْجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِمِّكُمُ مِنَا لَهَا لِيرُ ﴿ رَبِ نَجْنِ وَاهَمْ لِي مِمَا يَعُ مَالُونَ ۞ فَجَيْنًا هُ وَاهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۗ

# المباغ التضافي عشرنا

الْأَعَهُوزَا فِي الْغَابِرِينَ ﴿ ثُوَّدَمَّنَا الْأَخَرِينَ ﴿ وَأَمْطُهُمَا عَلَيْهُ مُ مَطَرًّا فَيَآءَ مَطَرُ الْنُدْدِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَٰ إِلَى كَاٰيَةً وَمَاكَانَاكَ عُرُمُومُومُومُ فِينِينَ ۞ وَازَّلَيْكَ لَهُوالْعَبْنُ ٱلْتَحِيمُ ﴿ كَذَبَ ٱصْحَالُ الْأَنْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۚ ﴿ إِذْ هَالَ لَهُمْ ۗ شُعَيْثِ ٱلْاَتَنْقُونَ ﴿ إِنِّيكُمْ رَسُولًا مِنْنٌ ﴿ فَاتَّقُوا الله وَاطِيعُونَ ۞ وَمَآاسَئُكُمُوعَلَيْهِ مِنْ اَجْرَانِ اَجْرِيكَ الْإَعَلْى رَبِّ الْعَالِمَيْنَ كُ الْوَوْالْكَيْدُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْخُسِرِينُ 🗬 وَذِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيَّمِ 🍽 وَلَا بَخْسُوُا الْنَاسَ اَشْيَاءَ هُرُولَانَعَنْ وَافِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينٌ 💜 وَأَتَّقُوا ٱلذِّكَ خَلَقَكُمْ وَلِلْمِيلَةَ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ قَالُوۤ الْأَنْكَا ٱلْتُعِينَا لَلْمُحَرِّبُ ٠ وَمَآ اَنْتَ إِلاَ مِنْتُ رُمِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ كِنَ لَكَاذِ بِينَ 💜 فَايَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَالُسَمَاءِ انْكُنْتَ مِنَالُصَادِقِينَ @ قَالَزَيْمَاعُلُمُ بِمَا مَعْتُمَلُونَ ۞ فَكَذَّ بُوحُ فَأَخَذَهُمُ

عَنَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ أُلَّهُ كَا نَعَذَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ ذَيَّكَ لَمُوالْعَرَينُ ٱلجَيْمُ ۞ وَالِّهُ لَتَنْزِئُورَتِ الْعَالَمِينُ ۞ نَـزَلَ بِهُ ٱلرَّوُحُ الْاَمِينُ ﴿ عَلَى عَلْمَ الْمِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِينُ ﴿ لِلسَّانِ عَرَيْهِ مُبِينٌ ۞ وَانِّهُ لِهَا زُبُرُ الْإَوَّلِينَ ۞ اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ أيَّهُ أَنْ يَعِنْ لَمَهُ عُلَيْوْ آبَنَى أَسِرَائِلُ ۞ وَلُوْزَلْنَاهُ عَلَيْعِضِ الْاَعْكِيمِينُ ﴿ فَتَكَرَّاهُ عَلَيْهِيْهِ مَاكَا نُوَّابِهِ مُؤْمِنِينُ ﴿ كَذَٰ لِكَ سَلَكَنَا هُ فِي الْوُبِ الْجُرْمِينَ ۖ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَيَّا يَرُوُااْلِعَذَاكِ الْأَلِيدُ ۞ فَيَـٰ إِنَّهُمْ يَغْنَةً وَهُمْ لِاَيَنْعُرُونَ ، فَيَقُولُواهَلُغُنُمُنْظُرُونُ ﴿ اَفِعَذَا بِنَا يَسْتَغِلُونَ افَرَائِتَ إِنْ مَنَّعْنَا هُرْسِنِينٌ ﴿ ثُمَّجًا ۚ هُرُمَاكَا نُوا يُوعَدُّونٌ ۞ مَّا اَغْنِي مَنْهُ مَ مَا كَا نُوا يُمَتَّحُوزُ ۞ وَمَا أَهْلُكُمَّا مِنْ قَنْهِ إِلَّا لَمَا مُنْذِرُونَ ﴿ ﴿ ذِكْنَّ وَمَا كُمَّا ظَالِمِينَ ﴿ النازية التاق عندا والما

وَمَا تَنزَلَتْ بِهُ الشَّيَاطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِ لَهُ وُمَا يَسْتَطِيعُونَ ۗ ﴿ إِنَّهُ مُعَنِ ٱلسَّمْعِ لَمُعْرُولُونً ﴿ فَا فَلاَ فَلَا عُمَّ اللَّهِ الْمُلَّا اْخَرَفَكُوْنَ مِزَالْمُكَذِّبِينَ ۞ وَلَيْذِرْعَشِيرَنَكَ الْاَقْوَبِينَ ۞ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنَ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ عَصُولَكَ فَتُ النِّي رَبِّي مُ مِهَا مَعَمَلُونَ ﴿ وَقُوكًا عَلَى الْعَرَرِ الرَّحِيلِ الْحَبِيلِ ﴿ أَلَذَى يَرِيكَ جِينَ تَقُومٌ ﴿ وَقَعَـُ لُبُكَ فِي أَلْسَاجِدِ مِنَ ۞ اِنَّهُ هُوَالسَّهِيمُ الْعَلِيثُهُ ۞ هَٰلُ اٰنَيْثُكُ مُعَلِّهُنَّ نَنَزَلُ ٱلسَّيَا لِمِينُ ﴿ تَنَذَّلُ عَلَى كُلِ أَفَاكِ أَيْمٍ ﴿ يُلْقَوُنَ ٱلسَّمْهِ وَٱكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿ وَٱلشُّعَرَّاءُ مَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ ﴿ اَلْوَرْآاَنَهُ مُ فَكُلِ وَادِيمَهِ يُمُونُ ﴿ وَانَّهُ مُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونٌ 🕲 إِلَّا ٱلذِّيزَا مَنُوا وَعَسَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَنِيرًا وَانْتَصَرُوا مِزْبِكَ مِمَاظُ لِمُواْ وَسَيَعُكُمُ ٱلذِّينَ ظَلَمُوااً يَ مُنْقَلِبَ يَنْفَتِلِهُونَ

## الْمِنْ فَالْمُ الْمُنْكُمْ الْفُ

#### سِوُوْ الْهَالِيَّ لِيَهِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُ

ؠڹؚ۫ ڟۺۜۜڹڬٵڮڂؙڶڡؙڎٳڕ۫ۊڲٵڽؚۄؙؠڹڒۣٚڰۿۯػٙۏؘڵڹؙڎؙؽ

لِأُوْمِنِهِينٌ ۞ ٱلذِّينَ يُفتِهُونَ الصَّلَوْةَ وَيُوْفُونَا ٱلْزَّوْدَةَ وَهُمْ بِالْاحْرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ اِنَّ ٱلْذَيْنَ لَايُوْمِنُونَ

بالإُحِرُوزَنَيْنَ الْمُواعَمَّالَهُمْ فَهُمْ يَعْسَمُونُ ۞ الْكِلِكَ الْذِينَكُمْ سُوهُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاحِرَوْهُمُ الْاَخْسُرُونَ ۞ وَالْإِكَ الْمُؤَلِّمُ إِلَيْنِ الْمُؤْرِنِ وَهُمْ فِي الْاحِرَوْهُمُ

إذ قال مُوسى إلا هَمْ إِلَهْ إِنَّا أَشْتُ الرَّاسَا بَيكُمْ نِينًا
 يَخِرَا وَالْهَ يَصُمْ بِنِهَا بِي فَلِي المُكَمِّرُ فَصْطَلُونَ ۞ فَكَنَا

بحبراً وابتصفم بشِها بي فبر لِعلكه بضطاونَ ﴿ فَكَمَا جَاءَهَا مُودِكَانُ مُورِكَ مَنْ فِيالْنَسَارِ وَمَنْ حُولَمَا وَسُبْحَانَالَهُ

مَعِلَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله مَا إِنَّهُ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللهُ الله

وَالْفِعَصَاكُ فَلَمَا رَاهَا مَ تَرُكَا نَهَاجًا نُ وَلَيْمُدِرِكُومُ يُعَفِّهُ

## المن السّاق عشر المنازلان

يَامُوسْ لِا تَحْفُ إِنَّى لَا يَعَافُ لَدَ تَى الْمُرْسُلُونَ 🐿 إِلَّا مَنْ ظَلَمَ لْمُرَدِّ لَحُسْنًا بَعْدَ سُوعِ فَا نِيْحَ فُوْرُرَجِيمُ ﴿ وَأَدْخِلْلَاكَ فِيَيْنِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ فِيسِّعْ ايَاتِ الْفَرْعُوْكَ وَقَمْدُ إِنَّهُ مُكَانُوا قَوْمًا فَاسِمْ بِنَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ تُهُمُّ أَياتُنَا مُنْصِرَةً قَالُواهْلَاسِحْمُبُ بِنَّ ۞ وَجَحَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَّهُمَّ اَنَفُسُهُ مُ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَا نَظُرَكُ فِي كَانَعَا مِنَهُ الْمُفْسِدِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ الْيَنْ اَدَاوُدُ وَسُلِمْ عَلَا وَهَا لَا الْحَدَّمُدُ لِلهِ ٱلذَّى فَضَّلَنَا عَلَى عَلَيْ مِنْ عَيَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُكُمْنُهُ الْوُدُ وَقَالَ يَآءَ يُهَا الْتَاسُ عُلِيْنَا مَنْطِقَ لَطَيْرُوا وُبِينَا مِنْ كُلِّ شَيْحٌ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَا لَفَضْرُ إِلْمِكِ نُ ۞ وَخُشِرَ لِشُكِمْنَ جُنُودُهُ مِنَالِجِنَ وَالْإِشِ وَالطَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَنَّىۤ إِذَآ اَيُوۤاٰعَلَا وَادِ النَّهُ لِمْ إِنَّا لَتَ نَمُلُهُ ۚ يَاءً يُهَا النَّمُ أَادُ خُلُوا مَسَاكِ نَكُمُ ۗ لَا يَعْطِمَنَكُمْ سُكِلْمُنْ وَجُودُهُ فَوَهُ لِلاَيَشْعُرُونَ 🕲 فَلَبْسَمَ

# المُعْمَدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ

صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهِ اوَقَالَ رَبِّ اوْزِعْنَى أَنْ أَشْكُرُ بَغِينَاكَ ٱلْبَيِّ ٱنْعَنْتَعَكَىٰ وَعَلَى وَالِدَىٰ وَأَنْاعَ مُلَصَالِكًا مَرْضَيْهُ وَأَدْخِلْنِ بَرَهْبَكَ فِهِ كَادِكَ الْصَالِحِينَ ۞ وَتَفَقَّدُ الْطَيْرَفَعَالَ مَالِكَ لَا اَرَكَالْكُ دُهُدُامُ كَانَ مِنَ الْعَآئِبِينَ ۞ لَأُعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلاَ ۚ ذُبَحَنَّ أَوْلَيْ أَيْدَى بِشُلْطَا زِمُبِينِ فَكَتُ غَيْرُهِ بِيدٍ فَفَالَ أَحَطِيتُ بِمَا لَمُ يُحِطْ بِهِ وَجِيْتُكُ مِنْ سَبُرْ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللّلِيقِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ ال مِنْ كُلِ شَيْءً وَلَمُسَاعَرْ شُوعَظِيتُه ۞ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْسِ مِرْدُونِ اللهِ وَزَنَّ كَهُمُ النَّسْكِ طَالُ اعْمَا لَهُمْ فَصَلَّهُمْ عَنِالْسَبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهُنَدُونَ ۖ ۞ لَا يَسْفِي دُوالِيهِ الَّذِي يُخِيجُ الْحَبُ ۚ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَيَعِلُمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ أَنَّهُ لَا إِنَّا هُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيدِ اللَّهُ مَا السَّنْفُلُ اَصَدَفْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَالْكَا دِبِينَ ۞ ٱِذْ مَبْ بِكِيَّا بِهِ لَمَا

## المن التكافي عشري

فَالِيْقِهُ اللَّهِيْمُ ثُمَّ تَوَلَّعَنْهُمْ فَانْظُرْمَاذَا يَرْجِعُونَ 🕲 قَالَتْ يَآءَيُّهَا الْلَوُّالِآنَىٰ إِنَّ إِلَىٰكِتَابُكُرُيْرِ ۞ اِنَّهُ مِنْ سُكِلْهَنَّ وَانِّهُ بِنَــِلِللَّهِ ٱلرِّمُنْزِ ٱلْحَبِّيمَ ۗ ۞ ٱلْأَمَنَّـ الْوَاعَلَى وَالْوَفِ مُسْلِينَ ﴿ مَا لَتَ يَاءَيُهَا الْلَوْا اَفِيْوُنِي فِيَامْرَى كَاكُنُ فَاطِعَةً أَمْرِكَتَىٰ مَشْهَدُونِ ۞ قَالُواْخُنُ الْوَلَاثُوَّ وَاوْلُوْا اَبْاسِ شَدِيدٍ وَالْاَمْرُ الِنَكِيْبِ فَانْظُرِي مَاذَا نَاْمُرِينَ 🕲 قَالَتْ إِذَالْلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَدًا أَفْسَدُوهَا وَجَعَـكُوٓۤ اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذَلَةٌ وَكُذَٰ إِلَى يَضْعَلُونَ ﴿ وَانِّي مُرْسِكَةٌ الْيَهْمِ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَالُونَ ﴿ فَلَمَا جَاءَ سُالْمُنَ فَاكَ ٱغَيْدُ وَبَن بِمَالِ فَمَا اللَّهِ ۚ ٱللَّهُ خَيْرٌ كِمَّا النَّهِ ۚ مُبْلِلَانُمُ مُبَدِّيَّكُمْ نَفْرَحُونَ ۞ اِدْجِعْ اِلِيُهِمْ فَلَنَا ٰ بِيَنَهُمْ بِجُنُودِ لَا فِبَكَ لَكُمْ مِهَا وَكَفُرْجَنَّهُ مُ مِنْهَآ إِذِلَةً وَهُمُوصَاغِرُونَ ۞ قَالَيَآ عَبُّالْلَكُوا يُكُوْيَا بِينِي مِرْشِهَا مَبُ كَإِنْ يَا تُونِهِ مُسْلِمِينَ 🚳 مَّالَعِفْمِ بُ

# المُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِم

مِنَا أُجِنَ الْإِلْمِيكَ بِهُو مَسْلَ انْ مَقُومَ مِنْ مَقَامِكُ وَإِنِّي عَلَيْهُ لَفَوَتُكَامِيْنَ 🕲 قَالَ الّذِيءِئُدُهُ عِلْمُ مِزَالِكِكَابِ اَنَيَا الْبِيكِ بِرُ قَبُ لَ إِنْ يَرْمَدُ الِيُكَ طَرْهُكَ فَلَمَا زَاهُ مُسْتَفِقًا عِنْكُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيبُلُونِيَّ الشُّكُرَامُ ٱلْفُرُومَ مُنْسَكِّرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنِفَسِنَةٍ وَمَنْ كَفَدَّرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِّي كُورَتُمْ ۞ ا فَالَّذِّكُمُ وُالْفَاعُ سُنَهَا نَنْظُرًا تَهْدَدَى أَمْ يَكُونُ مِنَ الْذَيْزَلِيَهُ أَدُوَ 💜 فَلَمَّا جَآءَتْ مِيلَ هَكَذَاعُرْ مِيلُ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ وَاوْمِينَا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ لَعَبُدُمِنْ دُونِاً لَلْهِ أِنَّهَا كَانَتْ مِنْ فَوْرِكَا فِرِينَ ﴿ مِيلَامًا أَيْوْخِلِالْصَرْخُ فَكَمَا رَاتْهُ حَسِبَتْهُ كَيْمَةً كَكَشَفَتْ عَنْ مَافِيْهُمُ قَالَ إِنَّهُ صَوْحٌ مُسَرَّدُهُ مِنْ قَوَادِيرُ قَالَبَ حَدِيدٍ إِنَّ ظَكُتُ نَفَسْى وَاسْكُنْ مَعَ سُكُمْنَ لِلْهِ رَبِيالْعَالَمِينَ ﴿ وَلَقَدْ ارْسُكُنَّا الْمُمُّوْدَاَخَاهُمْ صَالِمًا اَناعْبُدُوااً للهَ فَإِذَاهُمْ فَرَبِقَانِ غَنْصَمُنَ ۖ

2. 141

قَالَ مَا فَوْمِ لَمُ سَنَعُمِلُونَ بِالسَّيَّةِ فَهِ لَا لَحَسَنَّةٍ لَـُولَا تَسْتَغْفِرُ وَنَا لِللهَ لَعَلَكُ مُرْتُمُونَ ۞ قَالُوا أَيَّالَّهُ أَلَى اللَّهُ وَكِنْ مَعَكُ قَالَ طَآئِرُكُمْ عِنْدَا لَلهِ بَلْ إِنْتُمْ فَوْمُ تَفْتُنُونَ وَكَانَ فِالْمَدَسَةِ بَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْمَضْوَلَا يُصْلِحُونَ @ فَالْوَاقَتَ اسْمُوالِأَلِلْهِ لَنُبْتَ تَنَهُ وَاهَ لَهُ ثُرَّ لَنَقُولَنَ لِوَلِتِهِ مَا شَهِدْ نَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَأَنَا لَصَادِتُونَ 💜 وَمَكُمُ وَا مَكْرًا وَمَكَ رُنَا مَكْرًا وَهُو لا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَنْظُ كُفْكَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِ إِنَّا ذَمَّرْنَا هُرُ وَقَوْمَهُ هُ آجْمَعِينَ ۞ فَيْلَكَ سُوِّيْهُمْ خَاوِيَّةً بِمَاظَلُواْ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ لِعِنْ لَمُونَ ۞ وَأَجْمِنُنَا ٱلَّذِينَ مَنُواوَكَا نُواسَتَعُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومَهِ ٱلْأَوْزَالْفَاحِشَةَ وَانْتُهُ تَبْضِرُونَ ۞ اَئِنَكُمْ لَنَا تُوْزَالِيِّهَا لَشَهُوَّةً مِنْدُونِ النَّسَآءُ مُا اَنْتُهُ وَمُرْتَحُهُا وُنَ ﴿ فَمَا كَا نَجَوَا بَ وَمُهُ الْأَ أَنْ قَالُواْ أَخْرِجُواْ الْ لُوطِ مِنْ قَنْ يَكُوْ أَنَّهُ مُا فَاسْ يَطَهُمُ وُكَ

فَأَخْيَنَا ﴾ وَآهَلُهُ لِلَّا أَمْرَأَتُهُ قَدَرْنَا هَا مِنَ الْغَايِرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهُ مَطَأَلُهُ مَنَاءَ مَطَرُ لِلنُذَرِينَ ﴿ قُولَا كُذُرُيُّهِ وَسَلامُ عَلَيْجِيادِهُ ٱلذِّئَاصُطُونُ ٱللَّهُ خُيْرَامًا يُشْرُونُ ﴿ اللَّهُ الَّمْنُ خَلَقَ لَسَهُوا بِ وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ لَسَمَّ إِهِ مَا ۖ فَأَنْفُنَا بِهِ حَدَّانِينَ ذَاتَ بِهُجَيِّةٍ مَا كَانَ لَكُوْ أَنْ مَنْبُ تُواشِّجَرَهُاءَ إِلَهُ مَعَ لَلْهُ يَلْهُمْ قَوْرُبُعِدْ لِوُنَ اللهِ ٱمَّنْجَكَ لِأَلَارْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ إخلالهَا آنْهَاراً وَجَعَـكُهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَنْ الْحِرِّينَ عَاجِراً عَالَهُ مَعَ ٱللَّهِ مَلَّا كُذُهُ مُدلًا يَعْمَلُمُونَ ۗ ۞ أَمَّنْ يَجُبُ الْمُضْطَى إِذَا دَعَاهُ وَكِيْشِفُ الْشُوءَ وَيَعْتُلُكُمْ خُلُفَآءَ الْأَرْضُ ءَاللهُ مَعَ ٱللهِ قَلِيلًا مَا نَذَكَرُونَ ۗ ۞ ٱمَّنْ مَهْ. يكُمْ فِظُلُاتِ الْبَرُواْلِحْ وَمَنْ مُرْسِكُ لِزَمَاحَ بُشْكُ اَبِنَ يَدَى دَمْنِهُ عَالْهُ مَعَ ٱللهُ مَتَاكَا للهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ٱمَنْ يَبْدُولُ الْكُلْقَ أَمْ يَعْبِيدُهُ وَمَنْ رَنَّهُمْ مِنَالُسَمَاءَ وَالْأَرْضِ ۚ اِلَّهُ مَعَ اللَّهِ أَ

# المنظان

قُلْهَا تُوابْرُهَا نَكُمْ انْكُنْتُهُ صَادِةِ مِنَ 🕲 قُلْلاَ يَعْلَمُ مَنْ 4 ٱلسَّمُوكِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُ وَلَا يَأْنُ مُبْعَثُونَ ﴿ بَلِأَذَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةُ بَلْهُمْ فِيشَكِّ مِنْهًّا بَلْهُمْ مِنْهَاعَهُونَ ۞ وَقَالَالَّذِينَكَ فَرُوآ ءَاذَا كُنَّا نُسَرَابًا وَابَآ فَيَآ اَيۡنَا لَهُرُجُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا لِهَذَا خَنْ وَابَآ وَمُنَا مِنْ قَبْ ۚ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ اَسَاطِيرُالْاَ وَلِينَ ۞ قُلْسِيرُوا فِالْاَرْضِ فَانْظُرُواكِفْ كَانَعَا قِيةُ الْجُرْمِينَ ۞ وَلَا تَحْزَزْ عَلَيْهِمْ وَلَا نَكُنْ فِضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُ رُونَنَّ ۞ وَيَقُولُونَ مَنَّى لِهَ لَأَ الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُهُ صَادِقِينَ ۞ قُلْعَسَى اَنْكُوْنَ رَدِفَ كَكُمْ بَعْضُ الَّذِّي سَنْ تَعْلِمُونَ ۞ وَانَّ دَبِّكَ لَذُ وْفَصْبِلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلِكِنَّ اَكَ تَرَهُمْ لِاَ يَسْكُرُونَ ۞ وَاِنَّ رَّبَّكَ لَيْعُلُمُ مَا يَكُنُ صُدُورُهُرُومَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِزْغَانِيَةٍ فِالسَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لِإِ فِي كِمَابِ مُبِينِ ۞ اِنَّهْ لَمَا الْفُرْ إِنَّ فَيْضُ عَلَيْجُ

### الْمُؤَرِّةُ الْمُخْمَانُ مِ

الْسِرَّابُلَاَكُثُرَالَذِي هُمُ مِنْهُ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَالِنَّهُ لَمُدُكَّ وَرَحْمَهُ وَلِمُوْ مِنِيرَ اللَّهِ إِنَّ رَبِّكَ يَعْضِي بْنِهُمْ بِحُكْمِهُ وَهُو الْعَرَبُزُلْكَ لِيُمْ ﴿ فَوَكَلْعَلَىٰ آلَٰهِ أَنَّكَ عَلَىٰ لَكَ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّكَ لَا شَيْمُ الْمُونَّى وَلَا تَشْمِعُ الْقُمْ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْ امُذْبَرِينَ 🐼 وَمَآ اَنْتَ بِهَادِئُلُعُمْ عَنْضَلَالِيَهِ وَٰ اِنْ سُمِعُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ إِيَانِنَا فَهُمْ مُسْلِمُنَ ۞ وَاذِا وَفَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمِ آخَرْجَالَهُمْ ذَآبَةً مِزَالْاَرْضِ كَلِمُهُمُّ إِنَّ ٱلنَّاسَ كَا نُوا إِلَا نِنَا لَا يُوقِيُونِ ﴿ وَيُومَ غُشُّرُ مِنْ كُلُ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَنْ كُلُونِهِ بِإِيَانِنَا فَهُمُ مُوْزَعُونَ ۞ خَنَآذِاجَآؤُوعَالَآكَذَبُتُمْ بِإِيَاتِي وَلَمْ يَجُمُوا بِمَا عِلْكَا أَمَّا ذَا كُنْتُهُ مِّعْلُونَ ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ ـ عَلَيْهُمْ مِيَاظَلُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ اللهِ الْمُرْوَالْنَاجَعَلْنَا النَّلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالْنَهَا رَمُنْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰ إِلَى لَا مَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🥥 وَيَوْمَ مُنْفَزُ فِإلْصَّورِفَفَ نِعَ مَنْ فِيالُسَّمُواتِ المنزاللشنوك و

وَمَنْ فِي الْكَرْضِ الِّهِ مَنْ شَآءَ ٱللَّهُ وَكُلَّ آيَوَهُ كَاخِرِينَ ﴿ وَرَكَ الْلِيَ الْحَيْثُ مَا جَامِدًا وَهِ كَهُ مَرْزَ الْسَحَابُ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَنْفُن كُلُّ شَيْءُ إِنَّهُ خَيْرُ مَا تَفْعُلُونَ ۞ مَنْحَاءَ بَالْحَسَنَةِ فَكَهُ خَيْرُ مِنْهَا وَهُوْمِنْ فَنَعَ يَوْمَئِذِ المِنُونَ ﴿ وَمَنْجَاءَ بِٱلسِّينَةِ فَكُبْتُ وُجُوهُهُمْ فِيٱلنَّارُهُ لْجُزُّونَ الْأَمَاكُنْتُمْ تَعَمُّلُونَ ﴿ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ اَعْتُ دَرَبُ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءُ وَأُمِرْتُ أَنْ كُوْزَمِنَ الْمُسْلِمَنُّ ۞ وَاَنَا الْعُواْ الْعُرْ أَزَّ فَهَا هَا لَكُ فَإِنَّكَا يَهُمْ لَهُ عَلِيْفَسِّهُ وَمَنْ صَلَّافَتُ لَا يَكَا أَنِكُ مِنْ الْمُنْذِ بِينَ 🐠 يقًا لُكِرُينهِ سَيُرِكُمُوْ أَمَا يَهِ فَنَعْرَفُونَهَا وَمَارَبُكَ بِغَافِلَ عَمَا تَعْلُونَ

لْسَمَ ﴿ مِلْكَ المَا ثُلِكَا إِلْبُهِينِ ﴿ مَنْ لُوا عَلَيْكَ

#### الْمُوَّالِّةُ الْلَقِطِيْضِ ١٨

مِنْ بَيَأْمِولُمْ وَفِرْعَوْنَ بِأَلِيَّ لِقَوْمٍ يُومْنُونَ 💓 إِنَّافِرْعَوْنَ عَلِيْ فِالْاَرْضِ وَجَعَـكَ إَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ لَمَا يُفَـّةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُرُ وَلَيَسْتَحْ بِيَآءَ هُرُ اَيْدُكَا لَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 💜 وَنُهُدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَىٰ الَّذِّينَ أَمِيْتُصْعِفُوا فِياْ لاَرْضِ وَغَعْلَهُمْ أَئِمَةً وَغَعْلَهُمُ الْوَارِبْيَنَّ ۞ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَيْرِي فِرْعَوْنَ وَهَا مَانَ وَجُنُودَ هُـمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذُرُونَ 🐿 وَاَوْحَيْنَا ٓ الَّالْمُ مُولَى آنْ اَرْضِعِينُهُ فَاذَاخِفْتِ عَلَيْهِ ا فَالْهِيهِ فِيالْيَمْ وَلَا نَخَا فِي وَلَا تَحْزُوْا إِنَا رَآدُوهُ الِيَكِ وَجَاعِلُوهُ مِزَالْمُسْكِلَنَ ۞ فَالْنَقَطَةُ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَمُهُمْ عَدُوًّا وَحَرَنا أِنَ فِهُ عَوْنَ وَهَا مَا نَ وَجُنُودَ هَمَا كَا نُواخَاطِئرُ ۞ وَقَالَتِ الْمَرَاتُ فِرْعَوْنَ فُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لَا تَفْتُ لُوهُ عَسَى إَنْ يَنْفَعَنَّا أَوْنَعَيْنَ ذَهُ وَلِدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحُ فَؤَادُ أَمْ مُوتِكَ فَارِغًا أِنْكَادَتْ لَتُبُدِيبُهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلِيَ لَلْإِيكُونَ

### للنز الغشيرون

مِزَالْمُؤْمِنِ مَنَ ۗ ۞ وَقَالَتْ لِانْخِيةِ قُصِيلُهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُوْلَا يَشْعُرُونَ ۗ ۞ وَحَرَّمَنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَٰلَا دُلُّكُمْ عَلَى هَلْ بَيْتِ يَنْهُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمْلُهُ فَاصِحُونَ ﴿ فَرَدُوْنَا مُ إِنَّ أَيْهِ كُنْ تَصَّرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَزَ وَلِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَا للهِ حَقَّ وَلِكُنَّ أَكْثَرَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَهُ وَاسْتَوْيَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا وَعِلْاً وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِ عَالْحُسِنِ اللَّهِ ﴿ وَدَخَالُلْدَيْنَةَ عَلَجِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِهَا رَجُكِيْنُ يَقْنُـيَالْاِنُ هَلَا مِزْسْكِيِتِهِ وَهَلَا مِزْعَلُوهِ فِاسْتَغَالَهُ الَّذَّى مِنْ شِيعَيْهِ عَلَى الَّذِّي مِنْ عَدُوِّهِ ۚ فَوَكَنَهُ مُوسَىٰ فَقَضَى عَلَيْهُ قَالَهٰذَا مِنْ عَلَا لَشَيْطَانِ النَّهُ عَدُوُّ مُضِلُّهُ مُنِينًا قَالَ رَبِ إِنِّ ظَكَتْ نُفَنِّي فَاغْبِ فِرْ لِي فَعَكَ فَرَكُهُ ۚ إِنَّهُ هُوَالْعَكُ فُورُ النَّجِيُهِ ۞ قَالَ رَبِّ بِيَٓا أَنْعَنْ عَلَىٰ فَلَوْاَكُونَ ظَهِيرًا لْنُجُرِمِينَ ۞ فَأَيْسِكُمْ فِيلْلَدِينَةِ خَآلِفًا يَتَرَقَّتُ فَإِذَا ٱلَّذِي

# لُمُوَّدِّةُ (لقَصِيَّضِ

أَيْسِتَنْصَرُهُ بِالْإَمْسِ بَسْتَصْرِخُهُ قَالَلَهُ مُوسَى إَيْكَ لَغَوِيْ مُبِينُ ﴿ فَلَمَّ آزَادَ إِنْ يَبْطِشُ مِالَّذَى هُوَعَـ دُوْلَهُ مُا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَرْيُدُ أَنْ تَفْتُ كِنِي كَمَا قَلَتَ نَفْسًا بِإِلْاَمْتِوْ إِنْ تَمْرِيدُ الْأَأَنْ كُوْنَجَبَارًا فِي الأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُضْلِلِينَ 🕲 وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ اَفْصَا الْمَدَينَةِ يَسْغُيَّا لَيَامُوسَى إِنَّلْلَاَّةُ يَاْ يَمْرُونَ بِكِ لِيقَتْ لُوكَ فَاخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِينَ ﴿ فَرَجَ مِنْهَا حَآثِفًا مِتَرَقَبُ قَالَ رَبِّ نَجِني مِنَ الْقَوْمِ الْظَالِلِينَ 🕲 وَلَمَا تَوْحَهُ يَلْفَاءَ مَذْيَنَ قَالَ عَسٰى رَقَى أَنْ مَذِينَ سَوَاءَ الْسَبَيل @ وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ اُمَّهُ مِنْ أَلْنَاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُوبِهِ حُامْراً يَيْزِ نَذَوْدِ إِنَّ قَالَعَا خَطْبُكُما ْ قَالْنَا لَا نَسْقَى عَلَى مِصْدِرَا لِرَعَاءُ وَأَبُونَا سَيْدِ كَيْرِ فَ سَرَّرَ الْعَاءُ وَأَبُونَا سَيْدِ فَسَوْهَ كُمُا نُوْتَوَلَىٰ إِلَى لَظِلَ فَعَتَا لَ رَبِّ إِنِّي لِمَا ٱنْزَلْتَ إِلَى مُنْغَيْرِ فَعَبْرُ ۞ فَإَنَّهُ إِحْدِيهُمَا مَّشِيَّ كَلَّ أَشِيخِيَّ أَنَّهِ عِنْكَ إِنَّا قَالَتْ أَزَّادِ

# الزرالفيزي و

بَدْعُوكَ لِيحِزْمَكَ أَجْرَمَا سَقَتْ لَنَأْفَلَمَا حِآءَ وُ وَقَصَّرَ عَلَيْهُ الْقَصَصَ وَاللَّا تَحَفُّ ثَجَوْتَ مِنَالْقَوْمِ النَّظَالِينَ ﴿ قَالَتْ اخِدْيهُ مَا يَآابَتِ أَبِيتَ أَيْتِ أَيْتَ أَيْتُ أَنْ خَيْرَ مَنْ أَبِيتُ أَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِكَ لَا إِحْدَى الْمُتَّى هَا تَيْنِ عَلَّأَنْ مَا أُجْرَنِي تَمَا نِيَجِيِّخُ فَإِنْ أَعْتَمْ تَعَشَّرًا فَهَزْعِنْدِكُ وَمَآ ارُدُ أَنْ أَشْقَ عَلَىٰ كُلْ سَتَعِدُ فِي زِيْتُ أَلَيْهُ مِنَ لَصَالِحِينَ 🥥 قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَيَبْيَكُ } يَّمَا أَلاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاْعُدُواكَ عَلَىٰٓ وَاللَّهُ عَلِمَ الْفَوُلُ وَكَثُمَّا ﴿ فَالْمَا قَضُومُ وُسَى الْأَجَلَ وَسَارِبَاهُ عُلِهِ النَّرَمِنَ جَانِبِ الطُّورَ فَارَّأَوَا لَاهْلِهِ الْمُكُوُّلُ إِنَّهَا نَسْتُ نَارًا لَعَ إِنَّا بَيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَراً وْجَذْ وَوْمِنَ ٱلنَّارِ لَعَلَكُ مُرْضَطَلُونَ ﴿ فَلَمَا ٓ إَيِّهَا نُودِي مِنْشَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَا ٱشْجَرَةِ إِنْ يَا مُوسَجَا لِمَا أَلَوْلُهُ لَهُ لَ الْعَالَيْنَ ﴿ وَازَا لَوْعَصَاكُ فَلَمَا زَاهَا تَفْتَرَكَا نَهَاجَانُ وَلَا

مُدْرِاً وَلَمْ يُعَقِّبُ يَا مُوسَىٰ أَقِبْلُ وَلَا تَحَفُّ إِنَّكَ مِنَ الْإِمنِينَ ﴿ اسْلُكْ يَدَكَ فِيجِيْكَ تَخْرُجُ بِيَضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَا نِكَ بُرْهَا نَا ذِمِنْ دَبْكَ إِلَىٰ فِيعُونَ وَمَلَاِيُّهُ اِنَّهُمُ كَا نُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَالُكُ مُنِّكُمُ نَفْسًا فَاخَافُ أَذْ يَقْتُ لُونِ ۞ وَالْجَهْرُونُ هُوَا فَضَمُ مِنَّى لِسَانًا فَانَسِلْهُ مَعَى رِدْءً أَيْصَدِّ فَيَ ۚ إِنَّا خَافُ أَنْ كَذَنُونِ ﴿ قَالَسَنَشُدُ عَضُدَكَ بِاجْبِكَ وَنَجْعَـكُ كَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصِيلُكَ اليَّكُمَا بِايَنَا اَنْتُمَا وَمِنَا تَبَعَكُمُا الْعَيَالِمُونَ ﴿ فَلَمَا جَآءَ هُرْمُوسٰی إِمَا تِنَا بَیْنَاتِ قَالُوامَاهْلَاۤ إِلَا بِنِحْمُفْ مَرَکُ وَمَا سِمُعْنَا بِهٰذَا فَأَمَا بِنَا الْأَوْلِينَ ﴿ وَهَا لَهُ وَسِي رَبِّي اَعْلَمُ مُ بَمْنْجَآءَ بِالْمُدُدى مِنْعِنْدِ وِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ ٱلْذَارِ اللَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِوُنَ ۞ وَقَالَ فِي عَوْنُ يَآءَيُّهَا الْلَكِرُ مُا عَلِمْتُ لَكُمْ مِثْ إِلَهٍ غَيْرِي فَاوَقِدْ لِي إِهَامَا نُعَلَىٰ لَظِينِ فَاجْعَلْ لِحَرْجًا لَعَلَىٰ الْطَلِمُ

## المنزاليشنوك

اِلْآلِدِمُوسَىٰ وَاِنْى لَاَظُنُّهُ مِنَالَكَا ذِبِينَ 🕲 وَأَيْتَكُنْبَرَهُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ إِنِّي إِلْكُمَّ وَطَنُّواْ أَنَّهُمُ الَّيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَاخَذْنَاهُ وَجُوْدَهُ فَكَيْذَنَاهُمْ فِالْكِمَّ فَانْظُرُكُيْفَ كَانَ عَلَقِبَهُ ٱنظَالِمِنَ 😻 وَجَعَلْنَا هُمُّا أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَىٰ اُنْتَأْزُونَوْمَ الْقِلْمَةِ لَايُنْصَرُونَ ۞ وَاتْبَعَنَاهُمْ فِيهْذِهِ الدُّنْيَالَعْنَةُ ْوَقِمْ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمُقَبُّوجِينَ ﴿ وَلَقَدْ الْمَيْنَا مُوسَى الْكِتَّابَ مِنْ بَعَادِ مَّا اَهْلَكُ مَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَاّ رَلِكَ إِسَاقُهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُمْ يَنْذَكَّرُونَ ۞ وَمَاكُنْتَ بِحَانِبِ الْغُرْفَ إِذْ فَضَيْنَاً الِمُوسَى الْأَمْرَوَمَا كُنْتَ مِنْ أَنْشَا هِدِينٌ ﴿ وَلَهِمَا آنْتَ إِنَّا فُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ الْعُسُرُ وَمَاكُنْتَ ثَا وِيا فَيَ الْهِلَمَدُينَ مَنْكُوا عَلَيْهِ إِمَا نَنَا وَالْكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِعَالِيهِ ٱلطُّوراذِ نَادَ سٰا وَلِكُنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِينُنْذِ رَفَوْمًا مَمَّا أَيَتُهُمْ مِنْ بَذِيرِمِنْ قِبُ لِكَ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّ رُونَ ۞ وَلَوْلَآ اَنْتَصْدَهُمْ

#### الْمِوْرَةُ (الْقَضِيْضُ

مُصِكَةً بِمَا قَدَّمَتْ الدَّبِيمِ فَيَقُولُوارَتَنَا لَوْلَا ارْسَلْتَ السِّنَا رَسُولًا فَنَـنَّتِهِمُ ايا تِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْوُفِينِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَيُّ مِنْ عِنْدِينَا فَالْوَالْوَلْأَ أُوْفِيَهِ شِلْكَا الْوَقِيهُ وَسُولُوا مَا كَافُورُوا إِمِيٓآوُقِيهُوسِي مِنْ قَبُّكُ فَالْوَاسِحُ إِن مَّظَا هَرَّا وَقَا لَوْآاِنَا بِكِيلِ كَافِرُونَ ۞ قُلْهَا قُوْاَ كِتَابِ مِنْ عِنْ إِلَّهُ هُوَاهُدْ عَهِ مُهَا أَيْنَعُهُ إِنْ كُنْتُهُ صَادِ مِنَ ۞ فَإِنْ لَمْ يَسْتَصُوالَكَ فَاعْلَمْ أَمَّا يَتَّبَعُونَ اَهْوَا ۚ هُرُ وَمَنْ أَصَلُ مِنَ أَنَّكُمْ هُولَهُ بِعَيْرِهُدَّى مِنَ لَلَّهِ إِنَّ اللَّهَ لايهذ عالقوم الظّالمر من الكور وَمَتَلْنَا لَمُ مُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَنَدَكَ رُونُ ۞ ٱلَّذِينَامَيْنَا هُوْٱلْكِكَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ مِهُ يُؤْمِنُونَ ۞ وَاذَا يُتَاعَلَيْهِنْهِ قَالُوۤا امۡتَابِهِ إِنَّهُ الْكَوَّ مِنْ رَبَّنَّا إِنَّاكُنَا مِنْ فَيْلِهِ مِسْلِمِينَ ۞ أُوْلِيَّكُ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّ بَعَنْ يَاصَيرُوا وَمَدْ رَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ الْسَسَعَةَ وَمِمَا رَزْفَنَا هُوْمِيْفِقُونَ 🕲 وَإِذَا سَمِعُ اللَّغُو أَيْمَ مَنُواعَنْهُ وَقَالُوْ إِلْنَآ آعَ مَا لُنَا وَلَكُمْ

# لِلْزُ اللِّشْرُاتُ وَلَا

اَعَاٰلَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْنُغَ إِنَّاهِلِينَ 🤎 اِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَجِيْتَ وَلِكِنَّ ٱللَّهُ يَهِدِي مُرْيَكَ أَوْهُوا عُلِّمُ الْمُهْتَدِينَ وَهَا لُوَا آِنْ نَتَيْهِ الْهُدُى مَعَكُ نُخَطَّفُ مِنْ أَنْضِئُا اَ وَكُوْ مَكُنْ لَكُمْ حَرَّمَا امِنَا يُغِنَى آلِيهِ تَسَرَاتُ كُلِ شَيْ رِنِقًا مِنْ لَهُ فَا قَلْأِنَّ ٱلْكَرْمَهُمْ لَاسَكُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْبُهِ بَطِرَتْ مَعَيِسَتُهَا فَتِنْكَ مَسَاكِتُهُمْ لَوُ نُسَكِّنْ مِنْ بَعْدِ هِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُفَّا أَخُونُا لُوارِ بْهِرَ ﴿ وَمَا كَانَ زَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَايَ خَيْ يَنْعَكَ فَإِلْهُمَا رَسُولًا تَتْلُوا عَلَيْهُ وَامَا تَنَّا وَمَاكُنَّا مُهَلِكُواْلُمُّ إِمَا ۚ كَا مُلْكِمُ الْفُرْوَا هُلُهَا ظَالِمُونَ 🥸 وَمَا اَوْبَيْتُمْ مِنْ شَيْءُ فِيَنَاعُ أَكْخِلُوهِ اللَّهُ نَيَا وَرِبَيْتُهُا وَمَا عِنْدَٱللَّهِ خُيْرُوَا فِي آفَلَا نَعَتْ قَلُونَ ۖ ۞ أَفَنَ وَعَدْنَاهُ وَعَنْدًا حَسَنَّا فَهُولَا مِيهُ كُنَّ مُنَّعُنَّاهُ مَنَاعَ الْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا لُمْهُو يَوْمَ الْقِكَيْمِ مِنْ الْحُضْرَيْنَ ۞ وَيُوْمَرُيْنَا دِيهِمْ فَيَقُولُ أَنْنَ شُرَكًّا فِي لَذَ رَكُنْتُ مُ رَنُّهُ مُولَ ﴿ قَالَ ٱلذِّينَ كَيَّ عَلَيْهُمُ الْقُولُ رَبُّنَا

#### شُوَّرُةُ القَصِيْضُ

هَوُلآءِ الَّذَٰ رَاعُونَنَا اعْوَنْنَا هُوتَمَا عُونْنَا مَتَرَأَيْٓ الدُكَ مَاكَا فَاانَانَا يَعْدُونَ ۞ وَقِيلَا دْعُوالْسُرَكَاءَ كُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمَ يَسْتَجِيبُولَكُمْ وَرَاوُالْعَنَاكَ لَوَانَهُمْ كَا فُوا مُهْدَدُونَ ﴿ وَمُوْرَيْنَادِيهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا اَجَتُ وُالْمُ سُلِينَ ﴿ فِعَمَتْ عَكِيْهِ وَالْاَنْيَاءُ يَوْمِينَ فَهُمْ لَايَتَسَاءَ لُونَ 🥥 فَأَمَا مَنْ نَابَ وَأَمَنَ وَعَكِمَ لَصَالِمًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَهُ وَالْمُفْلِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُهُمَا يَشَأَةً وَيَغْنَا أَيَّاكَا ذَ هَمُ الْحِيْرَةُ سُبْحَانَا لَلْهِ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ 🕲 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِّ بُصْدُورُهُمْ وَمَا يَعْلِنُونَ ۞ وَهُوَاللَّهُ لَآ اِلْهَ إِلَّاهُو لَهُ أَلْهُ وَإِلَا وَلِي وَالْاخِرَةِ وَلَهُ الْحَتْمُ وَالِيَّهِ رُمُّ عَنُونَ ۖ قُلْ أَدَائِتُ وانْجَعَلَ لِللهُ عَلَيْكُمُ النِّكَ إِسْرَمَدًا الْيَوْمِ الْقِبَيْدِ مَنْ اِلَّهُ غَنْرُ اللَّهِ يَا بَيكُمْ بَضِيَا ءًا فَلا تَسْمَعُونَ 🎯 قُلْ رَائِيتُمْ إِنْجَكَ إِلَّهُ عَكَيْكُمُ النَّهَا رَسَرْمَدًا إِلَى فِوْ الْفِيكِمَةِ مَنْ اللهُ غَيْرُ اللهِ مَا بَيكُمْ بلكِ لِ مَسْكُنُونَ فِيهِ الفلا تَبْصِرُونَ 🕲

## (المرزالالشروك

وَمْزِرُهُمَتِهِ جَعَالِكُالْنَاوَآلَهَا إِلِمَسْكُوْافِيهِ وَلِنْبِنَغُوا مِنْ فَصَلْهُ ۗ وَلَعَلَكُ مُ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيُومُرُنَا دِيهُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا يَحَالَذُ نَكُنْتُهُ مَرْغُمُونَ ﴿ وَرَعْنَا مِنْكُواْ مَهُ شَهِيدًا فَقُتُلْنَاهَا تُوابُرُهَا مَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْكِزَّالَٰهِ وَصَلَّعَنْهُمْ مَّاكَا نُواْهَ ٰ تَرُوْلُ ۗ ۞ إِنَّ فَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسِيَ مَغَيْكَيْمٍ وَالَّيْنَاهُ مِزَالْكُنُوزِمَآ إِنَّ مَفَايِحَهُ لَتَنُّوهُ مَالِعُصْهَةِ اوْلِي الْقُوَّةُ الذُّهَ اللَّهُ مَوْمُهُ لَا نَفْتُمْ إِنَّا لَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِدِينَ ۞ وَاٰسَغِ فِيمَا اینِكَ ٱللهُ ٱلدَّارَالْاخِرَةَ وَلَا نَنْسَ صَبِيبِكَ مِزَالَدَنَيَّا وَآحْسِنَكُمْ آحْسَنَ أَلَهُ إِلَيْكَ وَلَا بَيْعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَّهُ لَا يُحْتُ الْفُسُدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱوْمِينَهُ عَلْمِهْ عِنْدِيُّ أَوَلَوْهِا لَهُ أَنَّالُلَهُ قَدْ أَهْ لَكَ مِنْ قَيْلِهِ مِزَالْفُرُونِ مَنْهُوَاسَدُّ مِنْهُ تُوَّهُ وَاكْتُرَجَعًا وَلا يُسْلُعَنْ وَنُوبِهِمُ الْحُرُمُونَ ﴿ فَنَجَ عَلِي وَمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَا الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا

يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أَوْنَى قَارُونُ لِإِنَّهُ لَذَ وُحَظِ عَظِيهِ وَقَالَ الذِّينَ اوْتُواالْعِلْمَ وَيْلَكُمْ تُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرُ لَمِنْ أُمِّنَ وَكِلَّ صَالِمًا وَلاَ يُلَقِّيهِ } [لَا الصّابِرُونَ ﴿ فَشَفْنَا بِهِ وَبِكَارِهُ الْارْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِزْ فِكَ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِاً لِلهُ وَمَا كَاكَ مِنَالْمُنْفَصِرِينَ ۞ وَأَيْبِيَحَ ٱلَّذِينَ مَنَّوْا مَكَالَهُ بِالْإِمْسِ يَقُولُونَ وَنَكَأَنَ لَلْهَ بَسْطُ لِزَقَ لَزَسَنَا أَيْ فَيَادِهِ وَقِفْدِ أَلُولَا أَنْهَ لَلْهُ عَلَيْنَا كَخَسَفَ بِيَأْ وَنَكَا لَهُ لَا يُفْلِهِ أَلْكَا فِرُونًا ۞ مِلْكَ ٱلدَّارُ الْأُخِنُّ نَجْعَلُهَالِلَّذِينَ لَا يُرِيدُ وَنَعُلُوًّا فِياْ لاَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِمَةُ لِلْتُصِينَ ۞ مَنْجَآءَ بِالْحِسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُمْنِهَاۚ وَمُزْجَآءً بِأَلِسَيِئَةِ فَلا يُجْزِيَ لَلْإَيْنَ عَكِمِلُوا الْسَيَثَاتِ إِلَّا مَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْذَي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْلِ لَرَّاذُكَ اللهَ عَادُ قُلْ رَبِّا عُلْمُ مُرْجًا ءَ مِا لَمُدُى وَمَنْ هُوَ فِي كَالْ إِمْدِينِ وَمَاكُنْتَ رَجُواَانَ لُوْ آلِيُكَ الْكِتَابُ لِكَا مُلِكَا مُلِكًا مُلِكًا مُلِكًا مُلِكًا مُنْ وَيُك

# المرز المشتوك

فَلاَ تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَا فِرينٌ ۞ وَلاَ بَصُدُ لَكَ عَنْ إِبَاللَّهُ بَعْدَاذْ انْبِزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْءُ إِلَى رَبِّكَ وَلَاّتُكُو مَنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ۚ 🕲 وَلَانَدْعُ مَعَ اللَّهِ الْمُكَّا الْخُرُلَآ الْهَ اِلَّا هُوَّ كُلُ شَيْحٌ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَانُهُ لَهُ الْحُكُمُ وَالنَّهِ تُرْجَعُونَ ﴾ يَّرْقُ الْعَكْمُ مِنْ يَعْمِينَا عِلَيْهِ مِنْ مُنْ الْمَثَّ الآ ﴿ لَا مَنِكُ أَنَّا مُو إِنْ يُتَرَكِّزُ أَنْ يَقُولُوٓ أَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِنْ قِبْلُهِ مِ فَلَيْفَ لَمَزَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَصَدَقُوا وَلَيَعُ لَمَنَّ ٱلكَاذِبِينَ 🥥 اَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَحْمَلُونَ ٱلسِّينَاتِ ٱنْسِحْهُ فَوَيَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ مَنْكَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ أَلَنَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ لَنَّهِ لَا يَ وَهُوَ أَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْجَاهَدَ فَإِنَّمَا يُحَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّاللَّهَ لَغِنَيْ عَزَالْعَا لَمِزَكِ وَٱلَّذِينَ امْنُوا وَعَلَوُا الْصَمَالِكَاتِ لَنُكَفِّوَ زَعَنْهُمْ سَيًّا تِهِمْ وَلَغِزْهَ فَهُمْ أَحْسَرَ الَّذَى كَا نُوالِعِثْلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا الْانِسَانَ بوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَانْحَاهَدَاكَ لِنُشْرِكَ بِمَالَيْسَ لَكَ بِهُ عِلْمُ فَلانطِعْهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَيْتِكُمْ مِيكُلْنَتُهُ تَعْمُلُونَ وَٱلْذِينَ الْمَنُوا وَعَلُوا ٱلصَّا لِحَاتِ لَنَدُ خِلَتَهُمُ فِي الصَّالِخِينَ ۞ وَمِنَا لَنَا مِنْ مَقُولُ الْمَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَا ٱلْوِجِ عَلْ فِلْلَّهِ جَعَلَ فِيْنَاةً الْنَاسِكَعَذَابِ اللهِ وَلِئَنْ جَآءَ نَضْرُ مِنْ رَبِّكَ لَيْقُولُنَّ ايَاكَنَا مَعَكُمْ أَوَلَيْسِ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِصُدُودِ الْعَالَكِينَ ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللهُ ٱلَّذِينَ امْنُوا وَلِيَعَلَمَنَّ الْمُنَا فِصِينَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَنُوالِلَّذِينَ مَنُوا أَبِّعُوا سَبِيكِنَا وَلَهُمْ إِخَطَايًا كُرُّومَا هُمْ عِحَامِلِينَ مِنْخَطَا يَا هُرُمِنْ شَيْءُ إِنَّهُ مُلَكَا ذِيُونَ ۞ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْمَا لَهُمْ وَاَثْقًا لا مَعَ اَثْنًا لِلهُ وَلَيْتُ لَنَ يَوْمَ الْقِهِمَةِ عَمَا كَا نُوا يَفْ تَرُونَ ۗ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَرْبِهِ فَلَبَ عَهِمْ

## للن اللشنوك

اَلْفَ سَنَةِ الْآخَسِينَ عَامّاً فَأَخَذَهُمْ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَا لِمُونَ فَاغَمُّنَاهُ وَاصْحَاسَ السَّفْسَةِ وَجَعَلْنَا هَأَ أَيْرَالْعَالَمِينَ وَارْهِكُمَا فَالَ لَقَوْمِهِ أَعْثُ دُوااً لللهَ وَإَنَّفُونُ ذَلِكُمْ \* خَيْرَكُمُ انْ كُنْنُوْ تَعَلَيُونَ ۞ انْمَا تَعْنُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَكُمْ رِزْقًا فَا بْنَغُواعِنْ كَاللَّهِ الْزِزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُولَكُ ۗ اِلنَّهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَازْنِكَ ذِيُوافَقَاذُكُذَّتَأُمُّمْ مِنْ قَلْكُمْ ۗ وَمَاعَلَ أَلْرَسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْبُينُ ۞ أَوَلَمُ بَرُواكِيفَ يُدِئُ أَنَّهُ أَكُنُونَ ثُرَّ يَعِبُدُهُ أِنَّ ذِلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيْرُ ﴿ قُلْ بِيرُوا فِي الْأَرْضَ فَا نُظُرُوا كَيْفَ بَكَا الْخُلُقُ ثُمَّا لَّهُ يُنْشَى ٱلْنَشْآَةَ الأخِرَةُ إِنَّا للهُ عَلِي كُلِّهُ عِنْ إِنَّا للهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَيَرْخُمُ مَزْيَشَآ أَءُ وَالِيَّهِ تُشْلَوُنَ ۞ وَمَٓا اَشْتُم بُعِيزِ بَنَافِ الْاَدْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُولِاً للهِ مِنْ وَلِيَ وَلَا نَصِيْرُ

## سُوَرُقُ (لِعَنْكُبُونُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيَاتًا لَلْهِ وَلِقَائِمَةَ ٱوْلِيَّكَ يَنْسُوا مِنْ رَحْمَةً وَأُولَئِكَ لَمُمْ عَذَالْتَ اللهُ ﴿ فَمَا كَانَجَوَاتَ وَمُهَ إِلَّا أَنْ قَالْوَا الْفِرْخُلُوهُ ٱوْجَرَقُوهُ فَانْجِيلُهُ ٱللهُ مِنَ ٱلنَّارِّانَ فَذِلْكَ لَايَاتِ لِقَوْمُ يُوْمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَتَٰذُ تُمْ مِنْهُ وُدِآ لِلهِ اَوْمًا كَأْ مَوَدَةَ بَيْنِكُمْ فِي لَكِيْوَةِ الدُّنْيَأَلُمْ وَمُوالْقِلْمَة بَكُفُرُ بَعْضُكُمْ مِبَعْضِ وَيَلْعَنْ بَعْضُكُمْ بِعَضًا وَمَاْ وَكُمْ ٱلْتَارُومَا لَكُمْ: مِنْ مَاصِ رَزُ ﴿ فَا مَزَلَهُ لَوْخَذُ وَقَا لَ إِنَّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ العَزِيزُ لِلْكُ ﴾ ﴿ وَوَهَمْنَا لَهُ آلِسُحَ وَبَعْ قُوْبَ وَجَعَلْنَا فِهُ زَنَتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِمَّابَ وَاتَّفِنَاهُ أَجْرَهُ فِي الَّذُنْتِ ۚ وَالَّذِينَا وَانَّهُ فِمَا لَاخِرَةِ كَمْزَالْصَالِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْقَالَ لِعَوْمِيٓةَ اِنْكُمْ لَنَا قُوْنَا لَهَا حِسَنَةً مَاسَبَقَكُمْ بَهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ أئِنَّكُمْ لَنَا تُوْنَا لِرْجَالَ وَتَفْطَعُونَا لَسَبَسِلَ وَمَا تُوْرَ فِئَادِيكُمُ الْمُنْكَّرُ فَمَا كَانَجَوَا بِقَوْمِةِ الْإَانْقَالُوا لِيَّيْتَ

و00) معتذاب

# المرز البشنوت والا

بِعَذَابِٱللهِ إِنْكُنْكَ مِنَ ٱلصَّادِةِينَ 🥨 قَالَ رَبِ ٱنْصُـ رْفِ عَلَىٰ لَقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۚ ۞ وَلَمَا عِلَاءَتُ رُسُلُنَاۤ الْبِرْهِمَ مِالْلِشُوْخِ قَالْوَالِنَا مُهْلِكُوٓ الْهَـٰ لِهٰذِهِ الْقَرَيْةِ إِنَّ اَهْلَهَا كَا فُواطَا لِمِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا مَا لُوا أَغُنُ أَعْلَمُ بَمْنْ فِيهَا كَشُجِّينَهُ وَاهْلُهُ لِكَا مُرَايَةُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿ وَلِمَا أَنْجَاءَتْ نُهُ كُنَا لُوْطًا سِيَّ بِهِيْمِ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَا لُوْا لَا تَحْفَثُ وَلَا تَخِزُّذُ إِنَّا مُنِيَةً كَ وَاهْ لَكَ إِلَّا أَمْرَ إِذَكَ كَانَتْ مِنْ لُقَا مِرَنَ اِنَا مُنْزِنُونَ عَلَىٰ آهُ لَهٰذِهِ الْقَرْبَةِ رِجْزًا مِزَالْتَ مَاءَ بِيَاكَا نُواْ يَفْسُقُونَ ۞ وَلِقَدْ يَرْكَا مِنْهَا ۚ الْيَّا بَيْنَاةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِلْهَدْ يَنَاخَاهُمْ شُعَيْبًا فَفَالَ يَاقَمْ إِغِيدُوا أَلَّهُ وَارْجُوا الْمُؤْمِ الْأَخِرُ وَلا تَعْوَّا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّنُومُ فَأَخَذَ نُهُمُ الرَّجْفَةُ فَإِي بْحَمُ إِفْ دَارِهُ حَامَانُ ا وَعَادًا وَنُمُودَ وَقِدْ مَتَ ثَاكُمُ مِنْ سَاكِمَةٍ فَوَزَنَكُمُ مُ ٱلسَّيْطَانُ

#### سُوَرُة (لعِنَاكِبُونُ

أَعْاَ لَمُهُ فَصَدَّهُمْ عَزَالْسَبِيلِ وَكَا نُوامُسْتَبْصِرِينُ ﴿ وَقَارُونَ وَفِيْعَوْنَ وَهِكَا مَانَ وَلَقَكُ جُمَاءَ هُوْمُوسِي إِلْبَيْنَاتِ فَاسْتَكُبْرُولُ فِياْلاَرْضِ وَمَاكَا نُواسَا بِعَتِينٌ ۞ فَكُلَّا اَخَذُنا بِذَنْبِهِ فَيْغُمُ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِيّاً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّحَةُ وَمِيْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا بِهُ الْأَرْضُ وَمِنْهُ مْ مَنْ أَغَرُونَا وَمَا كَانَا لَيْهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنَ كَا فُأَا نُفُسَهُمْ مُظَلُّهُنَّ ۞ مَسَلُ ٱلذَّيْزَاتَحَكَ ذُوا مِنْ دُونِاً للهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثُلِ الْعَنْكَبُونِ ٓ لِتَخَذَتْ بَيْتًا ۚ وَانِ اَوْهَلَ الْبُيُوتِ لَيَنْتُ الْعَنْكَيُونِ كَوْكَا فُوالِعِنْكُونَ ﴿ إِنَّا لَنَّهُ يَسْلَمُ مَايَدْعُونَ مِزْدُونِيمِ مِنْ شَيْءٌ وَهُوَالْعَبْرِ ثُلِلْكِيمُ ﴿ وَتَلْكَ الْأَمْنَا أَنْضُرُبُهَا لِلسَّاسِّ وَمَا يَعْقِلُهَا آلِكَا الْعَالِمُونَ 🐠 خَلَقَالُهُ ٱلسَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ إِلْكِوَّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهَ ۖ لِلْمُؤْمِنِ بِينَّ ﴿ أَتُلُمَا اللَّهِ وَإِلَيْكَ مِزَالُكِ تَابِ وَلَهِ ٱلصَّلَوةُ إِنَّالْصَلَوةُ تَنْهِعَنْ الْفَيْدَآءِ وَالْمُنْكَبِّرُ وَلَذِكْرُ إِلَيْهِ ٱكُبُّرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

# مَا تَصْنَعُونَ ۞ وَلَاتُجَادِ لَوْااَهْزَ إِلْكِتَابِ إِلَّا بِالْبَيْهِي ٱحْسَنُ إِلَّا ٱلذِّينَ ظَلَوُ امِنْهُ مْ وَقُولُوٓ الْمَنَّا بِالذِّيَ أَنْزُلَ إِلَيْنَا وَانْزِلْ إِلَيْكُمْ وَالْمُنْنَا وَالْمُكُمْ وَاجْدُ وَغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكَذَٰلِكَ ٱخْرَلُنَآ اِلدُكَ ٱلْكِكَاتُ فَالذَّنْ الْمَنْا هُوُ الْكِحَابَ يُؤْمِنُونَ بِهُ وَمِنْ هُؤُلَاءَ مَنْ يُؤْمِنُ لِهِ وَمَا يَجْحُدُ بِالْمَانِيَّا [لَاالْكَاوُونَ 🕥 وَمَا كُنْتَ مَنْلُوا مِنْ فَكِيلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلاَ تَخَلُّهُ بِيمِيكِ

#### ٩

مالِْعَذَابُ وَلَوْلَا اَجَاْمُ سَلَّى كِنَاءَ هُوُ الْعَذَابُ وَلِيَاْ يَتَنَّهُ مُ مُثْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ يَسْتَغِلُونَكَ بِالْعَذَابُ وَانَّجَهَمْ لَكُيْطَةٌ بالِْكَافِرِينٌ ۞ يَوْمَ يَعْشَلْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِ هُوَمُّ نِحَتِ ٱرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُهُ تَعَلُونَ ۞ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ الْمَنْوَا إِذَا رْضِي وَاسِعَتْهُ فَإِنَّا يَ فَاعْبُدُونِ ۞ كُلُوْسُ ذَائِقَةُ الْمُوْتِ ثُمَّ اَلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ الْمَنُواوَعِ لَوْاالْصَالِحَاتِ لَنُبُوتَنَّهُ مِزَلْلِتَ وَغُرُهَا تَجْرِي مِنْ تَحْيِيكَا الْانْهَا دُخَالِدِ يَنْ فِيهَا نِعْمَاجُرُ الْعَامِلَيْنُ ﴿ اللَّهُ مُنْصَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِ مِ يَنْوَكُلُونَ ﴿ وَكَا يَنْ مِنْ ذَا بَهُ لِانْتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَا لَسَهِمُهُ الْعَلِيْمَ ۗ ۞ وَلَئِنْ سَاۤ لُنَهُمْ مَنْخَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَا لِشَهْمَ وَالْفَهَمَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَا إِنْ فَوْفَكُوكِ ٱللهُ يَسْمُطُ الْرَزْقَ لِمَرْنِيكَ فَي مِزْعِكَ إِهِ وَيَقْدُ رُلَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ بَخُلَشُيْ عَلَيْهِ ﴿ وَلَنْ سَأَلْنَهُمْ مَنْ زَلَ مَرَ الْسَكَمَا وَمَآَّ

# المن المادئ فالمشرف م

فَاَحْيَا بِهُ الْأَرْضَ مِنْ بَعَدْ مَوْتَهَا لَيَقُوُلْنَا لَلهُ ۚ قُلاا ۚ كُمْ لُهُ لِمُلْمُ اَإَكَ تُرُهُمُ لَا مَعْقُلُونَ ﴿ وَمَا هَذِهِ الْكِيْوَةُ الدُّنْيَا ٓ لِإَلَّهُ هُوْ وَلَيْثُ وَانَّ ٱلذَّارَ الْأَخِرَّ لَهُ لِلْمُوَانُّ لَوْكَانُوا مُعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا كِبُوا فِي الصُّلَاكِ دَعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِيزَ عَلَيْ أَبَيْنِهُمْ اِلْمَالْبَرَاذَا هُرْيُشِرُكُونٌ ۞ لِيَكْفُرُوايَمَا اللَّهُ الْمُؤْوَلِيَمَنَّعُولُ فَسُوفَ عَلَهُ نَ ﴿ أَوَلَمُ مُرَوْا أَنَّاجِعَلْنَا حَرَمًا الْمِنَّا وَيُعَظَّفُ ٱلنَّاسُ منْ حَوْلِيمُ أَفِيالْهَا طِلْ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْكُمَةِ ٱللَّهِ ۗ يَكْفُرُونَ ۞ وَمَنْ اَظُلُمُ مِمْنَ افْتَرْى عَلَى اللهِ كَذَبًّا أَوْكَذَبَ بِإِنْكُونَ لِمَا جَآءً هُ الْيُسْ فِيجَهَنَهُ مَنْوِي لِلْكَا فِرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِ يَنَّهُمْ سُلُنَّا وَازَ لِللَّهُ لَمُ الْمُنْفِينِ اللَّهِ الْمُنْفِينِ اللَّهِ

الْمِيْنَ فَالْرُورُوكِيَّةُ مُثَالِّيْنِ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةً فِي الْمُؤْمِنِيِّةً فِي الْمُؤْمِنِيِّةُ وَلِمُؤْمِنِيِّةً فِي الْمُؤْمِنِيِّةً فِي الْمُؤْمِنِيِّةً فِي الْمُؤْمِنِيِّةً فِي الْمُؤْمِنِيِّةً فِي الْمُؤْمِنِيِّةً فِي مِنْ الْمُؤْمِنِيِّةً فِي الْمُؤْمِنِيِّةِ فَلْمُؤْمِنِيِّةً فِي الْمُؤْمِنِيِّةُ وَلِمُومِيْمِ وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَلِمُومِنِي الْمُؤْمِنِيِّةً وَلِمُؤْمِنِيِّةً وَلِمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِيِّةً وَلِمُؤْمِنِيِّةً وَلِمُؤْمِنِيِّةً وَلِمُؤْمِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً ولِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُؤْمِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِيْلِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً لِمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةِ ولِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِي وَالْمُؤْمِنِيِيْلِمِي وَالْمُؤْمِنِيِّةً وَلِمُومِنِيِّةً وَلِمُومِنِي وَالْمُومِينِيِّةً وَلِمُومِنِي وَالْمُؤْمِنِيِّ وَلِمُومِنِي وَالْمُؤْمِنِيِي وَالْمُؤْمِنِيِي وَالْمُؤْمِنِيِيْلِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُومِينِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْ

#### ؙ ڝؙٷؙڎؙ(ڶڔؙ<u>ۿؙۅڒ</u>ؙ

الرُّثُّ ﴿ غَلِبَ الزُّومُ ﴿ ۚ فَإَذْ ذَا لا رَضِ وَهُمْ مِنْ بَعَدْ غَلَبِهِمْ سَيَغِلِمُونٌ ﴿ فِيضِعِ سِنِينَ لِلْهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ مَبْلُ وَمِنْ جُدُ وَهِ مَتِ إِنْ مَعْرَ الْوَ مِنُونَ ۗ ۞ بِنَصْرِ ٱللهِ يَنْصُرُ مَنْسَنَاءُ وَهُوَالْعَرَبُرُ إِلَّرَجِيْءِ ۞ وَعْدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلِكُنَّ اَكْتُرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَا كَيُوهِ الَّذُنْيَأُ وَهُمْ عَنِ الْاَحْرَةِ هُمْ عَافِلُونَ ۞ اَوَلَمْ يَنَفَكُّمُ وَا فَإَنْفُسِهُ مِّمَاخَلَقَا للهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَٓ ٱلْآلَا الْحَقِ وَأَجَلِ مُسَكِّي وَإِنَّ كَيْمُ مِنَ لَنَا سِ لِمِيَّا يَى رَبِّهِ مِلْكَا فِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي لَا رَضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ أَلَٰذَينَ مِنْ قَبْلِهِ إِهِ كَا فَوْلَا شَدَّ مِنْهُ مُ قَوَّةً وَلِيّا رُوااْ لِأَرْضَ وَعَـمَرُوهَا آكَنَّرَ مِمَّا عَكُرُ وِهَا وَجَآءً تَهُدُ رُسُلُهُ مُوالْبِيِّنَاتُ فَاكَانَ ٱللهُ لِيظَلْمَهُ مُولِكُنْ كَانِوْآانَفْسَهُ مَنْظِلُونَ ﴿ اللَّهِ مُنْكَانَا

عاقت

## المرز المالاي فالموشون

عَاقِيَةَ ٱلذَّيٰزَاسَآ وُاٱلسُّوآ يَأَنُ كَذَّ بُوا مَا مَاتِ ٱللَّهِ وَكَا نُوَاجَا يَسْتَهْزُونَ ۗ ۞ ٱللهُ يَسْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ تَمَالِيُهِ رُحِعُونَ 🕲 وَيُومَ نَقُومُ اَلْسَاعَةُ يُبْلِسُ الْحِرْمُونَ 🕲 وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ بِنُ شُرِكَا نَهِ مِرْسُفَ عَوَّا وَكَا نُوا بِشُرَكَا مِنْمِ كَا فِرِينَ ﴿ وَقُومَ تَفُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذِ يَتَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلذَّيْنَ امَنُواقِعَلُوا ٱلصَّالِكَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةِ يُحْدَرُونَ ۞ وَاَمَا ٱلذَّ ثَاكُمْزُوْا وَكَذَبُوا إِلَا يَنَا وَلِقَ آئَ الْأَخِرَةِ فَا وُلَيْكَ فِيا لْعَكَابِ مُحْضَرُونَ ۞ فَسُنِيَانَأَ لِلْهُ جِينَ تَمُسُونَ وَجِينَ تُصِيعُوبَ وَلَهُ الْكَنْدُ فِلْلَسَمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ تَظْهِرُونَ ۞ يُخِرُجُ الْكَيَّ مِزَالْدِيَّ وَيُخْرِجُ الْدِيَّ مِزَالْكِيَّ وَيُحُواْ لاَرْضَ لِعَنْدَمُونَهَا وَكَذَٰ اِلنَّا تَخْرُجُونَ 🕲 وَمِنْ الْ يَهِ النَّحَلَقَكُمُ مِنْ تُراكِثُمُ إِنَّا النَّهُ مَا يَشَرُّ مَنْ تَشِرُ مَنْ تَسِرُ مَنْ ال وَمِنْ الْمَانِيةِ ٱنْخَلَقَ لَكُمُ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِلَسَّكُنُو ٓ الْفَاوَجُعَلَ

#### سُوَلَةُ البُّرُهُ وَلَا

بَيْنَكُوْمُوَدًهُ وَرَحْمَهُ أَنَّ فِيهِ إِلَّا لَا مَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 🥥 وَمِنْ الْمَالِهُ مِنْ الْمَالُولَةِ وَالْأَدْضِ وَاخْتِلافُ الْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَاكِثُمُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَايَاتِ الْعِكَالِمِينَ ۞ وَمِزْا إِيِّهِ مِنَاكُمُمُ بِالسَّلْ وَٱلنَّهَارِ وَانْتِغَا وَكُمْ مِنْ فَضَلِهِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا مَا بِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِزْاٰ يَابِمِيرُهِكُمُ الْبَرُقَ خَوْاً وَطَمَعًا وَيُنَزِكُ مِزَاْلسَّمَاءَ مَاءً يَفِيْ مِهْ إِلْاَرْضَ مِعْدَ مَوْتِهَاْ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمِ بِعَيْقِلُونَ ۞ وَمِنْ إِيابِيِّ أَنْ تَقَوْمِ ٱلسِّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِكْمِيْمُ ثُمَّا ذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَا لَا رَضِ إِذَآ أَنْتُ مَّخْرُجُونَ ۞ وَلَهُ مَنْ فِيأَلْسَمُوا بِ وَأَلاَ رَضِي كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ۞ وَهُوَالَذَى يَسْدُوُّا أَكُنُكُ ثُرْتُعِبُدُهُ وَهُوَا هُوَزُعَكِنَهُ وَلَهُ الْمَثَالُ لِإِغْلِي فِي ٱسْتَمُواتِ وَالْاَرْشِ وَهُوالْعَبَرَ بِزُلْكِ لِيهِ ﴿ فَمَرَبَ لَكُمْ مُسَالًا مِنْ ٱنْفَيْكُوْهُوْلِكُمْ مِنْهَامَلَكَتْ إِيمَانَكُوْمُوْمِيْتَكَاءَ فِهَارَزَقْتَ كُوْ فَأَنْتُمْ فِيهُ سَوَاءُ تَخَا فُونَهُ مُ كَيْفِيكُ مُ أَنْفُسُكُمْ لَا لِكَفْضِلُ

#### المن المادئ فالعشون و

اْلَايَاتِ لِقَوْم يَصْفِلُونَ ۞ بَالْتَبَعَ الَّذِينَ ظَلُوْا اَهُوَآءَ هُمْ بَغِيْرِ عِلْمٌ فَنَ يَهْدِي مَنْ أَصَلُ اللهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ اَصِرِينَ ﴿ فَا فَيْمُ وَجْهَكَ لِلَّهِ رَحَبِيهًا فِطْرَبَ أَنْهِ ٱلْبَيْ فَطَرَ إِنَّا سَعَلَيْهَ الْاسَّدِيلَ يَكُنْ لَلهُ ذٰلِكَ الَّهُ مُنْ لَقَيَدُمُ وَلِكُنَّ اكْتُمَا لَنَّا سِلَا يَعْلَى أَنَّ مُبْدِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَإَهْمُواالْصَالِوَةِ وَلَاَّكُونُوا مِنَالْمُشْرِكِينٌ الله مِنْ أَذَ رَفَقُوا دِينَهُمْ وَكَا نُواشِيعًا كُلُحِنْ عِالَدَيْمِ فَرَجُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَنَا اسَ ضُرُّدَ عَوْارَيَّهُمْ مُنِيبِ اللَّهِ نْمَ إِذَا اَذَا قَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَمِ بِقِي مِنْهُ مُرِبَقِهِ مِ أَيْشِرِكُونِكُ لِيَكُفُرُوا بِيَا أَمِينًا هُمْ فَمُنَّكُوا أَفَسُوفَ تَعْلَوْنَ ﴿ أَمَا نُزِلْنَا عَلَيْهِ مُسْلِطَانًا فَهُوَيَنَكَ لَمُ بِيَاكَا نُوابِهِ يُشْرُوُنَ ﴿ وَاذِاً ادَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةٌ فَرَحُوا بِهَا وَانْ نَصِْبُهُ وَسَيِّئُهُ بَالْمَنَاثُ اَيْدِيهِ مِاذِاهُمْ مَقْنَطُونَ ۞ اَوَلَمْ يَرَوْاْاَنَاْلَةُ يَشِطُ الْرَزْقَ لِنَ مُنِيَّاءُ وَمِعَتْ دِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأِمَا تِ لِقَوْمٍ مُوهُ مِنُونَ

فَاتِ ذَا الْقُرْ فِي حَقَّتُهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلُ ذِلِكَ خُيْرِلِلَّذِينَ يُرِهدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَٱلْوَالِئُكَ هُمُواْللُفُ لِيْنَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مُنِ رِبِّا لِيَرْفِوا ۚ فَا مُوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُواعِنْ ذَا لَٰهِ ۗ وَمَّا الْمَيْمُ مِنْ لَكُمْ تُرِيدُ وَنَ وَجْهَ أَلَيْهِ فَالْلِيَّكَ هُو اللَّهِ عَلَوْنَ اللَّهُ أَلَّهُ ٱلَّذَى خَلَقَكُوْ نُوْرَزُقَكُمْ نُوْ يُمْيِنُكُ مْ نُوْيَكُو هُلُونُ شُرِكَا يُكُوْ مَنْ عَنْ عَلُمِنْ ذَلِكُوْمِنْ شَيْءُ مُنْ شَيْءً مُنْ مَنْ عَلَيْ مُنْ فَيَعَالَمُ عَالَيْنَا كُفُرُونَ فَكُ ظَهَرَا نَفَسَا دُ فِي الْبَرِّ وَالْعِيرُ بَيَا كَسَبَتْ اَيَدْى النَّسَاسِ لَيْذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلذِّي عَسِمِلُوالعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 💓 قُلْسِيرُوا فِي ٱلاَرْضِ فَانْظُرُواكَيْفَ كَانَعَاقِبَهُ ٱلدِّيَنَ مِنْقَبُ لِكَانَاكَ أَثُرُهُ مِرْمُشْرِكِينَ 🕲 فَاقِمْ وَجُهَكَ للدِينِ الْقِيِّم مِنْ قَبْلِ الْدَيْلِ مُرَدٍّ لَكُ مِنَاللَّهِ يَوْمَتِ ذِيضَدَّعُونَ ﴿ مَنْكَنَّهُ فَعَلَيْهِ كُفُنَّهُ وَمَنْعَلَ صَالِحًا فَلِا نُفْسِهِ مِي مَيْهَدُونٌ ۞ لِجَنْ كَالَّذِينَ امَنُواوَعَكِمِلْوَا الصَّالِكَايِتِ مِنْ فَضَلِهُ إِنَّهُ لَا يَحْتُ الْكَافِينَ ﴿ وَمُزْاِياً لِهُ ۗ

## أَنْ يُرْسِلَ إِلَّوْيَاحَ مُبَشِّرَاتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ دَحْمَتِهِ وَلِيَجَسْرِكَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِيَّنْ مَنُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 🕲 وَلَقَدُ الْرَسَلْنَا مِنْ قَبِلْكُ رُسُلًا إِلْيَ قَمِهِمْ فَأَوَّهُمْ مِالْبَيِّنَاتِ فَانْنَفَكُمْنَا مِنْ لَلْذِيزَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ لِلْوُ مِنِينَ 🔘 أَللهُ ٱلذِّي يُرْسِلُ إِلَّوْمَاحَ فَتُبْيُرَسَحَابًا فِيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءَ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَعْضُلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلا لِلَّهِ فَإِذَّا أَصَاكَ بِهِ مَرْيَشَكَ مُرْعِكَادِهِ إِذَا هُرْيَسْتَيْشُرُونَ 🕲 وَانِنَكَا وَامِنْ مَسْلَانَ يُسَاَّزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَسْلِهِ كَمُنْلِسِينَ 🕲 فَانْظُرْ إِلَيْ أَكَارِ رَحْمَتِ أَلِلْهِ كَيْفَ يُحِيْ لِلاَرْضَ اَعِدْ مَوْيَهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَيْ فِالْمَوْنَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ مَدِيرٌ ۞ وَلَئِنْ أَرْسُلْنَا رِيمًا قُوَاوُهُ مُصْفَرًا لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ 🎯 فَإِنَّكَ لَا نُشْمِعُ الْمُوْتِي وَلَا شَيْمِعُ الصُّمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُذْبِرِينَ ﴿ وَمَا آنْتَ بِهَادِ الْعُسْمِ عَنْ صَلَا لِيَهِدُ إِنْ شَمْعُ لِلْأَمَنُ يُؤْمِنُ إِلَا كَنِيَا فَهُمُ

سُوَدُقُ البُرُهُ وَرُزُ

مُسْلِمُونَ ۞ أَللهُ ٱلذِّي خَلَقَكُمْ مِنْضَعْفُ تُرَجَعَلَ مِنْ يَعَدِّ صَعْفُ قُوَّةً لَمُرْجَعَكُ مِنْ يَعِدْ قَوْدٍ صَعْفًا وَسَيْبِيَّةً يَخْلُفُ مَا يَسَآأُهُ وَهُوَالْعَبِلِيمُ الْقَدِيرُ ۞ وَيُومَ يَقُومُ الْسَاعَةُ بِيُسِمُ الْجُيْمُونِ مِنْ مَالِيَتُواغَيْرِ سَاعَةً كَذَٰلِكَ كَا فُوانُونَا كُونَ وَقَالَ الْذِّينَ الْوَتُوا الْحِلْ وَالْإِيمَانَ لَقَلَدْ لِيَنُّتُمْ فَيَكَّابِ ٱللَّهِ الْيَوْمِ الْبَعَثُ فَهِذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِينَكُ مُكْنُتُهُ لَا نَعْلُمُونَ 🐿 فَيَوْمِّلْذِ لِاَ يَنْفَعُ الدَّيْنَ ظَلَوَا مَعْذِ رَبِّهُمُ وَٰلَاهُمْ لِيُسْتَعْبَوُكَ 🕲 وَلَقَدْ ضَرَّبْنَا لِلنَّتَاسِ فِهِلَا الْقُرْ إِنِينِ كُلِّمَثْلُ وَلَيْزِ جِنْهُمْ بِأَيْرَ لِيَقُولَنَ ٱلذِّينَ كَفَرُ فِا إِنْ ٱشْتُهُ إِلَّا مُسْطِلُونَ ۖ كَذِٰ إِلَّكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلذِّينَ لَا يَعِتْ لَمُونَ ۞ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعُدَا لَلْهِ مَوِّ وَلاَ بِسُنِحَفَنَكُ ٱلذَّيْنَ لِا يُوقِينُونَ 🍑 المُورَّةُ لُقُواْ وَكُمْنَةً وَهُولِ الرَّحْقَةُ الْمُؤْرِلُونَ وَلَاتِينَا مِنْ الْمُؤْرِلُونَا لَ

# للز بالمالاي فالمشرف و الأ

الَّهُ ۚ ﴾ ثَلُكَ ايا نُـاُ الكِمَّابِ الْحَكِيمِ ﴿ هُدَّى وَرَحْمَةً لِمُصْبِينٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِبِهُونَا لَصَّلُوهَ وَيُؤْتُونَا لَزَكُوهَ وَهُمُ بالإخَرَةِ هُمْ يُوقِنُونُ ۞ أُولَئِكَ عَلَىٰهُدُكَ مِنْ رَبِّهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِوْنَ ۞ وَمِزَالْنَاسِمَنْ سَيْٰتَرَى كَهُوَا ْكُدَيْتِ الْيُضِلَّ عَنْسَبِيداً لَيْهِ بَغَيْرِعِلْمٌ وَيَعَيَّدُهَا هُزُوًّا أُولَيْكَ لَهُمُ عَذَاثُ مُهُ إِنَّهُ الله عَلَيْهُ الْمَاتُنَا وَلَهُ مُسْتَكِيرًا كَأَنْ لَنَسِمْمُهَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَانَ فِي أُذُنَّيْهِ وَقُرَّا فَلِيَتِّرُهُ بِعَنَابِ إِلَيْمِ ۞ إِنَّ ٱلْذَينَ امَنُوا وَعَلَوْاالْصَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ النَّعِيلُمْ ۞ خَالِدِ رَفِيمًا وَعُدَا لَلْهِ حَقًّا وَهُوَالْعَرَبُ إِلْكَكِيهُ ﴿ خَلَوَالْسَمُواتِ بَغَيْرِعَدِ رَوْبَهَا وَإِنَّا فِي لَا رَضِ رَوَاسِحَ أَنْ مَّيَدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِنْكُ لِكَوْ آبَةً وَأَنْزَلْنَا مِزَالْسَمَاءَ مَآءً فَأَبْتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِ ذَوْجٍ كَيْرِي ﴿ هْذَاخَلْوَٰ لَٰهِ فَإِرُونِهَا ذَاخَلَوَٰ لَذَيْنَ مِنْ دُونِيْهِ بَالْظَالِمُونَ فِيهَكُلْرِ

#### مُنِوَلِقًا لَمْ أَمَانُ

مُبِنْ ﴿ وَلَقَدْ الَّيْنَا لَفُ لَمَ إِلَيْكُمَّةَ آزِا شُكُرْ لِهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّا يَشْكُ رُلِيَفَيْنَةِ وَمَنْكَنَدَ فَإِنَّا لَهُ غَيْنٌ جَيْدٌ ۞ وَلَوْفَاكَ لْمُتْمُنُ لا بنيهِ وَهُوَيِعِظُهُ يَا بَنَى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ النَّيْرِكَ لَظُلْمُ عَظِيتُم ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ وَالِدَيْةِ حَمَلَنْهُ أُمَّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهِنْ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنَ أَنِيا أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَ مُكَّ إِلَىٰ الْمُصِيرُ ن وَازْجَاهَدَاكَ عَلْ إَنْ تَشْرِكَ بِهَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمَ فَلا نَظِعُهَا وَصَاحِبْهُمَا فِيالَدُّنْيَا مَعْرُوقًا وَأَبَّعْ سَبِيلَمْ إِنَاكَ إِلَّهُمْ إِلَيْ مَرْجِعُكُمْ فَانْبِنَّكُمْ بِمَاكُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ۞ يَابُنَى اِنْهَا آِنْ لَكُ مَنْقَالَحَبَةِ مِنْحَرُدَ لِلْفَكَنْ فِصَغْحَ وَاوْفِالْسَمْوَاتِ اوْفِي الْاَرْضِ أَيْ بَهَا اللَّهُ إِنَّا لَهُ لَطِيفٌ خَبْيُر ۞ يَا بُنَّى أَفِرُ الصَّاوَةَ وَأَمْرُها بِيُعَرُونِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكِرُواْضِيرَ عَلِيمَا آصَا بَكُ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْعَنْمِ الْأُمُورَ ۗ ۞ وَلَا نَصَعْرُخَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَا مَّشْ فِياْلاَرْضِ مَرَّاً إِنَّالِيْهُ لَا يُحِبُّكُلِّ مُخْتَالِ فَوْرٍ \* ﴿ وَأَفْصِدْ

## للزبالماذي والمشرف والا

ڣؠۺ۫ۑڬ وَاغْضُضْ مِنْصُوبِكَ ۚ إِنَّانَاتُكَ وَاغْضُوا لِلْصُواتِ لَصَوْ<del>تُ</del> الْكَمَيْرُ اللهِ ٱلْمُرْزُواْ أَنَّاللَّهُ سَخَرَاكُمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَابِيْبَغَ عَلَيْكُ مِنْعَمَاهُ ظَا هِرَّةً وَبَاطِنَةٌ وَمِزَالْنَاكِرِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بَغَيْرِعِلْمِ وَلاهُدَّى وَلاَكِمَا بِمُنْكِيرٍ ۞ وَلَاَ هِيَكَ لَهُ مُ أَيِّعُوا كَمَا ٱنْزَلَ ٱللهُ قَالُوا بَلْ نَتَيْعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ الْإَنَّ كُا اَوَلَوْكَا لَالْسَهُ عِلَالُ يَدْعُوهُمِ الْعَذَابِ ٱلسَّجِيرِ ﴿ وَمَنْ مُسْلِمْ وَجْهَةُ الْإِلَّالَٰهِ وَهُوَ مُمِيْنَ فَقَالِا أَسْتَمْسَكَ بِالْعُسْرُومَ الْوُفَيْ وَإِلِيَا لَهُ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ ۞ وَمَنْ هَٰزَهُ لَا يُحْزَلُكَ هُنْدُهُ ۗ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مُ فَنَنَتُهُ مُ مِاعِلُوا إِنَّا لَهُ عَلِيْهِ بِذَاتِ الصُّدُودِ ۞ تَتَعِعُهُ هَ قَلِيلًا تُمَّنَظُ مُوْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ ۞ وَلَيْنَ سَأَلْهُمُ مَنْخَلَقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَـقُولُنَّ لِللهُ قُلِلْ كَخُذُ لِلْهِ مَلْأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْنَا لَمُونَ ﴿ يَلُهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ أَنَا اللَّهُ هُوَالْغَنَّى ۗ الكِيدُ اللهِ وَلَوَانَ مَا فِي الأرْضِ مِنْ شَجَرَةً إِفَلامٌ وَالْفَرْكِيمُذُهُ

مِنْ بَعِدْ وِسَبْعَةُ أَجْرِِهَا نَفِيدَتْ كَلِمَاتُ أَلِلَّهِ أِنَّالِلَهُ عَبْرُيكُيْ 🗬 مَاخَلْفَكُمْ وَلَابَعْثُكُمْ إِلَاكَفَسْ وَاحِدَةً إِنَّاللَّهَ بَهِيْع بَصَبْدِ ۞ اَلَوْزَانَاللَّهُ مُوجُ الْيَنَكُ فِي النَّهَارِوَمُوجُ النَّهَارَ فِأَلِيَّلْ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْفَكَّرِكُلْ جَرْي إِلَىٰ جَلْمُسَمَّ وَإِنَّالُهُ بَيَاتَعَــْمَالُونَجَبُيْرِ ۞ ذَٰلِكَ بِٱنَّالُهُ هُوَاْكُوَٰٓ وَٱلْمَايَدْعُوكَ مِنْ وُفِيرِ الْبَاطِلُ وَانْلِلْهُ هُوَالْعِينُ الْكَثْرُ ﴿ الْمُرْسَرَ أَنَّا لَفُ لُكَ تَجْرِي فِي لِلْحِرْ بِنَعْمَتَ أَيِّهِ لِمُرَكِّمُ مِزْلِكِهُ إِنَّا فَهْ لِكَ لَا أَيِ لِكُلِّ صَبَا إِيسَكُورِ ۞ وَاذَا غَيْتَ يَهُمُ مُوْجُ كَا لَظُلُلِ دَعُواْ اللهُ تُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَا نَغَلْهُ والْيَالْكِ وَفَيْنِهُ مُ مُفْتَصِنْدُ وَمَا يَجُعُدُ بِالْكِتِنَا آلِا كُلُخَتَا رِكَفُودِ ﴿ مَا يَهُمَا الَّنَاسُ أَتَـٰعُوا زَّبُكُمْ وَاخْشُوا مُومًا لَا يَحْزِي وَالدَّعَنُ وَلِدٌ وَوَلاَمُولُوثُ هُوَجَا زِعَنْ وَالِدِيهِ شَبْئًا إِنَّ وَعَدَا لَلْهِ حَقَّ فَلَا تَغْزَنَّكُمُ لَلْيَاوَةُ ٱلدُّنَّا وَلَا يَغُرَّأُكُمُ اللَّهِ الْغَرُورُ ۞ إِنَّا لَلْهَ عِنْ كُرُهُ عِلْمُ الْسَاعَةِ

## المنز المائن والمشرب والا

## ٤

المُفْرِالْ الْمُفْرِالْ الْمُفْرِالْ الْمُفْرِالْ الْمُفْرِالْمُفْرِالْ الْمُفْرِدِينِ

الَّتِّ۞ نَمْبِالْ الْسِيَّابِ لِارْبَ فِيهُ مِنْ دَيْلِ الْعَالَمِينُ۞ أَمْ يَقُولُونَا فَمَرِهُ الْمُوالْئَقُ مِنْ إِيكَ لِينَدِّرَقُومًا كَمَا إِنَّهُمْ مِنْ

ا يَهُ بِرِ مِنْ جَدِهِ لِكَ لَعَلَهُ مُرَجَهُ تَدُونَ ﴾ أَللهُ الذَّيَخُولَ السَّهُ وَاللهِ وَالْأَنْ وَمَا لِنَهُمُ أَوْمِيتَهِ إِلَيْهِ مُثَالِّتُ وَعَلَيْلِ اللهِ الْمُحْتَرِقِهِ السَّحَةِ مِنْ وَالِ

والارص وعابنهم في من المين المين المستوى على العربي التصميم والمراقب المين المين المين المين المين المين المين مِن وَلِي وَلاَ شَفِيعُ اللّهُ اللّهُ مَنْ ذَكُونُ ﴿ اللَّهِ اللّهُ اللّهُ مُرْزِلُ السّمَاءَ

الِالْاَنْ َ مِنْمَ يَعْجُ الِيُهِ فِيوْمِ كَانَ مِنْ مَالُهُ ٱلْفَسَنَةِ مِمَا مَّذُونَ ﴿ ذِلِكَ عَالِمُ الْفِيْبِ وَالسَّهَادَةِ الْعَهُمُ الْخِيْبُ الْخِيْبُ الْفَيْبُ

كُ دَيِنْ عَالِمُ الْعَبِينِ وَالسَّهِ دُوْ العَبْرِينِ رَجِيمًا اَحْسَنَ كُمَا شَيْءُ خِلَقَهُ وَسَدَإِ خَلْوَا لا نِسْسَانِ مِنْ الْمِيْنِ

#### مُؤِرِّةُ لِلْبَخِيْلُةُ

تُرْجَعَلَنسَكُهُ مِنْهُ لا لَهَ مِنْمَآءٍ مَهِيزٌ ۞ ثُمُّ سَوْيَهُ وَنَفَحَ فِيهُ مِنْ رُوْحِهُ وَجَعَلَ كُمُّ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَوَالْأَفْتِكَةً فَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ۞ وَقَالُوآءَ إِذَاضَكَلْنَا فِي لَارْضِ إِنَّا لِفَحَلُوتِ جَوْبِ لِدِّبَلْهُمُ بِلَقِآءِ رَبِّهِ مِزْكَا فِرُونَ 🕲 قُلْبَوَفِيكُمْ مَلَكُ الْمُؤْتِ الذِّي وَكِلَّ كِيْمُ ثُمِّرًا لَيْ دَيْكُمْ مُزْجَعُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْمَرَكَ إِذِالْجُهُونَ نَاكِسُوا رُؤْسِهِ مِنْدَ رَبِّهُ رَبُّنَا ٱبْصَـُرْنَا وَسَكِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمُلُ صَالِكًا إِنَّا مُوقِنُوزَ ۞ وَلُوشِنَّ مَنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَيْهَا وَلْكِ نَجَوَّا لْقَوْلُ مِنَّى لَا مُلَانَّ جَهَنَّمَ مِنَ لَجَنَّةِ وَالْنَاسِ اَجْمَعِينَ ۞ فَذُوقُواْ كِيَا نَسْبِتُمْ لِفِيآ اَءَ يَوْمِكُمُ هُلِنَّا إِنَّا سَبِينَا كُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ بِهَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ الْجَالَا لِيَكَمَا يُؤْمِن إِيَانِيَا ٱلذَّرَاذِ دُكِرُوا بِهَا خَرُوا الْعَجَدُّا وَسَجَعُوا بجِــُمْدِ رَبِّهُمْ وَهُمْ لِأَيْسُ تَكُمْرُونَ ۞ تَعَيَىا فَاجُنُونُهُمْ عَنِ المَضَاجِع يَدْعُونَ رَبِّهُ مْرَحْوْقاً وَطَمَعاً وَيَمَا رَزْقا هُونِيْفِقُونَ

لِلزِّ لِلْهِ لِمُنْ فَالْمِسْنِ فِي الْمُ

فَلا تَعْـُهُ نَفُسُ هَا اُخْفِي كُمْ مِنْ فُرَّةِ إَعْيَنِ جَزَّاءٌ بَكَاكَا نُوالَعِــُمُكُونَ ا فَمُزَكَا زَمُوْمِنَاكَ مُرْكَانَهُ فَاسِقُلُ لِاَيْتُ وَكُ اَمَا الَّذِينَ الْمَنُواوَعَ مِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّا تُالْمَا وْنُوزُلًّا بِيَاكَا نُوالِيَسْمَلُونَ ۞ وَامَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَاْ وْيَهُمُ الْنَاكُكُلُّمَا اَرَادُوْااَنْ يَخْرُوا مِنْهَا الْمِيدُ وإفِيهَا وَقِيلَ لَهُوْدُ وُقُواعَذَابَ اكنَّا رِالذِّي كُنْتُمْ بِوُتَكَذِّ بُوزُّ ۞ وَكُنْدِيقَتَهُمْ مِزَالْعَذَابِ اْلاَدْنٰهُ وُزَالْعَـٰ ذَابِاْلاَكْبَرَلْعَلَهُ مُرَجْعُونَ ﴿ وَمَاٰ اَضَاكُمُ مِّنْ ذُكِكَ وَإِيَا يَ نَهِ لَوْ أَعْضَعَنْهُ ۚ النَّا مِنَ الْحُرْمِينُ مُنْقُومُونَ @ وَلَقَدُ المَّنَا مُوسَى ٰ لِكِمَّا بَ فَلا تَكُنْ فِي مِنْ الْمَالِّهِ وَجَعَـٰلْنَاهُ هُدَّى لِبَغَ إِسْرَآئِلٌ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَثَيَةً يَهٰدُونَ مَامْرِهَا لَمَا صَبَرُواْ وَكَا نُوا بِالمَا يِنَا يُوقِوْنَ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُوَيَفُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفِئِمَةَ فِمَاكَا نُوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ 🕲 اَوَلَمْ مَهُ لِكُمُ كَرْأَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِيْدِ مِنَالْقُرُ وِنِ يَشُونَ فِيهَكَلِيْهِيْرُانَ فَالِكَ

#### ٩

لَائِذَ اَلَا لَهُمُعُونَ ﴿ اَوَلَمْ مِوْاَانَا نَسُوقُ الْمَاءَ الْالْارْضِ الْجُنْ فَخُنْجُ بِيْرُ ذَرْعًا مَا كُلْ مِنْهُ اَفْسَا مُهُمْ وَاَفْسُهُمُ اَفَلا يَبْضِرُونَ ﴿ وَمُولُولَ مَنْهَا الْفَصْرُ وَالْكَانَمُ وَلَاثُمْ نَظَرُونَ فَائِومُ الْفَتْعَ لَا يَنفَعُ الْذَيْرَكَ فَرُواْ إِيَّانَهُمْ وَلَاثُمْ مِنْظُرُونَ ﴿ فَلَوْمُ الْفَتْعَ لاَ يَنفَعُ الذَّيْرِ عَنْهُ مُواَلِّيَا أَمْمُ وَلاَثْمُ مِنْظُرُونَ

لَيْسَ الْخَرْزَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْمَا الْمَيْدَ الْمَالَمَ الْمَيْدَ الْمَالَمَة الْمَيْدَ الْمَالَمَة الْمَيْدَ الْمَالَمَة الْمَيْدَ الْمَالَمَة الْمَيْدَ اللّهُ الْمَيْدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## المنزللائ فالبشرن والأ

اَ نَنَاءَ كُو ذُاكُ وَهُوَ مَا فَعَا هَكُمُ وَاللَّهُ مَا فُوا هَكُمُ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَةَ وَهُوَ مَهْدى ٱلسَّبِيلَ ۞ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآئِهُمْ هُوَاقَسْطُ عِنْدَاللَّهِ فَإِنْلُمْ تَعْلَوْ المَاءَ هُمْ فَاخْوَانُكُمْ فَالَّذِينَ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ خِنَاحٌ فِيَا أَيْخِطَا لَمُوهِ وَلِكُنْهَا تَعَمَّدَتْ قُلُوكُمُ وَكَانَا لَلَّهُ عَفُورًا رَجِماً ۞ ٱلنَّبَيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِ بَامِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَذْوَاجُهُ اُمَّهَا تُهُدُّ وَاوُلُواااْلَانْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِيَّابِ ٱللَّهِ ۗ مِزَالْوُ مِبِنَ وَالْمُهَاجِرَ رَاكَ أَنْ قَنْ عَلَوْ ٓ الْإِلَّ وَلِيَّا يَكُومُ مَعْرُوفًا ۗ كَانَ ذَٰ لِكَ فِي لُكِ مَا لِي مُسْطُورًا ۞ وَاذْا خَذْنَا مِنْ الْبَيْيَةُ مِينًا قَهُ هُ وَمِينَكَ وَمِنْ نُوحٍ وَالْبِرْهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى إِنْوِمْ يَمُّ وَاخَذَنَا مِنْهُمْ مِنْنَاقًا غَلِيظًا ۗ ۞ لِليَّئَـٰ لَالصَادِ فِينَ عَنْصِدُ فِيمُ وَاَعَدَ لِلِكَا فِرَيْنَعَذَا بَّا إِلَيَّا ۞ يَاءَنُهَا الَّذِيزَ اَمْنُوا اذْكُرُوا يِعْمَةَ ٱلله عَلَيْكُمْ إِذْجَاءَ كُمْ جُوْدٌ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهُم ربيكاً وَجُنُودًا لَهُ رَوْهًا وَكَانَا لَيْهُ بِمَا مَعْلُونَ بِصَمَّا ﴿ اِذْجَا وَكُمْ

#### سُوَاقًا لَكَا يَجْزَلِنَا

مِنْ فَوْفِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُالُوجُ ٱلْحَنَاجَرَوَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ الظُّنُونَا ﴿ هُمَا إِلَّكَ ابْتُكَا لِلُوُّمِنُونَ وَذُلْوَاوْلَالَاسَدِيدًا ۞ وَاذْ مَقُولُ الْمُنَا فِقُونَ وَالَّذِينَ فِقُلُومُهُمْ مَرَضُ مَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ ٱلْأَعْرُورًا ﴿ وَلَا غُرُورًا ﴿ وَإِذْ فَالَيْ طَّأَيْفَةُ مِنْهُمُ كَا اَهُلَ مِنْ لِكُمْ مَكَامَ كُكُمْ فَارْجِعُوْ الْوَيْسَةَ اٰذِنُ · فَوَنْهُمْ مُهُ مُوالنَّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِجِورَةً اِنْ بُرِيدُ وِنَ اِلْآ فِرَارًا ۞ وَلَوْدُ خِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَفْطَارِهَا ثُوَسُ وُاالِهِ نُنَهَ لَا قَوْهِ مَا وَمَا لَلَتَهُوا بِهَا آلَا يَسِيرًا 🕲 وَلَقَدُكَا فُواعَاهَدُواا لَهُ مِنْ فَتَكُلا يُولُونَ الْأَدْبَارُّوكَكَانَ عَهْدُاللَّهِ مَسْؤُلًّا ۞ قُلْ إَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُانْ فَرَوْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ آوِالْفَتْ لَ وَاذَّا لَا تُمَنَّعُونَ الْإَقَلِيلًا ۞ قُلْمَنْ ذَا ٱلذَّى يَعْضِهُ كُوْمُنَا لِلَّهِ إِنْ اَرَادَ كُوْسُوًّا اَوْارَادَ كُوْرُخَةٌ وَلا يَحَدُونَ لِمَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلاَ نَصِيرًا ۞ قَدْ مَثِ ۗ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوَّ قَانَ

منڪُدُ

## المزاللائ فالمشرب

يُنكُمْ وَالْقَإَ مْلَى لِانْحَوَا نِهِيْهِ هَـُلُمَّ إِلَيْنَأَ وَلَا يَأْتُونَا لَيَأْسَ إِلَّا فَلِيلًا الشحرية عَكَثُرُهُ فَإِذَا عَاءَ الْحَ فْ رَاسْتَهُ مْ يَنْظُرُونَا لَئِكَ . نَدُورُاعُننُهُ مُكَالِدَي بَغِنتٰ عَلَيْهُ مِزَاْلُوَيْ فَإِذَا ذَهَبَاْ لُحُوْفُ سَكَفُوكُمْ بِالَسْيَنَةِ حِدَادٍ الشِّحَةُ عَلَىٰ الْحَيْرِ الْاَلِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاحْطَ أَللهُ أَعْ كَمُنُهُ وَكَالَ ذِيكَ عَلَ اللهِ يَسِيرًا ﴿ يَحْسُبُونَ اْلاَحْزَاتِ لَرْمَذْ هِيُوْأُ وَاذْ مَاْسَالْاَحْزَابُ يَوَدُّوالْوَاَنْهَمْ بَا دُونَ فِي لْاَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ لَنْيَآ كُوْ وَلَوْكَا نُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوٓا الْإِ قَلِيلًا أَنُّ اللَّهُ فِي رَسُولِ اللهِ السُّوَّةُ حَسَنَةً لِنَّكَانَ رَجُواً اللهَ وَالْيَوْمَ الْاَخِرُودَ كُرَّاللهُ كَتْبِراً اللهِ وَكَمَا رَا ٱلْمُوْمِنُونَ الْاَحْزَاتُ فَالْوَاهِلَ أَمَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَوَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِنَّا إِمَا نَاوَسَدِلْما 🕲 بِزَالْمُؤْمِنِ بِنَ رِجَا لُ صَدَقُوا مَاعَا هَدُ واٱللَّهَ عَلَيْهُ فَمُنْهُمْ مَرَّ عَلَىٰ يَحْدُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ مَيْتُ خَطْرُومَا لِذَكُواْ لَمَدْ مَلَّا الْكَالِحَاكَامُهُ

#### ٩

ٱلصَّادِةِ بِينَ بِصِدْ قِهِ \* وَيُعَذِّبُ الْمُنَا فِيتِ مَنْ إِنْ شَاءَ اَوْ يَوْبَ عَلَيْهُمْ \* إِنَّالَٰهُ كَانَعَـفُورًارَجِمًا ﴿ وَرَدَّالَٰهُ ٱلذِّيْزَكُهَزُوابِعَيْظِهِهِ لَوْسِنَا لُوَاخِيْراً وَكُوّاً لِلهُ الْمُؤْمِنِ بِزَالْفِنَالُّ وَكَانَا لَلهُ فَوِيًا عَذِيزًا 🕲 وَأَنْزَلُ الَّذِينَظَ هَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ أَلِكِمَّا بِمِنْصَيَا صِهِهِ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرَّغْبَ فَرِمِيًّا تَفْتُلُونَ وَنَاْ سِرُونَ وَتَاْ اللَّهِ وَاوَرَّنَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَا رَهُمْ وَامْوَالْمُهُ وَارْضًا لَوْتَطُوعًا وَكَالَ ٱللهُ عَلَى كُلِّهِ غُورًا ﴿ ﴿ يَآءَ ثُمَّا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لاَ زُوَاجِكَ إِنْ كُنْ تُنَّ يُرْدُ ذَا ٰكَيْوَ ٱلدِّنْهَا وَزِينَتَهَا فَعَالَيْنِ ٱمِنْعِكُنَّ وَاٰسَرَحُكُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا ۞ وَإِنْكُفْتُنَّ رَٰذُوْاَٱللهُ وَرَسُولَهُ وَالْدَارَالْاخِرَةَ فَإِذَّاللَّهُ اعْدَ لِلْمُسْتَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَانِسَاءَ النِّبَيْ مَزْ يَانِي مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةِ يُضَاعَفُ لَمَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللّٰهِ يَسَارًا ۖ ۞ وَمَنْ يَقّٰنُتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَنَعَـٰمَاْصَالِحاً نُوْجَآ اَجْرَهَامَ بَيْنُ وَاعْتَدْنَاكُماَ

#### المن القان قالم يشرون

رْزُقًا كَرِمًا ﴿ مَا يِسَآءَ ٱلنَّتِي لَسُ تَنَكَأَ كَا يَعِدِ مِنْ ٱلنِّيسَآءِ إِنَّا تَقَتُ ثَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ مِا لِقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلذَّى فِي قَلْبِهِ مَضْ وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوفًا ۗ ۞ وَقَرْنَ فِي بُنُوبِكُنَّ وَلَا بَنَرَجْنَ سَكَرُجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي وَأَقِيرًا لِصَّالُوةً وَإِينَ أَلَزُّكُوةً وَأَطِعْزَٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ إِنَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِلدُّ هِي عَنْكُ وَالرِّجْسَ الْهَ لِلْ لِينِتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَاذَكُنْ مَا يُعْلِيهِ بُبُونِكُنَّ مِنْ إِيالَتْهِ وَأَكِمُمُهُ إِنَّا اللَّهَ كَانَلَطِهُ هَاحَبِكُما ﴿ إِنَّالْمُسْلِمِهَ وَالْشَيْلَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِ بَنَ وَالْعَسَانِنَاتِ وَٱلصَّادِ مِينَ وَالْصَادِ أَلَّ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَأَلِخَا مِبْعِينَ وَأَلْخَا شِعَاتِ وَلْمُتَصِّدِ فِيزَ وَالْمُتَصَدِّةَ قَاتِ وَٱلْصَيَّا بَيْنَ وَالْصَاّئِيمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْكَا فِظَاتِ وَالْذَاكِرِينَ لِلْهَ كَعْبِيرًا وَالْذَاكِرَ إِنَّ أَعَدَّ اللَّهُ لَمْمُ مَغْيِفَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَا كَانَاؤُمْنِ وَلَامُؤْمِنَ فِي إِذَا قَضَيَ لِنَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ كُونَ لَكُمُ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرُهُ وَمَنْ يَعْطُلُهُ

## سُوْرَة الآيَجَاكِ

وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَا لاَّ مُبِينًا ۞ وَاذْ تَفُولُ لِلذِّ كَانْعُمَالَٰهُ عَلِيْهِ وَاَنْعُمْتَ عَلَيْهِ آمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّفَأَلَّلَهُ وَتُحْوِّ فِيفَشِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَىٰ لَنَا أَشُولَالُهُ ٱحَوَّا أَنْحَنْهُمْ أَمْ فَلَمَا فَضَى زَيْدُ مِنْهَا وَطَرَّا زَوَّجْنَا كَهَا لِكُنْ لِأَيْكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنَ حَرَجُ فِإَذْوَاجِ إَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا فَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرٌّ وَكَا نَامْـُوْالْهُهِ مَفْعُولًا ۞ مَاكَانَعَلَىٰ ٱلْبَيْنِ مِنْحَرَجَ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ ۗ سُنَةَ ٱللهِ فِي ٱلذِّنَخَلُوا مِنْ مَبْلُ وَكَا زَامْ إِلَّهِ مَذَرًّا مَقَدُ ورًّا ﴿ أَلذَ نَنْ يُلغُونَ رِسَا لَاتِ ٱللهِ وَيَخْشُونَهُ وَلاَ يَخْشُونَ أَحَدًا الَّا ٱللَّهُ وَكَيْ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ مَا كَانَ مُحَــَّمَدُٱ آبَا اَحَدِمِنِ يِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ ٱلله وَخَاتَرَ النِّيكَةُ وَكَانَا للهُ بِكُلِّ شَيْءَ عِلَماً ﴿ فَ مَا مَنُهَا الَّذِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَذُكَّ كُولًا فَهُ وَ وَسَبِعُوهُ بُكُرُةً وَاصِيلًا ﴿ مُوالَّذِي مُوالَّذِي مُصَاِّعَكُمُ وَتُلَّئِكُنُهُ لِيُخْرِيكُمْ مِنَ الْقُلُمُاتِ إِلَى النَّوْرُوكَ اذَ بِالْمُوْمِنِينَ بَحِمًّا ﴿

## النزالقان فلايشفون

غِمَنُهُمْ وَوْرَيْلُقُونَهُ سَلانُمْ وَاعَدَ لَهُمُ أَجْرًا كَرِبًّا ١٠ يَاءَتُهَا ٱلَّذِي إَنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَيْثِ رَّا وَهَذِيرًا ۖ ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهُ باذنه وَسِرَاها مُنكًا ﴿ وَيَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ بَانَ لَمُمْ مِزَالَتُهُ فَضْلاً كَبِيرًا ۞ وَلاَ نَظِع أَلِكَا فِينَ وَلْلُنَا فِصْبِينَ وَدَعْ آذَاهُمْ وَقَوْكُمْ عَلَى ٱللَّهُ وَكَيْ مَا لِلَّهِ وَكِيلًا ۞ يَآءَ ثُبَا ٱلَّهَ يَرَامَنُوٓ ٱ إِذَا تَكَيْتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ تُرَطَلَقْتُهُو هُنَّ مِنْ هَبُ لِأَنْ تَمَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمُ \* عَلَيْنَ مِنْ عِذَة بَعْتَ دُونَتَا فَيَتَعُوهُنَ وَسَرْحُوهُنَ سَرَاحًا جَمَالًا ﴿ يَآءَ ثُمَّا ٱلنَّهِ يُ إِنَّا آَخُلَلْنَا لَكَ ٱزْوَاجِكَ ٱلْلاَوْ الَّيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِنُكَ ثِمَا آيَاءَ ٱللهُ عَلَيْكَ وَيَنَا تِتَعَلَّكَ وَسَا يَحَمَّا إِنَكَ وَبَنَا بِخَالِكَ وَبَنَا يِتَخَا لَانِكَ ٱلْلاِيْ َهَاجُرْدُ مَعَكُ وَامْرَاهٌ مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّبَى إِنْ اَرَادَا لِنِيَّى ٱنْمَيْتَنْيَكُمَهَا ْخَالِصَةً لَكَ مِنْدُونِا لْمُؤْمِبِينُ قَدْعِلْنَا مَا فَصَّنَا عَلَيْهِ مَ فَإِذْ وَاجِهِ مُ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَا نُهُمْ لِكُلُا يَكُونَ عَلَيْكَ

#### سُوَرَةً ﴿ لَا يَجْلُكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَرْجُ وَكَا زَاللهُ عَنْفُورًا رَجِيمًا ۞ تُرْجِي مُزْسَكَ أَ مِنْهِ وَوَيْ الِلَيْكَ مَنْ مَنْ أَنَّ أَوْ مَنَا بْنَعَيْتَ بِمَنْ عَزَلْتَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُ ذٰلِكَ ٱدْ فَيَانَ تَقَدَّرًا عُيْنُهُنَ وَلاَ يَحْزَنَ وَرْضَعْنَ كِيَّا الْمَيْنَهُ وَيُكُمُّهُنَ وَالْه يَعْلَمُ مَا فِقُلُوبِكُمْ وَكَانَا لِللهُ عَلِيماً حَلِيماً ۞ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ مَعْدُ وَلَا أَنْ مَبَدَّلَ بِمِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْاَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ الْأَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَا زَأَ لِلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ رَقِيبًا ﴿ لَآءَيُهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوالاَ لَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنِّيجِي إِلَّا ٱنْ يُؤْذَ لَ لَكُمُ ۗ الِيٰطَعَامِ غَيْرَنَا ظِرِينَ إِنَا أُوَكِينُ إِذَا دُعِيتُهُ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَا نْشَيْدُ رُوا وَلَامُسْتَا يِسِينَ لِحِدَيثُ إِنَّ ذَٰلِكُو كَانَ نُوْدِي النَّبِيَّ فَيَسْتَغِي مُنكُزُ وَٱللهُ لَا يَسْتَغِي مِنَا لَيُّ وَاذِاسَا لْمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَنْ كُونُونَ مِنْ وَزَاءِ حِجَابُ ذِلِكُمْ اَطْهَرُ لِفَ كُوبِكُو وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَلَكُمُ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ ٱللهِ وَلِآ أَنْ نَنْكُمُ آ أَزْوَاجَهُ مِنْ عَدِهِ آبَدا أَنَ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَاللهِ عَظِماً ﴿ إِنْ نُبْدُ وَاشْيًا

# الخزالتان فالمشفود

أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّالَهُ كَانَ كِلَ شَعْ عَلَيًّا ۞ لَاجْنَاحَ عَلَيْهَ ۖ وَأَلَافِيَّ لَّا أَنَّاتِهَنَّ وَلَا اِنْحَالِهَزَّ وَلَا أَبْنَاءِ اِنْحَانِهَنَّ وَلَا أَنْنَاءِ ٱخْحَاتَهَ وَلا نِسَآيْهُنَ وَلاَ مَا مَلَكَتْ إَيْما نُهُنَّ وَّأَ تَقْتَ نَا لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَٰ كُلّ شَيْ شِهِيدًا ۞ إِنَّاللَّهُ وَمَلَيْكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ ٱلنَّبِيُّ يَّاءَ تُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا صَلَوُاعَلَىٰ وَسِلِمُوالسَّبِ لِمَّا 🕲 إِنَّالَٰذِينَ يُؤْذُوزَا لَلهُ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي لَلْدُ نَيَا وَالْاحِرَةِ وَاعَدَ لَهُمُ عَذَابًا مُهِنَّا ۞ وَالَّذِينَ وُوْدُوزَالْوُيْنِ مَنَ وَالْوُمْنِ الْوُمْنِ اللَّهُ مِنَا لِسَلَّمُوا فَفَدِاحْتَمَاوُا مُنْتَانًا وَإِثْمًا مُبِلنًا ۗ ۞ نَاءَ ثُهَا ٱلنِّنِيُّ فَا لاَ وْكِيكَ وَيَنَا لِكَ وَنِياً وَ الْمُؤْمِثِ مَنْ مُدُ بِمَنْ عَلَيْهِ مَنْ مِزْجِلا بِيدُهُنَّ ذَلِكَ اَدْنَىٰ اَنْهُمْ فِي فَالْمُؤْذَ مَنْ فَكَ اللَّهِ عَنْهُ رَارَحِيمًا **۞** أَنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَا فِقُونَ وَالَّذِّينَ فِي قُلُوبِهِيْمِ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِيهِ الْلَدِينَةِ لَنُغْرَبَيِّكَ بِهِمْ تُعَلِّا يُعَا وِرُونَكَ فِيهَا الْأَعَلِيلًا أَفِي مَلْعُونِيْنَ أِينَهَا نُقُتُ فَوَا أَخِذُ وَاوَقُتُ لُوا نَفْسَلًا ۞ سُنَهُ ٱلَّذِهِ

#### سُوْرَةُ لَا يَجُرَانِكُ

فِٱلَّذِينَ خَلُواْ مِنْ قَبُ أَوَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّنَةِ ٱللَّهِ تَبْدُ مَلَّا ﴿ لَيَسْأَلُكُ الِّنَاسُ عَنِالْسَاعَةُ قُلْ إِنَّا عِلْهُا عِنْدَاً لَذَّ قُومَا يُدْرِيكَ لَعَلَ اَنْسَاعَهُ تَكُونُ قِيَهاً ۞ إِنَّ أَنْهَ لَعَزَ لَكَا فِينَ وَاَعَدَّ لَهُمُ سَعِمَّا 🐼 خَالِد نَ فِيهَا اَبِدَا لَا يَجِدُ ونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا 🕲 يَوْمَ تُعَـَلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي لَنَّا رِيَقُولُونَ النِّينَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَاطَعْنَا ٱلرَّسُولَا وَقَالُواْرَتَنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَنَنَا وَكُتَراءً نَا فَأَصَلُونَا ٱلسَّسلا 🕲 رَبِّنَا أَيْهِ خِيعْ غَنْن مِزَا لْعَذَابِ وَالْعَنْهُ مْلَغَنَّا كِيرًا ۞ مَاءَ ثُمَا ٱلَّذِيزَا مَنُوالاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ اذَوْامُوسِي فَتَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَا قَالُوْ أَوَكَا زَعِتْ دَاللَّهِ وَجِيهًا ۞ يَاءً يُّهَا ٱلذِّينَ أَمَنُوااً ثَفَوُا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلاً سَدَيَّلاً ۞ يُصْلاِّ لَكُمْ اعْسَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَمَنْ يُطِعِ إِلَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَا زَفَوْرًا عَظِيمًا ۞ إِنَّاعَ مَشْنَا الْإِمَانَةَ عَلَا لِسَمْ اَتَ وَالْأَرْضُ وَلَلْبَالِهِ فَابَنْنَانَ يَمْلُنَهَا وَايَشْفَقْزَمِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ أَنَّهُ كَانَظُلُومًا

## المن النافعة المنظية

جَهُولاً ﴿ يُعَالِمُ الْمُنَافِقِهِ وَالنَّافِقاتِ وَالْشُرِينَ وَالْمُثَكِينَ وَالْمُثَكِينَ وَالْمُثَكِينَ وَيَوْبَ اللهُ عَلَالُوُمْنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَاللهُ عَوْلُاحِياً ۞

## ۺؙۏؙڠؙڛٚڹؙٳ۫ۿؚڲؽۿٷڴڰؙٷ<del>ڂۺ</del>ٷڵڬؾ

الاُخِرَةُ وَهُوَا لَكُهُدُ الْحَبُدُ ۞ يَعْلُمُ الِلِمُ فِالْاَضِ وَمَالَخُجُّ شِهَا وَمَا يَزِلُهُمُ السَّمَآءَ وَمَا يَعْجُ إِنِهَا وَهُوَالَجُبُمُ الْعَفُودُ ۞

وَلاَ أَضَمُ مُنِهُ إِلَى وَلَا أَكْبُرُ الاَ فِيكَامِ بِبُنِي ﴿ لِيَبَيْكَا أَلَيْكَ أَمْنُوا وَعَيِولُوا الْفَيَا لِيَانِيُّ الْأَلِيَّاكَ كَمُنْمَ مَغْفِقَ وَيُزِقَّ كَمِيْهُ \* (مَنُوا وَعَيِولُوا الْفَيَا لِيَانِيُّ الْأَلِيَّالِيَّ لَكُنْمَ مَغْفِقَ وَيُزِقِّ كَمِيْهِ

﴿ وَالَّذِينَ سَعُوفَ إِلَا اِنْنَا مُعَاجِرِ بَنِ أُوْلَئِكَ لَمُمُ عَلَابٌ فِنْ فِيرْ

ڛٛۏؙڒۊڛٛڲٵ ڛؙۏؙڒۊڛٛڲٵ

اَكِيْدُ ۞ وَيَرِكَالْذَنَ اٰوَتُواالْعِلْ اَلَّذِ كَانْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَالْكُنَّ وَمَهْ وَكَالِيا صِرَاطِ الْهَرَيزِ الْهَبَدِ ۞ وَقَالَ الَّهْ بِنَ كَفَرُوا هَلْنَدُ لَكُمُ عَلِي رَجُلْ نِيَبُكُمُ اإِذَا مَرْفَتُهُ كُلُّ مُسَرِّقً إِنَّكُمْ لَغِخَافِي جَدِيثِهِ ۞ لَغِيْرَىٰعَكَىٰ لَٰهِ كَذِبًّا أَمْ بِهُ حِنَّهُ ۚ كَا لَلَّهُ يَنَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالْضَادُ لِالْبِعَدِ ۞ أَحَارُ رُواُ اِلْمَابَيْنَ أَيْدِ بِهِنِهِ وَمَاخَلْفَهُمْ مِنَ الْسَمَآءَ وَالْاَرْضُ إِنْكَ أَنْجُنِفْ بِهِوُالْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلِيُهُ مُكِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَّةٌ لِكُوْعَبُدِ مُبِيبٍ ۞ وَلَقَدْ النَّيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَضَالًّا يَاجِبَالُ لَوْدِ مَعَيْهُ وَالْظَيْرُ وَالْنَاكَةُ الْعَدِيدُ ۗ ۞ أَناعَمْ إِسَابِعَاتِ وَقَدِ رْفِي الْسَرْدِ وَاعْمَاوُا صَالِكًا إِنِّي الْعَمَالُونَ بَصِيْر اللَّهِ وَلَيْكُيْنُ إِلَّهُ عُدُونُهَا شَهُ ثُرُورُوا حُهَا شَهْرٌ وَاسْكُنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرُ وَمِنَا أِبِينَ مَنْ عِنْ مُلَ مِنْ يَدَيْدٍ مِا ذِنِ رَبِّتْ وَمَنْ مِنْ عَ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَا بِأَلْسَعِيرِ ۞ يَعْلُونَ لَهُ مَا يَشَأَهُ

مِنْ عَارِيبَ

المناف الناف المنشون

بِنْ عَارِيبَ وَمَا شِلَ وَجِفَا إِنْ كَالْجُوَابِ وَقُدُ وُ رِرَاسِيَاتٍ إِغْكُواُ اْلَدَاوُدَ شُكْرًا وَقَالِيْكُ مِنْ عَبَادِيَ الْشَكُورُ ﴿ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَقُ عَلِيمَوْيَةِ الْإِدَّاتَذَا الْأَرْضَةَ كُلُومُشِكَانَةٌ ۗ فَلَمَا حَرَّنْبَيَنَتِ أَلِحُنُ أَنْ لَوْكَا نُوايِفُ لَمُوزَ الْغَيْبَ مَالَيتُوا فِي العَنَابِ الْمُهِرِ فِي لَقَدُكَانَ لِيسَيّا فِمَسْكِفِهُ أَيَّهُ جَنَّانِ عَنْ يَمِيرِ وَشِمَالًا كُلُوا مِنْ دِزْوَيَنِكُمْ وَاشْكُرُواكَةً بَلْدَهُ طَيِّنَةً وَرَبُّ عَنْفُورٌ ۞ فَأَيْرَضُواْ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَالْعُرِم وَبَدَّ لْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِيْهِ جَنَّتَيْنِ ذَوَا فَيْ أُكُلِمُ طِ وَآثِلِ وَشَيْءٍ مِزْسِكِ رِقَابِيلِ ۞ ذَٰلِكَ جَزَٰمِنَا هُمْ مِمَا كَفَ رَوُا وَهَلْنُجَا زَعَا لِاَ الْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا مَنْهُمْ وُوَمَانَا لَقُوْءَ الْجَهَارَكُنَا فِيهَا قُرِي ظَاهِرَ ۗ وَقَدَّ زَنَا فِيهَا الْسَيْرَ سُسِرُوافِيهَا لَبَالِيَ وَانَاهًا أَمِنِينَ ﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلُوْآ أَنْفُسَهُ مْ فِحَكُنَّا هُوْ أَكَادِيتَ وَمَزَّفًا هُمُ كُلُّ مُزَّقُّ سُوْرَة سِيَّالًا

إِنَّ فِهٰذَٰلِكَ لَايَاتِ لِكُلِّصَبَّا رِسَّكُورِ ۞ وَلَقَدْصَدَّفَعَلَهْ اِبْلِيسُوطَنَّهُ فَا تَبَعُوهُ اِلَّا فِرَبِيًّا مِنَاٰلُوُّ مِنِ مَنَّ ۞ وَمَاكَا ذَلَهُ عَلَيْهِمْ مِنْسُلُطَانِ الْأَلِنَعْلَمَ مَنْ وَعْنَ بِالْإِخْرَةِ مِمَنْ هُوَمِنْهَا فِهُ أَنِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰكُمْ شَيْءَ حِفِيظٌ ۞ قُلِا دْعُواالَّذِينَ زَعْمُتُمْ مِنْ وُنِأَلِلْهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمُواتِ وَلاَ فِي الأنضوَمَا لَمُنْ فِيهِ مَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُ مُوضِلَهِ بِرِ وَلاَ نَنْفَعُ النَّسْفَاعَذُعِنْدُهُ آلِالِمَنْ إِذِنَكَهُ حَنَّاذِا فُرْجَعَ عَنْ قُلُومِهُمْ عَالُوامَاذُاْقَالَ رَبُّكُمْ هَالُوااْكُوَّ وَهُوَالْكُ أَلْكِيرُ قُلْمَنْ مَرْزُفَكُمْ مِنَالَسَمُواتِ وَالْاَرْضَ قُلْ اللهُ ۗ وَالْإَلْفَ وَالْإِلَا أَوْلِيَاكُمُ لَعَلَىٰهُدُكَا فَفِضَلَا لِمُبِينِ ۞ قُلْلَا نُشَالُونَ عَنَا ٱجْرَفِنَا وَلَانْسُكُوعَ العَسْمَلُونَ ﴿ قُلْتَحْيَمُ بَنْيَنَا رَبُّنَا ثُمَّافِعَ مُبِيِّنَا بِأَكِيَّ وَهُوَالْفَتَاحُ الْعَلِيهُ ۞ قُلْاَرُونِيَالَذَيْرَا لِيَحْفُتُ بِيهِ شُرَكَآءً كَلْأُ بَلْهُوَاللَّهُ الْعَزَيْزِلْفَكُم ﴿ وَمَٓٓا اَرْسُلْنَاكَ

## المن الفائنة المنتفية

اِلْاَكَاْ فَذَّ لِلنَّا سِهَنِيرًا وَلَذَرًا وَلَيْنَ ٱلْمُزَّالْنَا بِرِلَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتْحَ هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُهُ صَادِهِ قِينَ 🚳 قُلْكُمْ مِعَادُ يَوْمِلِا تَسْمَاْ خِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْنَقْدِ مُونَّ ﴿ وَوَالَا ٱلَّذِينَ كَفَّرُ وَالْنُ نُوْمِنَ بِهَذَا الْفُرْ (زُولَا مِالذِّي بِمْنَ مَدَمَّهُ وَلُوتُرَى اِذِالْظَالِوْنَ مَوْقُونَ عَيْدَ رَبِهَ مِي يَجْعُ بَعْضُهُمْ الْيَعَضِ اَهْوَلَـ يَقُولُ ٱلذِّنَ الَّهِ تُصْعِفُوا لِلَّذِينَ السَّتَكُبَرُوا لُوْلَّا ٱنْمُولَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ آسَتَكُيرُوالِلَّذِينَ آسِتُصْعِفُوٓا ٱغَنُصَدْ دْنَاكُمْ عَنَالْمُ ذِي مِعْدَا ذِجَآءَ كُوْمَلُكُنْتُمْ مِجْ مِينَ وَقَالَ الَّذَ مَنَ أَيْسِتُضْعِفُوا الَّذِينَ اسْتَكُمْرُوْا بَالْمِكُوْ ٱلْثَا وَالْنَهَارِ اِذْنَا مُرُونَنَآ أَنْ نَكُفُرُ إِلَيْهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ٱلْذَادُا ُوَاسَرُ وَالْلَدَامَةَ لَمَا زَاوُاالْعَـذَاتِ وَجَعَلْنَا الْإَغْلَالَ فَإَعْنَا قِٱلَّذِينَ هَنَـرُواً هَـُ لُجُرَةُ وَذَا لِاَ مَا كَا نُوا يَعْسَمُلُونَ ﴿ وَمَا اَدْسُلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِنْ نَذِيمِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفِّهُ هَا إِنَّا بِمَا ٱرْسِلْتُ مُدِيمَ كَافِرُونَ

#### ۺٷڒٙٷڝؙڴ ڝؙٷڒٷڝؘڮؖٵ ۲۱

وَقَا لُوَاغُوْ إَكْثُرُا مُوَالاً وَاَوْلَادًا وَمَا غُوْ بَمُعَدَّ مِنَ ﴿ مَٰ اَلْ انَّ رَتَى يَسْطُ الزِّ وْقَ لَمَرْ يُسَكَّاءُ وَيَقْدِرُ وَكَلِّيَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْلُكُ وَمَّا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلادُكُمْ وَالنَّي نَفْزَيْكُمْ عِنْدَنَا زُلْوَا لِإَ مَنْ أَمَنَ وَعَيَمَ لَهَا لِيكُا فَأُولَئِكَ لَهُمْ حَزَّاءُ ٱلضِّعْفِ بَمَاعَكُ الْوَهُمْ فِي الْخُرُهَاتِ الْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آيا نِنَا مُعَاجِزَنَ وَلَيْكَ فِيالْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ قُوْانَ رَبِّي يَشِطُ ٱلَّهُ زُقَالِمَ لَيَآ اُءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدُرُلَهُ وَمَا آنْفَقْتُهُ مِنْ شَيْ فِهُوَيْخِيْلِفُهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ ۞ وَنَوْمَ غِشْرُهُ رْجَيَعاً ثُرَّ يَقُولُ لِلْلَئِكَةِ ٱلْفُؤْلَاءِ آيَاكُمْ كَانُواْيَعْتُدُوَنَّ 🥨 فَالْوَاسُبْحَانَكَ اَنْتَ وَلِيْنَامِنْ دُونِهِيَّ بَلْكَا نُوَا يَعْدُ وَنَا لُجِنَّا كَنَارُهُمْ نَهُمْ مُؤْمِنُونَ 🕲 فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ فَنْعًا وَلَاضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَكُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِالَبِّي كُنْتُمْ بَهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَاذِا تُنْإَ مِلْهُ وَايَنَا بَيْنَاتِ قَالُواْ مَا هٰذَاۤ آلِاٰ رَجُلُ بُرِيدُ ٱنْ يَصُدُّدُ كُمُّڠُ كَانَ يَعْبُدُاْ أَقُكُمُ

وَقَالُوا

#### الخزالفان كالمشفود

وَقَا لُوامَا هٰذَاۤ إِلآ آِفْكُ مُفْتَرِيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْوَٓ لِلْأَجَأَجُمُّ الِنْفِذَا لِلَّا شِيْحُرُبُ بِينَ ﴿ وَمَا اللَّهِ مَا كُنُبُ يَدُ رُسُونَهَا وَمَّا اَرْسَلْنَا ٓ اِلِيهُ مُعَلِّكَ مِنْ يَذِيْرٍ ۞ وَكَذَّبَ ٱلَّهَٰ يَنَ مِنْ يَالْهِنْهُ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَا رَمَّا أَيِّنَا هُمْ فَكُذَّ بُوا رُسُلِكُ فَكُيفَ كَانَ كَبَرْ اللهِ قُلْ يُمَّا اَعِظُكُمْ بَوَاحِدَةً إِنْ تَقُومُوالِلهِ مَشْنَى وَفُرُادًى تُرَنِّفَكَ رُوَّامًا بِصَاحِكُمْ مِنْجَنَّةُ اِنْهُوَالْأَلْذِيرُ كُمْ بَيْنَ يَدَىٰعَذَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلْمَاسَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُوَلَكُمْ اِنْاَجْرِىَ اِلْاَعَلَىٰ لَلْهِ ۚ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ سَىٰ سِبَهْ بِيد 🕲 قُلْا نِّدَبِّ يَقْذِفُ بِأَكِيٌّ عَلَامُ الْغُيُوبِ ۞ قُلْمَآ ٓ الْحُرُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ اللَّهِ مَا إِنْ ضَكَلْتُ فَإِنَّمَا آضِكُ عَلَىٰفَنْ وَإِنَّا هُنَدَنْتُ فَبِهَا يُوجَىٰ إِنَّ رَبِّيا يِّنُهُ سَمِيْعَ قَبِيتُ ۞ وَلَوْرَكَا ذِ فَرَعُوا فَلاْ فَوْتَ وَانْجِذُ وَامِنْ مَكَارِنَوْرَيْنِ ۞ وَقَالَوْا امْنَا بِهْ وَانْلَهُمُ اَنَّنَاوُشُ مِنْ مَكَا زِيعِبَيدٌ ۞ وَقَدْ كَفَرُولِيهِ مِنْ مَثْلُ وَيَقَذِفُونَ

#### ٩

الْمِيْسِ فِنْ مَكَانِ لِعِيدِ ﴿ وَجِلَ لِمُنْهُ وَ وَلَاَ مَا لِشَمَّوْتُ كَا فُولَ الشِّياعِمْ مِنْ جَنْلُ أَيْهُ مَكَا قُولِهِ شَكَاعٍ مُرِيدٍ ﴿

## الْمُوْلِيَّةُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّبْعِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الل

نِنِ اَنْهُدُ الْفِرْ فَاطِرِ اَسَمُواتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمُلْآِكَةِ وَمُثَالِقِهِمَ انْهُدُ الْفِرْ فَاطِرِ اَسَمُواتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمُلْآِكَةِ وَمُثَالِقِهِمَ

اَخِفَةٍ مَشْنَى وَلُلْكَ وَرَدَاعَ جَهِ إِنْ فِي اَكُونِهَا يَشَكَآءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شَنْ قِدْيُر ۞ مَا يَضْحِوَ اللَّهِ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَ فَلا مُمْسِكَ

لَمَا وَمَا يُسِانُ فَالْا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعَدِهُ وَهُوالْعَرَ مُنِ الْكَبُمُ اللَّهِ اللَّهِ المُرْدُ الْكَبُمُ

يَّآتَيُّهُا الْنَاسُ(ذُكُرُوانِمَتَ اللهِ عَلَيُّكُمُ هَلَيْنُهُ الْنِغَرِلَالِهِ يُزْفَكُمْ نِنَالَتَمَاءَ وَالأرْضُ لِآلِهَ لِالْمُوفَانِّيْنُ ذُوْفَكُونَ

وَلِذِيكِيْنِهُكَ فَمَنَدُ كِذِبَتُ رُسُلُ مِزْمَضِكِ وَالْكَالَّهُ تُرْجُهُ الْأَمُورُ ﴿ يَا تَيْمُ الْسَاسُ إِنْ وَعَدَاللّٰهُ مَنْ مَالِكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ مُؤْكِرُهُ اللَّهُ يَاللَّهُ عَل

#### لئ النان النشود

وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ مُا لِلَّهِ الْغَرُورُ ۞ إِنَّا لَشَّيْطَانَاكُمْ عَدُنُّوهَا تَجِدُوهُ عَدُوًّا لِمَا يَدْعُوا خِرَبُهُ لِيَكُونُوا مِنْ اَصْحَا بِالسَّجِيِّرِ الْكَالَّذِينَ كَفَنَرُولَكُمُ عُذَابُ شَدْنَدُ وَٱلَّذِينَ إِلَهُ مُوا وَعَلَوْا الْصَالِحَاتِ لَمُ مُعْ فِرَةٌ وَأَجْرَكِيرٌ ۞ أَفَنَ زُنْ لَهُ سُوءُ عَسَمِلَهِ فَرَاهُ حَسَناً فِإِنَّ ٱللَّهُ يُضِلُّ مَنْ مَنِيًّا ۚ وَهَدْ ىَمْ نَيْتَ ۖ فَالْاَنْ هُ فَضُكُ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتُ إِنَّالَهُ عَلِيْهُ مَا يَضْنَعُونَ ۞ وَأَلَّهُ ٱلذِّيُّ ٱنْسَلَالْرَاحَ فَنْبُيُرِسَهَا مَا فَسُقْنَا مُ إِلَىٰ بَلَيْ مَيِّتِ فَاحْيَنَا بِهُو الْأَرْضَ وَهُذَا مُوْمَةً كَذَٰ إِلَى النُّشُورُ ۞ مَنْ كَانَيْرِ لِهُ الْعِنَّاةَ فَلِنَّهِ الْعِزَّةُ جَمَعاً لِلْيَهِ يَضْعَذُ الْكِلَمُ الْظَّيَّبُ وَالْعَسَمُ لِالْصَالِحُ رَفْعُهُ وَٱلذَّنَ مَكُو وَنَا ٱلسَّنَّاتِ لَهُمْ عَذَاثِ شَدِيْدٌ وَمَكُنُ اُوْلِيَّكَ هُوَ يَبُوْرُ ۗ ۞ وَٱللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابُ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ تُرْجَعَكُكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَجْلُمِنْ أَنْيَ وَلَا نَضَعُ إِلَا بِعِلْيَهِ وَمَالُعُمَرُ مِنْ مُعَكِّرُولًا يُنْقَصُ مِنْ عُسُمِ وَإِلَّا فِي كِتَأْبُ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ مَ

#### مُوْلِرُهُ وَيَظْلُ

يَبِيرُ ۞ وَمَا يَسْتَوَى أَلِحَ إِنْ هَذَا عَذْ بُ فَرَاتُ سَآيَةُ مُسَرِّاهُ وَهٰذَا مِلْهُ أَجَاجُ وَمِنْكِ إِنَّا كُلُونَ كَمْأَ كُمْ وَمِنْكِ فَيَجِرُكَ حِلْيَةٌ مَلْبَسُونَهَأَ وَمَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِيَّنْغُوا مِنْ فَضْياءٍ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ يُولِخُ ٱلِّيَّنَ وَالنَّهَا رِوَيُوجُ ٱلنَّهَا رَفِي ٱلْكِلْ وَسَخْرَ الشَّمْ وَالْفَسَرُكُلْ يَحْرَى لِأَجَلِ مُسَتَّى دَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ لَمْ عُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَلْكِكُونَ مِنْ فِطْبِيْرٍ ۞ ازْ لَدْعُومُ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَ كُرُّ وَلُوْسَمِعُوا مَا الْسَجَا بُوا لَكُمْ وَيُومُ لُقَائِمَةِ يَهُذُونَ بِشِرَكِكُ مُولَا يُنْبَيِّنُكَ مِثْلُجَيْرٍ ۞ يَاءَيُّهَا الْنَاسُ اَنْتُمُ الْفُ مَرَاءُ إِلَىٰ لَهُ وَاللَّهُ مُواْلِغِنَيُ الْجَبُدُ ۞ اِنْ يَشَا يُذْهِبْكُمْ وَمَاْتِ بَخَلُوجِ لِيرٌ ۞ وَمَا ذَاكِ عَلَىٰ اللهُ بَعَزِيزِ ۞ وَلَا نُزْرُوا ِزِرَةٌ وِزْرَا خُرْيُ وَانْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ الْحِبْلِهَا لَا يُحْـُ مَاٰ مِنْهُ سَٰتْ وَكُوْكَانَ ذَا قُرْ فِي أَنَّمَا لُنَٰذِ زَالَذَ سَٰ يَضْتُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاقَامُوا الْصَالُوةُ وَمَنْ يَرَكُيْ فِإِنَّمَا يُتَرَّكِي إِنْفَيْسِةً

المن القافعة المنظمة ا

وَالِكَاللَّهُ الْمَهِيرِ ۞ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُ ۞ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورَ أَنَّ وَلَا النِّفِلُ وَلَا الْفِلُ وَلَا الْحَدُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّا اللَّهُ يُسْمِعُ مَزْيَكَ أَوَّ وَمَا آنْتَ بِمُشِمِ مَنْ فِي الْقَبُورِ ۞ إِنْ آنْتَ الْإِندَ بِيْر إَنَّا ٱرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَيشِكُمَّ وَنَدِيرًا وَانْ مِزْلُ مَّةِ إِلَّا خَلَا فِيهَا لَهَٰذِير وَإِنْ يُكَذِبُوكَ فَقَذْ كَذَبَ الذَّيْنَ مِنْ قَالهِ مِنْ جَاءً نَهُمْ رُسُكُهُ ۗ وِالْبَيْنَاتِ وَبِالزُّرُواَلِكِكَابِ الْنُبِيرِ ۞ تُتَرَاخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَنَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ۞ ٱلْوَتْرَانَّ ٱللَّهُ ٱخْرُكَ مِنَالَسَمَاءَ مَاءً فَاخْرَجْكَ إِنهُ مُمَرَاتٍ مُخْلِفًا ٱلْوَاثُمَا وَمِنَ لِلْجَالِ جُدَدُ بِيضْ وَحُـ مْرُخْ نَكِثُ ٱلْوَانَهَا وَغَرَابِيبُ سُونُدُ 🕲 وَمِنَا لُنَاسِ وَالْدَ وَآبَتِ وَالْأَنْسَامِ نُحْنَلِثُ أَلْوَانُهُ كُذَٰلِكُ أَلِمًا يَضْنَى لَهُ مِنْ عِبَادِ وُ الْعُلَوْ أَنَّ اللَّهُ عَزَيْزَعَفُورٌ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَتْكُونَ كِنَاكِمَا لَهْ وَكَامَا مُوااَلْصَالُوةَ وَأَيْفِ عَوَّا مِيَّا رَزْقَا هُمْ سِرًّا

### مُنِوْرَةُ فَيَظِلُ

وَعَلَا نَيْةً يَرْخُونَ يَجَارَةً لَنْ بَنُورٌ ﴿ لِي لِيُوفِهِ وَ الْجُورَهُمْ وَرَايَهُ مِنْ فَصَدْلِهُ أَنَّدُعَ غُوْرُ شَكُورٌ ﴿ وَالدَّيَا وَكَا مِنَ ٱلكِكَابِهُوَالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَا بَسُ يَدِيهُ إِنَّا آلَةٍ بِعَبَادِهُ لَيَنْ رَصِيْر ﴿ ثُمَّا وَرُثْنَا الْكِتَاكِ ٱلَّهِ مَنَّاصِطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِمًّا فَيَنْهُمُ ظَالِمُ لِنَفَسْةً وَمِنْهُمْ مُقْنَصَدَّ وَمِنْهُمْ سَانِقَ مِالْحَدَّاتِ ماذْ زَاللَّهُ ذٰلِكَ هُوَالْفَضْرُ إِلَكِيْدُ ۞ جَنَّا تُعَدِّنِ يَدْخُلُونَهَا يُعَلِّونَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَمِزْ ذَهَبَ وَلُوْ أَوْاً وَلِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرٍ **۞** وَقَالُوالْلُحَمُدُ يِلْهِ ٱلذِّكَاذُ هَبَعَنَا ٱلْحَزَنُ أَنَّ رَبَّنَا لَعَسَفُوثِ شَكُورٌ ۞ أَلِذٌ كَأَحَلَنَا دَارَالْمُقَامَةِ مِنْ فَصَيْلَةٍ لَا يَسَنَافِهَا نَصَبُ وَلَا يَسَنُنا فِيهَا لَغُونِ ۞ وَالْذِينَ هَأُولُكُمْ وَالْحَيْمَ أَوْلَكُمْ مَا لُحِهَمَ لَا يُقَضْ عَلَيْهُ مِ فَيَوُ وَٱ وَلَا يُحَفَّ ثَى عَنْهُ مِ مِنْ عَذَا بِمُّ ٱ كَذٰ لِكَ نَجْزِي كُلَكَ فُوزٌ ۞ وَهُمْ يَصْطَخُوزَ فِيهَا رَبَّنَاۤ اَخْرِجَا اَهُلُ صَالِمًا غَيْرَ الْذَى كُنَّا نَعْلُ أَوَلَوْ نُصَيْرُ كُوْمًا يَتَذَكَّ رُفِيهُ

# الزالفان كالميشون والا

مَنْ نَذَكَّ وَجَآءَكُمُ الَّنَدُّرُ وَلَا وَقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ صَبِيرٌ ﴿ إِنَّا لَيْهَ عَالِمُ غَيْبُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضُ إِنَّهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ @ هُوَالْذَّى جَعَلَكُمْ خَلَايْفَ فِالْأَرْضُ فَمَنَّ هُمَّزَهُمَ فَعَلَيْهِ كُفُنْرُهُ وَلاَ يَرْبِدُ الْكَ إِفِي كُفُرُهُمْ عِنْدُ دَبِهِ فِهِ إِلّا مَفْتًا وَلَا يَبِرُيُهِ ٱلكَافِرَنَكُفُنُرُهُ إِلَّا خَسَارًا ۞ قُلْ إَزَايْتُهُ شُرَّكًا ۚ كُوْ ٱلْذِينَ نَدْعُوزَ مِنْ دُونِ ٱللهُ كَرُونِي مَا ذَا خَلَعُوا مِنَا لَا رُضِلَ مُ كُمُّ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱمْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَمَّا بَّا فَهُمْ عَلَى مَّبِّتَ مِنْهُ بْزَانِ بَعِيُوالْظَالُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِأَغْرُوراً ﴿ إِنَّا لَلْهَ يُسْكُ السَّوَاتِ وَ الأَرْضَ إَنْ نَزُولًا وَلَمَّن لَا لَكَا آنِ الْسَكُمُ الْمِزَاكَدِ مِنْ بَعْدِهُ إِنَّهُ كَانَحَلُمَّا غَـفُورًا ۞ وَأَقْبَمُوا اللَّهَجَهُدَا يُمَانِمُ لَئِزْ جَآءَ هُمْ مَذَ يُرِلَيَكُونَنَ اهْذِي مِنْ إِحِدَى الْأُمَنِّمَ فَلِمَا جَآءَهُمْ نَدِيْرُهَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ أَسِيكِا رَّا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّةِ وَلاَ بَجِوْلُ الْكُلُ السَّيِّةِ الْإَبايِمْ لِهُ فَهَلَ مَثْلُونَ الْإَسْنَةَ

### مُنوَرَةُ فِيَظُلُ

الاَوَابِنَّ فَانَ بِحَدَ السُنْنَ اللهِ تَبْدِي الْأُولَنْ بَعْدَ السُنْنَ اللهِ عَبْدِي الْأُولَنْ بَعْدَ السُنْنَ اللهِ عَبْدِي الْمُولِكُونَ كَانَ عَالَمَهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ فَعَلَمْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

# ۺؙٷ۫ۼۺٚۼؿڹۼٙۼٙۼٙؿؙڶڵڎؙڰ۪ؿؿٚڶۏڵڂۜڹؖ

ِلَوْلَهُ الْحَمْزِ الْحَيْدِ مِ

يُسَ وَالْفُرْ إِنِ الْحَكِيْدِ ﴿ إِنَّكَ لِمُزَالُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عَلَىٰ عِرَاطٍ مُسْتَقِيدُ ۞ نَهْ بِلَالُهُمْ رِزَالَهُمُ ﴿ لِنُنْدِكَ قَهَا مَا أَنْذِ رَابَاً وَمُسْدَفَهُمْ عَافِلُونَ ۞ لَقَدَّ عَالَفُولُ كَالْكُرْمُ

# لزُّ الْفَافَ ثَلَا شِنْهِ فِي

فَهْ لَاوْا مِنُونَ ۞ إِنَّاجَعَـ لْنَا فَإِغْنَا قِهِمُ أَغْلَالًا فَهِي اِلْمَالَاذَهَانِ فَهُمْ مُقْحَوُنَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَنْزَايَدْ بِهُمَسَدًا وَمِنْ عَلَيْهِ مِدَاً فَاغْتَ مِنَا أَهُرُ فَهُ هُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَاءً عَلَيْهِيْهِ ءَ ٱنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُنْدِدُهُمْ لَايُؤْمِنُونَ ۞ لِمَالْنُدْرُ مَنِ أَنَّهُ الَّذِكُ وَخَيتَى أَلَّهُمْ الْعَيْبُ فَلَتَّ رُهُ بَكِفْ فِمَ قِ وَأَجْرِكِهِمِ ۞ انَّا غَنْ نُجْعِلْمُونَى وَنَكْتُ مَا فَدَّمُواوَا ثَارَكُهُۗ وَكُلَّ شَيْ إِحْصَيْنَاهُ فِي كِمَامِ مُبِينً ۞ وَأَضِرِبُ لَهُمُ شَلًّا اصَحَابُ الْقَرِيَّهُ ۗ إِذْ حَاءَ هَا الْمُرْسَلُونِ ۗ إِذْ اَرْسُلْكَآ إِلَيْهُمُ ٱشْنَيْنِ فَكَذَّ بُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِسَالِتِ فَقَالُوْ الْأَالِكُوْمُ مُسْلُونَ قَالُواْمَاۤا نْتُمْ إِلاَ بَسَـُ رُمِنْكُناً وَمَآا أَزْلَ الرَّمْنُ مِنْ شَيْءً إِنَّا شَمُّ إِلَّا مَكْذِيُونَ ﴿ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا آلِيكُمْ كَرُسُلُونَ ۞ وَمَاعَلَيْنَا آيَا أَلِيَا أَيُلاغُ الْمُبُنُ ۞ قَالُوْآ إِنَّا تَفَكِّرُهُ كُمُّ لِكُنْ لَوْ نَنْ هُوا لَذَ جُمَّ كَمُ وَلَيَسَّنَّكُ مُونِيًّا

### الْمِوْلَةُ لِلْكِيْنَا

عَذَاثِ الْبَيْمُ ۞ فَالْوَاطَآرُكُوْمُعَكُوْ أَنِنْ ذُكِيْ رُمْوُلُوا نَتُمْ قَوْمُرْمُسْرِ هُوَنَ ۞ وَجَاءَ مِنْ اقَصْمَا الْمَدَبَىٰةِ رَجُلْيَسْ فِي قَاكَ يَاقَوْمِاْ نَبْعُواالْمُ سُلَمَزُ ۗ ﴿ إِنَّهِ عَوَا مَنْ لِا يَسْئَلُكُ مُ أَجْرًا وَهُمْ مُفتَدُونَ اللهِ وَمَالِيَلا آعْدُ اللَّهِ وَهَالِي لَا آعْدُ اللَّهِ وَمُجْعُونَ 🔘 ءَالَّخِيَٰذُ مِنْ دُوَبَهِ الِمِلَةَ ۗ إِنْ يُرِدْ نِاْلِّمُنْ مِنْ يِرَلَا تُغْنِ عَةِ شَفَاعَنُهُمْ شَنَّا وَلَا يُنْفِ ذُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا مُبِينِ ۞ اِنِّيَآمَنْتُ بِرَيْكُمْ فَاسْمَعُونِ ۞ مِيَادْ خُلِالْكِنَّةُ قَالَ َيَالَيْتَ قَوْمِيَ يَعْلَمُونَ ﴿ بَيَاغَتَ فَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَهُ يَ مِنَالُكُ َرِمِينَ ۞ وَمَآانَمْزُلْنَاعَلَى قَوْمِهِ مِٰرِيَعَدْهِ مِرْجُنْدٍ مِنَ السَّمَاءَ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۞ إِنْ كَانَتْ الْإَصْفِحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُ وَنَ ۞ يَاحَسْرَةً عَلَى لِعِبَادْ بِمَاياً يَتِهِ مِنْ رَسُولٍ الْأَكَا نُوَابِهِ يَسْتَهْزُونَ ۞ الْوَرَوْاكْرَاهْلَكَنَا مَبْلَهُمْ مِزَالْقُرُونِ اَنَّهُمُ إِلَيْهِمُ لَا يَرْجُعُونَ ۞ وَازْكُلُّ لَمَا جَمْعُ لَدَّيْنَا

# المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّمِي اللللللَّمِي اللللللللللْمِلْمُلْعِلْمُ الللللَّالِمُلْمِلْمُلْمُ الللَّاللَّهِ الللللللْمِلْمُلْمِلْمُلْ

عُمْرُونَ ٰ ﴿ وَأَيْرُهُمُ الْأَرْضُ الْمَيَّنَّهُ ٱحَيْنَاهَا وَأَخْرَجُنَا مِنْهَاحَبًا فِنْهُ يَأْكُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَاتِ مِنْ نَجَيل وَأَعْنَابِ وَفَجْزُنَا فِيهَا مِزَالْعُيُونِ ۞ لِيَأْكُلُوا مِنْ مَّرِيْوَوَمَا عَلَنْهُ أَيَدْ رَهُمُ أَفَلَا يَنْكُرُونَ اللهِ سُبْعَانَ اللَّهُ كَاكُولُ لاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِّنَانُتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسُهِمْ وَمِّمَا لَا يَعْسُلُونَ 🎱 وَأَيُّ لَمُ مُ النَّلُ لَسُلِّخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونٌ ﴿ وَالشَّمْنُ يَجْرِي لِمُسْتَقَرِّهَا أَذِلِكَ مَتْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَكَامُ ٥ وَالْفَتَمَرَقَدَّ زَنَاهُ مَنَازِلَحَيِّ عَادَكَالْمُ جُونِ الْفَهِيمِ لَاٱلشَّمْشُ بِينْ بَغِي لَمَّا ٱنْ تُدْ رِكَ الْفَسَمَرَ وَلِا ٱليَّالُ سَابِقَ ٱلنَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْجُمُونَ ۞ وَأَيَةُ لَمُهُمَا نَاحَلْنَا ذُرِيَيْهُمُ فِياْلُفُ لَكِ الْمُشْهُونُ ۞ وَخَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرَكُبُونَ @ وَازْنَتُ إِنْفُرْ فَهُمُ هَلَا صَهِ خَلَمُهُ وَلَا هُمْ يُفَذُّونُ ۗ الله يَخْمَةُ مِنَا وَمَتَاعًا اللَّجِينِ ۞ وَاذِا قِبَ لَكُمُوٱتَّقُوا

### شُوْرُةُ لُونِيْنَا

مَا يَنْلَ يَدُ يَكُمْ وَمَا خُلْفَكُمْ لَعَكُمُ رُخُمُونَ ﴿ وَمَا نَا يَتِهِ مِنْ إِيَةٍ مْنْ أَيَاتِ رَبِّهِ مِ الْإِكَانُواعَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُنْ إِيْفِقُوا مِّمَا رَنَعَكُمُ أَنَّهُ قَالَ الَّذِينَ لَقَ رُوالِلَّذِينَا مَنْوَا أَشْعِهُمْ نُلُوسَيَّاءُ ٱللهُ ٱطْعَمُ ۗ إِنْ ٱللَّهُ إِلَّا فِيضَلَا لِي مُبِينٍ ۞ وَيَقُولُونَكُمَىٰ هٰذَاالْوَعْدُ إِنْكُنْتُهُ صَادِبَهِنَ ۞ مَا يَنْظُرُونَ الْإَصَبْحَةً وَاحِدًا ۚ أَأْخُدُ هُرُوهُمْ يَخِصِّهُونَ ۞ فَلَا يَسْتَطَبِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى آهْلِهِ مِرْجِعُونَ ۞ وَنُفِحَ فِالْصُورِفَاذِاهُمْ مِزَالْاَجْدَاتِ إِلَى رَبِّهِ مِنْسِلُونَ ۞ قَالُوْ أَيَا وَلْمَنَا مَنْ مَعَنَا مِنْهُ وَلِي لَأُفِيَّا لَمَا وَعَدَ الرَّهُنُ وَصَدَ وَ الْمُرْسِلُونَ كَانَتُ الْأَصْيْحَةً وَاحِدَّةً فَإِذَاهُمْ جَبْيُع لَدَّيْنَامُحْضَرُونَ 🕲 فَالْيَوْمُ لَانْظُلُمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُهُ مَتْ مَلُونَ 🕲 إِنَّ أَضْهَابَ الْجَنَّةِ الْمَوْمَ فِي شُغُلِهَا كَيْمُونَّ ﴿ هُمْ وَازْوَاجُهُمْ فظلالِ عَلَالًا لَا رَآئِكِ مُنْكُونَ ﴿ لَمُنْ فِيهَا فَاكِهَةُ

### الذر الثاليث فالميشرف وا

وَلَهُمْ مَا لَذَعُونَ ﴿ فَا سَلَا مُو فَوَلًّا مِنْ رَبِّ رَجِيمِ ﴿ وَامْيِتَ ازُواالْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُحْرَمُونَ ۞ اَلْوَاعْهَٰذَ الْكُلُمْ يَابَعَ اْدَمَ إَنْ لِاَ مَعْبُ دُواالْشَكْ طَانَ ٰ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبَكِّزٌ ۖ ﴿ وَإِزاعْبُ دُوثِ لِلْمَاصِرَاطُ مُسْتَقِيْهِ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنْكُوْجِلِاً كَثِيرًا لَفَلَمْ تَكُوْنُوا تَصْفِلُونَ ۞ هٰذِهِ جَهَنَّمُ اَلَةَ كُنْتُهُ وَوُعَدُونَ ﴿ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ كِمَاكُنْتُو كُفُنُرُونَ ﴿ ٱلْوَمْ نَخِتُ مَكَا ٓ اَفُوَاهِهِ مُورَةُ كَالْمُنَّا اَيْدِيهُمْ وَتَشْهُدُ ٱرْجُلُهُمْ بَيَاكَا نُوَايَكُسِبُونَ ۞ وَلَوْنَشَآهُ لَطَمَسْنَاعَلَى عَنْهِمْ فَاسْتَنَقُوا الصِّهَ اطَ فَا نَيْ يُنْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَتَ أَءُ لَتَخْنَاهُمْ عَلِيهَكَا يَنْهِبْهِ فَمَا لِيَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۖ 🗬 وَمَنْ فُعَيِّمُ مُ نُنَكِّسُهُ فِي لِخَلِقًا فَلَا يَصْقِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ لَشْعَرُ وَمَا يَنْ مُعَوْلَا يَنْ مُولِلاً يَتْ وَقُوا الْنُهُ مِينِ ۗ لِيُنْذِرَمَنْ كَانَحَتِّا وَيَحَوِّ الْقَوْلِكِ عَلَىٰ الْكَاوِرِ ﴿

### ئِينَ لَوْ لَكِنَ الْعَ

اَوَلَمْ رَوْاْاَنَّا خَلَقْنَا لَكُمْ مِمَّاعِكَتْ اَلَّهُ مَنَّا اَفْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوك @ وَذَ لَلْنَاهَا لَهُمْ فَيَنْهَا زَكُونِهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ۞ وَلَهُمْ فِيهَامَنَا فِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلاَ مَثْكُرُونَ ۞ وَأَيَّخَذُوا مِنْ دُونِاً لَا الِمَةَ لَعَلَهُ مُ يُنْصَرُونُ اللهِ الإيسْتَطِيعُونَ نَصْرُ مُو الْمُهُمُّ الْمُعْمُ جُنْدُ مُحْضَرُونَ ۞ فَلاَ يُحْزِنْكَ فَوْهُمْ أَيَّا نَعْنَاكُمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا بِعُلِنُونَ ۞ اَوَلَوْ رَالْا نِسَالُ اَنَّا خَلَفْنَاهُ مِنْ فُلْفَةِ فَإِذَاهُمَ خَصِيْمُ مُبِيْنُ ﴿ وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا وَنَسِيَخُلُقَهُ قَالَمَنْ يُجِيي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيتُم ۞ قُائِحُيْسِهَا ٱلذِّكَىٰ أَشَاكُهُمَاۤ ٱوَّلَاَسَكُو وَهُوَىكِ أَخِلُقَ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِي جَعَـ كَاكُمُ مِنَ ٱلنَّجِي الْأَخْصَرِ نَارًا فِإِذَا آنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ اَوَلَيْسِ الْذَي كَالَا السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ مِتَادِ رِعَلْمَانُ يَخْلُقَ مَثْ لَهُذِّهِ بَلِي وَهُوَاْ كَالَّا قُالْعَ لِيمُ ا إِنَّمَا أَمْرُ إِذَا اَرَادَ سَنْكًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَكُونُ فَسُحَازَالَّذَى بَدُهِ مَلَكُونَتُ كُلِّ شَيْءً وَلِكَهِ تُرْجَعُونَ

### المنز الفاتِ فَالْمِيْثُ فُوْدِ

### لَمْ لِلْهُ ۚ الْحَمَٰزُ إِلَّٰ جَنِيَهِ وَالْفَهَافَانِ صَفًا ۞ فَالْأَلِجَاتِ نَجُرٌ ۞ فَالنَّالِيَاتِ ذِكُمٌّ ﴿ إِنَّالِهَكُ مُوَاعِدٌ ﴿ رَبُّ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا يَنْهُمُ اوَرَبُ الْمُنَا رِنْ ﴿ لِنَا زَنِّنَا الْسَكَآءَ الَّذُنْيَا بِرِينَةٍ اَلْكُوَاكِبُ ۞ وَحِفظًا مِنْكُلُ مُنْظَازِمَارِدُ ۞ لَا يَسْمَعُونَ الْلَلْكَذِ الْأَعْلِي وَيُشْلَدُ فُونَ مِنْكُلْ إِلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحُوراً وَلَكُمْ عَذَاتُ وَاصِتُ ۞ إِلَّا مَنْخَطِفَ الْخَطْفَةَ فَإِيْنَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبُ اَوْسِتَفْنِهْمِا هُمْراَشَدُخَلْقاً اَمْ مِنْخَلَقْنْ اَلْمَاخَلَفْنَا هُمْمِنْ بلين لازب ۞ بَلْعَنْ وَكَيْخُرُونَ ۞ وَاذِا دُكِرُوا لَايَذُكُمُ وُدُّ ۞ وَإِذَا رَآوَا أَيَّا يَسْتَسْخِرُونٌ ۞ وَمَا لَزَآ إِنْ هَلَّا لِلَا يَضْهُ نُنْ ﴿ وَإِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُوَّا لِمَا عَنِظَامًا ءَ إِنَّا لَمُغُوثُونُ ۗ

﴿ اَوْاَبَا وَٰٓنَا الْاَوَلُونَ ۗ ۞ قُلْفَتُمْ وَانْفُرُ ذَاخِرُوزُ۞ فَأَلْفَى

### لِيُوَرِّقُ لِلْقَنَّافَاتِ وَالْمُ

زَجْرَةُ وَاحِدَٰةُ فَإِذَاهُمْ سَنِظُرُونَ ۞ وَقَالُوا يَاوَٰلِكَا الْهَذَا يَوْمُ ٱلِدِّينَ ۞ هَٰذَا يُومُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ يَكَذْ بُونَ ۞ اُحْشُرُواٱلذِّنَظَهُوا وَازْوَاجَهُمْ وَمَاكَا نُوايَعُنْدُ وَزَّكُ مِنْ وُولَاللَّهِ فَاهْدُوهُمْ الْخِيرَاطِ أَلْجَيَهِ ﴿ وَقِنُوهُمْ الْفَهُمُ مَسْؤُلُونِ ۖ مَالَكُمْ لِاَنْنَاصَرُونَ ﴿ بَلْهُمُ أَلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿ وَأَفْلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَ لُونَ ۞ عَالُوۤ ٱلْأَكُرُكُنْتُمْ كَاْ تُوسَنَا عَنِ أَلِيكِينِ ۞ مَا لُوَا مِلْ لَا تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَا نَكَا عَلَيْكُمْ مِنْسُلُطَانَ بَلِكُنْتُمْ قَوْمًا طَاعِيرٌ ﴿ فَقَوْ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّناً اِنَّالَٰذَا يَٰفُونَ ۞ فَاغْوَٰبِنَاكُمْ اِنَّاكُمُ الْأَلْكَنَاغَاوِنَ ۞ فَانَّهُمْ يَوْمَيْذِ فِالْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ إِنَّاكَذَٰ إِكَ نَفْعَلُواْ لَحِرْمِينَ۞ إِنَّهُ مُكَانُوٓ إِذَا مِيلَهُ مُ لِآلِهُ إِلَّا أَللَّهُ كِيسْتَكُبُرُونٌ ﴿ وَمَقُولُونَ أَئِنَا لَنَا رَكُواْ الِمُتِنَا لِشَاعِرِ مَعْنُونِ ۖ بَالْجَاءَ بِالْحَقِ وَصَدَّقَا لُمُرْسَلِهَ ﴿ إِنَّكُمُ لَذَا يَعُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿ المن الناليث فالمشرف

وَمَا يَٰهُ: وَنَ الْإَمَا كُنْتُهُ تَعُلُورٌ ٢٠ ﴿ إِلَّا عِمَادَاُللهِ الْخُلْصَارَ ۗ ﴿ الْوَلَيْكَ لَمُهُ رِزُقُ مِعِيْلُونٌ ﴿ فَالِيهُ وَهُرُمُكُرُمُونٌ ۗ فِجَتَاتِ ٱلنَّعِيمُ ﴿ عَلَيْسُرُ رِمُنَقَالِينَ ﴿ يُطَافُ عَلِيَهُ مِهِ بِكَأْسِ مِنْ مَجَيِنْ ۞ بَيْضَآ ۚ لَذَةَ لِلسِّنَا رِبِنْ ۞ لَا فِهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۞ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِعِيثُنَّ ٩ كَأَنَّهُ نَبَيْضُ مُكُونُ ﴿ فَا فَأَكَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَهَا أَلْهِ مُهُمِّ إِذْ كَانَ لِمَ قَيْنُ ﴿ يَعُولُ اَيْنَكَ كِنَالْمُصَدِّقِينَ ﴿ وَإِذَا مِثْنَا وَكُنَا ثُرًامًا وَعِظَامًا ءَايَّالَمَدَ بُنُونَ ۞ قَالَهَـُلْأَنْتُمْ مُطَلِعُونَ ۞ فَاطَلَعَ فَاإِهُ فِيسَوَاءِ أُبْحِبَهِ ﴿ قَالَ مَا لَهُ إِنْ كِذْتَ لَمَزْدِينْ ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ زَبِّ لَكُنْتُ مِنَ الْحُضَرَىٰ ۞ أَفَا غَنْ يَمَيْتِ مِنْ ۞ إِلَّا مُوْمَتَنَا ٱلأُولِي وَمَا نَحْنُ مُعَنَّذِ بَنَ ۞ إِنَّ هِنَا لَمُوَ ٱلْفَوْرُ الْعَظِيمُ ۞ لِثِ لَهٰ أَفَلَيْعُمَالُ لَعَامِلُونَ ۞ أَذَٰ لِكَ خَيْرُنُولًا

# ٨٠٠ المُعَالِمُ المُعَالِمُ اللهُ الله

أَمْ شَجَرَةُ الزَّقَوْمِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا هَا فِئْنَةً لِلظَّالِمِنَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةً تَخْرُجُ فَإِصْلا لِجِيهُ ۞ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوْسُ ٱلشَّيَا طِينِ الْبُعُونُ الْبُعُونُ مِنْهَا فَمَا لِوُّزَ مِنْهَا الْبُعُونُ الْمُ ثُوَانَّ لَكُمْ عَلَيْهَا لَشَوْيًا مِنْ جَيَةً ۞ ثُوَّا نَمْ جَعَهُ وَلَا لَمَا لِحَيْمَ انَهُ مُ الْفُواْ الْمَاءَ هُمْ صَالْبِرُ ﴿ فَهُمُ عَلَّى الْمُ وَعَلَّى الْمُ وَهُمْ مُهُمَّ وَكُ ا وَلَقَدُ مُنَلِّ مُنْكُمُ الْمُزَّالُا وَلِينٌ ا وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا فِهِهِ مُنْدِدِينَ ۞ مَا نُظُرَكُيْتَ كَانَعَاقِبَهُ ٱلْمُنْذَرِينَ الْأَعِبَ ادَاْلَهُ الْخُلْصَانَ ﴿ وَلَقَدْ نَا دَيْنَا نُوحُ فَلَيْعْمَ الْمِيُونُ ۞ وَبَعَيْنَاهُ وَاهْلُهُ مِنَالِكُمْ بِالْعَظِيْمِ۞ وَجَعَلْنَا ذُرْبَتَهُ هُـ مُالْبَا قِينُ ﴿ وَرَكَ نَاعَلُنُهُ فَالْأَخِرَنَّ ﴿ سَلامُ عَلَىٰ وَج فِي الْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ بَخْرِي الْحُسْسِبَيِّنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ مَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغَرْفَنَا الْأَخْرِينَ ﴿ وَإِنَّا مُرْبِئِ فَإِلَّا مِنْ شَهِ يَعَتِهِ لَا بِمُرْهِيمُ ۞ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقِلْبِ سَلِيمٍ ۞

اذِهَالَ لِابِمِهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعَـُدُونَ ﴿ أَنِفُكَا الْمُهَ دُونَا لَهُ مُ تُرِهُ وَنُّ ۞ فَمَا ظَنُكُمْ بَرِبَ الْعَالِمِينَ ۞ فَنَظَرَ نِظُـرَةً فِٱلْغُومُ ﴿ فَعَالَ إِنِّ سَهِيمُ ﴿ فَلَوْلُواْعَنَّهُ مُدْبِرِينَ ﴾ فَرَاعَ إِلَّا لِهِيمَهِ فَسَالَ الاَ تَأْكُلُونَّ ۞ مَالَكُمْ لاَ نَشْطِفُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِ مِنْ مَا الْمِيرِ ﴿ فَالْمِيرِ ﴿ فَالْكِ اللَّهِ مِنْ وَأَنَّ اللَّهِ مَا كَ أَمَّتُ دُونَ مَا تَغِوْزُنُّ ۞ وَأَلَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَوْنَ ۞ قَالْوَا ابْنُوالَهُ بُنْكَانًا فَالْفُوهُ فِي الْجَحَهِ ﴿ فَالْادُوا بِهُ كَيْدًا فَعَلْنَاهُمُ الْاَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ اِنَّى ذَاهِبُ الْإِلَجْ سَيَهُ دِن ﴿ رَبِّ هَبْ لِمِرَالُصَالِمِينَ ﴿ مَبَدُّ رَاهُ بغُلامِ جَلِيهِ ۞ فَلَمَا بَلَغَ مَعَـهُ ٱلسَّعْجَةَ الْيَابُنَيَأَنَى آرْی فِلْكَنَامِ أَوْ كَذِيكُ فَانْظُرُ مِا ذَا تَرْيُ قَالَ كَيَّا اَبْتِ الْفِعْلَمَا نُوْمَنُّ سَجَدُ بَيَ إِنْشَكَ اللهُ مِزَا لَصَابِرِنَ 🥨 فَكَمَا ٱسْلَمَا وَسَلَهُ لِلْجِبِينِّ ۞ وَمَادَنِيَّاهُ أَنْهَا أَيْرِهِهُمْ ۞ قَدْصَدَفَ الْوَمْأَ

اَنَاكَذَٰ لِكَ بَجْزِي الْمُصْنِينَ ۞ اِنَّ هٰذَا كُمُوَاْلْبَانُوَّا الْمُبِينُ 🕲 وَهَدَّيْنَاهُ بِدِبْحِ عَظِيمٍ 🕲 وَرَّكَنَاعَلِيَهِ فِي الْاخِرِينَ ۞ سَلامُ عَلَىٰ بِهُوبِ ﴾ كَذَٰ إِلَىٰ بَجُنْ بِي الْمُشِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَيْتُ رْنَاهُ بالْيِخْ َنَبْكَا مِزَالْضَالِحِينَ ۞ وَيَارَكُنَاعَلَيْهِ وَعَلَى لِيْحَيِّ وَمِنْ ذُرِّيَنَهُ كَمَا مُحِيْثٌ وَظَالَمْ لِنَفَسْهِ مُبِينِّزٌ ۞ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَايْمُوسِي وَهٰهُ وَنَّ ۞ وَنَجَتُ أَهُا وَهُوْمُهُمَا مِزَالْكُرْبِ العَظِيْمِ ۞ وَنَصَرْنَا هُمْ فَكَا نُوا هُمُ الْغَالِينَ ۞ وَاَشَىٰ اَهُمُ الْكِتَاكِ الْمُسْتَكِنَّ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الْضِرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ ﴿ وَمَرَكَنَا عَلِيْهِ مَا فِي الْآخِرِينَ ۞ سَلامُ عَلِيمُوسَى وَهُرُوِّنَ 🕲 اِنَّاكُذُلِكَ نَجْزِي الْمُسْبِينَ ۞ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِمَا ٱلْوُمْرِينَ ۞ وَإِذَ إِلِياسَ إِنَّ الْمُرْسَائِنُ ۞ اذِهَا لَ الْمُوَمِّيْنِ الْاسَّتَعُونَ ۞ الْدُعُونَ بَعْلًا وَلَذَرُونَا حَسَنَ الْحَالِقِبَانُ ۞

### المنالفات المشيخة والماري

لَهُ رَبِّكُمْ وَرَتَ آبًا نِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۞ فَكَذَّبُنُ فَإِنَّهُمْ لَمُضْرُونٌ ۞ الَّاعِبَادَاللهِ الْفُلْصَينَ ۞ وَتَرْكُنَا عَلَيْهُ فِالْاخِرِزَ ﴿ مَا لَامْ عَلَى إِنْ إِلَيْهِ مِنْ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ جَنْهِ ٤ لْعُيْسْنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِزْكِ إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَازْ لُولُمَّا لِمَنَالْمُ سُلِمَنَّ ۞ إِذْ نَجَيْنًا أَهُ وَآهَ كَا أَهْمَ عِينَّ ۞ الْأَعَوُلَّا فِإلْغَابِرِزَ ﴿ ثُمَّ مَا الْأَمْرِزِ ﴾ وَأَيْكُوْلَمَتُ رُونَ عَلَيْهِمْ مُفْجِينٌ ﴿ وَبِالنَّـٰ لَإَفَلَا مَعْ قِلُونَ ۞ وَازَّنُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسِيانَ ﴿ إِذَا بَوَ إِذَا لَوْكُ الْمُلْكِ الْمُشْعِرِ زُكُ فِي فَا مَرَوْكَانَ مِزَالْمُدْحَضِينَ ۞ فَالْيَفَتَمَهُ الْحُوثُ وَهُوَمَلِيْهِ ۞ فَأَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْسُبَحِينُ ﴿ لَلْبَكَ فِيَظِينَهُ الْمُؤْمِ مُبْعَثُونَ ۗ فَنَيَذْنَاهُ بِإِلْعَرَاءَ وَهُوَسَقِهُ ﴿ ۞ وَأَنْبَتْنَا عَلِيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِئْنُ ﴿ وَازْسَلْنَاهُ إِلَيْهِا يَيْزِ الَّفْ اَوْيَزِيلُونَّ ﴿ فَأَمْنُوا فَنَقَتَ الْمُوالِحِينُ ﴿ فَاسْتَفِنْهِ مِ الرِّبْكِ الْبِسَاتُ وَلَكُمُ

# سُمُوَرُّقُ الصَّافَاتِ

إِلَّا الْبَنُونَ ﴿ إِنَّ الْمُخَلَقِينَا الْلَكَكَدَ إِنَاكًا وَهُمْ شَا هِدُونَ ﴿ اللَّالِنَّهُ وْمْزَافَكُهُ هِ لَيَقُولُونٌ ۞ وَلَدَّا للهِ كَانَّهُ لَكَا ذِنُونَ ۞ أَصْطَوَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينُ ۞ مَالَكُمُّ كُفَتَ غَكُمُونَ۞ أَفَلَانَدُكُرُونً ۞ أَمْ لَكُوْسُلُطَانُهُ ثُنَّ ۞ فَأُولِكِتَاكُمُ اِنْكُنْتُهُ صَادِمَهَنَ ۞ وَجَعَـالُوا بَنْنَهُ وَمَثْرَا لِلْيَنَةِ نَسَـــُّا أُولَقَدُ عَلِمَتَا لَٰجُنَّهُ إِنَّهُ مُلِحُضَرُونٌ ۞ سُبْحَانَاً لِلَهُ عَمَّا يَصِفُونُ۞ اللاعِيَادَاللهِ الْخُلْصَيْنَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا مَّنْ دُونٌ ﴾ مَا أَنْدُمُ عَلَيْهِ بِفِي إِنْدَرُ ۗ إِلَّا مَنْ هُوَصَا لِأَلِحَ ﴿ وَمَا يِنَّا الْأَلَهُ مُقَامُ مَعْلُومٌ ﴿ وَازَّا لَهُمْ الْعَمَّ أَوْرَزٌّ ﴿ وَازَّا لَهَنَّ الْسُبَحُونَ ۞ وَانْكَا فُوالِيَقُولُوزُ ۗ۞ لَوَانَهَا يَكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالْمُلْلِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مِزَالْاَوَلَيْنَ ﴿ لَكُنَا عِنَا عَادَا لَهُ الْخُلْصَينَ ﴿ فَكَنَارُ وَالَّهُ فَسُوفَ عَلَىٰ كُونَ ﴾ وَلَعَدُ سَسَقَتَ كَلِمَتُنَا لَعَبَادِمَا الْمُرْسَلِكَ اللهُ مُلَمُ الْمُنْصُورُونَ ﴿ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّ

### المنزالفالنفا فيشفون

فَوَلَاعَنْهُ مَعَيْ إِنْ فَ وَأَشِيرُهُ وَمَنُوفَ يُبْضِرُونَ فَ فَوَلَا اللّهِ فَمَوْفَ يُبْضِرُونَ فَ فَوَكَ أَفِي َكَالِينَا يَسْنَقِيلُونَ فَ فَإِذَا نَزَلَ بِسِاحِيهِ فِمَا أَصَابَاحُ لِلْمُذَذِينَ فَ وَوَلَّعَنْهُ مَعَيْ إِنِي وَلِيسِنِ فَمَنُوفَ يَبْضِرُونَ فِي سُبْحَانَ بَإِلَى دَبِيا لِعَزَيْقَ عَلَيْمِنُونَ فَيَوْفَ وَسَلامٌ عَالَمْ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ اللّهِ فَالْهُدُونِ وَلِيلًا لَهُ وَبِيا لِعَالَمَهِ فَيَالِمُ فَالْمَ

#### ڽؙۅٙڷٷٞۻۣڰڲڗڰۼۜؿؙڵۯ۬ڡؙؿۺۼڶٳۏڒڶٳؿؙؾؖ ؙؙۼٷڰ۫ۻؚڰڲڗڰۼؿؙڶۯڡؙؿۺۼڶٳۏڒڶٳؿؾؖ

فَيْ اللهُ الْرَخْزَالَجَيْهِ مَنْ وَالْفَرْالَةُ مِنْ الْمَالِمُ الْرَخْزَالَجَيْهِ مَنْ وَالْفَالِنَ وَالْفَيْفِ وَمِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهَ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

### سُوُرُة خِلْ مِ

عَلَالِمِيِّكُوْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۗ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلْةَ الْاجْنَةُ اِنْهٰلَآآلِآانْحِتٰلاٰقُ ۞ ءَاُنْزِلَعَلَيْهِ الْذِّكُرُمِنْبَنِيَآ بَلْهُمْ فِيشَكِ مِنْ ذِكْرِي بِلْلَأَ يَذُوقُواْ عَذَابٌ ۞ أَمْ عِنْدَهُمُ خَزَانُ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزَيزِ الْوَهَائِ ۞ أَمْ لَكُمْ مُلْكُ ٱلسَّمُوكِيةِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَّا فَلْيَرْ نَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿ جُنْدُ مَاهُنَا لِكَ مَهْزُونُمْ مِنَ الْأَخْرَابِ ۞ كَذَّبَتْ مَّبْلَهُمْ ً قُوْمُ نُوْحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ دُواْلاَوْنَادِ ّ ۞ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَاضْعَا لِالْأَصَّامَةُ أُولِيَاكَ الْأَخْرَابُ ۞ اِنْكُالْإِلْأَلَابَ ٱلرُسُكِ فَوَ عَقَابِ ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَٰٓ وَلَآ إِلَآ صَبْعَةً وَلِحِدًّا مَالْمَا مِنْ فَوَاقِ ۞ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِنْ لَنَا قِطَنَا مَبْ لَ يَوْمِ ألحِسَابِ ۞ اِصِّبْرَعَلِمَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُدَ وَالْكِوْدُانَ ۗ أَوَاكُ ۞ إِنَّا سَخَوْمَا الْجِمَا لَهَعَهُ يُسَبِيْحُنَّ بِالْعَيْتِي وَالْاِشْرَاقِ ۞ وَالْطَيْرَ مَحْشُورٌ ۚ كُلُّ لَهُ ۚ أَوَابُ۞

# النزالثالِث فالمؤشف

وَشَدَدْنَا مُلُكُهُ وَاللَّيْنَا هُ الْكِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ا وَهَٰلَ نَيْكَ نَبَوُٓا الْخَصْمُ إِذْ نَسَوَّرُوا الْحُرَابُّ ۞ اِذْ دَخَلُوا عَلْدَاوُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوالاَ تَحَفُّ خُصْمَانِ بَغْ بَعْضُنَاعَلا بَعْضِ فَاحْكُمْ بَنْنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِ نَا إلى سَوَّاء ٱلصِّرَاطِ ۞ إِنَّ هٰذَآ اَنِهِي لَهُ يَشْعُ وَيَشْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِيَ نَعْجَةُ وَاحِدَهُ فَتَ الْأَكْفِلْنَهَا وَعَزَّنِهِ فِي الْخِطَابِ ۞ قَالَ لَقَدْ ظَلَكَ بِسُوَّالِ تَعْمِنْكَ الْيَعَاجُهِ وَانَّ كَبْيرًا مِنَا تُخْلَطَاءً لَيَبْغَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلذَّيْنَ الْمَوُا وَعَكِمِكُوا الْصَالِكَ يَت وَقَلِيْلُ هَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ ا نَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبُّهُ وَخُرَّ رَّاكِمًا وَانَابَ ۞ فَغَفْرَالَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَ نَا لَزُلُفْ وَحُسْزَمَا بِ ﴿ يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَـُ لْنَاكَ خَلِيفَةً فِيأَ لَأَنْضِ فَاحْثُمْ مَبْزَالْنَاسِ الْحَقِّ وَلَاسَتِّبِعِ الْمَوْي فَيْضِلَّكَ عَنْ سَبِيلَ لَيْهُ إِنَّالَا بَنَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلَ لَيْهِ لَهُمْ عَذَا بُ شَهِ يُدُدُ

### سُوْرُة خِلْ

بَمَا نَسُوا يَوْمَا لَكِسَابِ ﴿ وَمَا خَلَفْنَا الَّسَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا سِنْهُمَا مَا طِلَّا ذِلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْ أَفَوْ لُو لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَالْتَارِ ٣ أَمْ نَجْعُلُ الْذِينَ امْنُوا وَعَـيْمِلُوا الْصَّالِكَاتِ كَالْفُسْدِينَ فِالْاَرْضُ أَمْ يَغْتُ لِالْلُفَ بَنَكَالْفُيْ إِن كَابُ ٱنْزَلْنَاهُ إِلَيْكُ مُبَارَكُ لِيَدَّ بَرُواْلِمَامِهِ وَلِيَنَدَّكُمْ لُولُواالْا نْبَابِ @ وَوَهَبْنَالِدَاوُدَسُلِيْمَ أَفِيمُ الْعَبْدُ أُنِّمَا أَوَاجَ ۞ اِذْعُرِضَعَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ إِلْجَيَادٌ ۞ فَسَالَ إِنِّي أَجْبَنْ حُبُ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْ رَنّْ حَيَّا قَوَارَتْ بِالْحِيَالِّي ﴿ ُرُدُّوهَا عَلَيُّ فَطَعِفَقَ مَسْعاً بِالسَّوْقَ وَالْاَعْنَاقِ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَا سُلِمْ وَالْفِينَا عَلِي كُرْسِيهِ جَسَداً ثُمَّ آناَتِ ﴿ قَالَ رَبِياغْفِرْلِي وَهَبْ لِمُلْكُمَّا لَا يَنْغِي لِأَحَدِ مِنْ بِعَدْغًا يَلَكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴿ فَنَخَزْلَاهُ ٱلْإِيْمِ نَجْرِي إِمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابُ ﴿ وَالنَّسَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّا مِ الْأَصْالَحَرِينَ

# المن الغالث فلا يشرفه

مُفَرِّهٰنَ فِي لَاصْفَادِ ۞ هٰذَاعَطَآوِٰنَا فَامْنُ اَوْاَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ وَإِنَّالَهُ عِنْدَاالُونُونِ وَحُسْنَمَا إِنَّ ۞ وَاذْكُرْ عَنْدُ كَا أَوْتُ إِذْ فَادْي رَبِّيرُ أَنْي مَتَ كَيْ لَشَيْطُانُ بنُصْبِ وَعَذَابُ ۞ أَرْكُنْ رِجْلِكُ هٰذَامُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَاتُ ۞ وَوَهُنَالَةُ آهُلَهُ وَمِثْلَهُ مُعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكُرُى لِإُولِ الأَلْمَابِ ۞ وَخُذْ سَدِكَ ضِغْكًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتُ إِنَّا وَجُدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمُ لَعَبُ ذُانَّهُ أَوَّابُ ۞ وَاذْكُرْعِبَا دَنَا آبْرُهِيمَ وَاشِحَى وَيَعْفُوبَ ا يُهِالْاَيْدِي وَالْاَبْصَارِ ۞ لِنَا ٱخْلَصْنَاهُ بِخِالِصَةِ ذِكْرَى الْدَارِّ ۞ وَانِّهُمْ عِنْدَ مَا كِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۞ وَاذَكُنْ المُعِيلَوَالْسَعَ وَذَا الْكِفْلِوَكُلْمُ رِالْأَخْيَارِ ﴿ هَا هَٰذَا ذِكْرُوالِّ لَلِنُقَبِّينَ كَنْسَنَمُالِ ﴿ ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَنِّحَةً لَمَهُ الأَوْاكِ أَنِي مُتِكِينَ فِيهَا يَدْعُوزُ فِيهَا بِفَاكُهَةٍ كُثِيرَةٍ وَشَرَابِي

### يُنوَدُّقُ مِكَ

🅻 وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الْظَرْفِ أَثْرَاتُ 🎱 هٰذَا مَا وَبُعَدُونَ لِهُ مُر الْكِسَابِ ۞ اِنَّالْمَا اَلَ زُقْتُنَا مَا لَهُ مِرْفَكَ ذِ ۞ لَمَنَا وَإِنَ لِلطَّاغِينَ لَشَرَمُ أَبْ ﴿ حَكَمَ مَمْ يَصْلُونَمَّا فِينْسَ لِلْهَادُ ﴿ هٰ هٰذَا فَلْيَدُ وَقُوهُ حَمِثْمُ وَعَسَاقٌ ﴿ ۞ وَأَخَرُمْنَ كُلَّهِ أَزْوَاجُ ۗ 💜 هٰذَا فَوْجُ مُفْتِحُ مَعَكُمُ لَا مَرْجَبًا بِهِيمُ انْهَوْمَ الْوَالْلَيَارِ 🕲 قَالْوَابُلْ اَنْتُهُ لَامَحُهَا بِكُنْمُ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَهُسُ اْلْقَرَآزُ ۞ قَالُوارَبُّنَا مَنْقَدَمَ لَنَا هٰذَا فِيزْهُ، عَذَابًا ضِعْفًا فِالْنَارِ ۞ وَهُ لُوَامَالُنَا لَا مَرْى رِجَالُاكُنَّا لَعُدُّهُمْ مِزَاٰلاَشْرَارٌ ۞ لَيَحَنَّذَنَاهُمْ سِخِرَيَّا اَمْ زَاعَنْ عَنْهُ لَائِضَارُ ﴿ اِزَّ ذَٰ لِكَ كُنُّ مَنَا صُمُ اَهُ لِٱلنَّارِ ﴿ مُوْاَئِمَّا أَمَا مُنْذِذُ وَمَا مِزْ اللَّهِ الْإِ ٱللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَـهَازُّ ۞ رَبُّ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا الْعَرَبُرُ الْغَفَارُ ۞ قُلْهُوَ بَيْوَا عَظْتُمْ 🕲 أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ 🕲 مَاكَانَ لِيَمْنِعِلْمِ الْلِلَأَ الْأَقْلَى

اِذْ يَخْفِهُونَ ﴿ اِنْ وُحَى لَكَ إِلَّا أَنْمَا أَنْكَا أَنْكَ أَنْكَا أَنْكَا أَنْكَ أَنْكَا أَنْكَ أَنْكَا أَنْكَا أَنْكَ أَنْكَا أَنْكَا أَنْكَ أَنْكَا أَنْكُ وَمُعَانُ ۗ اِذْهَالَ رَبُكَ لِلْكَائِكَ إِلَى الْمَخَالِقُ بَسَدًا مِنْ طِينِ ﴿ فَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمَ سَوَّيْنَهُ وَنَفَّتُ مِيهُ مِنْ رُوحِي فَصَعُواللهُ سَاجِدِينَ ﴿ فَمَعَدَدُ الْلَّنِكُهُ كُلِّهُ هُ الْجُمْعُونُ ۞ لِكَّ آبْلِيتُ إِيْسَتَكَبِّرُوكَانَينَ الكَافِرِينَ ۞ فَالَ يَآالِلِهُمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ شَجُدَ كِلَا خَلَقَتُ بَدَيًّا يُبْتَكِبُرْتَ الْمُكُنْتَ مِزَالْكَ الْبَرَ ﴿ فَالْالْهَ مُرْمَنِهُ خَلَقْتَبَىٰ مِنْ اَرِوَخَلَقْتَهُ مِنْطِينِ ۞ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ۞ وَانَ عَلَيْكَ لَغَنِيَّ إِلْ وَمِ ٱلدِّيزِ ۞ ۚ هُ كَ رَبِّ فَأَنْظِرْ فِي آلِي وَمِرْ يُعَدُّونَ ۞ قَالَ فَانَكَ مِنَالْنُظُ مِنْ أَكُ يَوْفِوْلُوَقْتِ الْعَلَوْمِ ۞ قَالَ فِيعِزَّ لِكَ كُوْمِنَّهُ مُوَالَّمُ هَمِّينٌ ﴾ الإعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ فَالْحَثُّ وَالْحَقَّ اقُولٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُنَّ وَالْحَقَّ اقُولٌ ﴾ لَامُلَانَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِيْنَ نَبَعَكَ مِنْهُ مُ اجَمْعَينَ قُلْمَا ٱسْتُلَكُمُ عُلَيْهِ مِنْ اَجْرِوَمَا ٱنايِمِزَالْدُتَكِلِفِينَ ﴿ الْنِهُو

### ٩

الآوَكُمُ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَعَكُمُنْ بَنَالُوهُ مِلْ حَجِيزٍ ﴾

# يُن الْمُورُ الْمِيدِ

ٱلْيَـُـٰلُ عَاكَانُهُمَارِ وَفِكَ وَالنَّهَارَ عَاكَانِيُـٰلِ وَمَخَرَ النَّهُسَرَ وَالْسَنَمُكُلِّ نِجَهِي لِاَجَلِ مُسَمَّى الْاَمُوالْعَبَهُ إِلْفَسُفَادُ ۞ النالنان الناتية في و

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمْزَجَعَلَمِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِزَاْلاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْفَاجٌ يَخْلُفُكُمْ فِي بُطُونِ ٱمَّا يَكُمْ خَلْقاً مِنْ هَدْ خَلْقِ فِي ظُلَمَا تِ مَلَا إِذْ لِكُمُ اللَّهُ زَّبَكُمْ لَهُ ٱلْمُلْأَتُ لَآلِهُ الْإَهْوَّوَا لَىٰ صَّرْفُونَ ۞ اِنْ كَكُنْرُ وَا فَإِنَاللَّهَ غَنْءَنَكُمْ وَلاَ يَرْضَىٰ لِعَمَايِهِ وِ أَلَكُفَرَ ۚ وَإِنْ نَسَاكُ رُوا رَضَهُ كُكُمُّ وَلاَ نَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَاخْرَىٰتُمَ إِلَىٰ رَبِّكُومْ جِعُكُمْ فَيُنَتِّنَكُمْ بْمَاكْمُنْمْ مَلُونَّ إِنَّهُ عَلِيثُهُ بِذَاتِ الْصُّدُورِ ۞ وَاذِا مَسَ إِلَا نِسَانَ ضُـنُّهُ دَعَارَبَهُ مُبْدِيًّا إِلَيْهُ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ يِعْمَدًّا مِنْهُ نِسَىمًا كَانَ يَدْعُوْ آلِكَيْهِ مِنْ هَبُ لُ وَجَعَلَ لِيْهِ آنْدَا ذَّالِيضِلَ عَنْ سَكِلْهِ قُلْمَتَةً بَكُفْرُكَ قَلِيلًا ۚ انَّكَ مَزْ أَضْحَالِ أَلْتَ ال 💓 اَمَّنْ هُوَقَانِتُ أنآءَ الْيَيْلُ سَاجِدًا وَفَآيُما يَحَذُرُ الْإِخِرَةَ وَيَرْجُوارَحْمَةَ رَبُّهُ قُلْهَ أَ يَسْتَوَى الذَّنَ لَعِثْ لَمُونَ وَالذِّينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ا وُلُواالْاَلْبَابُ ۞ قُلْ اِعِبَا دِالْذَيْنَ الْمَوُا الْقَوَارَكُمُ لِلَّذِينَ

آحْسَنُوا فِهٰذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَإَرْضُ ٱللهِ وَاسِعَةٌ أِنَّمَا يُوْفَى الصَّا بِرُونَ أَجْرُهُمْ مِعَيْرِ حِسَابٌ ۞ قُلْ أَنْ أَمْرِتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهُ عُلِصاً لَهُ الدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ كُونَ اتَّوَلَ الْسُولِمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّا خَافُ إِنْ عَصَدْتُ رَقَّى عَذَاكِ يَوْمِ عَظِيمِ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيني ﴿ فَأَعْبُدُ وَامَا شِي مُنْهُ مِنْدُونِهُ وَقُالِنَ الخاسِرِينَ لَلاَ يَنْحَيِهُ وَآانَفْسُهُمْ وَآهَلِيهُمُ وَكُمْلِيهِ وَوَمَ الْقِلْمَةُ ٱلأَذَلِكَ هُوَاْ كُنْهُ ٱزْالْكُ مُنْ ﴿ لَمُهُمْ مُنْ فَوْقِهِ مُظُلّاً مُزَالَّكَ إِلَّهِ وَمِنْ تَخْتِهِ مِنْ مُلَالٌ ذَٰ إِلَى يُحَوْفُ ٱللهُ بِهِ عَالُّهُ مِاعِيَا دِفَا تَقُونِ ﴿ وَلَلَّذِ مَنَاجْتَ عَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُ وَهَا وَانَا بُوْلَالِيَا لَيْهِ لَحُهُمُ الْبُشْرَيْ فَبَتَ رْعَيَا يْدِ ۞ أَلَدَّ مَن يَسْمَعُونَا لْفَوْلَ فَيَتَّبعُونَ آحْسَنَهُ اُوْلَئِكَ الَّذِينَهَديهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أَوْلُوا الْأَلْمَابِ ۞ اَفَنَ حَيَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَانْتَ نَنْفَيْدُ مَنْ فِي النَّالِ ﴿ لَكِنَ الذِّينَ أَتَّ مَوْارَبَهَ مُ هَمَّمُ عُرَفَ مِنَ فَوْقِهَا للن العاليث قاليشرف

غُرُفٌ مَنِنَةُ تُخَرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْسَهَارُ وَعْدَاللَّهُ لِاَيُخْلِفُ ٱللهُ الْمُعَادُّ ۞ ٱلْمُرْرَانَ ٱللهَ ٱلْمُزَلِينَ السَّمَاءَ مَاءً فَسَلَّكُهُ يَنَاسِعَ فِالْاَرْضُ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِقًا ٱلْوَانَهُ تُمَّكِهِمُ فَرَيْهُ مُضَفَّا أُمْرَيَعُ كُلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذِلِكَ لَذِكْمِ لِإِيولِ الْأَلْبَابِ ﴿ الْفَنْشَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوعَلَىٰ فُرُرِ مِنْ رَبِّرْ فَوَمْلُ الْفِيَ اسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي خَلَالٍ مُبِينِ ۞ ٱللهُ نَزَّلَ ٱحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَا الْمُسْتَابِهَا مَثَالِدً تَفْسَعِرُمِنهُ جُلُودُ الَّذِّينِ يَعْسُونَ رَبِّهُ مُوثَرَبَّانِ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اللي ذكر الله ولك هُدكاً لله يَهْدِي بُرِ مَنْ مَنْ الله وَمُنْ فَيْلا ٱللهُ فَاللهُ مِزْكَ لِي الْفَنْيَقِ بَوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ تَوْمَ الْقِكَمَّةُ وَقِيَا الِظَّالِ لَمَنَ ذُوتُوا مَا كُنْتُهُ تَكْيِسُونَ 💜 كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ مِّلْ لِهِ مِنْ فَإِينَهُ مُالْعَذَا بُمِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَاذَا فَهُمُ اللهُ أَلِيزِي فِي الْكَيْوِةِ الدُّنْيَّأُ وَلَعَذَابُ الْأَخِيَّةِ

ٱكْبُرُّلُوكَا نُوابِعَثُ لَمُونَ ۞ وَلَقَتَدْ ضَرَّبْنَا لِلنَّتَاسِ فِيهٰذَا الْقُرْ إِن مِن كُلِّ مَكَ لِلْعَلَهُمْ يَلْكَكُرُونَ ﴿ فَالْمَا عَرَبُ غَيْرَدِي عِوَجِ لِعَلَّهُ مُ يَتَّعُونَ ۞ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهُ شُرَكَاءُ مُنَشَا كِسُونَ وَرَجُلًا سَكًا لِرَجُلُ هَلْ إِسْتَوَا نِمَثَالًا ٱلْخُدُلِيْهِ ۚ بْلَاكُ ثُرْهُ رِلَا يَعْلَمُونَ ۞ اِنَّكَ مَيْتُ وَانَهُمُ مَيْتُونَ أَنْ أُمَّا أَنَّكُمْ مُؤْمَ الْقِلَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْضِمُونَ ۖ فَنْ أَظْلَمْ مِينْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِٱلْصِدْ قَاذْ جَآءَهُ ٱللَّهُ فِجَهَنَّهُ مَثْوَىً لِلْكَا فِنَ ۞ وَالَّذِيجَآءَ بِالْصَدْقِ وَصَدَّفَ بِهِ ٱوْلَٰئِكَ هُوُ الْمُتَّغُونَ ۞ لَمُهُمَا يَشَآؤُنُ عَيْدَرَبِهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاوُالْعُيْهُ بِينَ ۞ لِيُكَفِّرَاللهُ عَنْهُمْ السَوَالْلَهِ عَيْلُوا وَيُعْنِهُ أَجْرَهُمْ مِأَحْسَزِ لَذَى كَا فَايَعُ مَلُونَ ۞ اَلِيُسَ إَلَٰهُ بِكَافِي عَبْكُ وَيُخِوَّوُنَكَ بِٱلَّذِينَ مِنْ وُنِيْرِوَمَنْ يُضِيلاً لِللهُ فَكَالَهُ مِنْهَادٍ ﴿ ۞ وَمَنْ يَهُدُاللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلِّ الْهَشَرَاللهُ بِعَنِهِ رِدِي انْفِصَامٍ 🕲

### المز الزائ فالمشرك

وَلَئِنْ سَاَ لَنَهُمْ مَنْ خَلَقَ لَسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ ۚ قُوْ إِفَرَاسِتُمْ مَانَدْعُونَ مِزْدُونِكَ بِلَّهِ إِنْ اَرَادَ نِيَا لَيْهُ بِضِرَهَلْهُنَّ كَا شِفَاتُ ضُرِّواَ وْارَادَ نِي بَرَحْتَمَةِ هَلْهُنَّ مُمْيِكَاتُ رَحْمَتْهِ قُلْحَسْجَاللَّهُ عَلَنْهِ يَنَوَكَّا الْنُوَكُلُونَ ۞ قَارًا فَمِراْعَلُوا عَلَامِكَانَيْكُمْ إِنْهَامِزْأَفْسَوْفَ تَعَنَّالُمُونٌ ﴿ مَنْ أَيْبِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَكِلُ عَلَيْهِ عَذَاتُ مُقِتُمُ ۞ إِنَّا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ لِلنَّاسِ بِالْكُونِّ فَرَاهْ مَدَاى فَلِنَفْ وَ وَمَنْ حَلَ فِإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ بَوَكِيلٌ ۞ أَلَيْهُ يَتَوَفَّىٰ لاَ نَفْسَحِينَ مَوْجَا وَٱلِّنَّى لَمُرَّمَٰتُ فِهَنَامِمَّا فَهُسْكُ ٱلْبَيِّ فَضَى عَلَيْهَا الْمُوتَ وَيُرْسِكُ الْأُخْرَى الْيَاجَلُمُسَمَّةً إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَا يِتِلْقَوْمَ يَنْفَكَ رُونَ 🕲 آمِرَ اَتَّحَادُ وَامِنْ دُونِا للهِ شُفَكَاءً فَوْ الْوَلُوكَا نُوالاَ يَلْكُوْنَ شَنَّا وَلَا يَعْ فِلُونَ ۞ قُلْ إِنَّهِ السَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضُ مُرَالَكِهِ مُرْجَعُونَ ۞ وَاذِا ذَكِرَاللَّهُ وَحْدَهُ الْشِمَأَنَتُ

### شُوْنَ وَ لَا لَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قُلُوبُ ٱلذِّئَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ وَإِذَا ذَكِرَ ٱلذَّنَ مَنْ دُونِيَهُ إِذَاهُمْ نَيْتُ نَبْشُرُونَ ۞ قُلُ اللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَالِمَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْثِ وَالْشَّهَادَةِ اَنْنَتَحْثُمُ مَبْنَعَبَادِكَ فِعَكِمَ الْأَ فِيهُ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَكُوا مَا فِي أَلاَرْضِ جَمعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لأَفْتَ دُوْابِهُ مِنْ وَوَ الْعَذَابِ يُوْمَ الْقِيْمُ وَبَدَاهُمُ مِنَ لَنَّهِ مَا لَمَ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ ۞ وَيَدَالْمُرْسَيًّا لُهُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَا وَالِهِ يَسْتَهْزُونَ ۞ فَإِذَا مَسَى الْايْسَادَ خُرُّدَعَانَأُنْوَ اِذَاخَوَلْنَاهُ فِسْمَةً مِنْأَقَالَ إِنَّمَآ ٱوُبَيْتُ لُهُ عَلَيْعِلْمُ بَلْهِي فِينْـَةُ فَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لِا يَعْلَمُونَ ۞ فَدْ فَالْهَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ ﴿ فَأَ أَغَيْ عَنْهُ مَا كَا نُوايَكُ وَلَيْ كُونَ ﴾ فَاصَابِهَ ٥ سَيِّئَاتُ مَاكْسَبُواْ وَالْذِينَظَلَمُوا مِنْ هُؤَلآءِ سَيُصِيدُهُ حَسَيْاتُ مَاكَسَبُوْاْ وَمَاهُمْ بِمُغِزِينَ ۞ اَوَلَهَ بِعِثْ اَرْوَاانَ اللَّهُ يَيْسُطُ الِّرَزْقَ لِنَ ْمَيْنَآءُ وَيَصْدِرُ الزِّفِي ﴿ لِكَ لَا مِارِ لِقَوْمٍ مُوْمِنُونَ ۗ

### الجزائزا كالأينانية

قُلْمَا عِبَادِ كَالَّذِينَ أَسْرِ فُواغَلِ أَنْفُهِ هِيْمِ لَا نَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهُ إِنَّاللَّهُ يَغْفُرُ ٱلذُّنُوبَ مِبِعَّا إِنَّهُ هُوَالْخَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَاَيْبُواۤٳٓڶۣڒٙؠؙڮُرُ وَٱسْلِمُوالَهُ مِنْفَسُلِانَاۡ يَالِيَكُمُ مُالْعَذَابُ تُمَّلَانُنْصُرُونَ ۞ وَاتَبَعُوٓالْحَسَرُ مِٓالْرُلَ إِلَّنَكُمْ مِنْ رَيْكُمْ مِنْ فَبْلِ أَنْ يَالِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتُ لَهُ وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونُ ا ٱنْهَوُٰلَ نَفْشُ كَاحَسُرَ فَي عَلَى مَا فَتَطِيتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَانْ كُنْتُ كِمْنَالْسَاخِرَيْنُ ۞ اَوْيَقُولَ لَوْاَنَّاٱللّٰهَ هَا يَنْ لَكُّنْتُ مِنَ ٱلْنُقَبِينُ ﴿ اللَّهِ ٱوْمَقُولَجِينَ مَرَى الْعَذَابَ لَوْاَنَ لَكُمَّرَّةً فَٱكُونَ مِنَالْمُسِّنِينَ ۞ بَلِهَدْجَآءَ ثُكَ الْمَاتِيَّةُ لَكَ اللَّهِ مِنَالْمُسِّنِينَ اللهِ بَلْمُدُّتُ وَكُنْتَ مِنَالَكَا فِرِهَن 🕲 وَيُوْمَالْقِلْهِمَةِ تَرَىَالَّذِينَكَ نَجُا عَلَىٰ لُلَّهُ وُجُوهُهُ مُمْسُوَّدُهُ ٱللَّهِي وَجَهَنَّهُ مَثْوَى لِلْتَكَرِّبِي وَيُنِخَ اللهُ ٱلذِّينَ آتَعَوْ إِيَفَا زَيِهِ إِلَا يَسَنُهُ مُوالسُّوءَ وَلاهُمْ يَغَرَبُونَ ۞ ٱللهُ حَالِقُكُلَ شَيْءُ وَهُوَ عَلَيْكُلِ شَيْءٌ وَكَيْلُ ۞

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَ رُوا إِلَا إِنَّ اللَّهِ اُوَلَيْكُ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۞ قُلْ أَفَعَكُمُ ٱللَّهِ مَا مُرْوَقِياً عَبُ دُايُّهُمَا الْجَاهِلُونَ ۞ وَلَقَدْا وُجِحَالَيْكَ وَالْمَالَّذَ بَنَمِنْ فَبُ الْحُ لَيْنَ أَشْرَكْتَ لِعَيْبَطَنَ عَمُلْكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴿ بَالَّاللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِزَالْشَاكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرُهِ وَالْارْضُجَبِيًّا جَضْتُهُ يَوْمَ الْقِلِيمَةِ وَالْسَمُواتُ مَطْوِيّاتُ بِيمِيةٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰءَ مَا يُشْرِكُونَ ۞ وَنُفِخَ فِالصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلشَّمُواتِ وَمَنْ فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَكَاءَ ٱللَّهُ ۚ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرِي فَإِذَا هُمُهُ قِسَامٌ يَنْظُرُونَ ۞ وَأَشْرَقَتِ أَلاَنْضُ بِنُورِدَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيَّ بِالنِّيِّينَ وَالنُّهُدَّاءِ وَفَضِيَ بَشْهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ۞ وَوْفِيَتُكُمْ أَبْضَوْ مَاعَلَتْ وَهُواَعْلَمُ بِمَا يَفْعُلُونَ ۚ ۞ وَسِبَوَالَذَيْنَكَ فَرُوْ الْحَجَهَٰنَ نُمُرُّ تُحَيَّاذِا جَآ فِهَا فِعَتُ أَفِرابُهَا وَهَالَ لَمَنْ مُحَرَّنُهُ ۖ ٱلْمُنْ أَكُمُ

# المر الزائ الأن المناسطة

رُسُا مِنْكُمْ تُتْلُونَ عَلَىٰكُمْ الماتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرْ وَكُمُّ لِقَاءَ يَوْمُكُمُ هَذَأُ قَالُوْ اِيمْ وَلِكُمْ خَفَّتَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَىٰ لَكَا فِينَ قِيلَا دُخُلُوٓا اَوْا بَجَهَ مُحَالِدِ بَالِينَ فِيهَا ۚ فِينُّهِ مِنْوَى الْمُتَكِّرِينَ ٧ وَسِيوَالَّذِينَاتَ مَوْارَبَهُ مُوالِيَا لَمِنَةُ زُمَرُّ أَحَيْٓ آَذِاجَآ وَهُمَا وَفِيۡتَ ۚ اَبُواۡ بُهَا وَقَالَ لَهُمُ مُزَنَّتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُ مُطِيَّتُهُ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ۞ وَقَا لُواْ أَكُذُيْتُهِ الَّذِّي كَصَدَ قَـَا وَعُدَّهُ وَاوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَيَةً أَمِزَ لَئِنَّةً حَثْ نَشَآةً فَيَعُ آجُرُ الْعَامِلانَ الْمُ وَتَرَكَالُكُ اللَّهِ مَا أَيْنَ مِنْ عَوْلِ الْمُدُرِّسُ مُسَبِّحُونَ وَقُضَى بَيْنَهُ مُوالِّكَةً وَقِياً الْكُذُلَّةِ رَبِّالْعَالْمَارَ 👰 لَمْ ۞ نَفْزُولُ لِكِكَابِ مَنَ لِلْهِ الْعَرِيزِ الْعَلِيْمِ ۞ غَافِرالْذَنْبُ

### شِوَرَةُ المُؤْمِنَ وَ اللهُ

وَقَابِلِٱلنَّوْبِ شَهِيدِالْعِيقَابِ ذِي ٱلطَّوَلِّ لَآلِهَ الْأَهُواللَّهُ الْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَادِلُ فَإِيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَكَةَ وُافَلا يَغُرُكُ تَفَلُّهُ مُ فِي الْبِلادِ ﴿ كَذَّبَّتْ مَبْلَهُ مُ قُومُ فُحٍ وَالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَهَمَتْ كُلُ أَمَةٍ بَرِسُولِمِيْ لِيَاْخُدُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوابِهِ ٱلْحَقَّ فَاخَذْ تُهُنُّهُ فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ ۞ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كِلِمَتْ رَبِّكَ عَلَى لَلاَّ رَكَ عَلَى اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْفَارُ النَّالُونِ ٱلَّذِينَ بِحَثْ مُلُونَ الْعَرَاقَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسْبِحُونَ جَدْرَتِهُمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهُۗ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّهِ يَزَا مَنُواْ رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلِّشَيْ رَحْمَةً وَعِلْكًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ لَابُوا وَأُنَّبِّعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِ ءِ عَذَابَ أَلِحِكِ عِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْ نِإِلْتِي وَعَدْتُهُمْ وَمَنْصَلَوَ مِنْ إِبَّاتُهُمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَا تِهِيمُ أِنَّكَ آنْتَ الْعَرَبُرُ إِلْحَكُمُ مُ وَقِهِ مُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ يَوَ السَّيَّاتِ يَوْمَدِيدَ فَعَدْ رَحِيتَهُ وَذِلِكَ هُوَالْفَوْزُالْعَظِيمْ ﴿ إِنَّ الَّذَّىٰ كَفَرُّوا بِنَا دُوْنَ لَفَتْ اللَّهِ ٱلْبُرُّ

# الخزالزات كالميشود

مْ مَقْتَكُمْ أَنفُسَكُمُ اذْ نُدْعَوْنَ إِلَىٰ لا يَمَانِ فَكَ نُمُونَا ۗ ۞ قَالُوارَبُّنَااَمَتَنَا الْمُنَتِينَ وَاحْيَدْتَنَا الْمُنَتِينَ فَاعْزَفْنَا بُدُنُوبِنَا فَهَا إِلَى خُرُوحِ مِنْ سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُمْ إِلَيْهُ إِذَا دُعِ ٱللهُ وَحْدُهُ كَنَ رُوْوَانِ يُشْرَكُ بِهِ تُوْمِنُواْ فَالْكُكُولِيْهِ الْعِلَىٰ الْكَلِيدِ الْعَلَىٰ الْكَلِيدِ الْعَلَىٰ هُوَالذِّي مُرِكُونًا مَا يَهِ وَمُعَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكُّ دُلِكَا مَنْ يُنِتُ ۞ فَادْعُوا ٱللهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ وَلَوْكِهَ ٱلْكَافِرُونَ وَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُوالْعَرْشُ كُلْقِ الرَّوْحَ مِزْا مَرِهِ عَلَىمَنْ سَأَاءُ منْعِبَادِهِ لِيُنْذِرَبُوْمَ الْنَلَاقِ ﴿ فَ مَوْمَ هُمْ بَالِنُونَ فَ مَنْمُ بَالِنُونَ فَ مَنْمُ بَالِينُونَ لَا يَغْ عَلَى للهِ مِنْهُمْ شَيْ كُلُ لُلُكُ الْيَوْمُ لِلْهِ الْوَاحِدِ الْفَسَهَارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُ فَفْسِ مَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ اليسَابِ ۞ وَأَنْذِزْهُمْ يَوْمَ الْإِزِفَةِ إِذِالْقُلُوبُ لَدَى ْكَالِمِ كَاظِمِينَ مُالِظًا لِمِينَمِنْ مَي وَلَاسْفِيعِ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْآعُينِ وَمَا تُخْوِ إلْصُدُورُ ۞ وَلَدْهُ يَعْضَى أَجْقُ

#### سُوَيِّةُ (لمُؤَمِنَ عِنْ

وَٱلْذِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لِاَيقَضُونَ بِثَيْءٌ إِنَّالَٰلَهُ هُوَالْسَّجَمِيعُ البصَرُ ولَي اوَلَمْ يَسِبرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَعَامِهَةُ الَّذِّينَ كَا نُوا مِنْ مَيْلَهِ مُ كَا نُواهِمُ أَشَدَ مِنْهُ مُ قَوَّةٌ وَأَيَّا كَافِياْ لَاضِ فَأَخَذَهُواْ لَذُ بِذُنُوبِهِيْدٌ وَمَاكَا نَكَمُ مِنَ اللَّهِ مِزَوْقِ ذٰلِكَ بَا نَّهُ مُكَا نَتْ مَّا بِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ فَكُفَرُ وَإِفَا خَذَهُمُ ٱللهُ إِنَّهُ فَوَيُّ شَكَهِ بِدُالْعِلَقَابِ ۞ وَلَقَلْدُارْسَلْنَا مُوسَىٰ إِيَانِيَا وَسُلْطَازِمُبِينِ اللَّهِ إِلَىٰ فِيعُونَ وَهَامَانَ وَقَارُوزَ فَكَالُوا سَاحِرُكَذَابُ ﴿ فَهُ فَلَمَا عَاءَهُمْ الْحُقِّ مِنْ عِنْدِيَا قَالُوا افْتُلُوٓا أَبْنَاءَ ٱلذِّبَنَ امَنُوامَعَهُ وَاسْتَحْهُ وَايْسَاءَهُمُّ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَافِرَتَ اِلْآفِهَ اللَّهِ اللَّهِ وَهَا لَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِهَا أَفِّتُ لُمُوسَى وَلْكِنْ عُ رَبَّهُ ۚ إِنَّآ كَا فُ الْهُبُدِّ لَهِ بِيَكُمْ الْوَانْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ اْلفَسَادَ ۞ وَقَالَمُوْسَىٰ إِنْ عُذْتُ بِرَبِّي وَرَيْكُمْ مِنْكُلِمُسَكِّبَرِ لَا يُوْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ إِلِي فِرْعَوْكَ

## الزائزاق المشاد

يَكْتُهُ إِيمَانَهُ ٱنَفَتْ لُونَ رَجُلًا ٱنْ يَقُولَ رَبَّا لَلهُ وَفَلْجَاءَكُمْ الْلِيَّادِ مِنْ رَبِكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًّا فَعَلَيْهِ كَذِبِهِ وَإِنْ كَتْ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الْذِك يَعِدُكُوْ أَنَّا لِلهَ لَا يَهِدِي مَنْ هُوَمُسْ فِ كَذَابُ ۞ يَا فَوْمِ كُنُواْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ أَسِلَ لِلَّهِ اِنْجَاءَ مَا قَالَ فِرْجُوْنُ مَآاُزُكُمْ إِلَّا مَّآاَرُى وَمَّآآهُدِيكُمْ إِلَّاسِكَ الرَّسَادِ ا وَقَالَ الذَّيْ عَامَنَ الْقُومِ الْإِلْحَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ وَمِي الْأَخْزَابِ ۖ ۞ مِثْلَدَابِ قَوْمِ نُوْحَ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالْذَيْنَ مِنْ مَعْدِهِمْ وَمَا أَنَّهُ يُرِهُ ظُلًّا لِلْعِيَادِ ۞ وَمَا فَوْمِ الَّهِ كَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَرَ السَّنَايْدِ ﴿ يُومَرُّنُولُونَ مُدْرِرَثُهَمَ الْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَنْ يُضْلِلآ للهُ فَمَالَهُ مِنْهَادٍ ۞ وَلَقَدْجَاءَكُمْ نُوسُفُ بِنْقَبْلُ الْبِيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيشَكِّ مِمَّاجَاءَ كُوْنُهُ حَتَّى آذِاهَكُ قُلْتُ مُنْ يَنِعَكَ ٱللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كُذَٰ لِكَ يُضِلُّ للهُ مَنْ هُو مُسْرِفُهُمْ زَابُّ ﴿ الَّذِينَ يُجَادِ لُونَ فِآيَاتِ ٱللَّهِ بَعَيْرِسُلْطَانٍ

### مُؤَرِّعُ (لِمُؤَمِّنِ) وَ

ٱيَيْهُ مُّ كَبِّرُمَفْتًا عِنْدَا لَيْهِ وَعِنْدَالَّذِينَ الْمُؤَاكَّذِ لِكَ يَظْمِعُ اللهُ عَلَيُ لِمَا فَكُمْ فَكَ بِحَبَّارٍ ﴿ وَهَا لَوْعُونُ بَاهَامَانُا بُنِّهِ صَرْحًا لَغَلِّ إَنْكُو الْأَسْبَابُ ﴿ اَسْبَابَ السَّمُواتِ فَاطَلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَى وَانَى لَاَظُنُهُ كَاذِبًّا وَكَذَٰ إِلَكَ زُيْزَ لِفِ عُوْنَ سَوَّءُ عَلَه وَصُدَّعَنِ الْسَبِيلُ وَمَاكَيْدُ فِرْعُونَ الْآفِي تَبَايْ ﴿ وَهُ لَا الَّذِّيَامَنَ يَاقَوْمِ الَّبِعُونِ اللَّهِ كُمْ سُبِيلَ الرَّسَاذِ 🕲 يَا فَوْمِر إِنَّمَا هٰذِهِ الْكِيْوةُ الدُّنْيَا مَتَاءٌ وَإِنَّ الْإِخِرَةَ هِيَ دَارُالْقَرَادِ 🍩 مَنْعَمَ إِسَيْمَةً فَلا يُحْزَى إِنَّا مِثْلَهَأَ وَمَنْ عِهَاصَا لِكَامِنْ ذَكَّرَ ا أَوْأَنْهَا وَهُو مُؤْمِنَ فَأُولَٰ لِكَ مَدْخُلُونَا لِجَنَّهَ يُرْزَقُونَ فِهَا بِغِيرْ المُ حِسَاتِ ۞ وَمَا قَوْمُ مَا لِيَا دُعُوكُمُ الْكِالْفَحُ وَوَلَدُعُونَكَمْ إِلَّا لِنَهُو وَلَذَعُونَكَمْ إِلَّى الِّنَارُ ﴿ تَمْعُونَنَى لِأَكْتُمَوا لِنَّهِ وَالشَّرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهُ عِلْمُ وَانَا إِدْعُوكُمْ الْكَالْعِيْهِ الْعَنَادِ ۞ لَاجَرَمَا ثَمَا لَدُعُونِيُّ الِيْهِ لَيْسَلَهُ مُنْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الْاَخِرَةِ وَأَنْ مَرَّةٌ نَا آِلَى اللَّهُ مُ

### المرزا لزائ وَالْمَاشِيْدُ فِ

وَانَ الْسُرْفِيَنَ هُوْ اَضِيَا لَـ اَلْنَارِ ۞ فَسَــَنْذُكُونَ مَا اَقُولُ لَكُوْ وَأُفِوِّتُ أَمْرِهَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيْرِ الْعِبَادِ ۞ فَوَقْيهُ ٱللَّهُ سَيِّاْتِ مَامَكَرُوا وَحَاقَ إِلْ فِرْعُونَ سُوءُ الْعَذَاتِ 🖤 ٱلْتَارُيْوْضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَسْيَاً وَيُومِ مَعْوُمُ الْسَاعَةُ لَيْخِلُواْ الَ فِرْعُوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿ وَاذِيتُمَا جُونَ فِي اَلْنَارِ فَيَقُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهَ وَالْنَا رِفَيَقُولُ ا الضَّعَفَوُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْ إِنَّاكُ الْكُوْنِيَكُ الْكُوْنِيَكُ الْعُوْرِيَكُ الْنُهُ مُغْنُونَ عَنَا نَصَيدًا مِنَ إِلَنَارِ ۞ قَالَ الَّذِينَ السُّتَكُمْرُوۤ إِلَّاكُلُ فِيهَآ إِنَّا لَّهُ قَدْحُكُمْ بَنْزَالِعِبَادِ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ فِيأَنْسَارِ لِخَنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُوارَتُكُمْ يُخْفَفْعَنَا يَوْمًا مِزَالْعَذَابِ قَالُوْأَاوَلَمْ نَكُ تَأْبِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا كِلَّ قَالُوا فَادْعُواْ وَمَا دُعَوُا الكَمَا فِرَا لَا فِيضَالا لَ إِنَّ إِنَّا لَنَصُرُ سُلَنَا وَالَّذِّ مَنْ مَنُوا فِي كَيُوهِ الدُّنْيَا وَيُومَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿ فَ مَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّالِ لِمِنْ مَعْذِ رَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّغَنَّةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلْذَارِ ﴿

### سُوَرُة (لمؤكن

وَلَقَدُ اٰنَيْنَا مُوسَىٰ لَهُدٰى وَاوَرَشْنَا بَىٰۤ إِسْرَاٰئِا لَيْكَا بُنِٰ ۖ هُدُكُ وَذِكْرُى لِإِنْ لِمَا لِهِ الْإِلْمَابِ ۞ فَاصْبِرَارِ ۖ وَعْدَأَ لِلَّهِ حَقُّ وَأَيْسِ كَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِيْحِ بَجُدِ رَبِّكَ بِالْعَيْثِيِّ وَٱلْإِبْكَارِكِ ٳڹؘۜٲڹۜٛڹؘؽؙڲٳڍڶۅؙڒؘڣٚٳۧڮٳؾؚٲڵؿۑۼؽ۫ڔۺڵڟٳڒؘؠؿۿؙڐ۠ٳڹٝڣڞ۪ۮؙٷۣ اِلْأَكْثِرُمَا هُمْ بِبَالِغِيثُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ أَيَّهُ هُوَاَلْسَمِهُ وَالْبَصِيرُ 🕲 كَغَلْقُ السَّمُواتِ وَأَلاَرْضِ كَثْرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلِكِنَّ ٱكْثُرَ أَنْنَا بِرِلَا بِعُنْ لَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوَى أَلَاعُمْ وَالْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ مَنُوا وَعَكِمِلُوا الْصَالِحَاتِ وَلَا الْلَبِيُّ قَلِيلًا مَا تَنَذَكُّ وَٰكَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَا سَهُ لَا رَثُ فِيهَا وَلِكِنَّ اَكُثُرَ النَّاسِ لاَيُوْمِينُونَ ۞ وَقَالَ زَيْكُمُ اَيْءُونَىٰ اَسْتَحِتْ لَكُمُ ۚ أَنِّ الْذَيْنَ يَسْتَكِيْرُونَ عَنْعِيادَ يَىسَيدْخُلُونَجَهَ نَرَدَاخِرِينَ ﴾ ٱللهُ ٱلذِّيجَعَلَ كُمُ ٱلَّتِ لَلِسَكُمُوْافِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرَّ إِنَّ ٱللَّهُ لَذُوفَضُواعَ إِلْنَاسِ وَلِكِنَّ أَكُثْرًا لَنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ا

## الزي الزي المنظمة المن

ذٰلِكُوْ ٱللهُ زُبُّكُوْخَالِقُ كُلِّ شَيُّ ۚ لِآ اِلٰهَ الْأَهُوَاَ أَنَّ فُوْفَكُونَ ۞ كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَا فُوا بِأَيْلِ اللَّهِ يَجْعَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلذَّكَ جَعَاً لِكُوْاْ لِأَرْضَ قِيَرَارًا وَالْسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُهُ وَرَزَقَكُمُ مِنَ لَطَيْبَاتُ ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ فَسَارَكَ ٱللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ هُوَاٰكُةً كِإَالَٰهَ إِنَّاهُوَفَا دْعُوهُ نُخْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِيُّنَّ أَكُودُ يِنْهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ مُهِيتُ الْأَعْبُ مَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْدُ وَنِٱللَّهِ لَمَا ٓجَآءَ نِيَالْبَيِّيَا تُمِنْ رَبِّي وَأَمِرْتُ اَنْا سُلِّمَ لِرَبِّ الْعَالِمَانَ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ رَّاكِثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ رُثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ أَتَمَ يُخْرُجُكُمْ طِفْلًا ثُمِّ لَمَنْ لَغُوۤ الشَّدِكُمْ ثُمَّ لِيَكُونُوالسُّوخُ أ وَمِنْكُمْ مَنْ يُوَقِّلُ مِنْ قَبُ لُ وَلِيَبَ لُغُوَّا اجَلَّا مُسَمِّ ۖ وَلَعَكُمُ نَصَّ قِلُوكَ هُوَالَدِّئَ يُحْوِ وَيُبِيَّ فَإِذَا قَصْى أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ۗ ۞ ٱلْمُثَرَا لَىٰ ٱلذِّينَ يُجَادِ لُونَ قَا يَا بِ ٱللَّهُ ٱذِّ يُصْرَفُونَْ ۞ ٱلَّذِينَكَذَّيُوا إِلْكِتَابِ وَكَبَّا اَرْسُلْنَا بِهِ رُسُلَنَّا فَشُوَّ

#### مُؤَوِّدُ لَا إِنْ الْمُؤْلِنَا

يَعْلَمُونَ ۗ ﴾ إذا لأغلالُ فَأَعْنَا قِهِيْمِ وَالسَّلَاسِلُ لَهِيْمُ وَأَلْسَلَا سِلُّ لَهِيْمُ وَأَك فِأْلْحِيهِ ثُمَ فِالنَّارِيُسِجُرُونَ ۞ تُمَيَّلُهُمُ أَنْهَاكُنْمُ تُشْرِكُونَ ۗ ۞ مِنْ دُونِاً للهِ ۚ قَالُوا صَلُوا عَنَّا بَلْ لَهُ وَكُنْ مَدْعُوا مِنْفَ لَشَيْئًا كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ اللهُ الكَافِرِينَ ۞ ذَٰ لِكُمْ بِيَاكُنْتُهُ لَفْرَجُونَ فِي لَا رَضِ بَعَيْرا نُحَقِّ وَكَيَا كُنْتُهُ ثَمْرُجُونًا ۞ أَدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالدَىٰ فِيهَا فَبْدُرَ مِنْوَى الْمُتَكِّبْرِينَ 🕲 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَا للهِ حَقِّ فَإِمَا نُرِيَنَكَ بَعْضَ لَذَى بَعِيدُهُمْ أَوْسَوَّ فَيَنَّكُ فَالْمُنَا مُرْحَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا رُسُلًا مِرْفَ لَكَ مِنْهُمْ مَنْقَصَصْنَاعَلَىٰكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَوْ نَفْصُصْ عَلَىْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ ٱنْ يَاْ يَى إِيَهَ إِلَا بِإِذْ نِأَ لَلْهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱمْرُ إِلَّهِ قُضَى الْجَقِّ وَخَيِهُ هُنَا لِكَ الْمُطْلُونَ ﴿ أَلَٰهُ الذِّي جَعَا كُمُ الْاَفْكَامَ لِتَرْكِوُا مِنْهَا وَمِنْهَا لَا ْكُونَ ۖ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَا فِيمُ وَلَيْنَا لُمُواْ عَيَنهَا حَاجَةً فِصُدُورِكُمُ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ الفَالِي تَحْسَلُونَتُ

# النزالزاق والشرون مرا

وَيُرِكُمُ الْإِنَّةِ فَأَيَّ الْمَاتِياً لللهِ تُنْكِرُونَ ۞ اَفَلَمْ بِسَبِيرُوالِيْفَ الاَرْضِ فَينْظُرُوا كَيْفَ كَانَعَاقِيَهُ الْذَيْزَمِنْ قِبْلَهُ مُكَا تَوْآأَكُثْرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَ فُوَّةً وَإِيَّارًا فِي الأرْضِ فَمَّا أَغْنِي عَنْهُمْ مَا كَانُوا كَيْسُونَ ۞ فَلَمَّا عَآءً تَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِكَنَاتِ فَرَحُوابِهَا عِنْدَهُرْ مِزَالِعِلْمِ وَحَاقَ بِهُمْ مَاكَا نُوَابِهِ بَيْسَتَهْزُوْنَ ﴿ فَكَمَّا رَاوَا بِأَسَنَا قَالُوٓ الْمَنَا مَا لَلٰهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْ فَإِيمَا كُنَّا بُهُ مُشْرِكِيرَ قَدْخَلَتْ فِعِكَادِةِ وَخَيكَرَهُنَالِكَ أَلْكَافِرُونَكِ





ُ خَمْ ۞ مُنْزِلِمِنَ الْحَرْزِ أَنْجَئِمْ ۞ كَأَبَ فَصِلَتْ الْأَهُ فَرْأَنَا عَرِبِيّا لِفَوْمَ مِسْلُمُونٌ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيزًا فَإِعْمَا كَذَهُمُ

#### مُعَلِّكُ فَصِلْكُ

فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَا لُواْ قُلُو ٰ اَلْكُ اللَّهِ عَلَا مَّا مَّا مَّا مَّا اللَّهِ وَاللَّهِ وَ فَهَاٰ ذَانِنَا وَفُرُ وَمِنْ بَيْنِيَا وَبَيْنِكِ حِجَاثِ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴿ قُلْ إِمَّا آَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ مُوحَى لَيَّ آَنَّمَ الْفَكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسِْتَهِيمُوٓ اللَّهِ وَأَسْتَغْفِرُهُۥ وَوْنِلُ الْمِشْرِكِينٌ ۞ ٱلذَّبِيرَ لَا فُوْفُونَا لَزَكُنَ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ كَا فِرُونَ ۞ إِنَّالَاَّ بَرَامَنُوا وَعَلَوْا الصَّالِكَاتِ لَهُمُ أَخْرُغَيْرُ بَمْنُونَ ۞ قُلْ إَنَّكُمْ لَتَكُفُرُهُنَّ بِالْذِي حَلَقَ الْأَرْضَ فِي يُومَينْ وَتَجَعْلُونَ لَهُ ٱلْدَادَا ذَٰ لِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَفِهَا رَوَاسِيَمْنِ فَوْفِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَفَدَّرَ فِيهَا ٓ ا فَوَا نَهَا فِهَا رَبِعَةِ ا يَامُ سَوَآ ۗ اللِسَآ اِبْلِينَ ۞ ثُرَاسُـتَوْحَ ۚ إِلَىٰ ٱسۡمَاءَ وَهَيۡ وُحَانُ هَتَ الَهۡ اَولَاِ رَضِ اٰمِيٓا طَوْعًا أَوْرُهُا قَالَتَا اَ مَيْنَا طَالَعِينَ ﴿ فَعَضْيَهُنَ سَبْعَ سَمُوا يَسِكُ يَوْمُيْنِ وَاوْحَى فِكُ لِهَمَا ۚ وَامْ هَا أَوْزَنَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِيَصَابِيحٌ وَحِفْظَا ۚ ذٰلِكَ مَتَ بْدِيرَالْعَبْرِيزِالْعَلِيهِ ۞ فَانِأَغِيْضُواْفَقُلْ الْذُرْكُمُ

## للز ألزائ واليشود

صَاعِقَةً مِنْكَ صَاعِقَةِ عَادِ وَتَمُودُ اللهِ اذْجَآءَ تَهُمُ ٱلْهُلُ مِنْ بَنْ أَيَدْ بِهِيْمِ وَمِنْ خَلْفِهِ مِرَالْا مَعْبُ دُوۤ ٱلِّاۤ ٱللّٰهُ ۗ فَالْوَالْوَسْكَاءً رَبُّنَا لَا نُزِّلَ مَلْكَكَةً فَإِنَّا كِمَا أَنْسِلْتُمْ مِهِ كَافِرُونَ ۞ فَأَمَّاعَادُ فَا بِيْسَكَكُمِرُوا فِي لْأَرْضِ بَغِيرِ أَكُوٍّ وَقَا لَوْامَزْ أَشَدُّ مِنَا ۖ قُوَّةً أَوَلَوْ مَرَوْا أَنَّا لَهُ ٱلذِّي خَلَقَهُمْ هُوَا شَدُّمِنْهُمْ فَوَّةً وَكَا نُوا بَا يَنَا يَخُدُونَ 😻 فَأَرْسَلْنَاعَلَمْهُ رِيحًا صَرْصَرًا فَأَيَّام نَحِسَاتِ لِنُدُبِقَهُمْ عَذَا بَالْخِرْي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيُّ ا وَلَعَذَابُ الْاخِرَةِ أَخْنَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَامَّا مُّودُ فَهَدَّيْنَاهُمْ فَاسْتَحِبُّوا الْعَلَمُ عَلَى الْفُدِّي فَاحَدَّ نَهُ مُ صَاعِقَهُ الْعَذَابِ الْهُوْرِ بِيَاكَا فُوَايَكُسُبُونَ ﴿ وَيَخِمُّنَا الَّذَيْنَ الْمَوْاوَكَا فُوايَكُونُ لِيَقَوُرُكُ ۗ وَيُوْمَ نِيْشُرُ إِعْلَاءُ ٱللهِ إِلَى السَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونٌ ﴿ مَا يَخْلَانِكُ مَاجَأَ وَهُا شَهِدَعَكِ هِجْ سَمْعُهُمْ وَآيْصَا رُهُمْ وَجُلُودُهُمْ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا كُلُودِهِ لِيَسْهَدْتُمْ عَلَيْناً قَالُوْ ٱلْطَقَيَا

### مُوَّانِّةُ فُضِّلَتُ

ٱللهُ ٱلذِّكَ أَنْظُقَ كُلِّ شَيْ وَهُوَخَلَقَكُمْ ٱوَّلَىٰمَةً وَالِيْهِ تُرْجَعُونَ 🕲 وَمَاكُنْتُهُ مَنْتَبَرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَىٰكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا ٱبْصَازُكُوْ وَلَاجُلُودُ كُوْ وَلِكُنْ ظَنَنْتُواْنَ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَتِبَرًّا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَذَٰلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَتْمُ بَرَكُمُ الْدُي ظَنَتْمُ بَرَكُمُ الْدُيكُمْ فَأَيْضَعَنْهُ مِنَا لَكَا سِرِينَ ۞ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالْنَا رُمَنُوكَ لَمُنَّمْ وَازْدِيسْ تَعِنْبُواْ فَا هُمْ مِزَالْمُعْبَدِينَ ۞ وَقَيْضَنَا لَمُهُ قُرَنَآ ۖ فَرَنَّيُوالْكُمْ مَا بَيْنَا يَدْ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْقُولُ فَيَأْمُ قَدْخَلَتْ مِنْ فَبْلِهِمْ مِنَ أَلِحِنَ وَالْإِنْسُ أَنَّهُمْ كَانُواخَا سِرِنَ اللهِ وَقَالَ الذِّينَكَ فَرُوا لاَ شَمْعُوا لِهٰذَا الْقُرْإِنِ وَالْغَوَّا فِيهِ لَعَسَكُمُوْ تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنَدْبِعَنَ الَّذِينَ كَفَرُواعَذَامًا شَدَيدًا وَلَخَبْ رَسَّهُمْ ٱسْوَأِ الَّذِيكَ فُوا يَعْمَلُونَ ۞ ذٰلِكَ جَزَّاءُ اَعْدَاءَ اللهِ النَّازَّهُمُ فِيهَا ذَا زُاكُلُدُ مَرَّاءً بِيَاكَا ثُوا بِأَيَا يَنَا يَجُعُدُونَ 🕲 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَنَرُوارَبَّنَا أَوِيَا اللَّذِينُ اَضَلَانَامِنَا إِلَى فِي خَعَلْهُمَا تَحْتَ

أفأكأمنا

## الذع الزك فالمشفود

أَقْدَامِنَا لِنَكُوْنَا مِزَا لَاسْقَلَانَ ۞ إِنَّا لَذِّينَةَا لُوَارَبُّنَا أَلَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُوانَتَنَزَلُ عَلِيهُ مُالْكَيْكَ أَلَا غَاهُوا وَلَا تَحْزُواْ وَإِيْشِوُا بِالْجَنَّةِ ٱلْتَى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۖ ۞ خَوْلَ وَلِيٓا وَكُوْ فِي ٱلْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِالْانِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُكُمْ وَلَكُمْ فِهَا مَالَدَّعُوكَ ﴿ نُزُلًا مِنْ عَنْ فُورِيجِمْ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ فُولًا مِمَّنْ دَعَا اِلَىٰا لَهِ وَعَاصَالِكًا وَقَالَ إِنَّى مِنَالْمُشِّلْمِينَ ۞ وَلَا تَشْتَوَىٰ لُمِّسَّنَةُ وَلَا الْسَيَئَةُ أَيْدُفُوْ بِالْبَيْ هِي أَحْسَرُ فِإِذَا ٱلذِّيَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَافَتْ كَانَّهُ وَلِي ٓهُمْثِهِ ۞ وَمَا يُلقَيْهَا ٓ إِنَّا ٱلَّهَ يَرْصَبُرُواْ وَمَا يُلقَيُّهَا الآذوُحَظِ عَظِيمٍ ۞ وَامِّا يُزْغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَـٰزُغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهُ أِنَّهُ هُوَالْسَهَمُ الْعَلِيهُ ﴿ وَمِزْا يَا مِوالْبَكُ لُ وَالنَّهَا دُوَالنَّمَهُ وَالْعَكُرُ لَا شَيْحُدُ وَاللَّمْ يَسْوَلُا لِلْفَكَرَوَاسْجُدُوا لِلْهِ ٱلذِّي حَلَقَهُمَّا إِنْ كُنْتُمُوايًا ﴾ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِن ٱلبِيْتَكُمْرُوا عَالَّذَ نَعِيْدَ رَبِكَ يُستِحُونَ لَهُ بِالْيُلُوالْنَهَا رِوَهُ لِاَيَسْتُمُونَ ﴿

### الْمِيْ فَعِلْكُ اللَّهُ

وَمِنْ إِيَايَةِ اَنَّكَ تَرَى الْارْضَ خَاشِعَةً فَإِذَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ٱهْ نَرْتُ وَرَبَتْ إِنَّ الْذِي كَاحْيَا هَا لَحِيْ إِلْمَوْ فَيَا يَهُ عَلَيْ كُلِّي شَيْحُ فَدِيْرُ ۞ إِنَّ ٱلذِّينَ لِلْهِدُ وَنَ ﴿ إِنَّا لِيَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنًا ٱ فَنَ الْقِي فِياْلَتَ ارِخَيْراَمْ يَمْنُ إِنّ إِنّ إِنَّ كُلِّ اللَّهِ الْفِيلَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْمُهُ ۗ إِنَّهُ بِمَا مَّا عُلُونَ بَصَهُمُ ﴿ ۚ إِنَّ الَّذِينَ هُمَ وُا إِلَّهُ كُمُ لَكَاجَاءَكُمُ وَانَّهُ لَكِتَا إِنْ عَزِيِّزٌ ﴿ لَا يَا بِيهُ الْبَ اطِلُ مِنْ بَيْنَ هَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلِفُهُ نَنْزُ لُومِنْ حَكِيهِ حَبِيدِ ۞ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مِنَا قَدْ فِيكَ لِلرِّسُلِ مِنْ فَبُ لِكِ ۚ إِنَّ زَبَّكَ لَذُ وُمَغْ فِرَوَ وَذُوعِقَا بِ إِلَيْمِ ۞ وَلَوْجَعَلْنَاهُ قُرْإِنَّا أَغِيَمِيًّا لَقَا لُوالَوْلَا فُصِّلَتْ أَمَا نُهُ ءَ إَعْبَ فِي وَعَرَبَيُ قُلْهُ وَلِلَّذِينَ أَمَنُوا هُدًّى وَشِفَآءٌ وَٱلذِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي إِذَا نِهِيْهِ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِ مُعَمِّ أُوْلِيْكَ يُسَادُونَ مِنْهَكَا يِنْ بِعِيدٍ اللهِ وَلَقَدُا نَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْلُفَ فِيهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَكِفَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضِي بَنْهُ مُّ وَانِّهُمْ لَوْسُكِ الخر الختطانا فشفو

مِنْهُ مُرْبِ اللَّهِ مَنْعَكِمَ لَ صَالِكًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ بِظَلَامِ الْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَأْخُخُ مِنْ مَرَاتِ مِنْ كَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْيُ وَلَا نَصَعُ لِآلَا بِعِلْمِهُ وَ يَوْمَنِيَادِيهُمْ أِينَ شُرِكَا إِي قَالَوْا اذَاكُ مَا مِنَا مِنْ شَهَيْدٍ وَضَلَّعْنُهُمْ مَاكَا نُوايَدْعُونَ مِنْ فَبَلُ وَظُنُّوا مَا لَمُمْ مِنْ مَجَيِسٍ ﴿ لَايَسْتُمُ الْأِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرُ وَإِنْمَتَ مُ ٱلشُّرُ فَهُوُّ سُ فَفُوْلًا @ وَلَيْنَ اَذَفْنَاهُ رَحْمَهُ مِنَا مِنْ عِنْدِ صَرّاءَ مَسَنْهُ لِيَقُولَنَ هٰذَالِي وَمَا اَخُنُ السَّاعَةَ فَآيَمَةً فَكِينٌ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِعِنْــُدُهُ لَفُمْ نَيْ فَكُنَّ نَبَأَنَا لَذَ مَن كَفَرُوا بِمَا عِلْوُا وَلَنُذِيقَنَّهُ مُرْعَلَابٍ عَلِيظٌ ۞ وَاذَّا أَنْعُمْنَا عَلَىٰ الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَتُنْ إِيجَانِينِهِ وَإِذَا مَسَهُ ٱلشُّرُهَٰذُودُ عَآءٍ عَرِيضٍ ۞ قُـُ الْرَايْتُمْ إِنْكَانَ مِنْعِنْدِأَ للهُ تُرَكَعُوْ تُرْبِهِ مَنْ أَصَلُ بَيْنَ هُوَ فِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ﴿ سَبْرِيهِ ْ إِيَا لِنَا فِي لَا فَاقِ وَفَا نَفْسِهِ مِ حَيِّي سَبَّنَ كَفُرْ أَنَّهُ الْكُوُّ

## سُوَّاقُ فُضِّلْكُ

اَوَهُ بَكُفْ بِرَلِكَ أَنَّمُ كَاكُولِ فَوْضَهُ لِدُ ﴿ الْأَيْمُ فِيرَاقٍ مِزْلِصَاءً رَبِهِ ثِمَّ الْمَالَةُ يُصِلِّطُ

## مُؤَوِّ الشَّوْمَ لِمُنْتَالِمُ الْمُؤْمِنِينِ وَالْتِينَّ وَالْتَالِينِ وَالْتِينِّ وَالْتِينِّ وَالْتِينَ

بِنِ الْمُعْزِلُونَ الْمُعْزِلُونَ الْمُعْزِلُونَ الْمُعْزِلُونَ الْمُعْزِلُونَ الْمُعْزِلُونَ الْمُعْزِلُونَ

خَرَ عَنَّقَ فَكُذَاكِ مُحَ لَيْكُ وَالِمَالَةَ بَرَعُنْ فَبُلِكُ أَلَهُ وَالْمَالَةَ بَرَعُنْ فَبُلِكُ أَلَهُ الْمَرُبُرُ الْحَكِيدُ فِي لَهُ مَا فِيالْتَزُواتِ وَمَا فِيالْرُضُ وَهُوالْعِلِّ

العمر برانحديد م الله الله الله الله العمر المراتحديد م الله الله الله الله المراتكة العمر المراتكة ا

يُسِنِّحُونَ بِجَدْ رَبِّهِمْ وَسَنَّغْ غِرُونَ لِنَّ فِي الْأَرْضِ لَآنَ اللهُ هُوَ

اَلْمَعُوْرُالْرَجُهِ ۞ وَالَّذِيَّا أَغَنَّهُ وَابِنْهُ وُيَرِاَ وَلِيَّا ۗ اَلَهُ حَفِظُ عَلَيْهِ ذُومَا اَنْتَ عَلَيْهِ فِيكِل ۞ وَكُذْلِكَ اَوْجَنَا الْإِلَا

فَنْ إِنَّا عَرَبِيًّا لِنَنْذِ ذَامُ الْفُرَى وَمُنْحَوِّلًا وَشَنْدِ زَوَوَ الْجُمْعُ لَازِبُ

فِيةً فَرِيْقُ فِالْجَنَّةِ وَفَرَيْقِ فِالسَّبِعِيرِ ۞ وَلَوْشَاءَ ٱللهُ لِمَعَكُمُ

المربال المتعالمة في و

أُمَّةً وَاحِدَةً وَلِكِنْ يُدْخِلُ مَنْ سَتَآءُ فِي رَحْمَتُهِ وَالظَّالِوْنَ مَالَحُهُمْ مِنْ وَلِيَ وَلِانْصَدِ ۞ آمِ اَتَّخَاذُوا مِنْ دُوبَيْرَا وَلِيمَا ۚ فَا لَٰهُ هُوَالْوَكُ وَهُوَكُهُ إِلْوَى وَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَىٰ فِلَيْرِّ ۞ وَمَا الْخِلَفْتُمْ مِه مْرَبِّينَ فَكُمُهُ إِلَىٰ اللَّهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ وَكَمَالُتُ وَالنَّهُ أَنِيْتُ ۞ فَالِمْ إِلْسَمُواتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَكُمْ مِنْ أَنْشِكُمْ ٱڒۅؘٳڄؖٲۅٙمِنَ لاَنْعَامِ ٱزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ كَيْسَكَمَثْ لِهِ شُخْ وَهُوَالسَّمِيعُ الْبَصِيرِ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ بَسْبُطُ الِّرْزْقَ لِمَرْ يَتْكَأَءُ وَيَقْدِرُ أَنَّهُ بِكُلِيَّتَى عَلِيمٌ ۞ شَرَعَ كُمُ \* مِنَالَةِ بِنِمَا وَصَيٰهِ, نُوحًا وَالْذَبِّ كَافِحَنِيَاۤ الْيُكَ وَمَا وَصَيْنَا لِهُۗ البرهيد ومُوسى وَعِيدَ إِنْ أَقِمُوا ٱلذِينَ وَلاَ مَنْ وَافِيهُ كَبُرَ عَلَىٰ لُشُرِ كِنَمَا لَدْعُوهُمُ إِلَيْهُ أَللهُ يَجْبَيَ إِلَيْهِ مَنْ مِنْكَاءُ وَيَهْدِى النَّهِ مَنْ يُنتُ ۞ وَمَا لَفَ رَفُوا آلًا مِنْ عَبُدِ مَاجًا ۚ ثُمُواْلِعِلْمُ بَغْيًّا بَيْنَهُ مْ فَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى آجَلِمُكَ فَيْكُ

### شُوَرُّةُ الشِّوْرِي

بَيْنَهُمْ وَانَّ الَّذِينَ الْوَرْتُواْ الْكِتَا كِينَ بَعِيْدِ هِيرِ لَوَ شَكِيٌّ مِنْهُ مُرْبِيه الله الله الله والله المنه المراه المنه المنه الموارّة والمنت الموارّة المرارة وَقُلْأَ مَنْتُ بَيَّا أَنْزَلَا للهُ مِنْكِتَاتِ وَالْمِرْتُ لِأَعْدِ لَهَيْنَكُولَلْهُ رَبُنَا وَرَبُكُمْ لَنَا آعَمَا لَنَا وَلَكُمْ اعْاَلُكُمْ لِاحْجَهَ بَيْنَنَا وَبَيْكُمْ أَنَّهُ يَحْمُهُ بَنْ نَا كَالُنُهِ الْمَصِيرُ ۗ ۞ وَٱلَّذَينُ كَا جُونَ فِي اللَّهِ مُ مِنْهَادِ مَا أَسْتَخِيبَ لَهُ حَجَتَهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَرَتِهِمْ وَعَلَيْهُمْ غَضَتْ وَلَمُهُمْ عَذَاتِ شَدِيْد 🕲 أَمَّتُهُ ٱلذِّكَا أَمْزَلَ ٱلْكِكَابَ باْكِقَ وَالْمِيزَانُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ وَبِيْبِ 🕲 يَسْتَغِيلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لِا يُوْمِنُونَ بِمَّا وَٱلْذِينَ الْمَنُوا مُشْفِ غُونَ مِنْهَا وَبَعْ الْمُوكَ اَنَهَا الْحَقَّ اَلْآلِنَا لَذَىنَ بُمَا رُونَ فِي اَلْسَاعَةِ لِهَ ضَلَا لِيجِيدٍ 🍩 ٱللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُهُزَ يُسَكَّءُ وَهُوَالْفَوَى الْعَرِيزُ 💓 مَنْكَا ذَيْرِيدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَرْدُ لَهُ فِيحَرْثِيَّةً وَمَنْكَانَ يُرِدُ مَنْ الْذُنْيَا فُوْيِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْإِخِرَةِ مِنْضَهِب ﴿

أغلف

### المن المفتلفا فيشود

مُ لَهُمْ شُرَكُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الَّذِينَ الْمَ يَأْ ذَنَّ سِ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ لْفَصْ إِلَقَتِهَ مَا يُنَهُدُ وَإِنَّ الْظَالِمِينَ لَكُمْ عَذَابُ النَّمُ ﴿ تُوكَ ٱڵڟؘڲڸؠڹؘۯؙڡؙۺ۫ڣۣؠٙڽؘؽٙٳۘػڛۘۘڹؙۅٳۅۘۿۅٙۅٳڣۛڠؠۣۄ۪ٝ۫ۅۘٳڷڋؘؽ۬ٳٝڡٮؙۅؙٳڠڲؙۅؙؖ الصَّالِكَايِتِ فِي رَوْضَايِتِ أَلِحَنَاتِ لَمُهُمْ مَا يَسَّآ أَوْدَعِنْدَ رَبِّهُمْ ذَلِكَ هُوَالْفَضْأُ إِلَٰكِمَارُ ۞ ذٰلِكَ ٱلذِّينَ اللَّهُ عَبَادَهُ ٱلذَّينَ أَمَنُوا وَعَهَا وُالْصَالِكَ إِنَّ قُولَا السَّكُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًّا إِلَّا الْمَوْدَةَ فِي الْفُرْنِي وَمَنْ يَقِتْ يَرِفْ حَسَنَةٌ نَيْرَدْ لَهُ فِيهَا حُسْسًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَـُفُورَسَكُوْرُ ۞ أَمْ يَقُولُونَافَنَرَى عَكَلَ لَلْهِ كَذَبَّأَ فَانْسَيَّأُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلِيَقَلْبِكُ وَيَجْزُأُلُهُ الْبَاطِلَوَيْجَقُ الْحَقَ بِكِلِمَانِهُ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِـاَلْصُّدُورِ ۞ وَهُوَالَذِيَ يَقْبُـكُواَ لَنَوْيَةَ عَنْجَادِهِ وَيَعْ فُواعَنِ ٱلسِّيِّنَاتِ وَيَعْلَمُ مَا قَنْعَلُونَ ۗ ۞ وَيَسْجَيُ الَّذِينَ أمَنُوا وَعِلْوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيُدِهُمْ مِزِ فَضَلْهُ وَالْكَا فِرُونَ هَكُمْ عَذَاتُ شَدُنُد ﴿ وَلَوْيَسَطَ ٱللهُ ٱلزِّنْقَالِمَ الدُّيْدِ فَلَكَغُوا فِأَلاَضِ

### لْمُؤَرِّةُ الشِّكَانِيْ

وَلَائِنْ يُزِّلُ مِلْدَرِمَا يَشَآءُ لِنَّهُ مِعِبَادِهُ حَبْيُر بَصِيْر 🕲 وَهُوَ الذِّي بُنَزِكُ الْغَنْتَ مِنْ جَدْ مَا فَنَطُوْ اوَمَنْتُ رَجْتُ الْوَلِيُّ أَلْحَيَدُ ﴿ وَمِنْ إِمَا يَهِ خَلُقُ السَّهُ إِن وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِ مَا مِنْ دَايَّةُ وَهُوَ عَلَى يَعِهِمُ اِذَا سَأَاءُ فَدِيْرٌ ﴿ وَمَا آصَابُكُمْ مِنْهُ صِيبَةٍ فِهَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وْبَعِنْ فُواعَنْ كَيْرُ ۗ وَمَٓالْنُمُ بِمُغِرِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصَهِرِ 🕲 وَمِنْ إِيَّهِ الْجُوَارِ فِي الْجَرِّكَا لَا عُلا مِ 🕲 اِذْ يَسَتُمُّا يُسْكِنْ أَرْبَحَ فَيَظْلَأْنَ رَوَاكِدَ عَلِيظَهْرُهُ إِنَّ فِيذَٰ لِكَ لَا مَاتٍ لِكُلِّمْ صَبَارِسَكُورٌ ﴿ أَوْيُوبِهَ هُنَّ بَمَاكَسَبُواوَيَعْفَ عَنْكُيْرٍ 🐠 وَمَعْنَا لَمَ الذِّينَ يُحَادِلُونَ فَإِيَّا يَنَأَ مَا لَكُمْ مِنْ مَحِيصٍ فَكَا ٱوْبِيتُمْ مِنْ شَيْ فِمَتَاعُ الْكِيْوةِ الدُّنْيَأُ وَمَاعِنْدَا للهِ خَيْرُ وَأَفِيْ لِلَّذِينَ امْنُوا وَعَلَىٰ رَقِهِ مِ يَنْوَكَاوُنَّ ۞ وَٱلْذِينَ عُبِيْدُونَ كُأْيِرُ الْإِثْرِ وَالْفَوَاحِسَ وَإِذَا مَاغَضِبُواهُمْ مَعْفِرُونَ ﴿

#### الخرز الخيطا والعشرف

وَالَّذِينَ البُّسْتَحَا بُولِ رَبِّهِ وَاقَامُوا الْصَّلَقُ وَأَمْرُهُمْ شُورِيَ بَبْهُمُ وَمَا رَزَقْنَا هُوْمُنْفَقُونٌ ﴿ وَالَّذَيْزِاذَآ آَصَابَهُ وَالْبَغْهُمُ يَنْصِرُونَ ۞ وَجَزَاؤُاسَيْنَةٍ سَيْئَةٌ مِثْلُمًّا فَمَنْعَفَا وَاجِيْلَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ لَا يُحِتُ الظَّالِينَ ۞ وَلَمَ الْنَصَرَجَ لَهُ طُلِمِهِ فَاوُلِيْكَ مَاعَلَهُ مِنْ سَبِيلٌ ﴿ اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَىٰ لَذَ نَرَيْظِلُوْ زَالْنَا سَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بَغِيْرِ الْحَقِّ أَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَاتُ الشَّهِ ﴿ وَلَمْ صَمَّ وَعَنَ وَانَّ ذَلِكَ لَمْ عَزُوالْكُمُورُ اللهُ وَمَنْ يُضِيلُ اللهُ لَهُ مَا لَهُ مِنْ وَلِي مِنْ جَدْ وْ وَرَى الظَّالِمِينَ لَمَا زَاوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَـُ اللَّيْ مَدِّ مِنْ سَبِيلًا ﴿ وَتَرْبِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِمِ مَن مَن الَّذِّ أَرْسُظُرُونَ مِنْ طَرَفِي خَفَّى وَهَا لَالَّذِينَ اْمَنُوآ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِـ زُوَا أَفْسُهُمْ وَاَهْلِيهُمْ يُومُلْقِيكُةً الْآاِنَالَظَالِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيدٍ ۞ وَمَاكَانَاهُمُ مُزَافِلَآهُ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْدُ وَنِلَتُمْ وَمَنْ غَيْدِ اللَّهُ هَالَهُ مِنْ سِيَيْلِ 🕲

#### شِوَرَةُ الشِّوَانِيُ

ٱسْجَيبُوالِرَّيُكُمْ مِنْ مَبُلِ أَنْ يَأْتِي مُوْمُ لِاَ مَرَّةً لَهُ مِنَ ٱللهُ مَا لَكُمْ مِنْ مْلِمَأْ يَوْمَنْ لِهِ وَمَالَكُمْ مِنْ تَكْبِرِ ۞ فَإِنْ اعْرَضُوا فَٱلْرَسُلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَنِيظًا أِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ وَإِنَّا آِذَآ أَذَفْنَا الْإِنْسَانَ فَيَنَّا رَحَةً فَرَجَ بَهَأُ وَانِ تَصِيبُهُ مُ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَمْهُمْ فِإِنَّا الْإِنْسَانَ كَفُوْد اللهِ مِلْكُ السَّمُوكِةِ وَالْأَرْضُ غَيْلُومًا يَشَأَءُ مِن لِنَيْنَاءُ إِنَانًا وَهَبُ لِنَ مِسَاءً الذَّكُورُ ﴿ اَوْرَوْحُهُمْ ذَذَكِانًا وَلِنَاكُما وَيَعِمُ لَ مِنْ يِسَكَاءُ عَصِيماً أَيْدُ عَلِيهُم فَدِيْرٌ ﴿ وَمَا كَانَ لَبْشَرَأَنْ كَلِّلِمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَحْيًّا أَوْمِنْ وَلَآيْ جِجَابِ إِفْرُسِ لَ رَسُولًا فَهُوَج بِإِذْنِهِ مَا يَشَآهُ أَنُّ عَلِي حُكِيْمٍ ۞ وَكَذَٰ لِكَ ٱوْحُيْنَاۤ الْيُلَكُ رُوًّا مِنْ أَمْنَا أَمَا كُنْتَ نَدْنِي مَا الْبِكَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جِعَسُلْنَا هُ فُورًا تَهْدِيهِ مَزْنَكَ أَمِزْعِكِ ذَأُواٰلِكَ لَتَهْدِي إِلْصِ الط مُسْتَقِيْدٍ ۞ صِرَاطِ ٱللهُ الذِّيَلَةُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الأرْضِ لَآلِ اللهِ بَصَبِيرُ الْأُمُورُ 🕲

## الرابط المسلمان المالية المالية المالية المسلمان المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

لَّهُ لِللهُ ۚ الْرَحَمَٰزِ الْرَجَيْبِ تَمْ ﴿ وَالْكِمَّا بِالْنِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ فُوانًا عَرَيْكًا لَعَلَكُوْمَتُ عِلُونًا ۞ وَانَّهُ فَإِنَّهُ الْكِتَابِ لَدَّيْنَا لَعَلَيْ حَكُّمُ ۞ اَفَنَضْرِبُعَنْكُمُ النَّاحِكُ رَصّْفِياً أَنْكُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ 🎱 وَكُمْ اَنْسَلْنَا مِنْ نَبَىِّ فِياْلاَوْلِينَ ۞ وَمَا يَأْسِيهِ مِنْ نَبَى الْإِكَافُا بهُ يَسْتَهْزُونَ ۞ فَأَهْلَكَنَآ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثُلُالاَ وَلِينَ ۞ وَلَيْنْ سَالَتْهَمْ مَنْ خَلَقَا لُسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَبَهُ إِلْعَبِائِمْ ۞ ٱلْذَى جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ إِكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُوْ تَمْتَدُونَ 🗬 وَالْذِك نَزَّلَ مِنَ الْسَكَآءِ مَآءً بِقَدَرُ فَأَنْشُرُا بِهِ بِلْدَةً مَيْثًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَالْذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ اْلفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۗ فِي لِتَسْتَوُا عَلْجُلُهُورِهُ تَمَّ ذَكُمُوا

### سُوْرُةُ (الْحَجْفَا وَ

بِغْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوْبَمُ عَلَيْهِ وَبَعَوُلُوا سُبْحَازَ الْذَى يَحْزَلُنَا هٰنَاوَمَاكُنَّالَهُ مُقْرِبَنِّ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقِلِبُونَ۞ وَجَعَلُوالَهُ مِنْعِكِ إِدِهُ جُزًّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُمُوْرُمُ بِينٌ ﴿ أَمَ أَنَّكَ ذَيَمَا يَخْلُقُ بَنَاتِ وَاصْفَيْكُمْ بِالْمِينِينَ ﴿ وَلِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَاضَرَبَ لِلزَّمْنِ مَثَلًا ظَلُوجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظَلِيْهُ 🕲 اَوَمَنُ بَشَوُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْحِصَامِ غَيْرُمُ بِينِ وَجَعَلُوا الْلَيْحَةُ الْإِينَهُمْ عِبَا دُالْزَهْنِ إِنَاكُا أَسْهِ دُولِخَلْقَهُمْ سَتُكْمَتُ شَهَادَتُهُمْ وَيُبْتَكُونَ ۞ وَقَالُوالَوْشَآءَ ٱلزَّهْنُ مَا عَبَدْنَا هُمْ مَالَكُمْ بِذِلِكَ مِنْ عِلْمُ الْفَصْمِ لِلَّا يَخْصُونَ أَنَّ اَمْاٰمَیْنَا اُمْرَکِاً ہِا مِنْ جَبُلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ 🕲 بَلْهَا لَوْآاِنَا وَجَدْنَا اٰبَاءَ نَاعَلَىٰ مَهِ وَانَّا عَلَىٰ تَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِزْ فَيَسْلِكَ فِي قَيْرَةٍ مِنْ نَذِيرِ الْإِ قَالَ مُتْرَفُوهُمَّا إِنَّا وَجَدْنَا الِمَاءَ نَاعَلَىٰ مَنْ وَالِمَا عَلَىٰ فَارِهِمِ مُفْنَدُونَ 🕲 قَالَـ

## اَ وَلَوْجِتُ نَكُمُ مَا هَدْي مِمَا وَجَدْ نُمْ عَلَيْهِ الْإِنَّا كُمْ قَا لُوْ الْإِلَا كَانْسِلْتُمُ بِهِ كَا فِرُونَ ۞ فَانْفَتَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُكِفْ كَا زَعَاقِبَةُ الْمُكَنِّذِينَ ۞ وَاذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِابَيْدِ وَقَوْمِهِ ٓ لَنِّنَى رَآءٌ مِّالَقَيْدُونَ ﴿ إِلَا ٱلذِّي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِيَقِيهِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 🕲 بَالْمَغَتُ هَوُّلِآءِ وَامَاءَ هُمُ حَيِّجاءَ هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُبِينُ ﴿ وَلَكَ اللَّهِ مَكَا جَآءَ هُرِالْهَ فَيَ عَالُوا هٰذَا سِعْمُ وَإِنَّا بِهِ كَا فِرُونَ ۖ ۞ وَقَالُوالُولَا نُزِلَــُ هٰذَاالْقُوْانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْبَيِّينَ عَظِيمٍ ﴿ الْهُمْ يَقْسِمُونَ رَجْتَ رَبِّكُ نَحْنُ مَنَّمْنَا بَنْهَ مُ مَعِيشَتَهُ مْ فِياْكِيوْهِ ٱلدُّنْيَا وَرَفِعَنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتِّفَ يَعْضُهُمْ مَعْضًا مُخْلًا وَلَحْتُ رَبِّكَ خَيْرُمِمَا يَحْعُونَ ۞ وَلَوْلاَ أَنْ كُونَالْنَاسُ

أَمَّةٌ وَاحِدَةٌ لِمُعَلَّنَا لِمَنْ كَفُرُ إِلْكُمْ لِلْيُونِقِوْ سَفُفَا كُنْ فَضِيَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۖ ۞ كَلِيُونِهِ وَإِفَا الْوَصْرَاعَلَيْهَا

## سُورُة (لرُجُوفًا)

يَنَكِوُّنَ ﴿ ﴿ وَنُخُوا لَهُ أُوانِكُلُ ذَٰ إِلَىٰ لَمَا مَسَاعُ الْحَيْوِةِ الْدَّنْيَٰ وَالْاخِرَةُ عِنْدَرَبُكَ لِلْنُقُتِينَ ﴿ وَمَنْ يَغْشُهُ عَنْ ذِكْرِ الْزَّعْلِن نُقِيَضْ لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَلَهُ قَرَيْنَ ۞ وَانِّهُمْ لِيَصُدُّونَهُمْ عَنِ الْسَبِيلِ وَيَحْسُبُونَا نَهُمُ مُهْتَدُونَ ۞ حَفَّ إِذَا كَمَّاءَ نَاقَاكَ يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَنْيَكَ بَعْدَ الْمَشْرِ فَيَنْ فَبَيْسَ الْفَرِينُ ۞ وَلَنْ يُنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْظَلَمْتُهُ أَنَكُمْ فِي الْعَلَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ آفَانْتَ تُسْمِعُ الْفُتَمَ أَفَتَهُ ذِي الْعُنِي وَمَنْ كَانَ فِصَلا لِمُبَيِّنَ ۞ فَإِمَا لَذُهُ بَنَّ بِكَ فَانَّا مِنْهُ مُسْفِيمُونٌ ۞ أَوْرُبَيْكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَا هُوْ إِنَّا عَلَيْهِمُ مُقَدِّدُهُ @ فَايُسْتَمْسِكْ بِالْدِّكَا وَجِ الْيَكَ ٰ إِنَّكَ عَلَى عِرَاطٍ مُسْتَبِقِهِ @ وَإِنَّهُ لِذَكْ رَاكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ نُسْكُونَ ۞ وَسْتَلُمَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ هَبُلِكَ مِزْ رُسُكِينًا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونَا لَرَّهْنِ الِمَةً يُعْبُدُونَ ۞ وَلَقَذَانَسُلْنَا مُوسَى إِمَا يَنِكَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَانِمُ فَقَ الْإِنِّي رَسُولُ رَبِّالْعَ الْمَنَ 🕲 فَلَمَا حَآءَهُمْ الْمَالَا



## الزالطالان

إِذَاهُ مِنْهَا يَضْعَكُونَ 🐿 وَمَا نُرِيهُمْ مِنْ ايتِرَ الْأَبِهِ كَأَيْرُمُونَ أُخِيْهًا وَاَخَذْنَا هُوْ مِالْعَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَفَالْوَالَيَاآتُ ٱلسَّاحُرَادُعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِدَعِنْدَكَ إِنَّنَا كُهْنَدُونَ ﴿ فَلَمَا كَنَّفُنَا عَنْهُمُ الْعَذَاكِ إِذَاهُ مَنْكُ وَكُونًا ۞ وَمَا دَيْفُعُونُ فِهَوْمِهِ قَالَ مَا فَوْمِ ٱلْمُسْرَ لِمُلْكُ مِصْرَوَهٰذِهِ الْأَنْهَا لُجَرْى مِنْ غَيْمً فَالا تُبْصِرُ وزُّ ﴿ إِمُّ أَنَا يَغِيرُ مِزْهِ ذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينَ وَلَا يَكَا دُيبُينُ ۞ فَلُؤلَّا أَنْوَ عَلَىٰهِ ٱسْوِرَةُ مِرْذَهَ عَلِيَاهُ إِلَّهُ الْوَجَاءَ مَعَهُ الْكَنْكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَاسْتَحَقَّ قُوْمُهُ فَأَطَاعُونُهُ إِنَّهُ مُكَا فُوا قَوْمًا فَا سِقِينَ ﴿ فَلَمَّا السَّفُونَا أَيْبَقَ مُنَا مِنْهُمْ فَاغْرَفْنَا هُوْ اَجْعَهِ مَنْ اللَّهِ فَعَلْنَا هُوْسَكُفًّا وَمَثْلًا لِلْأَخِرِينَ وَلِمَا ضَهُ إِنْ مُرْهَرَمَتَ كَا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصَدُّونَ وَهَا لُوْاءَ الْمُسَنَا خَيْراً مُرْهُو مَا ضَرَبُوهُ لَكَ الْأَجَدَ لَا بَلْهُمْ قَوْمُ خَصِيُونَ ﴿ إِنْهُوَالِاعَتْ آلَانُمُنَاعَلَنَّهُ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًّا

## سُوِّرُةُ (الرَّجُونَا)

لِبَغَاشِرَائِلُ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لِمَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَئِكَةً فَالْأَرْضِ يَخْلُفُونَهُ ۞ وَانَّهُ كَوِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلا مَّنْزُنَّ بَهَا وَانَّبِعُونِ هْنَاصِرَاظْ مُسْتَقِيْمُ ۞ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ الْ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْمُهُ مُنْ ﴿ وَلِمَا عَامَ عِيلِيمِ الْبِينَاتِ قَالَ قَدْجْنُكُمْ الْكُمْيَةَ وَلِأَيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْلِفُونَ فِيهِ فَا قَوْاللَّهُ وَأَطِيعُونِ ۞ إِزَّالِلْهُ هُورَةِ وَرَبِّكُمْ فَأَعُدُوهُ لَمَـذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيْدُ ﴿ فَاخْلُفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِ مِ فَوَيْلُ لِلَّهَ يَنَظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إلْبِ مِ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ نَأْتِيهُ مُرْبَعْتُ أَوَهُ لِاَ يَشْعُرُونَ ۞ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِعَضِهَدُ وُ الْإِ الْمُتَعَبِّنُ ۞ يَاعِيَادِ لَاخُونُ عَلَيْكُمُ الْسِوْمَ وَلَا أَنْتُهُ مِّغَنَّهُ وَنَّ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنُوا بِالمَا يَمَا وَكَا فُوامسُلِمانَ ﴿ أَدْخُلُوااْ لِيَنَّهَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تَخْسَرُونًا ۞ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بعيحاف مزندهب وَأَكْوَاتِ وَفِيهَا مَا نَتَثْ تَهِيهُ الْأَنْفُسُ

## المرا العظاما لمشاف والم

وَلْلَذُ الْأَعْيُزُ ۚ وَكَنْهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ وَمَلْكَ الْحَنَّهُ ٱلَّهَ ۗ اوُرِثْمُوُهَا عِٱكْنُنَهُ تَعَمَّلُورَ ۞ لَكُهُ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَتَكَرُهُ مِنْهَا تَأَكُلُونَ ۞ اِنَالْجُرْمِينَ فِعَذَا بِجَهَنَّ مَخَالِدُوزٌ۞كَيْفَتُرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَاظَلَنَا هُمْ وَلَكِنْ كَا نُواهُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَا مَا مَا لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا زُبُكُ قَالَ اِنَّكُمُ مَاكِنُونَ ۞ لَقَدْجُنْنَاكُواْلِحَةِ وَلِكِنَاكُثُولُولِهُ كَارِيهُوكَ۞ آهُ إِرْمُوا آمُرِ ۚ فَإِنَّا مُبْرِمُونٌ ۞ آمْ يَحْسَبُونَ آنَا لَا نَشْمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمُ كِلِي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِ مِيكُنُبُونَ ۞ قُلْإِنْ كَا نَالِزُمْنِ وَلَٰذُ فَأَنَا إَوَلُ ٱلْعَابِدِينَ ﴿ شُجْعَانَ دَبِالْسَمُواتِ وَالْاَضِ دَبِّ الْعَرْبِيُّ عِكَمَا يَصِفُونَ ۞ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُواحَتَى لِلْ قُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ اِلْهُ ۖ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَالْكِكُ مُرالْعَلَهُ ۞ وَتَبَارَكُ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَةُ مُنَّا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَالِينَهِ

## سُورُة الزَّجْرِفِيٰ

مُرْجَعُونَ ۞ وَلَا يَمُلْكُ ٱلذَّينَ مَدْعُونَ مِنْ وُونِمُ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْشَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُ نَ ۞ وَلَئِنْ سَأَلْنَهُمُ مَنْ خَلَقَهُمُ لِيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَذَّ يُؤْفَكُونَ ۗ ۞ وَصَلَّهُ مَا رَبِّ إِنَّاهُوْ لَآءٍ قَـُومُ لَا يُؤْمِنُونُ ۞ فَاصْفَوْعَنْهُمْ وَقُلْ مِسَلَامٌ فَسَوْفِي كَلَّهُ رَكِ المُنْ النَّالُةُ الْمُنْ لَمْ لِلهُ الْحَمَرُ الْرَجَيْنِ خَمَ ۞ وَالْكِمَابِ الْمُبُنِّن ۞ إِنَّا ٱنْزُلْنَاهُ فِلَكِنَاهِ مُبَادَّكُهُ انَاكَنَا مُنْذِدِينَ ﴿ مِيهَا يُفْرُقُ كُلُ الْمُرْجَكِيْمِ ﴿ اَمْرًا مِنْءِنْدِنَا اِنَّاكُنَّا مُنْسِلَمَزْ ۞ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكِيِّ أَنَّهُ هُوَالسَّهِيمُ الْعَلِيُهُ ۞ رَبِّ السَّمُو إِن وَالْإِرْضِ وَمَا مِنْهُمُ أَ إِنْكُنْهُمْ مُوقِبَاتِ الله كِالاَهْ وَيُعْمِي وَعِينَ ثَبَاكُمْ وَرَبُّا بَالْكُمُ الْاَوَلِينَ بَلْهُمْ فِيشَكِ يَلْعَبُونَ ۞ فَارْبَهْبُ يُومَزَأْ قِي الْسَمَاءُ بُدُخَانِ

## المُ النظامَ الشَّرُونُ وَ الْأَ

مُبِينَ 💜 يَعْشَى ٱلْنَاسُ هٰ لَمَا عَلَابُ إِلَيْمُ 🎱 رَبِّنَا ٱكْشِفْ عَنَا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ ٱذْلِكُمُ ٱلذِّكْرِي وَقَدْحَآ ۖ هُمْ رَسُولْ مُبُنُنْ ﴿ ثُمَّ تَوَلُواْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَكَمْ يَخُونُكُ إِنَّاكَا شِفُواالْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُ وَذُ ۞ يَوْمَسْطُشُ اْلْبَطْشَةَ اَلْكُبْرِكَا ٰ إِنَّامُنْنَقِتُمُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا لَمِنْلُهُمْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ وَجَاءَ هُوْ رَسُولِ ٛكَيْرُهُ ۞ ٱنْاَذُوْ ٓ الْكَيْمِ عَيَاداً لللهُ إِنَّى كُثُو رَسُولُ اَمِئْزٌ ﴿ وَإِنْ لَا تَصَافُوا عَلَى لَيْهَ أَنَّى أَبَيْكُمْ بُسُلْطَانِ بُهِينَ ۗ ۞ وَإِنَّ عُذْتُ بِرَنِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ رَّجُمُونِّ ۗ ۞ وَانِيٰ أَهُ تُؤْمِنُوالِي فَاعْتَزِلُونِ ۞ فَدَعَارَبَ ۗ أَنَّهُولَآءَ قَوْمُ مُجْرِمُونَ الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الل رَهْوَا أُنِهَا مُنْدُمُ مُنْ مُوْرَكِ كَمْ مَرَكُوا مِنْجَنَاتِ وَعُيُونِي 🕲 وَزُرُوعَ وَمَقَامِ كَرَيْرِ 🕲 وَنَعْمَهُ كَانُوافِهَا فَاكِهِ بِنِّكُ كَذَٰلِكَ ۚ وَاوْرَثُنَا هَا قُومًا أَخَرِيزَ ۞ فَمَا كِكَتْ عَلَيْهِ وَٱلسَّمَاءُ وَالْأَضُ

## سُوَرَةُ لِللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَمَاكَا نُوا مُنْظَرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَغِي إِسْرَا بَلِ مِنْ الْعَذَابِ الْمُهِينَ اللهِ مِزْفِرْعُوزُ أَنَّهُ كَانَعَالِيًّا مِزَالْسُرِفِينَ وَلَقَدَانْخَرْنَاهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَىٰ لَهُ الْمُهَابِّنَّ ۞ وَأَنَيُّنَاهُمْ مِنَ الْإِيْتِ مَا فِيهِ بَلْؤُلُمُ بِينَ ﴿ إِنَّا هَٰؤُلِآ وَلِيَقُولُونُ ۗ ﴾ الْأَهْؤُلآ وَلِيَقُولُونُ ۗ إِنْ هَىٰ الْإِمْوَ مَنْنَا الْاُولِي وَمَا نَخْنُ عُنْشَرَنَ ۞ فَأَقُوا إِلَمْ إِنَّ اِنْكُنْتُهُ صَادِبِينَ ۞ اَهُمْ خَيْرًامُ قَوْمُ تَبَعٌ وَالْذَيَنِ مِنْ قَبْلُهُمْ آهْكُهَا هُوُّانِّهُ مُكَانُوا مُجْرِمِينَ ۞ وَمَاخَلَفْنَا الْسَمْهَابِت وَالْاَرْضَوَمَا يَنْهُمَا لَاعِبِينَ ۞ مَاخَلَفْنَا هُمَآ إِلَا بِأَلْحَقّ وَلَكِنَ اَكَ تَرَهُمُ لِلَا يَعْلُونَ ۞ اِزَيْوِمَا الْفَصْلِمِيقَا تَهُمُّ أَجْمَهِ بَيْنَ ﴿ يُوْمَ لاَ يَغِنِي وَلَى عَنْهُ وَلَى سَنْمًا وَلاَهُمْ مِنْصَدُونَ الْأَمْنُ رَجِمَ اللَّهُ أِنَّهُ هُوَ الْعَرَبُرُ [لَحَيْمٌ ﴿ اِنْتَجَرَبُ الزَّقَوْرُ ﴿ لَا طَعَامُ الْأَبْدِمُ ﴿ كَالْمُؤْلِعِنَ إِنِي الْبُطُونِ ۗ كَعَلَىٰ الْمُهَمِ فَاغْتِلُوهُ فَاغْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْحَهُمِ فَا

## المرالم المناولات والما

تُرَصَّبُوا فَوْقَ رَاْسِيهُ مِنْ عَذَابِ الْمُكَمُ ۞ ذُقَا يَّكَ ٱنْكَالْعَرُبُرُ الْكَبِرُمُو ﴿ إِنَّاهَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ مِّمْتَرُونَكَ ۗ إِلَّا لَلْتُعْبِيكَ فِهَقَامِ آمِيزُ ﴿ فِيجَنَّاتِ وَغُوزٌ ﴿ يَلْبِسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَايِنْتُبْرَقِهُمَّقَا إِبِيِّنَّ ۞ كَذَٰ إِكَ ۗ وَزُوَّجْنَا هُمْ بِحُورِعِينِۗ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلُ فَأَكِهَةِ أَمِنَ أَنْ ۞ لَا يَدُ وَقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ اِلْاَالْوَنْـَةُ الْاُوْلِيُّ وَقِيْهُمْ عَذَابَ أَنْجِيْهِ 🎯 فَضَلَّامِنْ رَبِكُ ذَٰلِكَ هُوَالْفُوْزُالْعَظْمُ ﴿ فَالْمَاكِسَرَاهُ بِلْسَانِكَ لَعَلَهُمْ مَلَدُكُرُونَ ﴿ فَارْتَفُ إِنَّهُمْ مُرْبَعَتُ وَكَ اللَّهُ مُمْ الْمَثَّرُوبَ ﴿ لَمْ لِللهُ الْحَمَرُ الْرَجَبَ لَمْ ۞ نَزْمُلُ الْكِتَابِ مِنْ اللهِ الْعَزِيزِ الْكَكِيدِ ۞ إِنَّافَ

السَّمُوكِةِ وَالْاَرْضِ لَا يَاتِ الْمُؤْمِّنِ مَنْ ۞ وَفَحَالْهَكُمْ وَمَامَلَتُ

#### مُوَرِّقُ لِلْالْمِيْتُ

مِنْهَآبَةِ إِيَاتُ لِقَوْمٍ يُوقِوُنُ ۗ ۞ وَاخْتِلافِٱلبَّلِوَالْنَهَارِ وَمَمَا ٱنْزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِنْ دِنْقِ فَاحْيًا بِهُ الأَرْضَ هَبْدَ مَوْتِهَا وَنَصَهْرِ بِفِهِ ٱلِرِّيَاجِ ا يَا ثُتَ لِقَوْمٍ بَعْتِ فِلُونَ 🍳 تَلْكَ أَيَّ كَا لِلهِ مِنْلُوهَا عَلَيْكَ بِأَكَوَّ فِيكَ يِّحَدِيثِ بَعْدَا لَلهِ وَلَيَانِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيْلُاكِ ۚ لَأَهَا لِهِ ٱللَّهِ ﴿ كَا مَنْهُمُ الْمَاتِ ٱللَّهِ سُتْا عَلَيْهِ تُوَيُصِرُ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَوَيَسْمَعْهَا فَبَسِّوْهُ بِعَذَابِ اكِيهِ ۞ وَلِوَاعِلَمَ مِنْ الْمَانِيَا أَسَنِيًّا أَيْخَذَهَا هُزُوًّا أُولَٰئِكَ كُمُ ۗ عَنَاثُهُ مُهِنِينٌ ﴿ مِنْ وَزَاتَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْفِعَنْهُمُ مَا كَسَبُوا شَيْكًا وَلَامَا أَنَحَكَ ذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْلِيَآ ۚ وَلَهُمْ عَذَا ثُعَظِيْمَ @ هٰذَا هُــُدُّى وَٱلَٰذِّىنَكَ فَرُوا بْآيَاتِ رَبِّهُمْ هَـُمْ عَذَابُ مِنْ رِجْزِاكِثُمْ ۞ ٱللهُ ٱلذِّي سَخَرَاكُمُ الْحَمَّ لِحَثْ رِيَالْفُلْكُ فِيهُ بِآمْرِهِ وَلِيَبْ مَعْوَا مِنْ فَصَلِهِ وَلَعَلَكُمْ نَتَنْكُرُونًا ﴿ وَسَخَلَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيكًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِي ۚ لِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمِ

## المربال تتلفا فيشون

يَنْفَكُّرُ وُنَ 💜 قُالِلَةِ تَأْمَنُوا يَعْـْ فِرُوا لِلَّذِيزَلَا يَرْجُوزَا يَامَ ٱللَّهِ لِجَزْيَةَوْمًا بِمَاكَا نُواْ يَكْسِبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةُ ﴿ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهُمَّا ثُمَّ الِي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدَّا لَيْنَا بَغَإِيْرَالِوَالِكَابَ وَأَنْكُمُ وَالنَّبُوَّهُ وَرَفْنَا هُمْ مِزَالِطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَىٰ الْسَالِينَ ﴿ وَامَّيْنَا هُرْبَيْنَا رِمِنِ الْأَمْرِ فَمَا انْ جَلَفُوْآ لِلَامِنْ يَعِدْ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَعَثْ اللَّهِ مُ أَنِ رَبَّكَ يَقَضَى أَلْيَهُمْ يَوْمَ الْقِلَىٰۃ فِيمَا كَا نُوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ ثُرَّجَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَهِيَةٍ مِنَ لاَمْرِهَا تَبِعُهَا وَلاَتَنَبِعْ أَهْوَاءَ ٱلذِّينَ لاَيْعَلُمُونَ اِنَّهُ وْ لَنْ يُغْوُوْ اعَنْكَ مِنَا لَهِ شَنَّا وَإِنَّا لَظَالِمِينَ بَعْضُهُ ۚ لَوْلِمَا ۚ بَعْض وَٱللَّهُ وَلَىٰ لَنُفَّيِنَ ﴿ هَٰ هَٰذَا بِصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرُحَٰهُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ الْمُحَسِكَ الْذَينَ الْجَرَحُوا الْسَيْأَاتِ الْاَجْعَلَهُمْ كَالْذَيْزَامَنُواوَعَلُواالْصَالِحَاتِّ سَوَآءً عَمْيَاهُمْ وَكَمَا تُهُوْمُكَاءً مَايَحُكُونًا ۞ وَخَلَقَ لَلهُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَضَ الْحَقِ وَلَتُحْرُف

## ٩

كُلُّ نَفَسْ بَمَا كَسَيَتْ وَهُمْ لِا يُظْلَوُنَ ۞ اَوَّا يُتَ مَنِ أَتَحَدَ اِلْهَــُهُ هَوْيُهِ وَاَضَلَهُ ٱللهُ عَلَيْهُ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِرِهِ غِشَاقَ فَمُنْ مَذْ بِهِ مِنْ هِ عُلِيَّاللَّهِ ٱلْلاَنْدَكِّرُ وَنَكُ وَمَا لُوْا مَا هِيَ إِلاَّحَكَا ثُنَا الْدُنْمَا غَوْتُ وَخِكَا وَمَا يُمُوكَ أَلَّا إِلَّا ٱلدَّهْزُّومَا لَهُمْ بِذَٰ إِلَى مِنْ عِلْمُ أِنْ هُوْ الْإِيَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا لَنَكُمْ عَلَيْهِ ﴿ أَيْ أَيْنَا بِينَا تِهِ مَا كَانَ خَجَهُ هُ الْآَنُ فَالْوَالْيُوْا إِلَا أَيْنَا اِنْ كُنْتُهُ صَادِ مِينَ ۞ قُلِاللهُ يُحْدِيكُمْ ثُمُ يُمْيُكُمْ تُرَجِّعُكُمُ الْمَوْمِ الْفِكَمَةِ لَارَبْ فِيهِ وَكُلِنَّ أَكُنَّ ٱلْنَاسِ لَا يَعْلَوْنَ ﴿ وَيْلُهِ مُلْكُ أَلْسَكُوا بِ وَالْاَرْضِ وَنُومَ نَقَوُمُ الْسَاعَةُ يَوْمَكِ نِهِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ۞ وَزَيٰكَ ٱلْمَهْ جَائِيٌّ كُلُأُمَّةِ مَدْعَى النكتابَمُ ٱلْمِوْمَ تُجُزُّونَ مَا كُنْتُهُ مَّعُلُونَ ﴿ هَٰذَا كِتَابَنَا يَنْظِقُ عَكَيْكُمْ وَالْحَقُّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنْسِذُ مَاكُنْتُمْ تَعْلُونَ 🕲 فَامَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلَوْا ٱلصَّالِكَاتِ فَيدُخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيَرْحَيُّهِ المرا المنطاقا المناور

ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُالْلُسُنَ ۗ ۞ وَامَّااُلَذِّينَكُفَرُوٓۤااَفَلَمْ كُنُاْيَا قِي تُنْا عَلَيْكُمْ فَاسْتَكُمْرُ تُمْ وَكُنْتُمْ فَوْمًا نُجْوِمِنَ ﴿ وَإِذَا مِيلًا إِنَّ وَعْدَا لَلْهِ حَقَّ وَالْسَاعَةُ لَارَيْكِ فِيهَا قُلْمُ مَالَذُرِيهَا ٱلسَّاعَةُ اِنْ نَظُنُ الْاطْنَا وَمَا نَحْنُ بَيْسَيْقِنِينَ ﴿ وَيَدَاهُمُ سَيِنَاتُ مَاعَلُوْا وَحَاقَ بِهُمْ مَا كَانُوابِهِ يَسْتَهْزُونَ ۞ وَقِيلَ الْيُوْمَ نَسْلِيكُوْكَمَا نَسَيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُوْ هٰذَا وَمَا لَايِحُهُ النَّا رُوَمَالَكُمْ مِنْ اَصِرِنَ ﴿ ذَٰ لِكُمْ مَا كُنُوا مُنَكُّ الْتَكَاذُتُمْ الْمَاسِنَا لَلَّهِ هُمْ وَالْتَكَرُّكُمُ الحَوْةُ الدُّنْتَا فَالْبَوَمُ لِا يُخْرُحُونَ مِنْهَا وَلاَهُمْ مُنْتَعْبَوْنَ اللهِ فَلْهُ وَالْحُدُمُدُ رَبِّ السَّمُواَتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالِمَينَ وَلَهُ الْكِثْرِيَّاءُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَرَّزُالْكِيُهِ الخيف الكيفية في المنظمة المنظ لمُ للهُ الرِّهِمْ وَالرَّجَيْدِ حَرِّهُ مِنْ مُؤْلِكُمُ الْمِيَّالِيمُ الْعَدِ الْعَرِّبِ لِلْكَلِيمِ ﴿ مَا خَلَقْنَا الْسَهْرَةِ -

### سُؤُونُو اللَّجْقَابِ عَلَى الْمُ

وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مُمَّا لِكَابِالْكِقِ وَاجَلِمُكُمِّ وَالَّذِينَ كَفَرُواعَمَّا ا أُنْدِرُوامُعْرِضُونَ 🥯 قُلْارَائِتُمْ مَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ٢ ٱرُونِهَا ذَاخَلَقُوا مِنَا لْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمُواتِ ابِنُونِ بِكَابِمِنْ قَبْلِهَذَا الْوَلَيْارَةِ مِنْ عِلْمِ انْكُنْتُهُ صَادِ قِينَ ٧ وَمَنْ اَصَٰلُ مِنَ مَدْعُوا مِنْ وُونِا لَٰهِ مَنْ لَا يَسْتَحِبُ لَهُ ٓ إِلَى يَوْمِ اْلْقِتْكِمْرُ وَهُرْعَنْ دُعَآمْمُ غَافِلُونَ 🍑 وَاذَا حُشِرَ ٱلْتَاسُ كَانُوالْهَمْهُ اَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِيهَا دَيْهُمْ كَافِرِينَ ۞ وَإِذَا نُسُّلِّي عَلَيْهُ وْلَا تُنَابَيْنَاتِ قَالَ ٱلْذِينَكَ فُوالِكُوِّ لِلَكُوِّ لِلْكُوِّ لِلْكُوِّ لِلْكُوِّ لَلْكُو سِخْرُهُبُنُّ ۞ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَايُهُ قُلْ إِنْ إِفْرَنْيَهُ فَلاَ تَلْكُونَ ۗ مِزَا لَهُ شَيْئًا هُوَاعُلُم كِمَا تَفْيضُونَ فِيذُ كَنِي بِهِ سَهِيدًا لِيَنْيَ وَنَبْيَكُمْ وَهُوَالْعَنَفُورُالْرَجِيُهِ ۞ قُلْمَاكُنْتُ بِذِعَامِنَالْرَبُهُ لِوَمَااَدُرِهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمُّ إِنْ البِّيعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِنِّي وَمَا أَبْلِ لِأَنْذِيرُ مُبِينَ ۞ قُلْ رَائِتُمُ إِنْ كَا نَمِنْ عِنْ لِاللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشِهَدَ

شَا هِدُمْنِ بَنِيَا شِرَائِلَ عَلِي مِثْلَهِ فَامَنَ وَاسْتَكْثِرُ ثُوَّاكَ ٱللَّهُ لاَ مَدْ عِالْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ الذَّنَّ كَاهُمُ وَاللَّذِينَ اَمَنُوا لَوْكَا زَخِيرًا مَا سَكِيقُونَا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ مُ تَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ لِهَأَ افْكْ قَدْثُم 🕲 وَمِنْ قَيْلُهِ كِنَّاكِ مُوسَىٰ إِمَا مَا وَرَخْمَ ۗ وَهَٰذَا كِمَّا بُ مُصَدِّ قُ لِسَانًا عَرَبَيًّا لِينْذِرَالَبَّ يَنَظَكُواْ وَمُشْرَى لِيُحْسِنِينَ @ إِنَّالْدَنْنَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللهُ ثُمَّا ٱسْتَهَامُوا فَلا خُونْ عَلَيْهُم وَلَاهُمْ يَخِيزُ وَٰذَ ۗ ۞ اُولِيْكَ اَصْحَالُ الْكِنَّةَ خَالِد مَا فِيكًا جَزَّاةً بَمَاكَا فْوَاعَهُمْ لُونَ ۞ وَوَصَّىٰنَا الْإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ احْسَانًا حَمَلَتْهُ أَمُّهُ كُرُهِا وَوَضَعَتُهُ كُرُها أَوْصَالُهُ تَلَيْهُ زَضَمُ لُهُ وَفِصالُهُ تَلَيْهُ زَضَمًا حَيَّا ذِا بَلَغَ اَشُدُّهُ وَمَكَغَ اَرْبِعِينَ سَنَةٌ قَالَ رَبِّ اُوْرِعْنَى نْأَشْكُرْ بِغُمَنَكَ ٱلْتَيَّ ٱنْعَمَتْ عَلَىٰٓ وَعَلَى وَالِدَّ ثَى وَأَنْاعُ أَصَالِكًا رْضْيُهُ وَلَيْضِوْ لِي فِيذُرِّ يَتَا فِي مِنْتُ الِيْكَ وَالْجِينَ الْمُسْلِمِينَ اُوْلِيْكَ ٱلذَّيْنَ مَنْفَتَ أَعِنْهُمْ أَحْسَرَ مَا عَلَوْا وَنَكَا وَزُعَ مُسَنَّا بَهُمْ

# سُوَّا وُلاحِقاتِ عِنْ

فَأَضْحَابِ الْجَنَةِ وَعْدَ الصِّدْ فِي لَذَى كَا نُوا يُوعَدُ وزَ ﴿ وَلَلَّهُ مَا لَذَهُ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِي كُنُكُما آنَعِدا نِنَانُ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُدُونُ مِنْهَا لِي وَهُمَا يَسْ تَغِيثًا إِنَّا لَلْهَ وَيْلِكَ امِنْ إِنَّ وَعُدَا لَلْهِ حَقَّ فَيَعُولُ مَا هَذَا لِكَا أَسَا لِمِيرُ الْأَوْلِينَ ۞ اُوْلِيْكَ ٱلَّذِينَ حَكَ عَلَيْهُ وَالْقُولُ فِي أَمَيمٍ قَدْ حَلَتْ مِنْ فَبَلِهِ وِ مِنَ الْحِنُ وَالْإِنْسِ أَيَّهُمْ كَانُواخَاسِرِ رَكِي وَلَكِلُ وَرَجَاتُ مِمَّاعِلُوا وَلِيُوفِيهُ وَاعَ الْحَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ إِنَّ اللَّهِ وَيُوْمَرُهُمْ صَٰ أَلَا يَنَكُ خَصَ فَرُواعَلَى الْنَارُ اَڍُهُ مِنْ مُطْيِبَا كِمُ فِحَيَا بِكُوْ الدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُهُ مِنَّا فَالْيُوْمِ خُزُونَ عَذَابَ الْمُونِ بَيَا كُنْتُهُ مَّنْ تَكْبُرُونَ فِياْ لاَرْضِ عَيَيْرِالْجَوِّ وَكِمَاكُنْتُهُ نَفْسُقُونَا ۚ ۞ وَاذْكُرْاَخَاعَادُ اذْاَنْدَرَقَوْمَهُ بِالْإَحْفَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُمِنْ بَنْ يَدِيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٱلْأَنْعُبُدُوٓاً إِلَّا ٱللَّهُ إِنِّي آخَافَ عَلَيْتُ مُعَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۞ مَا لُوا آَجْئِنَا لِنَا فِكَاعَزْ لِهَدَيًّا فَاتِنَا بِمَا تَعَدُنَّا إِنْ كُنْتِ مِنَ الصَّادِ قِينَ

المنزاليطا والكيشف

قَالَ إِنَّمَا الْعِنْ أُعِنْدَاً لللهِ وَا يَلِغُكُمْ مَا اَرْسِلْتُ بِهُ وَلَاكِمْ ٱرَكِهُ فَوْمًا تَجَهُلُونَ ۞ فَلَا َرَاوُهُ عَارِضًا مُسْتَفَا الْوَيْةِ عَالُواهٰذَا عَارِضُ مُطْرُزاً مَا هُوَمَا الْشِيسَعْجِلْتُهُ بِمُ رَجْحِ فِيهَا عَذَابُ اَلِهُ ﴿ لَا يُدَوِّرُ كُلَّ شَيْ مِلْ مِرْدِبُهَا فَأَيْسِيحُوا لَأَيْرِيَ ٱلْإِمْسَاكِيْفُهُمْ كَذَٰ لِكَ نَجْزِيَا لْقَوْمَ الْجُرْمِينَ ۞ وَلَقَـٰذُمَكَنَّا هُمْفِيماً انْ مَكَنَّاكُوْفِهِ وَجَعَلْنَاكُوْ سَمْعًا وَآنْسَارًا وَافْتُدَةً فَمَا اَغْنِيَنُهُ وَمُ سَمَّعُهُ وَلَا اَنْصَا رُهُمْ وَلَا اَفْ كَنْهُمْ مِنْ سَحْ اْذِكَا فْلِيَحْدُونَ لِإِمَاتِ أَنَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَا نُولِيهِ يَسْتَهْ يُؤْذِّ الله وَلَقَدُ أَهُلكُ نَا اللهِ اللهِ عَنَا لَعُهُ مِنَ الْقُرِي وَصَرَّفْنَا اللهَاتِ لَعَلَهُمْ مَيْرْجِعُونَ ۞ فَلُؤَلَا نَصَرَهُمُ ٱلذِّينَ أَتَّخَذَ وَامِنْ وُونِٱللَّهِ فُهُاناً إِلِمَةً مِّرْضَلُوا عَنْهُمْ وَذٰ لِكَ إِفَكُهُمْ وَمَاكَا فُوا يَفْتَرُونَ الله وَاذْ صَرَفْكَ آلِكُ فَفَرًا مِنَ الْجِنِّ سَبِّمَ عُوزَا لْفُواْتُ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَا لَوَ الْضِيُّواْ فَلَمَا فَضِيَ وَلَوْا الْفَوْمُهُمُ مُلْالِكً

### سِوْرَةُ الْإِجْفَاتُ وَلَا

قَالُوايَا قَوْمَنَآ [نَا سَمْعْنَا كِمَّا بِٱلْمِزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰى مُصَدِّدًا لِمَا بَيْنَ لَدَيْهِ يَهُدُى إِلَى الْحِيِّ وَالْحِلْمِ بِوَمْتُ مَتَّكِمَ عَلَيْهُ ﴿ يَا قُوْمَنَّا اَجِبُوا دَاعِ ٱللَّهِ وَامِنُوا لِهِ يَغْفِرْكُمْ مِنْ ذُنُوكِمُ وَيُجِرُكُمْ مِنْ عَذَابِ الْبِيدِ ۞ وَمَنْ لَا يُجُبْ دَاعِكَا لَهُ فَلَيْسَ مُعْفِيز فِياْلاَرْضِ وَلَيْسُ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيّاءٌ اُولَيْكَ فِيضَلا لِمُبِينِ اَوَلَمْ يُرَوْا أَنَا لَهُ ٱلذِّي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَغْي بِخَلْفِهِنَّ مِتَادِرِعَلَىٰٓ نُجُعِىٰ لُوَقَ بَلْ آتِنُهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَدِيْر وَوْمَ يُعْرَضُ الذِّبَنَكَ فَرُواعَلَىٰ النَّارُ الْيُسَرَِّهِ لَمَا اللَّهُ وَاعْلَىٰ النَّارُ النَّسُرُ لِمَا مِأْكِقٌ فَا لُوَا بَلِي وَرَبِّكُمْ قَالَ هَذَوْقُوا الْعَذَابَ بِمَاكَنْتُهُ تَكْفُرُونَ 🕲 فَاصْبِرْكَمَاصَبَرَا فِيلُواْ الْعَرْمِ مِنَ ٱلرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعِمْ لِمَا كَأَنَهُ مُ يَوْهِ رَوْزَ مَا يُوعِدُ وَزُلْمَ مِلْتِ ثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ هَارُ بُكِنْغُ فَهَالُهُ لَكُ إِلَّا لَهُ فَأَلْفَ اللَّهُ الْفَالِمُ الْفَاسِقُونَ ۖ المنطقة المنظلة المنطقة المنطق

### الجزالينان والشود

لَمْ لِللهُ ۚ الْرَجْبَيْرِ الْرَجَيْبِ لَّذِينَ هَرُوا وَصَدِّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ اصَلَاعَ مَا لَمُنْم 🍽 وَٱلْذَيْنَ مَنُوا وَعِمُلُوا الْصَالِحَاتِ وَامْنُوا بَيَا مُزَلَ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ وَهُوَ ٱلْخَوْرُنِ رَبِّهِ فِي كَفَّ رَعَنْهُ مُسَيِّنًا بِهِوْ وَآصِطُ بَالْكُمْ ۞ ذٰلِكَ مِانَّالَٰذِينَكَ غَرُوااً بَبَعُوا الْبَاطِلَ وَإِنَّ الَّذِينَ اَمَنُوااَتَبَعُوا ٱلْحَوَّهُنْ رَبِّهُمْ كُذْ لِكَ يَصْرِبُ أَلَّهُ لِلنَّاسِ آمَثَ الْهُمْ ۞ فَإِذَا لَهَيْمُ الَّذَيْنَ كَفَنَرُوا فَضَرْ مِنَ الرِّقَالْ حَنَّا إِذَا أَخْتُنْ ثُمُوهُ وْفَيْدُوا الْوَاكِ فَإِمَا مَنَّا بَعْدُ وَالِمَا فِلَآءٌ حَتَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَاْ ذَٰ لِلسَتْ وَلُوْدَيْشَاءُ ٱللهُ لَا نُسْتَصَرِمِنْهُمْ وَلِكِ نَايِنُلُوا بَعْضَكُمْ بِعَضْ وَالَّذِينَ مُتِّالُوا فِيسَبِيلًا لَّذِهِ فَلَنْ عُنِلًا أَعْمَا لَمَهُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ الْمُنْ ﴿ ۞ وَيُدْخِلُهُ وَالْجِنَّةَ عَزَهَا الَّهُ ﴿ ۞ بَآءَ يُهَا الَّذِينَ الْمَنْ الْإِنْ سَنْصُرُوا الله يَنْضُرُكُمْ وُيلْبَيْ الْعَلَامَكُمْ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَدُوا فَعَسًا لَهَمْ وَاصَلَ آعًا كُمْ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّمُ كُرِهُوا

#### الْمُؤَكِّةُ الْمُحَنِّقُكُمْ لَا

مَّاأَمْزَكَأَ للهُ فَأَخْطَاعُهَا كُمُّ ۞ أَفَلَمْ بِسَرُوا فِي الْأَرْضِ فَينظُرُواكِيْفُ كَانَعَاقِيَةُ ٱلذِّينَ مِنْ قِبْلِهِ فِي دَيَ مَا ٱللهُ عَلَيْهِ فِي وَلِيْكَا فِرَيْزَامْتُ الْمَأْ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِيَ الذِّيْزَامَنُوا وَاتَّ ٱلكَافِرِ بَنَ لَامَوْلِيٰ كُمُ ۗ ۞ إِنَّا لَنَّهَ بُدْخِلُ الَّذَيْنَ امَنُواوَعَكُمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيهَا الْأَنْهَا زُوَّالَّذِينَ كَفَرُوا يَمَنَّهُ وَنَ وَيَأَكُونُ كَمَا مَّا كُلُ الْإِنْعَامُ وَٱلْنَا رُمَنُوكُ لَمُ هُ وَكَايَنْ مِنْ قَرْبَةٍ هِيَ اَسَدُ فَوَدًا مِنْ وَنِيكَ ٱلْبَيْ الْحَرَاثُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَم فَلانَاصِرَكَهُمْ ۞ اَفَنُكَانَعَلَى بَنِيَةٍ مِنْ رَبِّيرِكُمَنْ زُيِّنَاكُهُ سُوءُ عَكَلِهِ وَأَنَّبُعُوٓاا هُوَاءَ هُمْ ۞ مَثَالُ لِجُنَّةِ البِّي وَعِدَالْلُنَّقُونَةِ فِيهَا أَنْهَا رُمِنْهَا وَغِيْراسِنِ وَأَنْهَا رُمِنْ لَكِنَ لَوْيَتَغَيْرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَا رُمِنْ حَسْرِ لَذَ وَ لِلشَّا رِبِينَ وَأَنْهَا رُمِنْ عَسَلِ مُصَفِّي ا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْكِيلَ لَنُمْ زَاتِ وَمَعْفِفَرَةٌ مِنْ رَبِّهْ مِكَنَّ هُوَخَالِكُ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَا ٓ المَّحِبَ مَّا فَقَطْعَ الْمَعَآ ۚ هُمْ ﴿ وَمِنْهُمْ

مُنْسَنِّمُعُ

### الخزالتنا شطالينيز

مَنْ مَيْكُمُ عُرِاللَّهُ كُنَّ آذَا خَرُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوالِلَّذَ مَرَّا وَتُوَاالْعِلْ مَاذَاقَالَ انِفَّ ٱلْوَلِيَكَ ٱلذَّيْرَطَيَعَ ٱللهُ عَلَى قُلُومِهُ وَٱبَّعَوَاٱهُوآهُمْ @ وَالَّذَيْزَاهْتَ دُوْازَادَهُمْ هُدَّى وَالَّهُمْ نَقُولُهُمْ فَهُا بَنْظُ وَلَا ٱلْسَاعَةَ أَنْ مَاْ سَهُ هُ مَعْتَةً فَقَدُعَآءَ أَشْرِاطُهَاْ فَانْفُهُمْ إِذَا جَآءَ نُهُمُ ذِكْرُهُمْ ۞ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَآلِهَ إِلَّاللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِوُوْمِنِ نَ وَالْوُمِنَايِّ وَالَّهُ يَعْلَمُ مُعَلَّكُمُ وَمَنْوَكِمْ ﴿ وَيَقُولُ ٱلدُّنَا مَنُوالُولا أَزَّلَتْ سُورَةٌ فَأَذَّا أَزْلَتْ سُورَهُ نَحُكُمَةُ وَذُكِي فِهَا الْقِتَا لُّلُ رَائِتَ ٱللَّي ضَدِهِ قُلُومِهِم مَرَضُ بَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ إِلْمَعْتْ عَلَيْهِ مِنَ لْلُونْتُ فَأُولِ لَهُمَّ ١ طَاعَةٌ وَقُولُ مَعْرُوفُ فَ فَ فَا كَاعَرَمُ الْأَمْرُ فَالْوَصَدَةُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْمُ ۞ فَهَلْعَسَيْتُمْ إِنْ تُولَيْتُهُ ٱنْ تَفْسِدُ وَافِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواۤ ارْحَامَكُمْ ۞ اُوۡلِیۡكَ ٱلَّذِیۡزَاۤکَنَهُمُٱللَّهُ فَاصَّمَّهُمْ وَاعَنْهَ إِيْصًا رَهُمْ ۞ أَفَلاَ سَذَرَّوْنَا لْقُوْالَ أَمُوالَا مُقَالِمُ فَلُوابِ

اَقْفَ الْهَا ﴿ إِنَّا لَذِيَزَا رُنَدُ وَاعْلِى دُبَارِهِمْ مِنْ جَدْدِ مَا تَبَيَّنَ كُورُ الْهُدُكُّ ٱلشَّيْطَانُ سَوَلَ لَهُمُّ وَالْمَالُمُ ﴿ فَالْحَالُمُ اللَّهُ مُعَالُوا لِلَّهُ بَكَ وَهُوا مَا نَزَلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ السُرَارَهُمْ اللَّهُ مَكِيفُ إِذَا تَوَمُّنُهُ مُالْكَيُّكَةُ يَضْرُبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَا رَهُمْ ﴿ ذَٰ لِكَ بَا نَهُمُ أَبُّكُوا مَّا ٱسْخَطَ ٱللَّهُ وَكُرْهُوا بِضَوَانَهُ فَأَخْرِطَاعَ الْهُمُ ﴿ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِهُ قُلُومِهُم مَرَضُ إِنْ لَنْ يُخْرِجُ ٱللهُ ٱضْعَانَهُمْ ۞ وَلَوْنَسَآ اُو لَانْيَاكُهُمْ فَلَعَرَفْهُمُ مِبِيلِهُمْ وَلَنَعَ رِفَنَهُ مُ صِلْحَ لَوْا لْقُولُ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعَالَكُمْ ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ حَتَى هَنَّكُمُ الْمُحَاهِدِينَهُ يُكُمُّ ُ وَٱلصَّابِرِينٌ وَنَبُ لُوَا آخْبَا زَكُمْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هَنَ رُواوَصَدُوا عَنْ سَبِيلَ لَنْهِ وَشَا قُوالرَّسُولَ مِزْ بِعَنْدِ مَا تَسَيَّنَ لَكُمُ الْهُدُكُ لَنْ يَضُرُوا اللهُ شَيْئًا وُسَيَعُهُ لُما عَالَمُهُ ۞ يَاءً يُهَا الْلِبَرَامَنُوآ اَ طَبِعُوااً للهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا شُطِلُواۤ آغَالَكُمْ ۖ إِنَّالَٰذَينَ الخزالينا سواليشفرن

كَذَوْاوَصَدُواعَنْ إِلَيْهُ ثُرْمَا تُواوَفَرُكُمَّا وَاَوْلَا فَكَا وَاَوْلَا الْكَالَانُ وَاللّهُ لَمُنْ ﴿ فَا فَالْ فَهِنُوا وَمَدْعُوا الْاَلْمَتَلِمُ وَالشّهُ الْاَعْلَانُ وَاللّهُ مَعَكُّ وَلَنْ يَرِكُوا اَللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



ذَنبِكَ وَمَا نَاخَرُونَتِ إِنْمِتَهُ مَلَنَكَ وَيَهُ دِيكَ صِرَاطًا مُسْبَقِيًا

وَيَنْصُرَكَ أَنَّهُ نَصَدْرًا عَزِيزًا ۞ هُوَ ٱلذِّي أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي أَلُوبِ الْمُؤْمِّبِ يَرَايِزُدُادُ وَآلِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِيْهِ جَوْدُالْسَمُواتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَا لَهُ عَلِيماً حَكِيماً ۞ لِلدُّخِلَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجَرِي مِنْ تَغِتْهَا الْأَنْهَا رُخَالِد نَ فِيهَا وَيُكِنِّفُوعَنْهُ سَيَاْتِهِ مُ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عِنْ لَمَا لَهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ الْمُنَا فِصِينَ وَالْمُنَا فِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّآبَينَ آيِلُهُ ظَنَّ السَّوْءُ عَلَيْهِ مِ ذَائِرَةُ السَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَاهُمْ وَاعَدُ هَكُمْ جَهَدُ مُ وَسَاءً تُعْصِيرًا ۞ وَلَهُ جُنُودُ السَّهُواتِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللهُ عَرِجَ رَجِيكًا ۞ أَنَا ٱرْسَلْنَاكَ شَاهِلًا وَمُبَيِّنُ رَّا وَيَذَرَّا ۗ ۞ لِنُوْ مِنُوا مَا لَلْهُ وَرَسُولِهِ وَتَعُـزَرُقُ وَتُوْفِرُهُ ۚ وَشَٰئِهُوهُ أَكُمْ ۗ وَاصِيلًا ۞ إِنَّالَا يَنْ بَالِعُولَكَ اِنَّمَايُهَا بِعُونَاۚ لَلٰهُ يَدَا لَلٰهِ فَوْقَا يَدِيهُمْ فَمَنْ نَكَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلْ فَنُوسَةً وَمَنْ أَوْفَى يَمَاعَاهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَبُونِيهُ أَجْدًا

### المنز السناس والشفرا

عَظِماً ﴾ سَكَقُولُ لَكَ لَلْحُ لَلْهُ لَلْهُ الْمُعَلِّينِ شَعَلَنْنَآ أمُوَالْنَا وَاهْلُونَا فَاسْتَغَفْرُ لِنَا يْعُولُونُ بِالْسِّنَتِهِ عِمَالْيَسُ فِقُلُومِهِ مِنْ قُلْ فَيْ مَمْلُكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيًّا إِنْ إِزَادَ الْحُرْضَرًّا اَوَارَادَ بَكُوْ مُفَنْعًا بُلُكَا زَا لَهُ يَمَا تَعْلُونَ جَبِيرًا ۞ بَالْظَنَنْمُ ٱنْ لَنْ يَنْقَلَ ٱلرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّى آهْلِهِ مِهِ ٱبَدًّا وَزُيِّكَ ذٰلِكَ فِي لَهُ وَكُنْتُمُ وَظَنَنْتُهُ ظَنَّ الْسَوْءَ وَكُنْتُمْ فَوْمًا بُورًا ۞ وَمَنْ لَمُ يُوْمِنْ بَا يِلْهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آعْتَدُ نَا لِلْكَافِرِ نَسَعِيرًا ﴿ وَلِيْهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ كَيْنِفُرِ لِنَ سَيَّاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ سَيَّاءُ وَكَانَأُ مَنْهُ عَنْ هُورًا رَحِمًا ۞ سَكَمُولُ الْخَلَفُهُ زَاذَا الْطَلْقُتُمُ المُهَغَا نَهُلَتَا خُذُوهَا ذَرُوبَا نَتَعْكُمْ مُرَهُ وَنَ ٱنْسُدُلُوا كَلامَ اللهُ قُلْ لَنْ مَتَ بِعُونَا كَذِيكُمْ قَالَ للهُ مِنْ قَبْلٌ فَسَكُولُوكَ بَلْغَشُدُ وَنَثَأَ بَلَ كَا نُوا لَا يَفْعَهُونَا لِإَ قَلِيلًا ﴿ قُلْلِغُلُهَانَ مِزَالْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْزَ إِلَىٰ قَرْمِ إِنْ إِلَى أَسِ سَدِيدٍ تُعَا يَلُونَهُمْ

٩

ٱۅ۫ؽؽؠ۠ؠؙۅؙڹٞ؋ؘڹ۫ٮؙڟؠۼۅٳؠؙۏؙؾڮؗۯؙٲڵڡٲڿۯڰڝۜۜڴٙٵۏؙؾٮؘۏؖڵۅؙٲڬٲ تَوَلَيْتُمْ مِنْ قَبُ لِيُعِدِّ بَكُمْ عَلَابًا أَلِيمًا ۞ لَيْسَ عَلَى الْاعْمِ حَرَجُ وَلاَ عَلَىٰ لاَعْرِج حَرْجُ وَلاَ عَلَىٰ لْمِيضِ حَرْجُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلأَنْهَارُوَمَنْ يَوَكَ يُعَذِّبُهُ عَذَامًا الْبِيَّا ﴿ لَقَدْرَضَى لَيْهُ عَزِالْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَا يِعُونَكَ تَحْتَ الشِّيَرَةِ فِعَكِمَ مَا فِي فُلُوبُهُمْ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَاثَا بَهُمْ فَفَا قَرَبًا ۖ ۞ وَمَعَا نِرَكَيْرَةً يَاخُذُونَهَا وَكَانَا لَهُ عَزِيزًا حَكِمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللهُ مَعَانِمَ كَبْيَنَّ تَأْخُذُونَهَا فَعِمَا لِكُوْهُذِهِ وَكَفَّ آيَدْ كَالِّنَا سِعَنْكُمْ وَلِيَكُونَ أَيَةً لِلْؤُمْنِ بِينَ وَهَا دِيكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ۖ ﴿ وَأَخْرَى لَوْنَقَتْ دُرُواعَكُ فِي اللَّهُ الْعَاطَ اللَّهُ بِمَّا وَكَازَا للهُ عَلَى كُلِّ شَيْحٌ قَدِرًا ۞ وَلَوْهَا تَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ لُواْ الْاَذْ بَارَحْمَ لَا يَجِدُ وَنَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ سُّنَـٰهَ ٱللَّهِ ٱلَّهِ مَا نَحَاتُ

الخرز الشطاس فالأشف

مِنْ قَتْلُ وَكُنْ تَجَدَ لِلسُنَّةِ ٱلله تَنْدِيلًا ۞ وَهُوَٱلذَّى كَتَ اَيْدِيَهُ مُ عَنْكُمْ وَاَيْدِ يَكُمُ عَنْهُ مُ بَبْطُنِ مَكَّةً مِنْ يَغِيدِ اَنْ اَظْفَكُمْ عَلَيْهِيْدُ وَكَانَأَ لِللَّهُ بَيَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُ ٱلْذِّنَ كَفَرُوا وَصَدُ وَكُمْ عَنَا لَلْسَيْدِاْ لِحَرَامِ وَالْهَدْ يَهِ عَكُوفًا أَنْ يَسْلُعُ عَجَلَةٌ ۗ وَلُوْلَا رِجَالُهُوْ مِنُونَ وَنِينَا أَهُ مُؤْمِنَاتَ لَوْ مَعْ لَمُوهُواْ فَطَوْهُمُ فَصَيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةٌ بِغَيْرِعِلْمُ لِيُدْخِلَ لِلهُ فِي مَيِّهِ وَمَنْ يَشَأَهُ لَوْزَنَّكُوالْكَذِّنِيَّا ٱلذَّنَّ كَالْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اِذْجَعَكَا الذِّنَكُهُمُ وَافِي قُلُوبِهُمُ الْكِيلَةُ خِمَتَهُ الْكِاهِلَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمِهُمْ كَلِمَةَ النَّقُوْيِ وَكَا نُوْالَحَةً بِهَا وَاهْلُهَا وَكَالُاللَّهُ بِكُلَّ شَيْحُ عَلَــُمَّا ۞ لَقَدْصَدَقَ لَنْهُ رَسُولَهُ ٱلزُّءْ يَا بِالْخَقَّ لِنَدْخُلُزَ السَّجْدَالْحَرَامَ إِنْكَ آللهُ الْمِنْ لَمُعَلِقِينَ رُوْسُكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا يَخَا فُونُ فَعَهَا مَا لَوْتَ لَمُوا فِعَا مِنْ دُونِ ذٰلِكَ

### شُوَرَةُ (لفنتُخ

فَعَا قَرِيبًا ﴿ هُوَالَنَكَ أَنْسَلَ رَسُولَهُ الْهُلَدُى وَيَرْلِكُوّ لِيْظْهِرُهُ عَلَالَّذِينِكُهُ وَكَفَا إِلَّهِ شَهِيداً ﴿ مُحَنَّدُ رَسُولًا لَشَوَ الذِّينَ مَنْهُ أَسِنَا أَعْ عَلَاكُ فَالْمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

# المُعْدُ الْجُنْ لِمُنْظُونِهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

نِبِنَ يَآءَتُهَا ٱلَّذِينَ امْنُوا لاَنْعَةَ بِمُوانِينَ يَدِيَ الْفُووَرَسُولِهِ وَأَغَوَاللَّهُ إِذَا لَهُ سَهِيمُ عَلِيهِ ۞ يَآءَتُهَا الَّذِينَ امْنُوا لاَرْفَعُوا أَصْوِلاً كُلُوا مُ



### المناسطان والمشور

فَوْقَصَوْتِ ٱلنَّتِي وَلَا تَجْهُرُ واللهُ بِالْقَوْلِ كِجَهَرْ بِعَضِ كُمْ لِيَعْضٍ ٱنْتَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّالْلِأَنَّ فَيْضُونَ اَضُوَا نَهُ مُعِنْدُ رَسُولِ اللهِ الْكِيْكَ الَّذِينَ الْمُعَوَّ لِللهُ قُلُومَهُمُ لِلتَّقَوْيُ لَكُمْ مَعْ بِعَرَّةُ وَأَجْرُ عَظِيْهِ ۞ إِنَّا ٱلذِّينُ يُنَادُونَكَ مِنْ وَدَاءَ الْخُوَاتِ ٱكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْا نَهُمْ صَبَرُوا حَيْحَنْ إِلَيْهِنِهُ لَكَانَ خِيرًا لَهُمْ وَأَلَلْهُ عَنُورُ رَجِيْهِ يَاءَ ثُهَا الذِّيزَ مَنُوا إِنْجَاءَ كُوْفَا سِقْ بَنَبَأِ فَبَسَيْنُواْ اَنْ صَٰبِيبُوا قَوْمًا بِحَهَا لَهَ فَنُصِيمُوا عَلْيَهَا فَعَلْتُمْ فَالدِمِينَ ۞ وَاعْكُمُوْآ اَنَّ فِيكُوْ رَسُولَا لَيْهُ لَوْيُطِيعُكُوْ فِي كَثِيرِ مِنَا لَاحْرِ لِعَنَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّ إِلَيْكُواْ لِإِيَّالَ وَزَيِّنَهُ وَفُلُوكِمْ وَكَرْوَ إِلَيْكُواْ الْكُفْرَوَ لِفُسُوقَ وَالْعِصْيَا اْوَلَيْكَ هُوْالْزَاشِدُونَ ﴿ فَضَالًا مِنَ اللَّهِ وَنِهُمَّةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيْمُ ۞ وَانْطَآلِفَتَا نِمِزَا لْمُؤْمِنِ مَا قَتَالُوا فَا يَصْلَحُ ا بَيْنَهُ مَّا فَإِنْ بَغِتْ احِدْيهُمَا عَلَىٰ لِأَخْرِي فَقَا الْلُوا ٱلْتَي بَبِغْجَةً يَّقِيَّ

#### ٩

إِلْيَامْرُاللَّهُ ۚ فَإِنْ فَآءَتْ فَايَضِيكُ إِينْ هَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ 🥨 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوزَاخِوَةٌ فَاصِلْمُ اِبْنَاكَخُوكُمُ وَأَقَوُا ٱللَّهَ لَعَكُمُ مُرْجُونًا ﴿ إِنَّ إِنَّا الَّذِينَ امْوُا لاَ يَسْخَ فَوْرُ مِنْ قَوْمِ عَلَى إِنْ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِزْنِسَاءٍ عَلَى ٱنْ يَكُنَّ خَرًّا مِنْهُنَّ وَلَا تَالْمَزُوۤا ٱنفُسَكُمْ وَلاَ نَنَا يَزُوۡا بِالْاَلۡفَابِ بنُسَ َ لِإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعَدَا لْإِيمَانَ وَمَنْ لَمَ يَتَبُ فَافْلِيَكَ هُوُ ٱلظَّالُوكَ اَآءَ يُهَا ٱلذَينَ اسنوا اجْتِنبو كَثِيرًا مِنْ اَظَنَ اَنَ يَعْضَ الظَّيْرِ إِنْهُ وَلَا يَحْتُ سُواوَلَا يَغْتُ بَعْضُكُمْ مُعْضًا أَيْحُتُ أَحَدُكُمْ ٱنۡ يَاٰكُلُ لَهُ ٱجْدِهِ مَنْتًا فَكَرُهُمُهُۥ ۚ وَٱنَّفَوَّا ٱللَّهُ إِنَّا ٱللَّهُ وَاَبْتُ رَجِيْهُ ۞ يَآءَتُهَا الْنَاسُ إِنَّا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكِرُ وَأُنْفُ وَجَعَلْنَا كُوْشُعُومًا وَقَبَآئِلُ لِنِعَارَ وَاٰ إِنَّا كُرْمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَنْفِيكُوْ إِنَّاللَّهُ عَلِيهُ خَبِيرٌ ﴿ فَالْيَالْاَغُ إِبِّامَنَا أَفُلْ لَاَ تُوْمِيُوا وَلَكِنْ فَوْلُوٓٱسْلَمْنَا وَلِمَا يَدْخُلُ لَا يَمَانُ فِي قُلُوَ كِثُمْ وَانْ تُطْبِعُوا ٱللَّهَ

## للزر المطابرة المشفود

وَرَسُولَهُ لَا يَكِنْكُ مِنْ اعْمَا لِكُوْسُنِيًّا إِنَّا لِلٰهُ عَنْ فُوْرُرَ ۞ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أَلَةً بِزَا مَنُوا بِأَيَّهِ وَرَسُولِهُ ثُمَّ لَهُ رَبَّ ابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِمْ مِ وَانْشِهُ فِي فِي سَبِيلًا للهُ الْوَلِيْكَ هُمُ الصَّادِ قُونَ ﴿ قُالَ مَنَا لَهُ إِنَّا لَهُ بِدِ سَكُمْ وَاللَّهُ لِعَلَمُ مَا فِي ا ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيٌّ عِلْيُمْ ۞ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ ٱنْاسَٰكُوؙٱقُلْلَا مَّنُوَّاعَلَىٰٓ ایسْلامَکُذُّ بَلاَ لَٰهُ یَمُنَّعَلَیٰکُواَنْهَدَیْکُمْ لِلْإِيَمَا ذِائِنَكُنْتُهُ صَادِ قِلَ ۞ إِنَّا لَنَّهَ مِعَنَّا مُعَيْبًا لَشَمُوكِت وَأَلَّهُ صَلْهُ بِهَا مَكْ مُاوُزًى ﴿





قَ ۚ وَالْقُرُانِ الْجِيدُ ﴿ لَلْجِيدُ الْنَجَاءَ مُومَنَٰذِ نَجْمُ هَالَا الْكَانِهُ وَلَهُ لَمُنَاتَّكُمُ عَلَيْهِ ﴿ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا



#### الْمُؤِكِّةُ وَلَكُ

رَجْعُ بَعِيْدُ ۞ قَدْعَلِمْنَا مَا نَفْضُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَ نَاكِما بُ حَفِيظٌ ۞ بَلِكَذَبُوا مِالْحَقِّ لَمَا جَآءَهُ وَهُوْ فَهُوْ فَأَمْرِ مِرْجِ ﴾ ٱفَكُمْ يَنْظُرُ وُإِلَىٰ ٱلْسَكَاءِ فَوْفَهُ مُركَفْ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَيَلَمَّا مِنْ فُرُوحٍ ۞ وَالْاَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَالْفَيْنَا فِهَا رَوَاسِيَ وَاَبْنَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجِ بَهِيمٌ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى كُلِّ عِبْدِ مُنِيبٍ 🔘 وَنَزْلْنَا مِنْ السَّمَآءِ مَّاءً مُبَازَكًا فَأَنْتُنَا بِهِ جَنَاتٍ وَحَبَ الْحَجَينْدِ ۞ وَالْغَنْلَ بَاسِقَاتِ لَمَاطَلْمُ نَصَيْدُنُ ۖ ﴿ وَزُقَالِلْعِبَالِّهِ وَاحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَنْ تُكَاكَذَ لِكَ الْخُرُوجُ ۞ كَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ قَوْمُونُهُ وَاصْحَابُ أَلَّسَ وَمُودُ ﴿ فَاوَادُ وَفِيْعَوْنُ وَاخِوَانُ لُولُطٍ @ وَاصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُتَبِعُكُونُكَ ذَبَ الرُّسُلُ فَيَّ وَعَهِدِ اللهِ أَفَعَيَبِنَا بِأَلِحُلْقِ أَلاَ وَلْ بَلْهُمْ فِلَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ 🥮 وَلَقَـَدْخَلَفْنَا الْاِنْسَانَ وَنَصْلَمُ مُا تَوْسَوْسُ بِهُ نِفَشْهُ ۖ وَغُوْاُ قُرْبُ اِلَيْهِ مِنْحَبُ إِلْهُ رَبِهِ ۞ اِذْتِيَاقَوَالْمُتَلَقِيَا بِ

# لِلْهُ وَالسَّالِ مَنْ وَالْفِسْرِينَ وَ الْمُ

عَنالْيَكِن وَعَنا لَشِّمَا لِ قَجَيْدُ 🐿 مَا يَلْفِظُ مِٰنَ قَوْلِ الْإِلْدَيْهِ رَقِتُ عَـٰنُد ﴿ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِأَكَوَّ ذِلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَجَيْدُ ۞ وَنُفِحَ فِيالَصَّوْرِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعَيَدِ ۞ وَجَاءَتُ كُلُّ فَيُومَعَهَا سَآزَةُ وَشَهِيْد اللهِ لَقَدُكُتُ فَعَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا فَكَسَنُفْنَا عَنْكَ غِطاً ۗ أَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمِ حَدِيْد ﴿ وَقَالَ وَيْهُ هٰذَا مَالَدَى عَتِيْدُ ۞ اِلْفِيا فِجَهَّنُمُ كُلَّكَفَارٍ عَنِيْدٍ ۞ مَنَّاعٍ لِلْيَرْمُعْتَدِمُ رَبِّ ۞ أَلِذَى جَعَلَ مَعَ اللهِ الْمَا اَخَرَةَ إِنْقِيَاهُ فِالْعَلَابِ الشَّدِيدِ 🕲 قَالَ فَهِنَّهُ رَبَّنَا مَّآاَطْغَيْتُهُ وَلَكِرْ كَانَ فِصَلالِ بَعِيدِ ۞ قَالَاتَخْضِمُ إ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ الْوَعَيد نَكُ مَا شُدَّذُا لْقَوْلُ لَدِّيَ وَمَا اَنَا بِظَلَّامِ لِلْعِيدِ اللَّهِ يَوْمَ نَفُولُ لِجَهَنَّمَ هَالْمُتَلَابُ وَنَفُولُ هَالْمِنْ مَزَيدً ﴿ وَأُزْلِفِتِ الْكِنَّةُ لِلْنُقِّ مَنْ عَيْرَ هِيدِ ﴿ هٰذَامَا تُوْعَدُونَ لِكُلْ وَكَابِحَفِيظٍ ۞ مَنْخَشِيَ الرَّمْنَ الْفِيْبِ

#### الْمُوَكُّرُةُ وَالْمُ

وَجَآءَ بِقِلْبِ مُنِيبٍ ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلامٌ ذَٰلِكَ وَمُوالْخُلُودِ 🕲 لَمُهُمَا يَثَآؤُذَ فِيهَا وَلَدَّيْنَا مَزْيُدٍ ﴿ وَكُوْ اَهُلَكُنَا قَبْلَهُ ۚ مِنْ قَرْنِهِ مُمْ اَشَدُ مِنْهُ ۗ مَظْمُنَّا فَنَقَبُوا فِي الْبِلاٰدُ هَلْ مِنْ جَمِيصِ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى إِنَّ كَا زَلَهُ قَلْبُ أَوْاَلْقِي ٱلسَّمْعَ وَهُوَسَّهَيْد 🕲 وَلَقَدْخَلَقْنَا ٱلسَّــٰهُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٌ وَمَا مَسَّنَا مِنْ كُغُوبٍ 🕲 فَأَصْبِرْ عَلْهَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِجَدْ رَبِّكَ قَبُ لَطُلُوعِ ٱلشَّمْيِرَ وَقَبْلَ لَغُرُوجٍ الله وَمِنَ النَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا رَاكُتُ مُورَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ مُنادِ الْنُنَادِمْنِهَكَانِ فَرَبِّ إِلَى يَوْمَ يَسْمَعُونَا لَصَّيْحَةَ بِالْحَقُّ ذَلِكَ يَوْمُ الْحُرُوْجِ ۞ إِنَّا نَحْنُ يُحْجِ وَبَهُيتُ وَالْيَنَا الْمَصَدِّرٌ۞ يَوْمَ نَشَقَّوْالْأَرْضُ عَنْهُ وْسِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْ عَلَيْنَا يَمِيْرُ ۞ نَعْزُاعًامُ بِيَا يَقُولُونَ وَمَٱلَّتْ عَلَيْهِ عِبَارِ فَذَكِ رِبَالْفُوْلِ مِنْ يَخَافُ وعَبِ لِ 🗬 المنافظات المنافظات المنافظة المنافظة المنافظة المنافظات المنافظة المنافظة

لأللهُ الرِّمَنْزِ اَلْحِبُكِيمِ وَالذَارَاتِ ذَرُوا ﴿ فَالْحَامِلاتِ وَفَرٌّ ﴿ هَا فَالْحَارِياتِ يُسْرًا ﴿ فَالْفُسِّمَاتِ مُرِّزٌ ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِةٌ ۗ ﴾ وَانَ ٱلدِّينَ لَوَاقِمُ ﴿ وَٱلسَّمَآ وَاتِ أَكْبُكُ ﴾ إنَّكُمْ لَوْهَوْلِ نَحْدَلِينٌ ﴿ فَوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَوْكُ ۞ قُيْلَ الْخَرَاصُونُ اللهِ اللهِ مَنْ مُنْ فِي عَنْمُ وَسَاهُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْكُونَ امَّا نَ مُوْمُ الَّذِينِ ۞ يَوْمَ هِيمُ عَلَىٰ التَّارِيُفِيْتَنُونَ ۞ ذُوقُوافِئْنَتَكُمُّ هٰذَا ٱلذَّكَ كُنْتُمْ بِهُ تَسْتَعْلِوُنَ ۞ إِنَّا لُنُقَبِينَ فِيجَّالِ وَعُونُنٍ ﴿ اٰخِدَٰنَهَا اٰسِهُمْ رَبُّهُمْ اٰنَهُمْ كَانُوا مَسَاذِ لِكَ مُحْسِنِينً كَا فُواْ قَلِيلًا مِنَ النَّهِ لِهَا يَهْعَوُنَ ۞ وَمِا لِا سُحَارِهُمْ يَسْ تَغْفِرُونَ 🕲 وَفَيَا مُوَالِمِهُ مَخَوْ الِسَكَانَا وَالْمَحَوْمِ 🕲 وَفِياْ لاَرْضِ أَيَاتُ لِنُو يُونِينَ ۚ إِنَّ فَإِنَّا فَفُهِكُمَّ أَفَلًا بَنْصِرُونَ ۗ وَفِيالُسِّمَآةِ بْزُقَكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ ۞ فَوَرَبْياْ لَسَّمَآةِ وَالْاَرْضِ

### سُوْنَ فَاللَّارِيْكَاتُ مِنْ اللَّهِ

انَّهُ لَحَقَّ مِثْلَمَا أَنَّكُو مُنْطِفُونَ ﴿ هَا مَالَ مِلْ اللَّهِ حَدِيثُ ضَيْفِ الْبِرْهِيَ الْكُرْمِينُ ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَنْهِ فَعَالُوا سَلامًا فَاكَ سَلاَهُ وَهُرُمُنْكَرُونَ ۞ فَرَاعَ إِلَىٰ آهُ لِهِ فَجَاءَ بِعِمْل سَجِينٌ ۞ فَقَرَّيَّهُ ٓ إِلَيْهِمْ قَالَ ٱلأَنْأَكُلُونُ ۞ فَاقَحَبَ مَنْفُمْ خِيَّةٌ قَالُوالَا تَحَفُّ وَكَثَرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيهِ ۞ فَاقْبُلَتِ أَمْزَانُهُ فِهَمَّةَ فَصَكَتُ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيْمُ ﴿ قَالَوُ لَكَ اللَّهِ ا قَالَ رَبُّكُ اِنَّـٰهُ هُمَوا لِحَكُمُ الْعَلِمَ عُلَى قَالَ فَالْخَطْبُكُ أَيُّهَا الْمُسْلُوزَ ﴿ قَالُوٓ الْمَاۤ الْمُسْلَنَاۤ الْمَقَوْمِ مُجْرِمَةٍ ۖ ﴿ لَا مُسْلِمُ سُلِ عَلَيْهُوْ وَجَارَةً مِنْطِينِ ۞ مُسَوَّمَةً عِنْدَرَيْكِ لْلِمُسْرِفِينَ ۞ ْ فَآخْرَجْنَا مَنْ كَا زَفِيهَا مِزَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْ نَافِيهَا غَيْرَيَيْ مِزَانْسُيْلِينَ ﴿ وَتَرَكَّا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَهَا فُوزَا لْعَذَابَ لَالِيمُ 🕲 وَفِهُ مُوسَى ﴿ ذِا رُسُلُنَا أُو إِلَىٰ وْعَوْنَ بِسِلْطَا زِمُبِينِ ا فَنُوَكُٰ بُرُكِیْهِ وَقَالَ سَاجِرًا وَتَجَنُّونُ ۞ فَاحَـٰذَنَاهُ وَجُنُودَهُ

فَنَبَذُنَّاهُ

### المن النفا فالمشرف م

فَنَـَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَمُلِيْمَ ۖ ۞ وَفِي كَادِاذَا رُسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْرَيَحُ الْعَقِيَدُمْ ﴿ مَا لَذَرُمِن شَيْ إِيِّتَ عَلَيْهِ الْإَجْعَلَىٰتُهُ ۗ كَالْرَمَيْمُ ۞ وَفِي تُمُودُ إِذْ مِيلَ لَهُمْ مَّنَّتُ وُاحَيٰى جِيزِ ۞ فَعَنَوْاعَنْ أَمْرُدَيْهِمْ فَأَحَذَ نَهُ مُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ا فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ فِيهَامِ وَمَاكَا نُوا مُنْفَصِرِيُّنْ 🕲 وَقُوْمَ نُوحٍ مِنْ فَبِكُلُّ نِهُمُ كَا فُوا فَوْمًا فَا سِفِيزٌ ﴿ وَالْسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِالْهِ إِ وَلَنَّا لَمُسِعُونَ ۞ وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَغِنَّمَ الْمَاهِدُونَ۞ وَمِنْ كُلِّ مِنْ خِلَقْنَا زَوْجِينَ لَعَلَكُمْ نَذَكَ رُونَ 🕲 فَضَرُوا اِلْكَالْقَةُ اِنْكَكُمُ مِنْهُ نَذِيْرَ مُبِينَّنَ ۖ ۞ وَلَاتَجَعَالُوا مَعَ ٱللَّهِ اِلْمَا أَخَرُ اِفِلَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرُمُ بِينَ ﴿ كَذَٰ لِكَ مَّا لِيَكَالَّذَ نَمِنْ قِبْلُهِمْ مِنْ رَسُولِ الْأَمَّا لُوْا سَاحِرْاً وَمَجْنُونُ ۞ اَتَوَاصَوْا بِهَ بَلُهُمْ وَفُمْ طَاعُونَ ۞ فَنُوَلَٰعَنْهُمْ فَكَأَانْتَ بَيْلُونُمِ ۞ وَذَكِئْرُوٰإِنَّ الَّذِكْرِي مَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيزَ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِزَوَالْإِنْسَ الْإِلِيْمِيدُونِ ﴿

#### ٩

مَّا أُدِيدُ مِنْهُمُ مِنْ رِزِوَ مِمَالَ بِدُانَ عُلِيْمُونِ ۞ إِنَّ اللَّهِ هُوَ ٱلْزَنَاقُ دُوالْفُوَّةِ المَّتِبُ ۞ فَإِنَّ اللَّذِيَ ظَامُواْ ذَوْاً مِثْارَةً فَرُسِ اَصُحَابِمُ فَلا سِنْجُولُونِ فَقَالِلْاَ يَرَكُنُوا مِنْ مُولِكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَالْعَالَ الْعَا

#### مُولِغُ الْفِلُولِيَّةِ فَالْفَاقِيَّةِ فَالْفَاقِيَةِ فَالْفَاقِيَّةِ فَالْفَاقِيَةِ فَالْفَاقِيَةِ فَالْفَاقِيَةِ فَالْفِيقِيقِ فَالْفَاقِيَةِ فَالْفَاقِيلِيقِ فَالْفَاقِيقِيقِ فَالْفَاقِيقِيقِ فَالْفَاقِيقِيقِ فَالْفَاقِيقِيقِ فَالْفِيقِيقِ فِي فَالْفِيقِيقِ فِي فَالْفِيقِيقِ فِي فَالْفِيقِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِيقِ فِي فَالْفِيقِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِيقِ فِي فَالْفِيقِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِيقِ فِي فَالْفِيقِ فِي فَالْفِيقِ

بن المفوّد ﴿ وَكَابِ مَسْطُورٌ ﴿ فِي رَقِ مَنْهُ وَلَمْ الْحَمُّولُو ﴾ وَرَقِ مَنْهُ وُلِ ﴾ وَالْمَنْهُ فِي ﴿ وَالْمَنْهُ الْحَرَّمُ وَالْمَنْهُ وَلَمْ الْمَنْهُ فَعَ ﴿ وَالْمَنْهُ وَلَمْ اللّهُ مِنْهُ وَمِ ﴾ وَالْمَنْهُ فَعُولُو اللّهُ مِنْهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْهُ وَمَنْ اللّهُ مِنْهُ وَمَنْ اللّهُ مِنْهُ وَمَنْ اللّهُ مِنْهُ وَمَنْ اللّهُ مِنْهُ وَمَنْهُ وَاللّهُ وَمُنْهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْهُ وَمَنْ اللّهُ مِنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّمُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّم

الذع التفال الميشون م

سَوَّاءُ عَلَيْكُمْ أِنَّمَا تُجَزُّونَ مَا كُنْتُمْ تَعْلُونَ ﴿ إِنَّا لُنُقَابِحَ فِجَنَّاتٍ وَمَهَيِّمٍ ۞ فَاكِهِيَرَ بَمَالَيْهُ مُرَبُّهُمُ وَوَقَيْهُمْ رَبُهُ مْ عَذَا بَالْبِحِيدِ ﴿ كُنُوا وَاشْرَبُوا هَبْيَاً بَيَاكُنْتُمْ تَعْلُونَـ ۞ مُنكِئْنَ عَلِيْسُرُ رِمَصْفُونَةً وَزُوَّجْنَاهُمْ بِجُورِعِيرً ۞ وَٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَأَبَّعَتُهُمْ ذُرِّيَّهُمْ إِلَيَا زِأَيْفِقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَآ النَّنَاهُمْ مِنْ عَلِهِمْ مِنْ شَيْءٌ كُلُّ أُمْرِئٍ عَلَاكَسَبَ رَهِيْنُ @ وَأَمْدُدْنَا هُمْ مِنْهَاكِهَةٍ وَلَخْ بِمَّا يَشْتَهُونَ ۞ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوْفِهَا وَلِاَنَا ثِيْهِ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِ غِلَانَهُمُ كَانَهُوْلُوْلُوْ مُكُنُونَ ﴿ وَاَقْلَابَعُنْهُ مُعَلِّعَضِ مَتَا اَلُوْ @ قَالُوٓا آنَاكُمَّا فَيُلُبِكُ آهُلُنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَرَزَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَيْنَا عَذَا بَأَلْسَمُوم ۞ اِنَّاكُنَّا مِنْ قَبُ لَهَدْ عُوهُ اِنَهُ هُوَالْبِرُّ ٱلْرَّجِيمُ ۞ فَدَكِّ وْقَآ آنْتَ بِنِعْتِ رَبِّكَ بِكَاهِنَ وَلاَ تِجُنُوزُ ۞ أَمْ يَقُولُونَ سَاعِمْ بَرَبَصُ بِرَبِيا لْمُنَوْنِ

#### سُوِّنَاقُ الْطَوْلُا

قُلْةَرَنَصُوا فَا نَى مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينُ ۞ اَمْ مَا مُرْهُمْ اَحْلامُهُمْ بِهٰذَآامُ هُمْم قَوْمُوْكَاغُونَ ۞ اَمْ يَقُولُونَ نَفَوَّلُهُۥ بُلْا يُؤْمِنُونَ 🥮 فَلْيَـاْ تُوَايِحِدِيثِ مِشْلَةِ إِنْكَا نُواصَادِ فِيَرُّكُ الْمُخْلِفُولُ مِنْ غَيْرَ شِيءٌ إِمْرِهُ مُمْ الْخَالِقُونَ ۗ ۞ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَثْمُ بَلْ لِانُوقِوُنَ ۗ ۞ أَمْ عِنْدَهُ مِ خَزَاتُنَ زَيْكَ أَمْ هُـمُ الْمُصَمَّ طِرُونُ الله المُرْهُ مُن اللهُ يَسْتَمَعُونَ فِيهْ فَلْمَاتِ مُسْتَمِعُهُ مُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مُبِينُ ۞ اَمُ لَهُ البِّنَاتُ وَكُمُ الْبِنُونُ ۞ مُ مَّنَ لُهُ لَجُرًا فَهُوْ مِنْ مَغْرَةٍ مُنْفَكُونًا ۞ أَمْعِنْدُهُ وَالْغَيْثُ فَهُوْ مَكُورُ مِنْ الله يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَكَ فَرُوا هُوُ الْكِيدُونَ فَي أَمْ لَمُنْ إِلَهُ غَيْرًا لِلْهِ سُبْحَازًا لَلْهِ عَمَا يُشْرِكُونَ 🕲 وَإِنْ بَرَوْا كِيْفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ سَاقِطًا يَقُولُوا سَجَاتُ مَنَ كُوثُرُ ۞ فَذَرْهُمُ حَيْ لِلا قُوا يَوْمَهُ وَالَّذِي فِيهُ يَصْعَـقُونٌ ۞ يَوْمَلَا يَغْنَجُهُ كَيْدُهُوْ شَنْيًا وَلِاهُمْ يُنْصَرُونَ ۖ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِينَظَلُوا عَذَابًا دُونَ

# المرابقان المالية والمالية وال

ذٰلِكَ وَٰلِكِنَّ ٱلْمُرَّهُ لِلاَ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَصْدُ لِلَكِمْ رَبِكَ فَإِنْكَ بِأَغْيَنِنَا بَعْ بَكِذِ رَبِّكَ جِينَ فَقُومٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْنَا مَسَتَعْهُ وَادْ مَا رَالْفُهُ مِ وَٱلْغَوْاذَا هَوْيٌ ۞ مَاصَلَصَاحِبُكُوْ وَمَاغَوْيٌ ۞ وَمَا يَنْطِقُ عَزِالْهُونَّى ۞ اِنْهُوَالِّاوَنْ يُوخِيْ ۞عَلَمَهُ شَدِيدُالْقُوكْ ۞ ذُومِيَّةً فَاسْتَوْيٌ ۞ وَهُوَمِا لِأَفُواْ لَاعْلَٰ إِلَى ثُمَّا مَا فَلَدَ لِأَنْ مَكَانَ قَابَ قَوْسَيْرِ أَوَاجُ زُّلْ فَأَوْحِيلِا عِبْدِهِ مِٓ مَٱلْوَحِيلِ مَاكَذَبَالْفُؤَادُ مَا رَاغِ۞} فَثْمَا رُونَهُ عَلِمَا مَرْدُ۞ وَلَقَدُ تَاهُ نَزْلَةً ٱغُرِي عِنْدَسِدُرَةِ الْمُنْتَعِلِي ﴿ عِنْدَهَا جَنَّةُ مَا الْمُنْتَعِلِي ﴿ عِنْدَهَا جَنَّةُ اْلْمَا وْيُڰِ اِذْ يَغَشَّى ٱلْمِسْدَرَةَ مَا يَغَشُّو ۖ هِي مَا زَاغَ الْبَصَدُومَا طَغي ۞ لَقَدُرَاني مِنْ إِيَاتِ رَبِّمِ ٱلْكُمْرِي ۞ ٱفَرَائِتُمُ ٱللَّاتَ

### ٩

وَالْعُزِّي ﴿ وَمَنْوَعَ النَّـالِنَةَ الْأُخْرِي ﴿ الكُّو ٓ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْتُ ﴿ إِنَّا مِنْ مَا أَنْ صِيرَى ﴿ إِنْ هِي إِنَّ إِنَّا مَنْهَا مُ سَمَيْتُمُوهِمَا ٱنْتُمْ وَابَآوُكُمْ مَمَا ٱنْزَلَ ٱللهُ بِهَا مِنْسُلْطَالِهُ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِنَّا ٱلظَّنَّ وَمَا مَّهُ وَكَالْأَنْفُسُّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُدَائُ ۞ أَمْ لِلْإِنْسَانِمَا تَعَوِّٰكَ اللَّهِ الْلِخِرَةُ وَالْوَلَّ ۞ وَكُوْمِنْ مَلَكِ فِي السَّمُواتِ لَا تَغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَنْيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ٱنْمَاٰذَنَا لَلٰهُ لِمَزْ يَسَآعُ وَيَرْضِوٰ ۞ إِنَّالَاٰذِيَ لَا يُؤْمِنُونَا الْاَضِ لَيُسَمُّونَ لْلَلْتِكَةَ سَيْمَيَّةَ الْأُنْثَى ۞ وَمَا لَهُمْ بِيرِ مِنْ عِلْمُ إِنْ يَتَبعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّا الظَّنَّ لا يُغني مِزَاكِحَ شَنَّيًّا ﴿ فَايَعْضِ عَنْمَنْ قَوْلَيْ عَزْ فِي خِكِرِنَا وَلَمْ يُرُدُ إِلَّا أَكُومَ ٱلدُّنْمَا 🐠 دَلِكَ مَبْلُغُهُمْ مِنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَا عَلَمْ بِمَنْ صَلَّحَنْ سَسِيلِهِ ۗ وَهُوَاعُكُمْ بِمَرْ اَهْتَ إِذَّى ۞ وَلِيْهِ مَا فِي السَّمْ إِنَّ وَمَا فِي الْأَرْضُ لِعِزْىَ الْذَّيْنَ اَسَآ وَلَا عِلْوَا وَيَعْزِى الْذَيْنَ اَحْسَنُوا مِالْمِسُنَّا

### العز النظافلانشافية

لَّذَ نَيْغِنَنُونَ كِمَا لِزَلْا ثُمُرُواْ لَغُوَاحِسُ لِلَّا ٱلْكَيَّمُ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْلَغَنْ فَيْ هُوَاعْكُرُ بِكُمْ إِذْ انْشَاكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَاذْ أَنْتُمْ أَجَنَّهُ فِي بُطُونُ أُمَّهَا يَكُمْ فَلا نُزَكُو ٓ الْفُسُكُمْ مُواَعْلَمْ بَمَنَ الْعَيْ الْ اَفَرَائِتَ ٱلذِّيوَكُنُّ ۞ وَأَعْطَى لَلْهِ وَٱكْدَى ۞ اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَنْ فَهُويَرِي ۞ أَمْرَا يُنْتِيًّا عَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ عَالَيْ وَارْهِكُ ٱلذَّى وَفَىٰ ۚ ۚ كَاٰ يَزْرُوَا زِرَةٌ وِزْرَانُهُ كِنْ وَالْأَسْرَ لِلْإِنْسَانِ الْأَمَاسَغِي ﴿ وَارْزَسَعْكِهُ سَوْفَ رُبِّي كُنَّ اللَّهِ نُتُمَّ يُحْرِلُهُ الْحَرَابِ الْأُوفِيٰ ﴿ وَازَالْهِ رَبِّكِ الْمُنْتَكُمْ ﴿ وَانَّهُ هُوَاضِيَكَ وَاَنْكُيٰ ۞ وَاَنَّهُ هُوَا مَاتَ وَاَخْلُ ۞ وَانَّهُ خَلَقَ الزَّوْجِيْزِ الذَّكِرَوَالْأَنْثَى ﴿ مِنْظُفَةِ إِذَا تُمُوَّ ۖ وَإِلاَ مُنْ الْمُ عَلَيْهِ الْنَشْيَاةِ الْأُخْرِي ﴿ وَانَّهُ هُوَاغُنْ وَأَفَّهُ إِلَّهُ مَا كُنَّهُ مُواغَنْ وَأَفَّهُ إِلَى ا هُوَرَتُ ٱلشَّعْلَى ﴿ وَلَنَّهُ آهُ لَكَ عَادًا إِلَّا وَلَكَ ۖ وَمُودَ فَمَا أَنِي ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ مَنْ أَلْ يَهُمُ كَانُوا هُواَظُمُ وَاطُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

### ٩

وَالْمُوْنُونَكَةَ اَهُونِي ﴿ فَغَشْنَهَا مَاغَشَّى ﴿ فَهَا يَا الْآءِ رِّلْكَ تَتَكَارُى ﴿ هَٰلَانَذَيْرِ مِزَالَتُ يُرِالْاُولِ ﴿ اَرِهَتِ الْإِزَفْةُ ۞ لَيْسَ كَمَا مِزْ دُوزاً لَهِ كَاسِّفُهُ ۞ أَفَهُ فِهَا الْحَاسِيَّةُ عِبُوكَ وَتَضَكُونَ وَلَا يَنْكُو رَكِ فَإِنْتُمْ سَامِدُ وَنَكِ فَا شِيدُ وَاللَّهِ وَاعْدُوا لِي لَمُ لِلهُ ۗ الرِّحَمْزُ الرِّحَبَٰ اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَا لْقَـَمُمْ ۞ وَانْ يَرَوْالْيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِيْحُ مِنْكُمْ ﴾ وَكَذَّبُوا وَأَنَّبُكُواْ اَهُوآ اَ هُوَآ مُهُمْ وَكُلُامُر مُسْتَعَةً ﴿ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ مِزَالاَنْيَاءِ مَا فِيهُ مُزَجَرُ ۗ حِكْمَةُ بَالِغَةَ فَمَا تَغُواْ النُّدُزُّ ۞ فَوَلَعَنْهُمُ يُومَرَدُعُ الدَّاعِ اِلْيَتَىٰ يُكُرُ ۞ خَشَعًا أَبْصًا رُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْإَجْدَاتِ كَانَهُمْ جَرَادُ مُنْتَيِثُمُ ﴿ مُهْطِعِينَ الْكِالْدَاءُ تَقُولُ الْكَافِرُونَ

### الم الفاطالية وا

هٰذَا يَوْمُ عَيِشْرِ ۞ كَذَّنَتْ قَبْلَهُ مْ قَوْمُ بِوْجٍ فَكَذَّبُوا عَبْ ذَنَا وَقَالُوا بَعْنُونُ وَازْدُيِمَ ۞ فَدَعَارَتَهُ ٱذِّي مُغْلُوثُ فَانْفَصِمْ فَعَفَنْ الْوَابَ السَّمَاء بَمَاء مُلْهِ مُنْهَمْ فِي وَفَقَ فَا الأَرْضَ عُيُونًا فَالْفَوَا لَمَاءُ عَلَى مَرِهَدْ قُدِرًّ ۞ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ كَالَىٰجِ وَدُسُرٌ ۞ جَرِي بِاعْيُدِينَا جَزَاءً لِلْزُكَا لَكُفِي ۞ وَلَقَلْيَتُجُكُا هَالْيَّةً فَهَلْمِنْ مُدَّكِرِ ﴿ فَكُنْ فَكَانَ عَلَا بِي وَنُدُرُ ﴿ وَلَقَدُ نَسَّرَا الْفُولَا لِلْذَكْرِفَهَا لُمِنْ مُدِّكِرِ اللهِ كُذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَعَذَابِي وَنُدُرُ إنَّاآرُسُلْنَاعَلِيَهْ وبِي اَصَرْصَراً فِي فِرِنَحْسِ مُسْتِيمٌ فِي أَرْجُ النَّاسَ كَأَنَهُ ۚ هُا غِيَا أَنۡكُوٰ إِمُنۡعَعِی ۖ فَكَیْفُكَا اَعۡدَاٰ بِیَوۡنَدُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَزَا الْقُرْانَ لِلذَكْرِ فِهَا مِنْ مُتَكِيرٌ ۞ كَذَّبَتْ تَمُودُ بِٱلنَّذُرُ ۞ فَفَالُوا لَبُشَرًا مِنَا وَاحِدًا نَتِبُغُهُ إِنَّا إِذًا لِهَى صَلالٍ وَسُعُرٍ ﴿ وَالْفِي اَلَيْكُرْعَلِيْهِ مِنْ بَبَيْنَا بَلْهُوَكَذَا ثِنَا بِشْ ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدَّا مَنِ أَلَكُذَا كُلُ الْكِيشُر ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّا فَهِ فِيْنَةً لَكُمْ

### مُبِوَاقُ الْهَبَ مِنْ

فَا رَيَفِهُ وُ وَاصْطَبْرُ ۞ وَنَبُّهُ وَانَا لَمَآ ۚ قِيْمُةُ بَيْنَهُمُ كُلُّ شِرْبِ مُخْضَرُ ﴿ فَنَادَوْاصَاحِبُهُ فَكَاطَى فَعَكُمْ اللَّهِ فَكَيْفَ كَانَعَذَا بِيَوْنُدُرِ ۞ إِنَّا أَنْسُلْنَا عَلَىٰ هِيْمِضِيَّهُ وَاحِدَةً فَكَا نُوا كَهَبْهِمِ الْمُخْفِظِ ۞ وَلَقَدُ بَسَرَهَا الْقُولَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذِّكِ ﴾ كَذَبَتْ قَوْمُ لُولِطٍ بَالِنُدُرِ ۞ لِنَّا اَنْسَلْنَاعَلَيْهُمِ حَاصِبًا إِلَّا الْأَلْوُطِّ نَجَيْنَا هُرْسِيَحِيُّ ۞ نِعْمَةً مِنْءِنْدُنَاكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَرْشَكَرَ ۞ وَلَقَدُانْذَرُهُمْ بَطْشَتَنَا فَهَارَوْا بِٱلِنُّ ذُرِ ۞ وَلَقَدْرَا وَدُوهُ عَنْضَيْفِهُ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ مَذُوتُواعَذَا بِي وَنَذُرِ ﴿ وَلَقَدْصَيْحَهُمْ نُكُرُةً عَذَا بُ مُسْتَعِقِينَ ۞ فَذَوْقُواعَذَا بِي وَيُذُرِ ۞ وَلَقَذُ يَسَرْهَا الْفُ رَانَ لِلِذَكِرْفِهَا لِمِزْمُدَكِيِّرٌ ۞ وَلَفَدْجَاءً اْلَ فِرْعَوْزَالَتُ ذُذُّ ﴿ كَذَبُوا إِلَا يَنَا كُلِهَا فَاَخَذُنَا هُمْ أَخْذَ عَزِيزِهُ فَتَدِرِ ۞ ٱكْفَأَرُكُوْخَيْرُ مِنْ أَوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَأَءَ أُهُ

### المؤالفا والفاعات

فِالزَّبْرِ ۗ ۞ اَمْ يَقُولُونَ مَخْرُجَهِيْعُ مُنْتَصِرُ ۞ سَــُهُمَّهُمُ الْجُمْعُ وَيُولُونُ الْذُّبُ رَ ۞ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُ مِوَالْسَاعَةُ آدهى وَأَمَسُرُ ۞ إِنَّ أَلْجُرُمِينَ فِيضَالَا لِ وَسُعُرُ ۞ يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ فِي ذُو وَوُا مَشَ سَقَرَ اللَّا يَأْكُلُ شَيْ خِلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ۞ وَمَآاهُمُ إَالْا وَاحِدُهُ كَالَهُ بِالْبِصِّرِ ﴿ وَلَقَدُ الْمُلْكَ نَآ الشِّياعَكُمْ فَهَلْ مُزْمُدَّ كِلْ اللَّهِ الْمُؤْمُدُ وَكُلُّ اللَّهُ فَعَلُوهُ فِالْزِّرُ ﴿ وَكُلِّ مَغِيرِ وَكَبَيرِ مُسْتَطَنُ ﴿ إِنَّا لَمُقَيِّرَ فِجَنَايِ وَنَهَزُٰ۞ فِ مَفْعَدِ صِدْ قِ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْنَدِرِ۞







### ٩

وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانُ ۞ ٱلْأَتَطْغُوا فِياْلِمِيزَانِ وَاقِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِينْطِ وَلا تُحْيِيْرُوا الْمِيزَازَ فَقَ وَالْإِضْ وَضَعَهَا لِلْاَنَامَ ﴿ فِي مِنْ عَامًا كُونُهُ ۖ وَٱلْخَاٰزِ اَنَا لِاَكُمْ مِ اللَّهِ وَالْكِتُ ذُواْلْعُصَّ فِ وَالرِّيُّالُ الْآ مِنَّاكُمُ الْأَوْرَيُكُمُ الْكُوْرَانِ ﴿ خَلَوَا لَا نِسَانَ مِزْ صَلِهِمَا لِ كَا لَفَا إِنَّ الْمَا لَكُوا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَخَلَقًا كُمَّا أَذ مِنْهَارِجِ مِزْكَادٍ ﴿ فَهِا يَمْالَآءَ رَبِّكُمْ نَكُذُهَارِ ۗ رَبُ الْمَشْرِ وَيْزِ وَرَبُ الْغَرْهُ زَنِّ فَهَا كَيْ الْآءَ رَبُّكُما تُكَذِّ بَارِ ن مَرَجَ الْحُرِّنْ يَلْنِقِيَانِ ﴿ مَا بَيْنَهُمَا مَرْزَخُ لَا يَبْغِيَارَ ۖ فِي مَا يَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُونُ وَالْمُؤْأَنُ ۞ فِيَاكِنَا الَّذِهِ رَبُّكُمَا مُكَذِبَانِ ۞ وَلَهُ أَلِكَارِ الْمُنْشَاتُ فِي الْجُرِكَا لَاعْلاَمْ ۞ فِيَا يَالْاَءَ تَنْكِكَا نَكَذِ مَانِ الله كُلُمَزْ عَلَيْهَا فَارْزِ فَي وَيْفَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُواْلِحُلَاكِ وَالْإِكْرُ مَ ﴿ فَهِا تَا كُنَّا كُنَّةُ مَا إِن ﴿ يَنْكُلُهُ مَرْبِهُ السَّمْلَ ۗ

#### المن النظاف المشفرة

وَالاَرْضِكُلَ وَمِهُوفِ شَارٍ ﴿ ﴿ فَمَا يَالاَءَ رَبُّكَا نَكُذِ مَّانِ ﴿ وَالْآءَ رَبُّكَا نَكُذِ مَّانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلنَّفَلَانِّ ۞ فَإَكِّالْآءَ رَبُّكُا تُكَذِّبَانِ 🕲 يَامَعْشَرَاْلِجِنَ وَالْلِانْسِ إِرْأَسْتَطَعْتُهُ وَازْنَنْفُ ذُوامِنْ اَقْطَارِاْلسَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِهَا ْهُدُوُّالْاَنْشُفُدُوْنَ إِلَّا بِسُِلْطَائِثِ 🕲 فَإِنَّىٰ الْآءِ رَبُّكَا تُكَذِّبَانِ 🕲 يُرْسُلُ عَلَيْكُمَا شُولُظُ مِنْ مَا رِوَئُهَا سُ فَلا سَنْتَصِرَانَ ﴿ فَهِ فَيَا يَا الآءَ رَبَكُمَا تُكَذَّمَانِ ۞ فَإِذَا أَنْشَقَّتَ لَسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَزِدَّهُ كَالْلِهَانِ 🕲 مَيَا يِّا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ إِن 🎱 مَيَوْمِئِذٍ لَا يُسْتَلَعَنْ ذَنبة إِنْهُ وَلِا حَآثُنَّ ﴿ وَكَا كَالَّهِ رَبُّكَا كُلَّهِ الَّهِ كَا اللَّهِ رَبُّكَا كُلَّهُ اللَّهِ كَ يُعْرَفُ الْحِرْمُونَ بِسِيمِيهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالْنَوَاصِي وَالْأَفْلَامْ 🕽 فِيَايِّيَ الْآءَ رَبِّكَا نُكَذِّبَانِ ۞ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الْتَّيُكَذِبُهِمَا الْجُرْمُورُ كَالْ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَرْحَهُمُ الْرِّحِي فِيَاكِي الآءِ رَبِّكَا نُكَذِ بَاذِ ﴿ وَلَنْخَافَ مَقَامَ رَبِم جَنَالِ ﴾

# ٩

فِيَا غِلَا لَاهِ رَبُّكَا تُكَذِّبَانِ ۞ ذَوَانَآ أَفْنَانِ ۞ فَا غَالَاهِ رَيُكُمَا نُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا غَيْنَانِ تَجْزُّأَنِ ۞ فِيكَ أَيَّالْآءِ رَيْكُمَا نُكَذِبَانِ ۞ فِيهِمَا مِنْكُلُ فَاكِهَةٍ زَوْجَازً ۞ فِيَا يَالَاءِ رَبُكُمَا نُكَذِيَانِ ﴿ مُنَكِئِنَ عَلَى فُرُيْنِ مِلَاَّئِنُهَا مِزْ اِسْتُبْرَقِ وَجَنْي لْلِمَنْتَيْزِ دَازِ ﴿ فَهَا يَمَا لَآءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِنَ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ۚ مُنْ يَظْمِنْ هُنَا فِينُ فَالْهُمُ وَلَاجَآنَ ﴿ فَ مَا غَلِ لَآءِ رَبُكُا نَكُذَيانُ ﴿ كَا نَهُواْلِنَا فُوتُ وَلْلُرُجَانُ ۞ فَهَا يَمَا لَآءَ رَبِّكُمَا نَكَذَبَّانِ ۞ هَلُجُرًّا ۗ الإخسان كَ الإخسانُ في فَهَا كَا لآءِ رَبُّكَا تَكُذَانِ وَمِنْدُ وُمِنِهِمَا جَنَتَانًا ﴿ فَهِا يَمْ اللَّهِ رَبُّكَا نُكُذِّ بَانِّكِ مُدْمَا مَنَانْ ﴿ فِي أَيْمَا لَآءِ رَبُّكَا مُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِ مَاعَيْنَا نِنَضَّاخَانِّ ۞ فَيَاكَمْ الآءِ رَبُّكُمَّا تُكَذِّبَانِ۞ فِيهِمَا فَاكِهَةً وَغَفْلُ وَرُمَّانَّ ۞ فِيَا يَالْآءِ رَبِّكَا تُكَذِبَانِ۞

## المنظا والشفرة

فِهِنَ خَبْرَاتُ حِسَانَ ﴾ فَأَكَّالاَءِ رَبُّكَا تُكُذَّانُ اللهِ حُورْ مَقْصُورَاتُ فِي لَيْهَامْ ﴿ فَهِمَا كَالَّاهِ رَبُّكَا نَكُذَ بَانِ ﴿ وَيَطْمِثْهُ زَانِسُ قَبْلُهُ مُ وَلاَجَأَنَّ ۞ فَهَا يَالَّاءِ رَبُّكَا نَكُذِ بالْ ۞ نَنْكِينَ عَلَى دَفَرَ فِي حُصْرِ وَعَنْ فَرَيْحِ سِلانٍ ﴿ فَهَا كُالْاَءَ رَبُّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ تَبَارَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي كَالَالِوَ الأَكْرَامِ ﴿ إِذَا وَفَعَتَ الْوَافِعَةُ ۗ ۞ لَلْمَ الْوَقْعَتَ كَمَا كَاذِيَّةُ ۞ خَافِضَهُ ۗ كَافِعُةٌ ﴿ لَا الْجَتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَيُسَتِ الْجِيَالَ يُسَكًّا @ فَكَانَتْ هَمَاءً مُنْتَكًا ۞ وَكُنْتُهُ أَزُوا هَا ثَلْتَهُ ۗ فَأَضُحَا بُلْكِمْنَةُ مَا أَضْحَابُ لِلْمَنْةُ ۞ وَأَضَّا لُلْسُنَّةُ مَا أَضْحَا سُلْسَا بِقُونَ أَلْسَا بِقُونَ أَلْسَا بِقُونَ أَلْسَا بِقُونَ ۖ ﴿

# و سُورة (لواقِتَ

اُوْلَئِكَ الْمُقُدَّوُنَّ ۞ فِيجَنَاتِ ٱلنَّهِ وَهُ ثُلَّةُ مُزَالْاَوْلِيرُ @ وَقَلِيْلُ مِنَ الْاخِرِيَّ فِي عَلَى سُرُرِ مَوْضُونَةٍ إِنَّا مُنْتَكِماتِنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِهِ ﴿ فَيَعَلَمُونَ عَلَيْهُمْ وَلِدَانُ مُعَلَّدُ وَرُبُّ بِٱلْوَابِ وَابَادِينَ وَكَا سِمِنْ مَعِيْزِ ﴿ لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهُ وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿ وَقَاكِهَةٍ ثِمَّا يَتَخَانَرُونَ ۚ ﴿ وَلَوْ طَارْمِمَّا يَشْتَهُونُ ۞ وَحُوْرَعِ يُزِّ كَامَنَا لِٱلْوَٰلُو الْكُنُونِ جَزَّاءً بِمَاكَا نُوايِعُ مَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَانَا بُشَّمَّ ﴿ لِلاَ فِيلاً سَلامًا سَلامًا ﴿ وَاضْحَارُ الْبِيَرِ مِ اَضَحَارُ الْبِيرِ لِمَا أَضْحَا الْبَمَيزُ ﴿ فِصِدْ رِمَحْضُودٌ ﴿ وَكُلِمْ مَنْضُودٌ ﴿ وَظِلِّ مَدُودٌ ﴿ وَمَآءِ مَسْكُوبٌ ﴿ وَفَاكِهَةٍ كَابَيْ ۗ لَامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنْوُعَةٍ ﴿ وَفُرُسِّ مَرْفُوعَةً ۗ إِنَّا أَنْثَا إِلَاهُنَّ انِسْنَآءٌ ﴿ فَعَلْنَا هُزَا إِنْكَارًا ﴿ فَكُمَّا أَرَّا إِلَّهِ لِإِضْهَابِ الْمِكُنُّ ۞ ثُلَةُ مُنَا لَا وَلِينٌ ﴿ وَلُمُ لِلَّهِ مِنَا الْاجْرِينُ ﴾

## المرا التكاولات والم

وَاصْحَارِ ٱلشِّكَ لِـ مَا ٱصْحَارِ ٱلشِّمَا لِي فِي سَمُومِ وَجَيْمِ ﴿ وَظِلَ مِنْ يَحْدُمُوْمِ ۞ لَا بَارِدِ وَلَا كِيمِ ۞ إِنَّهُمُ كَانُوا مَبْ ﴿ إِلَّكَ مُتْرَفِينٌ ﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَيْ الْمُحِنِّ الْعَظِّيْرِ اللهِ وَكَا فُوا يَعُولُونَ إِنَّهَا مِنْنَا وَكُمَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا ءَ إِنَّا لَبُعُونُونٌ ۞ آوَاٰبَآؤُمُا الاَوَلُونَ ۞ صُالِ فَالاَوَلَيْرَ وَالْاَحْرِيزُ كَالْمُوعُونُ إِلَا مِيقَاتِ يَوْمِ مَعَ الْوَمِي وَالْاَحْرِيزُ الْمُعْمَاتُ وَمِي ا تُمَانِّكُوْ إِيمَا الضَّالُوُ نَالْكَذِهُونُ ۞ لَأَكِلُونَ مِنْ شَجَرِ مِنْ ذَفُوْمُ ﴿ فَمَا لِوُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ فَمَا رِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ لَحِيمَ 🕲 هَتَارِبُونَ شُرْبَ الْمِلْيُم ۞ لَهَذَا نُولُمُهُمْ يَوْمَا لَذِينِ ۖ نَعْ خَلَقْنَاكُوْ فَلَوْ لَانْصَدْ فُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَايْتُ هُمَا مُّنُونَ ۗ ءَٱنْتُهُ غَغْلُقُو بَهُمَا مُخُوْلُكَا لِقُونَ 🎱 خَنْفَدَّ زَنَا بَيْنَكُمُ الْمُوْتَ وَمَا نَخْ بَيَسْبُوفَيْنَ ﴿ فَا كَانَ الْبُدِّلَ الْمُثَاكَمُ وَنُنْشِئَكُمْ فِي الْاَمْتَكُمُ وَنَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُ كُالْنَشْلَةَ الْأُولِ

## ٩

فَلُوْلَا نَذَكَّرُ وُنَ ۞ اَفَرَا يَشِهُ مَا تَحْرُ ثُونَ ۗ۞ ءَانْمُ نُرْزُعُونُهُ أَمْ نَحْ ۚ إِلَٰ الرَعُونَ ﴿ لَوْ لَسَآ ا ۚ لِكَانَا ۗ حُطا مَّا فَظَلْتُمْ تَفَكَّمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْمُونٌ ﴿ يَاٰغُو بُكُمُونَ ﴿ ٱفَرَأَيْتُهُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي مَنْشَرُورَ ﴿ ﴾ ٱلْمُدْنِ أَمْ نَحْزُ لِلْمُنْزِلُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَحَاحًا فَلَوْلَا نَشُكُمُ وَنَ 🍑 ٱفَرَايْتُهُ ٱلنَّارَالَةِي فُرُورَكِ النَّهِ ٱلنَّمْ النَّمَا أَيْمَ الْمُعَارِبَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ ۞ خَنْجَعَلْنَا هَا لَذَكِرَةٌ وَمَنَاعًا لْلِمَقُوثِيُّ 🕬 فَسَيْحُ مِا سْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ ﴿ ۞ فَلَا أَقْبِ مُ بَوَاقِع ٱلنَّجُنُّ ﴿ وَانَّهُ لَقَسَهُ لَوْتَعَلَّمُونَ عَظِينٌم ﴿ إِنَّهُ لَقُرُّانُ كَبِرُزٌ ۞ فِكِتَابِ مَكْنُونٌ ۞ لَا يَسُنُهُ إِلَّا ٱلْطَفَرُونَ الله نَمْزُلُونْ رَبِالْعَالَمِينَ ﴿ اَفِيهَا الْكِدَيثِ الْشُمُ مُدْهِنُونٌ ۞ وَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ انَكُمْ كَذُبُونَ ۞ فَلُوْلَا إِذَا بَلَغَتِ أَكُلْقُومٌ ﴿ وَأَنْتُمْ جِينَاذِ نَنْظُرُونٌ ﴿

# الخزالفا والمشرود

وَعَنُواْ وَهُو النّهِ مِنْكُمُ وَلَكُنَ لاَ بَفْهُرُ وِنَ ﴿ فَلُولاً الْكُنْمُ اللّهِ عَنْهُمُ اللّهِ اللّهِ فَاللّهُ الْكُنْمُ اللّهِ عَنْهُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللل

# بَقَالِينَا لِمُنْ الْمُنْ الْم

لينسب المنها المراقب والأرض وهوالمرز المنها وهرات والمراقب و المنها المرز المنهاد الم

هُوَالْاَوَلُ وَالْاِخْرُ وَالظَّامِرُ وَالْلَاالِمُ اللَّهِ مُوالْبَاطِنُ وَهُوكِكُلِّ مَنْ عِلْمُرْكِ

هُوَالْذِي حَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِيسِتَةِ آيَامُ ثُرَاسَتُوى عَلَىٰ لَعَرْشِ كَهُ مُا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِكُ مِنَ أَسَمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهُا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْزَمَاكُنْنُهُ وَأُللهُ بِمَا تَفْ مَلُونَ بَصِيْر ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَالِكَالَّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورُ ۞ يُوجُ النِّكَ فِي النَّهَارِ وَيُوخُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهُارَ فِي النَّكُمُ وَهُوَعَلِثُهُ بِذَاتِ الصُّدُونِ ۞ الْمِنُوابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاَيْفِقُوا يَمَاجَعَكُمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيةٌ فَالْذَيْزَامِنُوامِنْكُمْ وَأَيْفِ فُوالْكُمْ ٱجْرُكَنْدُ ۞ وَمَالَكُمْ لَا فَؤْمِنُونَ بِأَلِمَٰهُ وَالرَّسُولُ مُدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُوا بَرَبُكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِينَا قَكُمْ الْكُنْتُمُ مُوْمِنِ بِنَ ۞ هُوَالَذِي يُنَزِلُ عَلَيْ عَلِي عِبُ دِهِ إِيَا بِيَ بَنِيَا بِيَا فِيْحِكُمُ مِنَ ٱلظُّلُأَ ۗ اِلْمَالْنُوْرُوَانَ\أَهُدَكُوْلُوَوْنُ رَجَيْتِه ۞ وَمَالَكُمْ إِلَا تُنْفِعُوا فِي سَبِيلَ للهِ وَللهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمُواتِ وَالْارْضِْ لَايَسْتَهُوى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ فَبُلِ الْفَعْمُ وَقَا تَلُ الْكِلِكَ

## المرزالي فالأليشود

ٱعْظَمُدَرَحَةً مِزَ لَذَينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَا نَكُو ۗ أَوَكُلُا وَعِدَاً لَلَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَصْمُلُونَ خَيْلًا ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي مُقْرِزُ اللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرُكُمْ ﴿ فَ مُوْمَرَكَ الْمُؤْمِنِ مِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى فُورُهُمْ مَنْ كَايْدِيهِ وَمَا مُمَانِهُمْ بُشْرِ كُو ٱلمَوْمَ جَتَ انْتُ جَرْجِهِ فِي خَتِهَا ٱلأَنْهَا رُخَالِدٍ بِنَ فِيهَا ذٰلِكَ هُوَاْلْفَوْزُالْعَظِيْمَ ۞ يَوْمَ مَقُولُالْمُنَا فِقُونَ وَالْمُنَافِقَالَ لِلَّذِينَ الْمَنُوا انْظُرُونَا نَفْتَكُسْ مِنْ نُورِكُرْ قِيلَ رْجِعُوا وَرَّآءَكُمْ فَا لْمِسُوا نُورًا فَصْرِبَ بِينَهُ مُ بِسُورِلَهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمُ ۗ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبِلِهِ الْعَذَابُ ۞ يْنَادُونَهُمْ الْوَنَكُمْ مُعَكُّمْ قَالُواْ لَلْ وَلَكُنِّكُ مُ فَكُنْتُوْ اَنْفُسِكُمْ وَيَرْتَصْتُهُ وَارْتَكُمْ وَارْتَكُمْ وَغَرَّنُكُمُ الْإِمَانَ حَتَّ جَاءَاَ مُرْاللَّهِ وَغَرَّكُمْ مَا للهِ الْغَرُورُ ۞ فَالْيَوْمَ لِانْوْجَذُ مِنْكُمْ فِدْ مَنْهَ وَلِا مِزَ إِلَّذَ مَنْ كَفَرَوْأُ مَا وَكُمُ الْنَاذُ هَيْ وَلِكُمُ وَمِئْدًا لِلْصَهُمِ ﴿ أَلَوْ مَأْنِ لِلَّذَيْرَا مَنُوا أَنْ تَخْشُعَ

### المُوَنَّ فَالْكَانَّةُ لِلْكَانَّةُ لِمِنْكَ

قُلُونَهُمْ لذِكْ إِللَّهِ وَمَا نَزَلَهِنَ لَيَ أَوْلَا يَكُونُوا كَالْذَيْزَاوُنُوا الْكِتَابَ مِنْ قِبْ أَفِطَالَ عَلَيْهِمُواْلِامَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُّ وَكَجْبُرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞ اِعْلَمُوااَنَا لَلهُ يَحِيٰلِا رَضَى عَدْمُوتُهُ اَقَدْبَنِنَاكُمْ الْأِيَاتِ لَعَلَّكُ مُ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّا لُصَّدِ فِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَاقْرَضُوا ٱلله فَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَمَمُ وَلَمُوا جُرَكُونُو وَالَّذِينَ مَنْوَا مِا لِلَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلِيِّكَ هُمُ الْصِّدِيفُونُ وَالشُّهَآءُ عِنْدَرَتِهِ إِنَّهُ أَجُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذِّبُوا بِاكِ يَنَآ الْوَكِيۡ اَصْعَابُ الْحِيۡمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوِبُ وَكُمُوْ وَرَنَنُهُ وَتَفَاخُرُ يَنْكُمُ وَتَكَأَثُرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلِأَدِ كَتَاكِنَيْتِ أَغِيَكِ الْكُفَارَبِيَا لَهُ تُرْبِيَقِهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا نُمَّ كُونُ حُطَاماً وَفِي لَا خِرَجَ عَذَا ثِ شَدِ نُذُوَّمَ غَفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانُ وَمَا الْكِيْوَةُ الدُّنْيَآ إِلَامَتَاعُ الْفُرُورِ ۞ سابقوٰ [آلى عَفْقَ مِنْ رَبَكُمْ وَيَخْتَ عَضْهَا كَعَضْ السَّمَاء

### المرز التكافلية

وَالْأَرْضُ إُعِدَّتُ لِلَّذِيزَا مَنُوا مِا لِلَّهِ وَرُسُلِهُ ذِلِكَ فَصْلُأَلَٰهُ يُؤْمِنِهِ مَنْدَيْنَآءُ وَٱللهُ ذُوا لفَضْلِ العَظِيمِ ۞ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلِا فِيَ انْفُسِكُمْ الْإِ فِيكَ ابِمِنْ قَبْلِ أَنْهُ رَأَهُمَّا إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَمُ إِنَّهُ يَهِ يُبِّرُ ﴿ لِكُيلًا نَا سُوَاعَلَى مَا فَا نَصُمُ وَلاَ فَفْرُ وَالمَّا أَنْكُمْ وَأَللهُ لا يُحِبُّ كُلُّ مُحْتَ الْفُولْدِ ١ ٱلذَّيَنِيَفِ كُونَ وَيَاْ مُرُونَ النَّاسَ الْ الْخُلُّ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّا لَّهُ هُوَالْغَنَيُّ ٱلْكِيدُ ﴿ لَقَدْا رَسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيْنَاتِ وَأُنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَاكِ وَالْمِزَانَ لِيَقُومِ الْنَاسُ الْقِسْظُ وَأَنْزَلْنَا الْكَدِيدَ فِيهِ بَانْسُشَدِيْدَ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ وَرُسُكُهُ بِالْغَيْثِ إِنَّالُلْهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿ وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا نُوْحًا وَابْرِهِ بَهِ وَجَعْلْنَا فِي ذُرِّيتِهِ مِاٱلْنُبُوَّةَ وَٱلْكِئْكَ فَينْهُ مُ مُهَدِّ وَكَ تُرَمِّنُهُ مُ فَاسِقُونَ ﴿ ثُمَّ قَفَتُنَا عَلَىٰ الْأُرِهِ رِيُسُلِنَا وَقَقَيْنَا بِعِيسَىٰ إِنْهُ رَوَالَيْنَا وُالْإِنْجِيلَ

## سُوَرَة لِلسَّالِينَ

وَجَعَلْنَا فِهُ لُونِهِ إِلَّهُ مِنَا أَبَعُونُ رَافَةٌ وَرَحْمَةٌ وُرَهُ اِنِيَةً إِنْكَ عُوهَا مَا كَنَا هَا عَلَىٰهُ وَلاَ الْبَيْنَا مَوْا مَنِهُ الْمَوْا وَاللهُ مُ فَا رَعُوها حَقَ رِعَا مِنْهُ فَا فَيْنَا الْذِيْنَا مَنُوا مَنُوا اللهُ وَكَبْرُونُ مُنْهُ الْمِحْمُ مُ وَكَبْرُومُونُ وَمِنْهُ وَيَعْلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

# الله المُعْلِمُ الْمُعْلِمُةُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

نِنِ لَهُ ٱلزِّمْزُ الَّحْبَ ﴾ قَدْ مَهُمَ اللهُ قَوْلَالَهِ كَفَا عَلَى إِلَكَ فِي نَوْجِهَا وَشَنْكَهِ اللَّهِ اللهُ وَاللهُ السَّمُمُ عَنَا وُزُكًا أَنَا للهُ سَمِّتُم بَصْهُر ۞ ٱلْذِّنَظِاهِ مُودَ المن القناع المنشاع المناسطة

مِنكُمْ مِنْ نِسَآيْهِمْ مَاهُنَّ أُمَّا بَهِمْ إِنْ مَّهَا تُهُمْ إِيَّا ٱللَّا فِي وَلَدَ نَهُ مُ وَا نِهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَلِّ مِنَا لَقُولِ وَزُورًا وَأَوْلَالُهُ لَعَفُوٌّ عَفُوْر اللهِ وَاللَّهَ مَن يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاَّيْمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا عَالُوا فَعَمْ بِرُرَقِكِ مِنْ فَبْلِ أَنْ يَتَمَا شَأَ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَهُ وَأَنَّهُ بِمَا نَصْمَاوُنَ حَبِيْرِ ۞ فَمَنْ أَيْجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَنْكِ مُتَتَابِعَيْنِمِنْفَبُلِ أَنَيَّمَا سَنَّا فَمَنْ لَمَ يُسْتَطِعْ فَاطْعَالُمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذٰلِكَ لِنُوْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِلْكَ حُــُ دُودُ ٱللَّهِ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ إَلِيتُم ۞ إِنَّا لَذَينَ يَحَادُ وَنَالُلُهُ وَرَسُولُهُ كُبِينُوا كَمَا كُبُتَ ٱلذِّينَ مِنْ هَلِهِ هِ وَقَدْ ٱخْزَلْنَا الا يَ بَيْنَاتُ وَلِلْكَا فِنَ عَذَا ثُهُ مُهِينًا ﴿ يُوْمَ يَنْعَنُّهُ ۚ أَلَّهُ جَبِعًا فَيُنَتُّهُمْ بِيَاعَلُواْ أَحْصِلُهُ ٱللهُ وَنَسُوهُ وَٱللهُ عَلَيُحَلِّ شَيْ سِبَهَيْدُ 🕲 اَ لَهُ تَرَانَا اللهَ بِعُنْ لِمُمَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُهُ ثِنْ نَجُوٰىٰ تَلْتَةٍ إِلَّا هُوَرَا بِعُهُمْ وَلِاَخَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِسُهُ مَوْلَااً ذَٰ

### يُسْوَيْ فُولِلْجُنَا كُولِيْنَ

مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُ مَا يُنَّمَا كَا فَأَ تُرْيَنَ بَنْهُمُ بَمَاعِلُوا يَوْمَا لْقِتْ بَهِ إِنَّا لَلْهَ بَكُلْشَيْ عِلْتُهِ ۞ ٱلْوَرَّا لِلْأَلْدِيرَ نْهُواعَنْ لَلْخَوْيُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواعَنْهُ وَيَنَاجُونَ بِإِلانِتِم وَالْعُدُوانِ وَمَعَصِيَتِ ٱلرَّسُولُ وَإِذَاجَآ فُكَ حَيَّوْكَ مَالَمْ يُحُيِّكُ بِهُ ٱللَّهُ ۚ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِ إِمْ لَوْلَا يُحَـَذِّ بُنَا ٱللَّهُ بِيمَا نَفُوكُ حَسْهُ مُجَهَنَّمُ نَصْلُونَهَا فِينْسَ لِلْصَيْرِ ۞ يَآءَيُّهَا ٱلَّذِيرَ الْمَنُوْلَإِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجُوْا بِالْإِثْمِوَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَيَنَا بَحُوا بِالْبِرِّ وَالنَّـ قُويُ وَآتَهُواْ ٱللَّهُ ٱلذِّكَ لِلْكِيهُ تَّحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلْخَوْيِ مِزَالَسَّخِطَانِ لِيُحْزِنَا لَذَيْنَا مَنُوا وَلَيْسَ مِشَازَهِمْ شَنْيَاً إِلَّا بِاذْ نِأَ لَيْهِ وَعَلَىٰ لَٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ لُوْمِنُوْتَ ﴿ يَاءَيُّهَا ٱلَّذِيزَا مَنُوٓ [إِذَا قِيلَ الْكُنْمُ تَفْتَكُوا فِي الْجَالِير فَاهْ حَمُوا يَفْسِيمُ ٱللَّهُ كَنْكُمْ وَاذَا قِيلَ الْمُشْرُوا فَالْنَشْرُوا يَرْفَعَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ الْمَنُوامِّنِكُمْ وَٱلَّذِينَ اوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمِا تَعْلُونَ

# الن النَّالَ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ

خَبْدُ 🦁 يَاءَيُّهَا ٱلذَّنَا مَنُوآإِذَانَاجَيْتُهُٱلْرَسُولَ فَفَدَمُوا بَنْ مَدَىٰ بُحُوٰ كُمُوْصَدَ قَدُّ ذَلِكَ خُيْرَاكُمُ وَاطْهَرُ فَإِنْ لَمْ يَجَدُوا فَإِنَّاللَّهُ عَنْفُورُ رَجِيْدِ ﴿ وَأَشْفَقُو إِنَّ فَيُدِّمُوا بَنَّ مُوا بَنَّ لَكُ نَجُوٰ بِكُوْصَدَ قَايِّتُ فَإِذْ لَمُ تَقْعُلُواْ وَيَا بِأَلَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيُواْ لَصَافَةً وَاٰتُواالَزَكُوٰةَ وَاَطِعُوااً لِلَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ حَبُّرُ لِمَا نَعْ مُلُوِّخُ الَّهُ مَرَا لَيَ الدَّينَ تَوَلَوْا فَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهُ فِي مَا هُمْ مَنِكُمْ وَلَا مِنْهُ مْ لَوَيُخِلِفُونَ عَلَىٰ الْكَذِبِ وَهُمْ مَعْلَوْزَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِ مَدَّا أُونَهُمْ سَآءَ مَا كَا فُوايِعُ مَلُونَ ﴿ لَقَغَٰذُوۤا أَيْمَا نَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبَا إِنَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُهُ مِينَ لَنْ فَغِيْءَ عُنْهُ أَمُوا لَهُمْ وَلَا أُولَا دُهُمْ مِنَ اللَّهِ سَنِيكُ الْوَلَئِكَ أَضَابُ أَنَّا رَهُمْ فِي اَخَالِدُونَ ﴿ وَمُرْمَعُ مُو اللَّهُ مِمَاعًا فَكُلِفُونَ لَهُ كَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيُعْسَبُونَا نَهُمْ عَلَيْنَى ۚ إِلَّالِّهُمْ هُـمُٱلكَاذِبُونَ ۞ ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهُ مُالسَّيْطَانُ فَانْسَهُمْ

#### سُوَنُوْ الْجِعَادَاتُ

وَكُرَا لَهُ أُوْلَيْكَ حِرْبُ النَّسَيْطِالُ الْآلَانَ خِرَ الْشَيْطَانِ
هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ اِزَّالَةِ بَنَاكَا وَرُسُلُ اَزَالَهُ وَرَسُولُهُ الْلِيْكِ
فِالْاَدَ لِيَرَّ كَتَ اللهُ لَاغَلِينَ الْمُورُسُلُ اِزَّاللهُ وَيُّ عَبَيْدُ
فَا لَا يَعْدُدُ وَمُنْ اللهِ وَالْوَمْ الْاحْدِرِ اللّهِ عَلَى اللهُ مَنْ اللهِ وَالْوَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ وَالْوَمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

لَمِ لِللهُ الرَّمَازِ النَّفَيْمِ

سَبِّعَ لِلهِ مَا فِي اَسَمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِّ وَهُوَّالْعَزُهُ زِلْكَمْ يُدُونِ

مُوالدُّيَ أَخْمَ الدِّينَ هُوَو وَلَيْ وَلِي وَلِي وَمِنْ وَلِي مِينَ وَالِيهِمِ الْإِفَالِ

## الخزالفافالشي

الجشركما ظَنَنْتُهُ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنَّوْ ٱلنَّهُمْ مَا يَعَنَّهُمْ مِزَاللهُ فَإِينَهُ مُاللهُ مِنْحَثُ لَمْ يَخْتَبُ وَعَنَيْبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُونِهِمْ الزُعْبَ يُحْرِبُونَ بُيُونَهُمْ بِأَيدْ مِمْ وَآيِدْ عِالْمُؤْمِنِ مَنَ فَاعْتَكُرُوا يَآاهُولِ الْأَبْصَادِ ۞ وَلَوْلَآاَنُكَتَ اللهُ عَلِيْهُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبُهُمْ فِالدُّ نُمَّأُ وَلَهُمُ فِي لَا خِرَجَ عَذَا بُ النَّارِ ۞ ذِٰ لِكَ إِنَّهُمْ شَاقُولُ اَ لَهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يُسَكِّاقًا لَهُ فَا نَا لَهُ صَدِيدُا لِعِقَابِ 🍑 مَاقَطَعْتُمُ مِنْ لِمَنَةِ أَوْتَرَكُمُونِهَا فَآيُمُهُ عَلَّالُ صُولِمَا فَيَاذُن أَلله وَلِيُّهُ: كَالْفَ اسِفِيرَ ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهُ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُهُ عَلَيْهِ مِنْخَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ أَلَلُهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلْىَمْنْ يَيْنَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ فَلَهُ يُر ۞ مَآاَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ سُولِهِ مِنْ آهُ لِالْقُرْي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولَ وَلِذِي الْفَرُّ فَوَالِيَّا فِي وَلِلسَّأَكِينِ وَإِنْ السَّبَيْلِ كَنْ لِلْكَوْرَدُ وَلِيَّةً بَنْنَا لَاغَيْنِيٓاً و مِنْكُمْ وَمَآ الْتِكُمُ الرَّسُولُ فَفُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَا نَنَهُواْ وَا تَتَعُواْ اللهُ انَّ اللهَ

#### الْمُؤَلِّةُ لِلْمُنْتِينِ

شَدَ مُذَالِعَقَابُ ۞ لَلْفُقَرَآءَ الْهَاجِرِينَ الذِّينَ اُخْرِجُوامِنْ دِيَارِهِ وَإِمْوَالِمِهِ يَسْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ لللهِ وَرِضُواْنَا وَيَنْصُرُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ٱوْلَيْكَ هُمُ الصَّادِ قُونَ ۞ وَالَّذِّينَ شَوَّوُ إِلَّاكَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِ مِ يُحِتُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُ مِ وَلَا يَحِدُ وَنَهِ فَ صُدُورِهِ حَاجَةً بِمَّآ أُوتُوا وَنُونِيثُرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِ مِوَلَوْكَا زَبِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ وُوِقَ شَعَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفُلُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَجَآؤُ مِنْ بِعَدْ دِهْرِيقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلِنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُومِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ الْمَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَوْفُ رَجِيمٌ ﴿ الْمُرَّالِ الَّذِينَ الْفَوْا يَقُولُونَ لإخْوَانِهُ مُالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجُتُمْ لَفَخْرَجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ اَحَدًا اَبَدًا كُوا نِ فُوتِلِتْ مُلَنَّ ضُمَّ كُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمَّ وَلَيْنَ قُولِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمٌّ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَ ٱلآدْ بَالْآ

### الخ النفاه النشف

لْهُ لَا يُنْصَرُونَ ۞ لَانَنْتُوْاَشَذُ رَهْمَةً فَصُدُودِهِمْ مِنَالِلَهُ مِ ذٰلِكَ بَا نَهُمْ قُوْمُ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَانْقَانَاوُ فَكُيْمَمُعَا الآفِقُرَّى مُحَصَّنَةِ أَوْمِنْ وَرَآءَ جُدُّرِ بَاسُهُ مَ بَيْنَهُ مُ شَدِيْدً تَحْسَبُهُ مْ جَمِعًا وَقُلُونُهُ مُ شَنَيْ ۚ إِلَّكَ بَانَهُ مُ قَوْمِ لَا يَصْقَالُونَ ٠ كَتَالِالْذِينَ مِزْقَيْلِهِمْ قَرِيبًا ذَا قُواوَيَالَ أَمْرُهُ وَلَكُمْ عَذَابُ اَلِبُمْ ۞ حَمَثُلِ الشَّيْطَانِ إِذْ فَالَ لِلْاِنْسَانِا هُنَّرُ فَلَمَا كَفَرَّ عَالَ إِنَّى رَيُّ مِنْكَ إِنِّي ۚ خَافُ اللَّهُ رَبِّ الْعَالِمَ رَقَّ فَكَانَ عَامِنَتُهُمَا أَنَهُمَا فِي لَنَا رِخَالِدَ نُن فِيهُا وَذٰلِكَ جَزَاؤُا ٱلظَّالِمِنَ ﴿ يَاءَيُهَا الَّذَيْنَ مَنُوا آتَفُوا اللَّهَ وَلْنَنْظُ نِفَشَّهُمَا قَدَّمَتْ لِغَـٰذُ وَأَنَّفُواْ اللَّهُ ۚ إِنَّا لَلَّهَ خَبُ رَكَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا مَكُوفُوا كَالَّذَ يَنْ سُوااً للهَ فَا نُسْلَهُ مِا نُفْسَهُمُ الْإِبَّكُ هُمُ الْهَا سِقُونَ الأيستوكاضا النادواضا البينة أضا المنتو هُمُ الفَا آئِزُونَ ﴿ لَوْ اَمْزَانَا لَهَ الْفُرْ إِنَّ عَلَيْجِهِ لِرَائِيَهُ خَاشِعاً

### شِوَالْةُ لِلْمِيْشِيْ

مُنَصَدِعًا مِنْ صَنْفِ إِنَّهُ وَمِلْكَ الأَمْنَالُ سَغْرِبَمَا لِلنَّاسِ اللَّهُ مُنِفَكَ وَكَ اللَّهُ مَوَاللَّهُ الْإِنْ لَآ اللَّهُ اللَّهِ مَوَّا عالِمُ الفَيْنِ وَالشَّفَةَ ادَّهُ هُوَ الرَّغُنُ الرَّبِيهِ ﴿ مُوَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُهَالَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ مُؤَلِّلِكُ الْعَنْدُ وَسُلِسَكُ مُ الْفُوْمِ الْمُعْمِقِ اللَّهُ مَوْاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ المُعْمَقِلُ المَهْمَةُ وَلَمْ اللَّهُ مُؤَلِّكُ اللَّهُ مُؤَلِّلًا اللَّهُ اللَّهُ مُؤَلِّلًا اللَّهُ اللَّهُ مُؤَلِّلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالَّةُ الْمُنْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْمُنَالِقُولُولُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ

# (مُوْوَنَعُ الْمُتَعَمَّدُهُ لَنَّذُهُ وَقِي الْمُلْتَعَمِّقُ الْمُتَعَمِّقُولُونَةً

بني المُعْزِالْخِيَّةِ الْمُعْزِالْخِيَّةِ الْمُعْزِالْخِيَّةِ

يَّاءَ ثُهُا الَّذِينَ امْنُوا الاَنْتَخِيَّ دُواعَدُوَى وَعَدُوَكَ عُمُ وَلِيَآ اَ مُفُونَ الِنَهِ فِي الْمُوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُهُ إِيَاجًا ۚ كُمْ مِزَا لَكُنْ شَخِرُجُونَ الرَّسُولَ وَانَاكُواْنَ وَمُونُوا اللَّهِ رَكُمُ الْكُنْسَةُ مَرْجُنُهُ جِهَادًا

الفالفاللشاخ الما

فِي سَبِيلِي وَا بْيَغَاءَ مَرْضَا بِي لَيْرُونَ الْيَهْدِ بِالْمُوَدَّةُ وَانَا إَعْلَمُ بَيِّ اَخْفَتْ تُرُومًا اَعْلَتْ تُرْوَمَنْ يَقْتُعْلُهُ مِنْكُمْ فَفَادْ صَلَّ سَوَّاءَ البِّيلِ 🕲 إِنْ يَنْفُ فُوكُمْ يَكُونُواْلُكُمْ أَعْلَاًّ وَيَسْطُواْ الْكُمْ ٱيْد نَهُ ۚ وَٱلْمِ لَنَهُ مُ مِالِسُوعَ وَوَدُّ وَٱلْوَيَّكُمُ وُرُّ ۗ كُنْ أَنْ فَعَكُمُ ۗ أَرْحَامُكُمْ وَلَآاوُلِا ذُكُرٌ نَوْمَ الْقِكِيُّرْ يَفْصُلُ بِيْكُوُّ وَٱللَّهُ بِمِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْر ﴿ فَدْكَانَتْ كُمُّ السُّوْةَ حَسَنَةٌ فِآيْرُهِمِ وَالَّذَيْنَ مَعَهُ أَذِهَا لَوَ الْقَوْمِهِ وَإِنَّا أَرَاءً فِأَ مِنْكُمْ وَمَهِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْدُونِٱللَّهُ كَفَرْ فَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ٱبَدَّاحَةِ فَوْمِنُوا بِٱللهِ وَحْدَهُ إِلَا قُولَ إِبْرِهِ بِمَلاَسِهِ لَاَسْتَغِفَلَ لَكَ وَمَا آمَيْكُ لَكَ مِزَالِلْهِ مِنْ شَيْعٌ رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَالِيَّكَ اَنَهُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ ۞ رَبِّنَا لَا تَغِعُلْنَا فِئْنَةً لِلَّهِ يَرْكُفَرُهُا وَاغْفِرْ لِمَا رَبِّنَاۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحِكَ مُهِ ﴿ لَا لَقَدُكَا لَكُمْ فِهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَّةً لِنَكَانَ رَجُوااً للهَ وَالْيَوْمِ الْاخِرُومُنْ يَتَوَكَّ

### ٩

فَإِنَّا لَّهُ هُوَالْعَنِيُّ إِلْمَهُ دُ ۞ عَسَى لَّلَّهُ أَنْجُوْمَ إِبْنَكُمْ وَبَيْنَ لَذِينَعَا دَيْتُهُ مِنْهُ مُ مَوَدَّةً قُولًا لَهُ فَكَبِرُواً لَلهُ عَسَفُورٌ رَجِتُه ۞ لاَ يَنْهَا كُمُوْ اللَّهُ عَنْ الدَّيْنَ لَمْ يُقَا لِلْوَكُمْ فِي الَّذِينِ فَمْ يَخْرُجُوكُمْ مِنْدِ يَا رِكُمْ اَنْ بَبَرُوهُمْ مَ وَتُفْسِطُوۤ الْكَهُمُّ انَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّا اَبِنَهْ لِكُمُّ اللَّهُ عَزَالَذَ رَقَا لَلُوكُمُ فِالَّذِينَ وَاخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَا رِكُمْ وَظَا هَرُوا عَلَى أَخِرَاجِكُمْ ٱنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَنِوَكُمُ مُا أُولَائِكَ هُمُ الظَّالِوُنَ 🗬 يَاءَيُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَ [إِذَاجَآءَ كُواْلُمُوْمِنَاتُهُمَا حِرَاتِ فَامْجَيُوهُوُّ ٱللهُ ٱعْكَمُ بِالْمَانِهِ فَأَوْلَ عَلِينْمُوهُ مَنْ مُؤْمِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ الْصَعَاٰ إِلَّا هُنَّ حِلْ لَمُهُ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَمُنَّ وَا تُوهُمْ مَّآاَ فْنَ عُوُّا وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُو هُنَ إِنَّالْ مَنْ بَمُوْهُنَ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَدِالْكُوا فِي وَسْكَلُوا مَآا نَفْ فَتُمْ وَلْيَتْ كُواْمَا اَنْفَ قُواْ ذَلِكُمْ مُكُوْاللَّهِ يَحِكُمُ بِنُنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ

# للن النظام المشفرة على

حَكِيُّهُ ۞ وَانِفَاتَكُوْشَيْءٌ مِنَازُواجِكُمْ إِلَىٰ الْحُفَارِ فَعَاقَبْتُهُ فَا تُواالَّذَ نَن ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَهَا اَنْفَقُواْ وَآتَقُواْ ٱللهَ ٱلذِّكَا أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ يَآءَ ثُمَّا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَا يِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِأَيلُهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلاَ رَنْنَ وَلاَ يَقْتُلْنَا وْلاَ دَهُنَّ وَلاَ يَأْبَيْنِ بِهْمَانِ يَفْتَرَبَيْنُهُ بَيْنَ اَيْدِ بِنَ وَارْجُلِهِ نَوَلَا يَعْصِدَنَكَ فِي مَعْرُونِ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْكُنَّ ٱللهُ إِنَّا لَلٰهَ عَفُورُ رَجَبُ مِ ۞ يَآءَ يُهَا ٱلَّذِينَ مَنُوالَا نَفَوَلُوا فَوْمَّا غَضِبَ لَلْهُ عَلَيْهِمْ مَذْ مُنْسُوا مِنَ الْاَخِرَةَ كَايِئِسُ الْكُفَّا أُرُمِنَ اصْحَالُكُ وَكُر

بِنِ سَبَعَ لِلهِ مَافِالْتَمْوَاتِ وَمَافِالْاَرْضِّ وَهُوالْمَرَزُالْحَبَهُ

﴿ يَا آَيُّهَا الَّذَيْنِ الْمَنُو الرَّمَّوُ أَوْنَ مَا لاَ هَنْ عَلُونَ ﴿ مَا كَبُرَ

## سُوَلَةُ الضَّفَا

مَفْتًا عِنْدَاَ لِلهُ أَنْ مَقُولِوْا مَا لَا قَعْعَلُونَ ۞ أَزَّا لِلْهَ يُحِتُّ ٱلذَّنَ يُعَانِلُونَ فِي سَكِيدِلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُ مُرْبُنِّيا نُهُمُ وَصُوصٌ اللهِ وَاذْ فَا لَمُوسِٰ لِقَوْمِهِ كَا قَوْمِ لِمَ تُوْذُ وُنَنِي وَقَدْ تَعَنَّا كُونَ أَنِّي رَسُولًا للهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوٓ إِلَوْاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللهُ لَا يَهْدِى القوْمَ الْفَ اسِقِيزَ ﴿ وَاذْ قَالَ عِيسَمَا بْنُمَرُّمَ مَا بَنَيَ اسْرَافِكَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ مَدِّكَم مِنَ ٱلتَّوْرُيمَ وَمُبَشِّكً بِرَسُولِ يَاْ فَهِنْ بَعِدْ بِ ٱسْبُعَهُ ٱحْمَدُ فَلَنَّا جَآءَ هُمْ وَالْبَيِّنَاتِ قَالْوَاهْذَا سِيْحُرْمُبِينَ ۞ وَمَنْ اَظْلَمُ مِّنَا اْفَتَرَىٰعَكَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَمُدْغَ إِلَى الإِسْلامُ وَأَللهُ لا يَهُدِئ الْفَوْمِ الظَّالِينَ يُرِيدُ وَنَ لِيُطْفِؤُا نُورَالِنَّهِ بَافْوَاهِهِيْدِ وَأَلْلُهُ مُتِيمٌ نُورِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلكَافِرُونَ ۞ هُوَالذِّجَارُيسَا رَسُولَهُ بِالْمُدْرِي وَدِينَ الْحَتْ لِيُظْهِرُهُ عَلَىٰ لَذِينَ كُلِهِ وَلَوْكِرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ مَا أَيْمُا الَّذَينَ الْمَنُواهَ لَأَدُكُمُ عَلَيْجَارَةِ تَغَيْكُمُ مِنْ عَذَابِ اَلِيمَ ﴿ تُوْمِنُونَ النَّالِقَالِ النَّقَالِ النَّقَالِ النَّقَالِ النَّقَالِ النَّقَالِ النَّقَالِ النَّقَالِ النَّقَالِ

بَالله وَرَسُوله وَتُجَاهِدُ وَنَ فِي سَبِيلًا لَهُ بِاَمْوَاكُمْ وَافَشْكُمْ ذَلِكُوْ عَرَاكُ مُ إِنَّ كُنْمُ مَعْلُونٌ ﴿ يَغِيْرَاكُوْ وَمُسَاكِنَ لَمَيْسِهِ،
وَدُ عَنْكُمُ حَنَا يَ جَهِ عِنْ عَنْهَا الاَ نَهَا وُوَمَسَاكِنَ لَمَيْسِهِ،
فَهُ مِنَا اللهِ وَفَهُ مُهِيتُ وَيَشْوِلُونُ مِنْ مِنْ فَا وَالْمُعَلِّمُ ﴿ وَالْمَعْلَمُونُ وَمُنَا اللّهَ عَلَيْهُ مَنِهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عَنَّا لَهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ ال مُنْ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ م

<u>لَ</u>ِللهُ الْخَيْزِ النِّيْدِ

. يُسَيِّحُ فِهِ مَافِالْسَنَوَاتِ وَمَافِالْاَصْلِاكُ الْفَدُّوسِ الْعَرَيْرِ الْحَسِيرِ ﴿ هُوَ الْهُ مَابِسَكُ فِيلَاكُمْ بِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ

## سُوَلَةُ لِلْكُنْيَةُ الْ

يَنْلُوا عَلَيْهِ مْا إِيَّايِهِ وَيُرَكِّمِهِمْ وَيُعِلَّمُهُمُ الْكِحَابَ وَالْكِثْمَةَ قُانُكَانُو مِنْهَا لَهَيْ مَلا لِمُهِينِ ۞ وَاخْرِينَ مِنْهُمُ مُلَا يَفْعَوُ إِيهِمْ وَهُوَالْعَزُبُواْلَكِيكُ ﴾ ﴿ ذٰلِكَ فَضْلَا لِلَّهِ يُؤْبَيهِ مَنْهَيْكَآءُ وَٱللهُ دُواْلفَضْ لِالْعَظِيمِ ۞ مَثَ كُلِلَّا يَرْحُ مِلْوُا التَّوْرْلِيةَ \* ثُمَّاهُ يَجْلُوهَا كَمَنَكُواْ لِجَارِيجِهِ مُل آسْفَا رَأْيِتُسَ مَثَلُ الْفَوْمِ الذِّينَ كَذَّ فِإِمَا مَا صَالِمَهُ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِئُ لِفُوْمَ الظَّالِمِيزَ ﴿ فَأَلَا يَهُمَّا ٱلذَّ رَهَا دُولَا نُ زَعَنْتُمْ أَنَّكُوا وَلِيٓاءُ يِلْهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَهُنَّواْ الْمُونْدَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ قِيزَ ﴿ وَلَا يَمَّنَوْنَهُ ٓ أَمَّا كِمَا قَدَّ مَتْ اَبْدِيهِ مُواَلَٰهُ عَلِيْمُ بِالْظَالِمِينَ ۞ قُلْإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِّكَ نَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ثُمَّ نُرَدُّ وُذَا لِمُعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنَبُّكُمْ مَمَا كُنْتُمْ مَتَمَلُونَ ﴿ مَا مَهُمَا الَّذِينَ اَمَنُوٓآاِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُرُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ مِ وَذَرُوا الْبِينِعُ ذَٰ لِكُمْ خَيْرًاكُمُ إِنْكُنْتُمْ تَعَسَلُمُونَ ﴿ وَإِذَا فَضِيَتِ

# الخرالت فالمتنفي

ٱلصَّلُوءُ فَانْمَثِينُ وَافِياْلاَ رَضِ وَابْغُوا مِنْ فَضَلِّا لِلَّهُ وَلَاَكُواْللَّهُ كَبُرُّا لَقَلَكُمْ شُنْطِيْنَ ۞ وَلَذَا زَافَا يَجَانَّهُ ٱفَلَّهُمَّ الْفِقَضَّ اللَّيْهَا وَمَرَكُوكَ قَائِماً فَأَفَا عِنْدَا لَلْمُؤْمِّرُمُ إِلَّهْ وَمِنَالِتِهَا أَوْلَلُهُ خُولِزَارُونِيْ

# سُنَوَةُ لِلنِفِقُ لِلنَّفِيةُ النَّالَيَّةُ الْمُؤَلِّدِ لِمَا الْمُؤْلِكِينِّ الْمُؤْلِكِينِّ الْمُؤْلِكِينِ

دِنْ الْمَرْ الْرَجْنَ الْمَا الْمُنْعَلَمُ الْمُرْ الْرَجْزُ الْرَجْنَ الْمُرْ الْرَجْزُ الْرَجْنَ الْمُرْ الْمُرْ الْمُرْ الْمُؤْخِدُهُمُ الْمُرْ الْمُؤْذِهُونَّ الْمُنَاكُمُ الْمُؤْفِرُهُمُّ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُولُو

كُأَصَيْحَة عَلَيْهِ مُهُولُ الْعَكُدُّوفَا حُذَرْهُ مُ قَا نَكَهُمُ ٱللَّهُ أَنِّي

يُؤْفَكُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْا بَيْتَغَفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللهُ لَوَ وَارْ وَسُهُمْ وَ دَا مُنْهِمُ يَصِدُ وَ رَا وَهُمْ مُسْتَكُمُرُ وَ لَا ﴿ سَوَاءُ عَلَيْهِ مِهِ اسْتَغْفَرْتَ لَهُوا مْ لَوْتَسْتَغْفِرْ لَمُ لَنَعْفِرَ اللهُ كَمُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَ اسِقِيزَ 🎱 هُـُمُ الَّذِيزَ يَقُولُونَ لَانْنُفِقُواعَلِي مَنْعِنْدَ رَسُولًا لله حَتَّى يَنْفَضُّوا وَللهِ خَزَانِنُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَا فِقِينَ لَا يَضْعَهُونَ 💓 يَقُولُونَ لِنْ رَجَعْنَا ٓ الْكِالْلَهَ يَنَةِ لَيُخْرَجَنَّ الْاَعَزُمِنِهَا الْاَذَكَّ أَ وَلِيْهِ الْعِزَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْوَّمِينِ نَ وَلَيْكَ لِلْتَا فِصِينَ لَا يَعْلَوُنَّ ﴿ يَاءَ نُهُا ٱلَّذِيزَا مَنُوالا نُلْهِكُمْ آمُوالْكُمْ وُلَّا أُولَاذَكُمْ عَنْ ذِكْرِ أَنَّهُ وَمَنْ يَفْعَلُ ذِيكَ فَا وُلَيَّكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ وَلَيْفِ عَوَامِمًا رَزَفَنَا كُمْمْ فِيَا إِنْ مَا ذَيَا حَدَكُواْ لُوَتُ فَعَوْلَ رَبِّ لَوْلَا آخَرُنَهَ إِلَيْ آجَا قِرَهِنِ فَاصَدَ قَ قَاكُنْ مِنَا لَصَالِحِينَ ﴿ وَلَنْ مُوِّخِرًا للهُ مَفْسًا إِذَاجَاءَ اَجَلَهَا وَاللهُ جَيْرِ مَا تَعْمُلُونَ

# المزالك فالنشف

## سُولَةِ النَّعَانُ مُن يَرُهُ فِي عَالَى عَشِيرَةُ النَّعَانُ مَا الْعَالَمُ عَلَيْكُمْ أللهُ الرَّمَزِ الرَّبَيْءِ يُسَجُّو يِلْهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْجُدْرَ وَهُوَعَلَىٰكُلْشَيْ قَدِيْر ۞ هُوَالَذِى كَلَقَكُمْ فَيْكُمْ مَا فِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ وَأَلْلُهُ بِمَا مَنْ مَلُونَ بَصِيْر ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحِنِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَّرَكُمْ وَالِيَّهِ الْمَهِيرِ يَعْـُكُمُ مَا فِي ٱسَّمَٰوَاتِ وَأَلاَ رْضِ وَيَعْلُمُ مَا شُيرٌ وَنَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَأَنَّهُ عَلِيْتُم بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ الدِّزْاكِمُ نَبَوُّوا الَّذَينَ كَفَرُوا مِنْ فَبْ لُ فَذَا قُوا وَمَا لَ أَمْرِهِمْ وَلَكُمْ عَذَا لِيَ اللَّهِ اللَّهِ ذٰلِكَ بَانَّهُ كَانَتْ نَاٰ بِيَهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالُوٓ الْبَشَرُ يَهْدُونَنَا أَفَكَفَرُوا وَقُولُوا وَاسْتَغْنَىٰ اللهُ وَاللهُ غَنِيْ حَبِيْدُ ﴿ زَعَمَ الَّذَ نَكَ فَرَوا أَنْ لَنْ يُعَثُواْ قُلْ إِلْهُ وَرَفِي أَتُبْعُأُنَّ تُمَّ لَتَنَبَّوَٰنَ يَاعَلْتُمُ وَذِيكَ عَلَى اللهِ يَسِبُر ۞ فَالْمِنُوا بِاللهِ ۗ

#### سُوَّا قُوْلِلْنَعَ أَيْلُ

زَرَسُولِهِ وَالْنُورِ الذِّيَا مُزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ جَبُّرُ يَوْمَ يَجْءُ وَكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْ ذَلِكَ يَوْمُ النَّغَا أَنَّ وَمَنْ وُمْن أَلْكُمْ وَيَعْمَلْصَالِكًا يُكِفِّرْعَنْهُ سَيْلًا بِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجَرْبِ مِنْ تَحْيِيَّهَا الْاَنْهَا رُخَالِدِ بَنْ فِيهَآ اَبَدَّأُذْ لِكَ الْفَوْزُالْعَظْيُرُ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَدُوا وَكَذَبُوا لِإِمَا يَنَآ الْوَلَيْكَ اصْحَالُ لَنَا رِخَالِدِينَ فِيهَأُ وَبِئْسَ لِلْصَبِّرُ ﴿ مَآاصَاتِ مِنْ مُصِيبَةِ لِلْأَبِاذُ نَأَلَّهُ وَمَنْ مُؤْمِنْ مَا لله يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلُّ مَعْ عَلَيْمُ وَاَطِيعُوا ٱللَّهُ وَاَطِيعُوا ٱلْرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَاعَلِ رَسُولَيَا أَلْبَلاغُ الْمُبُنُ ۞ أَللهُ لَآ إِلٰهَ إِنَّا هُوُّوعَكَمَ اللهِ فَلْيَتَوَّكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَآءَ يُمَا ٱلْذِينَ الْمَثُولَ آنَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلِادِكُمْ عُدُوًّا كَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَانْ بَعَثْ فُوا وَتَصَفَّحُوا وَتَغَفْرُوا فَإِنَّا ٱللَّهَ عَنْوُرْرَحِهُم ﴿ إِنَّا ٱمْوَالْكُمُ وَاقْلَا ذُكُمُ فَيْنَاتُهُ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ آجُ عَظْتُم ﴿ فَا تَعْتُوا ٱللَّهَ

مَاآسَتَطَعْتُمْ

## المن التفاق المشفوذ

مَا الْشِيتَطَعْتُهُ وَالْبِيْمُعُوا وَالْمِيعُوا وَالْفِيغُوا خَيُوا خَيُراً لِالْفَسِكُمُ وَمَنْ وَتَنْخَ هَنِيهِ فَا وَلِيْكَ مُرالْفِيُّولَ ۞ لِذَهْضُوا الله قَرَضًا حَسَنًا لِمُشَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَضْفِرْ اَسِكُمْ وَاللهُ شَكُورُ عَلِيثُهُ ۞ عَالِمُ الْفَيْبُ وَالشَّهَا وَوْ الْعَبْرُ الْتَبَكِيمُهُ ۞

## مُوَّقُ ٱلطَّلَا لِمُنْكَنَّتُ مِنْكُ أَيْنَكُ الْمُنْكِلِّ الْمُنْكِلِّ الْمُنْكِلِّ الْمُنْكِلِّ الْمُنْكِ

بنس لِي لَهُ النَّجُ الْاَلْمَ اللّهُ الْاَلْمَ اللّهُ الْوَكُمْ الْحَجْدِ اللّهُ الْوَكُمْ الْحَجْدِ اللّهَ اللّهُ الْحَدَّ الْحَدَّةُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللل

بَمِعْرُوفِ وَأَيشْهِدُ واذَوَى عَدْ لِمَنْكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلسَّهَا دَةَ يَلْهُمُ

#### ٩

ذَبُكُمْ نُوعَظُ بُهِ مَنْ كَانَ نُوْمِنُ أَلَّهِ وَالْبَوْمِ الْاحْتِرُومَنْ مَثَوَا يَعْمُ اللهُ نَخْرِيًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَدْثُ لَا يَحْسَبُ وَمُنْ لَكُمُ عَلَى لَلهِ فَهُوَحَسْبُهُ ۚ إِنَّا لَلْهَ بَالِغُ اَمْرُهِ قَدْجَعَلَ لَلهُ لِكُلِّ شَيْحً قَدْرًا ۞ وَٱللَّائِي سَيْنَ مَزَالْحِينَ مِزْ بَيَاكِثُمْ إِنا ْدِيَّنُهُ فَعِدَّ ثُهُنَّ ثَلْثُهُ أَشْهُمْ وَالْلَاَّقِ لَمْ يُحِضْنُّ وَاوُلِاتُ الْآحْسَالِ اَجَلَهُنَّ ٱنْ يَضَغْنَ جَمْلَهُنَّ وَمَنْ بَنَّوَا لِلَّهَ يَجْعُكُ لِلَهُ مِنْ أَمْرِهِ لَيْسًرًا ۞ ﴿ لِلَّكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ ٓ الْيُكُمْ وَمَنْ يَتَوَا لَلْهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيْا تِهِ وَنُعْظِمُ لَهُ آجْرًا ۞ ٱشْكِوْهُزَ مِنْجَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِ كُمْ وَلَا نُصَّا زُوْهَنَ لِنُصَيِّعَوْا عَلِيْهِنِّ وَانْ كُنَّ الْوِلَاتِ حَمْلِ فَا يَفِي هَوَا عَلِيْهِنَّ حَتَى يَضَعْزَ جَمْكُهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْزَ كَكُمْ فَأْتُوهُنّ ٱجُورَهُنَّ وَاْ يَمْرُوا بَيْنَكُمْ بَيْعْرُ وَفِي وَانْ تَعَاسُ تُرْفَسُتْرْضِعْ أُخْرُكُ ۞ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِنْسَعَيِّهُ وَمَنْ قَلُهُ رَعَكُ ورْزَقُهُ ۗ فَلْتُنْفِغُ ثِمَا آيِينَهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ يَفْسًا إِلَّا مَا أَيْتُ عَالَيْتُ كَا

### الخ النظافالغشف

سَيْحِعُلُ لِللهُ بَعْدَعُسْرِينُ مَا اللهِ وَكَايَنْ مِنْ قَرْبَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْ رَبُّهَا وَرُسُلِهِ فَاسَسْنَاهَا حِسَامًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكِرًا ۞ فَذَا فَتَ وَبِالَ أَمْهِا وَكَا زَعَاقِهَ أَمْهَا خُسْرًا ۞ اَعَذَاللهُ لَهُمْ عَذَابًا سَدِيدًا فَا شَعُوااً للهُ وَآلُول الْأَلْمَا فِي أَلَّذَ مَنْ مَنْوَأَقَدْ أَخْرَلَ اللَّهُ إِلَّكُمُ ذَكِرًا فَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمُ ذَكِرًا فَهِ رَسُولاً يَسْلُوا عَلَيْكُمْ أَيَاتِ آللهِ مُبَيِّناتِ لِيُغْجَ ٱلذِّيَزَامَ وُاعَلِوا الصَّالِكَايِهِ مِنَ لَظُكُمَا يِهِ إِلَى لَنُورُ وَمَنْ يُؤْمِنْ اللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَغِيْهَا الْأَنْهَا رُحَالِدِ مَا فِيهَا اَللَّا قَدْ أَحْسَنَ أَلَهُ لَهُ رِزْقًا ۞ أَلَهُ ٱلذَّى كَنَاقَ سَبْعَ سَمُوَتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْ لَهُ مِنْ مَتَ مَنْ لُا الْأَمْرُ مِبْ نَهُنَ لِنَعْ لَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ وَهُ نُرُوا زَ اللَّهَ فَذَا كَالَمَ كُلُّ شَيُّ عَلَّا ﴿

لَيْنَا كُنَّ اللَّهِ اللَّ

### ٩

لملله الرَّمَزُ إلرَّجَنِيمِ يَاءَيُهَا ٱلِنِّنَيُ لِمِرَيْحُ رُمِمَا ٱحَلَا لَلهُ لَكَ تَبْنِغَ مَضَاتَ ٱزْوَاجِكُ وَٱللّٰهُ عَنْ فُورٌ رَجْيُم ۞ قَدْ فَرَضَاۚ للّٰهُ لَكُمْ يَحِيلُهَ ٱ يُمَا يَكُوْ وَأَللَّهُ مَوْلَيٰكُمْ وَهُوَالْعَلِمُ الْحَكِيمُ عَلَى وَاذِاسَرَالْنَبِينُ الِمُ بَضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا قَلَمًا نَبَّايَتْ بِهِ وَأَظْهَرُ أَللَّهُ عَلَيْهِ عَنَّ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ عَضْ فَكَمْ نَبَّ أَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكِ هٰ لَأَ هُ لَ نَبَيَّ أَنِي الْعَلِيهُ الْخَيْرُ ﴿ إِنْ نَافُكِما ۖ إِنْ مَنْوَكُما ٓ إِلَىٰ اللَّهِ فَفَادْ صَغَتْ قُلُوبُكِما قُولِزِ تَسَطَاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّا لِلَّهُ هُوَمُولِيْهُ وَجَبِرِبُلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِ مَنْ وَالْمُلْئِكَةُ بَعْدُ ذِلِكَ ظَهِيْرِ ﴿ عَسَى رَبُّ أَنْ طَلْقَكُنَّ ٱذْبُيْدِلَهُ ٱذْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِنَاتٍ نَآئِيَا يَهَا بِمَاتِ سَآئِحَاتِ ثَيِّكَاتِ وَكَبْكَارًا ﴿ يَآءَنُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا قُوااً فَفُسُكُمْ وَاهْلِكُمْ فَارَّا وَقُودُهَا الَّنَاسُ وَالْحَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةُ غِلَاظُ شِلَادُ لَا يَعْصُونَا لِلهَ مَا اَمَرَهُ وَيَفْعَلُونَ

### النافقا فالشنان

مَا نُوْمُرُونَ ۞ مَآءَيُهَا الَّذِينَكَفَ رُوالَا تَعْتَذِرُواالْلِوَمُّ الْمَا يُّخْزُونَ مَاكَنْتُمْ تَعْمُلُونَ ﴿ يَآءَ نُهَا الَّذِينَ الْمَوَا تُوبُوآ إِلَى اللهِ وَبُوَّ نَصُوعاً عَسَى زَيْكُوْ أَنْ يُكِفِّ جَنَكُوْ سَيًّا كِكُوْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَايِهَ غَيْرِي مِنْ غَيْهَا الأَنْهَازُ يُوْمَ لِا غِنْهِ ٱللهُ ٱلنِّيَّ وَٱلَّذِينَ أَمَنُوامَعَتُهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَنْ أَيْدِيهِ مِوبًا يُمَا نِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّكَأَ أَغَيِمُ لَنَا فُوْرَنَا وَأَغْفِفِرْلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ فَدِيْرٌ ۞ يَآءَيُّهُمَا الُّنَبِيُّ جَاهِدِالْكُفَّارَوَالْنُافِقِبَنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِيُّهُ وَمَاٰوَهُمُ جَهَنَاهُ وَبُسُوالْمُصِيرُ ۞ ضَرَبَا لَلهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَنَدُوا امرَات فور والمرَات لؤطِّ كَانتَا عَنْ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنُ فَا نَنَا هُمَا فَلَ يُغِنْكِ اعْنُهُمَا مِنَا للهِ شَبًّا وَقِيلًا دُخُلاً النَّتَا رَمَعَ الدَّاخِلِينَ فَ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ امْوُا الْمَرَاتَ فِرْعَوْنُ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيمِنْ كَ كَ بَيْتًا فِي ْلِجَنَّةِ وَيَجْنِي مُوْغُونَ وَعَكَمَلِهِ وَنَجْنِي مَنَا لْقَوْمِ الْظَالِمِيرَ ۗ ﴿ وَمَكَرْبَمَا بْنَتَ

#### سُوِّنَةُ لِلْمُلِكِّ سُوِّنَةُ لِلْمُلِكِّ

عِسْرَازَا لَوْ اَلْحَصَلَتْ فَرْجِهَا فَغَنَّا فِيهُ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّفَ كُلَمَانَ رَبِهَا وَكَنَّهُ وَكَانَسُورَا لِعَالِهِ الْعَالِينِ فَي

# المُتَعَانُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

يِنْ الْخَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَالِمُ الْحَالَمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَالِمُ الْحَالَمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالَمُ الْحَالِمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَ

تَبَارَكَ ٱلذَّى بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوعَلَى كُلِّ بِيَّى عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى َالمُونَ وَالْحَيْوَةِ كِينَا كُوكُمُ التِّكُمُ احْسَنُ عَسَلَاً وَهُو

الْعَمَيْزِالْفَنُورُ ۞ ٱلذِّى َفَلَقِبُ عَسَمُوا يَطِبَاقاً مَا رَّئِ فِخَلْوِالْخَرِنْ مِزْفَكَ وُنِهِ فَالْجِعِ الْبَصَرِّحَالَ مَنْ مِنْ فُلُورٍ

﴿ ثُوَانِيعِ الْبَصَرَكُمْ يَنِيْنِفُكِ النِّكَ الْبَصَرُخَاسِنَا وَهُوحَدِيْرِ ۞ وَلَتَدْذَنَيْنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِصَابِيج

وهوْحَبَيْرِ ۞ وَلَقَدَدُنِينَا النَّمَاءُ الدُّنيَّا بَصِابِحَ وَجَعَلْنَا هَا رُبُومًا لِلشَّيَالِمِينِ وَاعْدُ نَا لَمُنْمَ عَلَابَ السَّهِيرِ

﴿ وَلِلَّهِ يَنَكُفُ رُوا بِرَبِّهِ فِهِ عَلَا بُجَهَ فَرُونِيشً لَلْصَيْرِ ﴿

المن التكافلات و

إِذَّا ٱلْقُوا فِيهَا سَمِعُوالْهَا سُهِمِقًا وَهَى تَفُوزٌ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُهُ مِزَالْعَيْظُِ كُلِّمَا ٓ الْفِي َهِيهَا فَوْجُ سَالَهَهُ مَزَسَنُهَاۤ الْمُ يَا تِكُمْ نَذِيْرِ ۞ قَالُوْالِهِ قَدْجَاءَ نَانَدْيُرْفَكَ ذَيْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ لَهُ مِنْ شَيْ إِنْ الْنُهُ إِلا فِي صَلَا لِكِيرِ ۞ وَقَالُوا لَوْكُنَّا تَشْمُعُ أَوْنَعُتْ مُا مَا كُنَّا فِي أَصْحَالِ السَّعِيرُ ۞ فَاعْزَ فُوالدُّنْ فِي هُمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّجِيرِ ۞ إِنَّ الذَّينَ غُشُوْنَ رَبَّهُمُ مِالْغَيْثُمُ مَغْفِفَةُ وَأَجْرُكِينُر ۞ وَاسِرُوا قُولَكُمْ أُواجْهَرُوا بِهُ اِنَّهُ عَلِيْتُه بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ اَلاَ يَعْلَمُ مَنْخَلَقُوهُوَٱللَّظِيفُ ٱلْخَيْرُ اللهُ هُوَالَّذِي جَعَالَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَاسْتُوالِيهُ مَنَاكِهَا وَكُنُوا مِزْ رِزْقِ فِي وَالِئُهِ ٱلنَّشُورُ ۞ ءَآمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ٱنْ يَخِيْهِ فَ بِكُواْلاَرْضَ فَإِذَا هِي كَمُولًا 🕲 آهٔ آمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءِ آنُ يُرْسِلَ عَلَيْكُرْحَاصِباً فَسَتَعَلَّمُونَ كَيْفَ نَدِيرِ اللهِ وَلَقَ ذَكَذَّبَ الذِّينِ مِنْ غَيْلِهِمْ أَفَكَانَ

#### المُوَدِّدُ الْمُلِكُ

نَكِيرِ ۞ اَوَلَمْ بَرَوْا إِلَى ٱلطَيْرِ فَوْقَهُ مُوصَّا فَاتٍ وَيَقْبِضْ نَ مَا يُسْكُهُنَّ إِلَّا الرَّهُنَّ إِنَّهُ بِكُلِّشَىٰ بِصِيْرٍ ۞ اَمَّنْهُلَا ٱلَّذِيَهُ وَجُنْدُ لَكُمْ يُنْصُرُكُمْ مِنْدُونِٱلرَّمْنِ أَيْالَكَا فِرُونَ إِلَّا فِغُرُورٌ ۞ أَمَرْ هُكَا ٱلذِّي يَرُزُفَكُمُ إِنْ ٱمْسَكَ رِزْقَهُ الْلُحُوَّا فِي عُنَّوِ وَنُفُورِ ۞ اَ هَنْ يَشِيهُ كِمَا عَلْيَ وَجِيهَ اللَّهُ ا مَنْ عَيْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيدِ ۞ قُلْهُ وَالَّذِيَّ كَانْشَاكُوْ فَجَعَلَكُمُ ٱلْسَدْمَعَ وَالْاَبْصَارَوَ الْاَفْئِدَةَ فَلِيلًا مَا شَنْكُرُونَ 🕲 فَلْهُوَالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَالَيْهِ نُضْمَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتْ هِنَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ مْصَادِ قِينَ 🥨 قُالْ أَمَا الْعِلْ ٢ عِنْدَا لَهُ وَانِمَا آنَا يَذِيرُمُ بِينَ ۞ فَلَمَا رَاوْهُ زُلْفَةً سَبِيَتْ وُجُوهُ الذِّينَكُفَرُوا وَقِيَلَ لِهَا ٱلذِّيكَانُتُمْ مِرِلَدَّعُونَ ۞ قُالْ زَائِثُمُ إِنْاَهْكَكِنَا لَلهُ وَمَنْ مَعَاَ وْرَحِيَنا ٰهَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِ نَمِنْ عَذَابِ الْيَمْ قُلْهُوَالَّغْنُ المَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَوْنَهَنْهُ وَفِضَلَا لِمُنْكِيْ

للز التكافالية في الم

فَارَانِهُ إِنَّامِهُمْ مَا فِيُّهُ عُولًا فَمْرَانِهِ هِمُ الْمَاعِيْمُ مَا فِيُّهُ عُولًا فَمْرَانِهِ هِمُ ا مُعْرِقُونًا الْمِسْتِينِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمِنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُن

الواقعيم ولا يستقران الله المسابر بعربي بجوت وانَّ لَكَ لَاجُمْ عَنْمُ مُنْ وَقِي وَالْكَ لَعَلْ خُلُقَ عَلْيرِ اللهِ وَمَنْ لَكُ كُلُجُمُ الْعَنْمُ مُنْ وَعِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا

هَسَنْبْصِرُوَيُنْصِرُونَ ﴿ فَا لَمُ اللَّهُ الْمُفْاوُنُ الْكَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَلَكَ هُوَا عَلَمْ بِمَاضَلَ عَنْ سَبِيلِةٍ وَهُوَا عَلَمُ الْمُهْتَدِينَ ۗ

فَلانطِع المُصَدِّبِينَ ۞ وَدُوَالُوَيْدُ هِنُ هُيُونَكُ وَلانتُطِعُ كُلَمَالْ فِي مَهَ بَرِيُّكِ هِـمَازِينَسَآءٍ بِنَهِيْمٍ

مَنْاعِ لِلْيَرِمُعْتَ لِمَائِمٌ ۞ عُسُلِ مَعْدُ ذٰلِكَ نَسِمٌ ۞ اَنْكَانَ ذَامَالِ وَبُبِينٌ ۞ اِذَا سُلْحَالِيهِ إِلَا سُلَاعَالُهِ الْمَاسَاةَ الْ

اَسَاطِيرُالْاَ وَلِينَ عَلَيْهِ مِنْ اِنَّا بَلُونَا مُنْ اَسَاطِيرُالْاَ وَلِينَ عَلَيْهُ مِنْ اَلَّا بَلُونَا اُمْ

#### ٩

كَايَلُوْنَا ٱصْعَالَ الْحَنَّةِ إِذْاَ قَسْمُوُ الْبَصْرُمُنَّهَا مُصْبِعِيزٌ ۖ وَلَا يَسْتَثَّنُونَ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيَفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَاتَمُونَ ﴿ فَاصْبَعَتْ كَالْضَرِيرَ ﴿ فَتَنَادُ وَامْضِيرُ ۗ أَنِأَغْدُ وَاعَلِ حَرْثُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴿ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَا فَنُونَ ۗ ۞ ٱنْ لَامَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ ۞ وَغَدَوْاعَلِحَرْدِ قَادِ رِينَ ۞ فَلَمَا زَاوْهَا قَالُوْا إِنَّا لَضَآ لُوۡتُ۞ بَلْغَنْ عَرُومُونَ ﴿ قَالَ الْوَسَطُهُ مَا لَذَا قُلْكُمْ لَوْلا شُبَعَيْنَ اللهُ وَاللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل بَعْضُهُمْ عَلَى جَفِنَ يَلا وَمُونَ ۞ قَالُوا يَا وَمُلِنَآ إِنَّا كُنَّا طَاغِيزَ اللَّهِ عَسٰى رَبُّنَا أَنْ يُهٰذِ لَنَاخُتُرا مِنْهَا إِنَّا آلِا رَبِّنَا رَاغِنُونَ ﴿ كَذٰلِكَ الْعَذَاتُ وَلِعَتَذَاكُ الْإِخْرَةِ أَكُمْ لُوكًا فَأ يَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُقَبِنَ عِنْدَ رَبِهِ مِجْنَاتِ أَنْعِيمِ اَ فَغِغُو السُلِمَ لَهُ مِن اللهِ مِن ﴿ هِي مِا لَكُوْ كُفُ يَتُحُمُونُ ﴿

أَمْ لَكُوكُمَّاتُ فِيهِ نَدْرُسُونٌ ﴿ إِنَّاكُمْ فِيهُ لَمَا تَخَيَّرُونًا ﴿ إِنَّاكُمْ فِيهُ لَمَا تَخَيَّرُونًا ﴿ اَمْ لِكُمْ مَا أَمَالُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَىٰ وَمُوالْقِتَ لَمُمْ إِنَّاكُمُ لَمَا تَعْكُمُونَ اللهُ مُا يُهُمُ بِذَٰ لِكَ زَعِبُ مُ اللَّهُ الْمُؤْمُ مُرَكًّا أُولُهُ مُ مُركًّا أُنَّا فَلْيَا تُوَابِشَرَكَآيَهُمْ إِنَّ كَا نُواصَادِ مِنَ ۞ يَوْمُ كِمُشَفَّعُنْسَاقٍ وَنُدْعَوْنَ إِلَىٰ ٱلنَّبِيُ دِ فَلا مَيْتَ عَلِيعُونَ ۗ ۞ خَاشِعَةً ٱبْضَارُهُمْ تَرْهُ فَهُدُهُ ذِنَّكُ أَوْ وَهَا كَمَا نُوْا مُدْعَوْنَ إِلَىَّ لَسِّيرُ دِ وَهِمْ مَسَالِمُونَ**؟** فَذَرْفِي وَمَرْ يُكِيْدِ بُهِ لِمَا الْكِدِيثِ سَنَسْتَدْ يِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلُمُونٌ ﴿ وَأَمْلِهُ لَمُ أَنَّ كِيْدِي مَبِيزُ ﴿ الْمُعْلَمُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمُ مِنْ عَلَى أَوْنَ ﴿ اللَّهِ الْمَعْذَادُهُمُ الْغَنْ فَهُمْ كُنْبُونَ الله فَاصْرُ لِلْكُرُ رَبِّكَ وَلَا مَكْنَ كَمَا حِبِ الْحُوثَ إِذْ مَا لَى عُمُو مَكْظُونُ ﴿ لَا لَوْلَا أَزْنَدَاكَةُ مِنْمَةٌ مِزْرِتِهِ لَنُهُذَ بِالْعَمَّآءِ وَهُوَ مَذْمُونُم ۞ فَاحْتَلْمُ رَبُّ فَعَكَاهُ مِنَ أَلْصَالِحِينَ ﴿ وَإِنَّكَادُ الَّذِينَ هَنَـرُواَ لِيزِلْقُونَكَ بِأَيْصِارِهِمْ لَمَا سِمَعُواالَّذَكُرَّ وَيَقُولُوكَ

#### ٩

اِنَّهُ لَجَنُونٌ ﴾ وَمَاهُوَالأَدْكُرُلْعَالَمَارَ لَمُ للهُ الْحَمْزُ الْرَجْبَيْهِ ٱنْكَاقَهُ ﴿ مَالْكَافَهُ ﴿ فَ وَمَالَدُرْلِكَ مَالْلَاقَةُ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْفِسَارِعَةِ ۞ فَامَّا ثَمُودُ فَايُفِلِكُوا بِالْطَّاءَ ۖ @ وَأَمَاعَادُ فَالْمِيْكِ إِلَى عُوارِجِ صَرْصَوِعَامِتِ إِلَّ سَخَّهَاعَكُهُ مُ سَنْعَ لَيَا لِ وَثَمَا نِيَّةَ أَيَّا مُ حُسُومًا فَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَ كُنَّا نَهُمُ الْعُبَازُ نَغْلِهَ الْعِيْدِ ۞ فَهَ لُهَرْيَ كُمُ مِزْبَافِيَةِ ۞ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قِسَلُهُ وَالْمُؤْفِيٰكَاتُ بِالْخَاطَةُ @ فَعَصُوْارَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَاسِمَةً ۞ إِنَّا لَمَا طَغَا الْمَاءُ مَمَلْنَاكُمْ فِي لِحَارِيَةٍ ۞ لِغَجْعَلَهَا لَكُمْ لَلَّ حِكَةً وَيَعِيَهَا ۚ أَذُنُ وَاعِيَّةُ ۞ فَإِذَا نَفِحَ فِالصُّورِ نَفْخَةُ وَاحِدُّهُ ۞ المز التكافليشون

وَمُمِلَتَ الأَرْضُ وَالْجِيَالُ فَدُكَنَا دَكَّةً وَاحِدَةً إِلَى فَيُومِنَّا إِ وَقَعَتْ الْوَاقِعَةُ ﴿ وَانْشَقَتَ السَّمَاءُ فِهَى وْمَبْدِ وَاهِيَةٌ أُ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلِ إِنْ عَلَيْهَا وَيَحِنْ مُلْ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ وَمَنِدِ ثَمَانِيَةً ۞ يَوْمَئِدِ تُعْرَضُونَ لَاتَّخَوْ مِنْكُمْ خَافِئةٌ ۞ فَامَا مَنْ اُوْدَِكِيًّا بَهُ بِهِمَنِهِ فِيَقُولُ هَآ وُمُواْفِرُ وَٰ كِكَابِيَهُ ۗ إِنْ ظَنَنْتُ أَنِّهُ لا وَحِسَابِيَّهُ ۚ ۞ فَهُوَ فَي عِينَةٍ رَاضِيَّةٍ ۞ وْجَنَّةِ عَالِيَةٍ ﴿ فَطُونَهَا دَانِيَّةٌ ۞ كُلُوا وَانْشِرَهُوا هَنِكَا بَمَا ٱسْلَفْتُهُ فِي الْاَيَامِ الْخَالِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ الْوَقِيكَ كِنَّابَهُ بِشَمَا لِهِ فَيَقُولُ \_ يَالُنْتُوَ لَمْ الْهِ تَكِيمًا بِيَهُ ۞ وَلَوْادُ رِمَاحِسَا بِمَا ﴿ إِنَّ يَالُنَّهَا كَانَتِ الْفَاضِيَّةُ ﴿ مَّا آغْنَىٰعَنِي مَالِكَهُ ﴿ هَاكَ عَنِي سُلْطَا بَيَهُ ۚ ﴿ خُدُنُوهُ فَعُنُ لُوهُ ۚ إِنَّ ثُمَّا لُجِحَهِ كُمَّ أَوْهُ ﴿ ثُمَّ فِي مِلْسِكَةٍ ذِنْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ مَا يَلْهُ الْعَظِيمِ ﴿

## شُوَرَةُ لِلْحَنَّاقَهُن

وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينُ ۞ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُهُنَاجَيْثُ 🕲 وَلَاطَعَامُ اِلْأُمِنْ غِسْلِينِ 🕲 لَا يَأْكُلُهُ ٓ آلِكَا ٱلْخَاطِؤُكَ فَلْأَ أُفْيهُ مِيَا تَبْضِرُ وَزُ فَي وَمَا لاَ تَبْضِرُ وَزُ فِي اِنَّهُ لَفُوْلُ رَسُولٍ كُرِيْرٌ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ سَكَاعِمُ قَالِمٌ مَا أَقُوْمِنُونَ ۗ ۞ وَلَا بِقِوْلِ كَا هِنْ قَلِيلًا مَا لَذَكَرُوزُ ۞ لَوْمِنْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيرَ ﴿ وَلَوْتَفَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِلِّ ﴿ لَاَخَذْنَامِنْهُ مَالِهَمَنْ ۞ تُتَلِقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَنْمِزُ ﴿ مَا مِنْكُمُ مِنْ أَحَدِعَنْهُ حَاجِرِينَ ﴿ وَانَّهُ لَلَذَكِرَةُ لِلْنَقَىنَ ﴿ وَانَّا لَنَعْكُمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَدِّ بِعِزِ فِي وَانِّنَهُ كَسَّرَةً عَلَىٰ الْكَافِرِ بَيْكِ وَانَّهُ لَخَوَّا لَيْصَابِرِ ﴿ فَسَنِحِ بِاسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ ﴿ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُونِينَ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مَنْ عَلَمْ الْمُؤَى يَكِنَا مُعَوَّلُكُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ فَيْنِ اللَّهِ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّالِي اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْل لذع التنظا والبشنون

مِزَا لِلهُ ذِي لَلْعَارِجِ ۞ تَعْرُجُ الْمُلْيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ الْيُهِ فَيُوْمِ كَازَمِقْ كَارُهُ خَسْبِ زَالْفَ سَنَةً ۞ فَاصْبُرْصَبْراً جَبَلًا ۞ اِنَّهُ مْ يَرُوْنَهُ بَعِيدًا ﴿ ۞ وَرَايُهُ فَرَبُّ ۞ يَوْمَ كُوْنَا لَسَّمَآهُ كَانْهُنْ ﴿ وَتَكُوزُ الْكِيَالُ كَالِعِهُنْ ﴿ وَلَا يَنْكُلُّ مَيْمُ حَمَّانُ يَتَمَرُونَهُمُّ يُودُ الْخُرُرُلُونَفِنْدَى مِنْ مَلَابِ يَوْمِيْدِ بينُــُةُ ﴿ وَصَاحِبَهِ وَاجْيُهُ ﴿ وَضَيِلَنِهِ ٱلَّهَ تُونَيْرُ ﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَبِيكًا تُمْ سُخِياً ﴿ فَا كَلَّا إِنَّهَا لَظُو الْكِ سَزَاعَةً لِلْشَوٰىٰ ۞ لَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَوَ تَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعِ ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَخُلِقَهَا وُعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ النَّشَرُجُرُوعًا ﴿ وَلَا مَسَهُ الْخَرُمَنُوعاً ﴿ إِلَّا الْمُسَلِّمَ ۚ إِلَّا الْمُسَلِّمَ ۗ ﴿ اللَّهُ مِنْ عَلَى مَلَّاتُمْ كَآيْمُونٌ ﴿ وَالدَّيْنَ بِيَهُ أَمْوَالُمْ بُحَوِّ مُعَمُّ لُومٌ ﴿ لِلسَّالَالُ وَالْحَرُومُ ۞ وَالذَّينَ لِصَدْقُونَ بَوْمِ الدِّينِ ۞ وَالذَّينَ اللَّهِ مَنْ الدِّينِ ۞ وَالذَّينَ اللَّهُ مَا مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُورَ ۚ ﴿ النَّاكِ رَبِّهِمْ غُيْرُمُا مُوكِ ۗ

٩

وَٱلدِّينَهُ مُ لِفُرُوجِهِ مِرَحًا فِظُورَ ۖ ﴿ لِإِنْ عَلَىٰ} زُواجِهِ مِاوَّ مَامَلَكَتَأَيْمَا نُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مِلُومِينَ ﴿ فَيَرَا بُتَغَيْ وَزَاءَ ذلِكَ فَالْكِلَيْكَ هُولُالْكَ أَدُولًا ﴿ وَأَنَّ فِي وَالَّذِينَ هُمْ لِإِمَا نَا مِهِمْ وَعَهْدِ هِمْ رَاعُونَ ۗ وَالَّذِينَهُمْ بِشَهَا دَايِمْ فَآيُونَ ۗ وَٱلذِّينَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۖ ۞ اُولَّئِكُ فِي جَنَاتٍ مُكْرَمُونَ ٰ ﴿ فَمَالِ الَّذِيزَكَةَ زُوا قِسَلَكَ مُهُ طِعِينَ ﴿ عَنِالْهِكِينِ وَعَنِ الَّهِ ثِمَا لِعِن بِزَكِ الْمَطْمَعُ كُلُّامْ مِنْ أَمْهُمْ ٱنْ يُدْخَلَجَنَّهُ بَعِيمٌ ﴿ كَلَا أَنَّا خَلَقْنَا هُمْ بِمَا يَعْلَمُونَ ۗ فَلْاَ أُفْيِهُ بَرَبِ إِلْمُشَارِقِ وَالْمُغَارِبِ إِنَّا لَقَادِ رُوزَنَّ 🕲 عَلَى أَنْنُبَدِّ لَخِيرًامِنْهُمْ وَمَانَخُنُ بَيْثُوفِينَ ۞ فَلَا رُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَيَّ كُلِا قُوا يَوْمَهُ وُالَّذِي نُوعَدُ وَنُّ ۞ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الآجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَهُمُ اللَّهُ مُالِي نُصُبِ يُوفِينُونُ ﴿ اللَّهِ مَا يَعَدَّ أَنْصَانُمُ ۖ تَرْهُمَّهُمْ ذِلَّةٌ ثُنْ إِلَكَ الْيَوْمُ ٱلَّذِّي كَا نُوا يُوَعَدُونَ 🕲

المن التطاقا وشون مراها

انْاآَدْسَلْنَا نُوحًا الْمَاهَ مُهَ ٱزْاكَ ذِرْقَوْمُكَ مِزْقَبْلِ إَنْ مَاٰسِهُمُ عَذَاتُ النَّهُ ﴿ قَالَ مَا فَوْمِ إِنَّاكُمْ مَذَيْرُمُنِينٌ فَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَدِ اعْبُـدُوااَلِلَّهَ وَاتَّفَوُهُ وَاطِيعُونِ ّ ۞ يَغْفِرْلَكُمْ مِنْ ذُنُوبُكُمْ وُيُؤَخِّ كُمُ الْكَاجَلِ سُكِي ۚ أَكِلَ اللَّهِ اِذَاجَآ اَلَا يُؤَخِّرُ لَوَكُنْتُهُ تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًّا ﴿ فَلَوْ رَدْهُ مُهُ دُعَا مِي آلِا فِرَارًا ﴿ وَانْكُلُّمَا دَعَوْتُهُ مُ لِنَعْفَرَكُمْ مُ جَعَلُوا اَصَابِعَهُمْ فَإِذَا نِهِمْ وَأَيْبِ تَعْشُوا ثِمَا بَهُمْ وَاصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿ ثُمَّا نَيْ دَعُوتُهُمْ حَهَارًا ﴿ ثُو أَتَمَا فَاعْدَتُ لَمُ مُ وَاسْرَرْتُ لَمُمُ الْسِرَادُ فَ فَ الْسِرَادُ فَ الْسِرَادُ فَ فَقُلْتُ أَيْسَ تَغْفِرُ وارَّنَكُمُ إِنَّهُ كَا نَعْفَارًا ﴿ مُسِلِلْ لَسَمَاءَ عَلَىٰ مُذْرَارًا ١٥ وَيُدْدُكُمْ إِنْ مُولِ وَسَبِينَ وَيَجْعُلُكُمْ خَالَةٍ

وَحُمْاً لِكُمْ أَنْهَاراً ۗ ۞ مَا لَكُهْ لا رَجْ وَزَلْلهِ وَقَاراً ۞ وَقَانَحُلَمُ اَطْوَارًا ۞ اَلَهُ مْرَواكِيفَ خَلَقَ لِلهُ سَبْعَ سَمُوا يَبْطِبَالُمَّا ۞ وَجَعَلَ الْقَدَمَ فِيهَنَ أُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ الْبَكُمُ مِزَالْاَرْضِ نَمَانًا ﴿ فَمُ تُعَمُّدُكُمُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ الْخِرَاجِ اللَّهِ وَأَلْهُ جَعَا َلِكُمُ الْأَرْضَ بِيَاطًّا ۞ لِتَسْلُكُوا لِنَهَا سُنُكًّا فِإِجَّا فَيْ قَالَ نُوْحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَرَدْهُ ۗ مَالُهُ وَوَلَدُهُ ۚ آلِا خَسَارًا ﴿ وَمَكُمُ وَامَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَمَكُمُ وَامَكُمُ السَّاكِ وَقَا لَوْا لَا لَذَ زُنَّ لِلْمُتَكُمُّ وُلِاَ لَذَرُنَّ وَدًّا وَلِاسُوا عَا ۚ وَلَا بَغُوكَ وَيَعُوْقَ وَنَسْراً ۞ وَقَدْ أَضَلُواكَثِيرِأُولَا نَزِدِ الظَّالِلِينَ الأَضَلالاً الله في مِمَا خَطَنا تِهِيْدا يُغْ قِوْا فَا دُخِلُوا كَا رَا فَلَمْ عِيدُوا لَهُمُ مِنْدُ وُنِأَلِّلُهِ ٱنصَّارًا ۞ وَقَالَ فُوْحُ رَبِ لِاَلْذَرْعَلَىٰ لِاَرْضِ مِزَاْلَكَا فِرِسَ دَيَّارًا ۞ اِنَّكَ إِنْ لَذَ رَهُمْ يُضِالْوَاعِمَادَكَ وَلِاَيلَافَا الأفاجرًا كَفَارًا ۞ رَبّاغِفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَلِينَةٌ خَلَيَتْ بِيَهُ مُؤْمِيًّا

وَللمُؤْمِبُ نَ



رَصَداً اللهُ وَاللَّا لَا لَدُرْكَا أَشَتْ الرِّيدِ بَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَتُهُمُ وَيَشَدَّأُ كُ وَأَنَّا مِنْ الْصَّالِحُ نَوَمِنَ ادُونَ ذَلِكُ كُنَّا طَرَّآنُوتَ مِسَدِدًا ۗ ۞ وَانَّا ظَنَيْنَآ أَنْ لَنْ فُحْرَاً لِلَّهُ فِي الْأَرْضِ وَكُنْ نُعِيِّرُ مُرَدًّا ﴿ وَكَنَّا لَمَا سَمَعْنَا الْمُدْكَامِتَ ابِهِ فَمَ يُؤْمِنْ بَرَبِهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۖ ﴿ وَانَّا مِنَّا الْمُسْلِمُ زُومَيَّا القاسطوزُ فَنْ السَلَمَ فَا وَلَيْكَ تَحَرُّوا رَسَدًا ﴿ وَالْمَا الْفَاسِطُونَ فَكَانُوالِحَهَنَ مَحَطًا ﴿ وَأَنْ لَوَا يُسَتَّقَامُوا عَلَا ٱلطَّرِهَةِ لَاسْقَسْنَا هُوْمَآءً غَدَقًا 🕲 لِنَفْنِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْر رَيْهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَانَ الْسَاحِدَيْلُهِ فَالْأَنْدُعُوا مَعَ اللهِ اَحَدًا ﴿ وَانَّهُ لَمَا قَامَ عَبُدُ ٱللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَنْهِ لِللَّا ﴿ قَالْزَيَّا اَدْعُوارَقِي وَلَّا أَشْرِكُ بِيَّهُ اَحَداً ﴾ قُلْ نِي لآ أَمْلِكُ لَكُمْ صَرَّا وَلاَ رَشَدًا ۞ قُلْ إِذِ لَنْ يُجِبِهِ فِي مِنَا لِلْهِ آحَتُ دُّوَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُويِنَ فِي مُلْفَدًا ۗ المنز التكافلا يشنرن

الأبلاغا مِنْ اللهِ وَرِسَا لا يَهُ وَمَنْ مَضِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّهُ اللهِ وَمَنْ مَضِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّهُ اللَّهُ اللهِ مَنْ الْجَدَاثُ اللَّهِ مَنْ الْجَدَاثُ اللهُ وَكَدُوتُ الْرَبَّةَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ



بَيْنِ يَآءَيُهُا الْمُزِيِّلُ ﴿ فُرِالْبَكَ لِلْإِ قَلِيلًا ﴿ فَالْمِشْرِ الْحَجْمِ يَآءَيُهُا الْمُزْمِّلُ ﴾ فُرِالْبَكَ لِلْإِ قَلِيلًا ﴿ فَالْمِشْرِةِ الْمُؤْمِدِينَ

مِنْهُ ظَيِيلًا ﴿ أَوْزِهُ عَلَيْهِ وَوَنِوالْفُوْلُ مَنْهِيلًا ﴿ اِنَّا سَنْهُ قِعَلَيْكَ فُولًا هَٰتِيلًا ۞ اِزَّ نَافِسُنَهُ ٱلْذَاهِمِ َاللَّهِ هِيَا شَدُّ وَطْأً

### شُوَاةً لِكِنْ تُحْلِكُ

وَأَقْوَهُ مِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَا رِسَبْعًا طُومِلَّا ﴿ وَاذْكُرُ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ الْنِهِ تَبْتِيلًا ۞ رَبُّ الْشُرْقِ وَالْغَرْبِ لَآ الۡهَ اِلَّا هُوَفَا تَخِيَٰنُهُ وَكِيَّلًا ۞ وَٱصْبِرْعَالِهَا يَعُولُونَ وَاهْمُ هُ هَوُ رَجِيلًا ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَدِّنِوَ إِلَى الْنَعْمَةِ وَمَهْلَهُمْ قَلِلاً ﴿ إِزَلَدُنِيكَ آنُكَا لا وَيَحَلِّمُا ﴿ وَطَعَاماً ذَا غُصَهَ وَعَذَا مَّا أَلَمَا ﴿ وَمُ رَجُّفُ الْأَرْضُ وَأَلِمَا أَلَوْكَانَيْ لَلْمِاكُ كَثِيمًا مَهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسُلْنَا إِلَيْكُمْ رُسُولًا شَكِيمًا عَلَيْكُمْ كَمَّا ٱرْسَالْنَآ الْ فَرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَى فَرْعَوْنُ ٱلْرَسُوكَ فَاَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿ فَكَنْ مَنْ مَنْ عُوْزَانِ كَغَوْرُ لِنُكُمْ يَوْمًا يَجْعُ لُوالْولْدَازَ سِيبًا ﴿ إِلْسَمَآءُ مُنْفَطِرُهُ كِكَانَوْعُكُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هَلِيذِهِ مُذَكِّرٌةً فَهَرُّ شَآءَ أَتَّكَ ذَالِا رَبِّهُ سَسِلاً اللهِ إِنَّ رَبِّكَ مِعْكُمُ أَنَّكَ مَقُومُ أَدْني مِنْ نُلْحَ أَلَّيْل وَيضْفَهُ وَثَلْتُهُ وَطَآئِفَةُ مِنَ الَّذِينَ عَكَاتُ وَاللهُ بُفَدِّرُ اليَّلْ

٥ المن التكاملية و

وَالنّهَا تَعِلَمَ اَنْ اَنْ عُصُوهُ فَسَابِ عَلَيْكُمْ فَا فَوْاَمَا تَيْسَرَ مِنْ الْفُرَالِيَّعِلَمَ اَنْ سَيكُونُ مِنْكُمْ مُنْ فَالْحَوْدُ يَصَالِوُكُ فَا مَوْوَا مَا تَيْسَرَ الأرْضِ بَنْبَعُونَ مِنْ فَصَلْ اللّهِ وَاحْرُونُ مِنْ اللّوَكُ فِي سَلِيلِ اللهِ فَاقَوْاَمَا لِنَسْمَرِمِنَهُ كُواَ قِيمُوا الصَّلُوةَ وَالْوَالْوَكُوةَ وَالْقِصُوا الله فَهَا مَسَالًا وَمَا لَمُنْفِرُهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْوَرُونَهِمُ

# ۺؙۼؙڵڸڗڵڣ<del>ڎڲڹؿ</del>ۺؙۺڐ<del>ؙڴ</del>ۻؾۏڵڬۺ

يَاءَ ثَمَا الْمُدَّرُّ ۞ فَمُ فَانْدِزٌ ۞ وَرَبَكَ فَكِبَرُ ۞ وَشِيَا بَكَ فَطَهِنْ ۞ وَالزُّبْرَفَا هِمُنْ ۞ وَلا مَّمَازَتَ كُوُّ ۞ وَلَيْكَ فَاطْمِنْ ۞ فَإِذَا فِيرِ فَإِلَى الْمَدِّرِ فَالْسَافُرُ ۞ فَالْلِكَ

يُومَيْذِ وَوْمُعَهِ يُرُّ ۞ عَلَىٰ لَكَا فِرَيْغَيْرُ لِيَهِمِ ۖ ۞ ذَ دُبُ

# ٩

وَمَنْ خَلَقَتْ وَحِدًا ﴿ وَحَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَتَمْدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَهَدْتُ لَهُ تَمَهْدًا ۗ ثَرَطَمْعُ ٱڒ۫ٳؘڹڮڐٚ۞ػڵڒؖٳؾؙ٤ؗػٲۮڵٳٵؽڹٵۼڹڋٲ۞؊ٳؙؽڡؙؚڡؙۿ صَعُودًا ﴿ إِنَّهُ فَكَنَّرُوفَاذَرٌّ ﴿ فَقُدِّرً كُيْفَ قَدَّرٌ ﴿ أَمْرَفُتَا كُفْ مَدَّرٌ ﴿ ثُمَّ نَظَرٌ ﴿ ثُمَّ نَظَرٌ ﴿ ثَالَهُ مُ مَنَا مَا مُنْ مَا لَكُ اللَّهُ ثُمَّادُ نُرَوَاسْتَكُمِّرٌ ﴿ فَتَالَ إِنْ هَٰذَاۤ لِإِنْ سِحْمُ وَنُو تُرُكُ اِنْصْلَالَالْاَ قُوْلُ الْبَشَرُ ۞ سَاصُلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَالَدُ رَاكِ مَاسَقَرُ ۞ لا بَنُوْ وَلاَ لَذَرْ ۞ لَوَاحَهُ لِلْبَشَرُ ۞ عَلِيْهَا يَسْعَةَ عَشَرَ ﴿ وَمَاحَعَلْنَا أَصْعَابَ أَكُ رَائِ مَلَئِكَةً وَمَاجَعُلْنَاعِذُ نَهُمُ اللَّافِتْ نَهُ لِللَّهُ مَنَّ كَفَرُواْ لَلِسْ تَنْقَنَ الَّذِّينَ اوُوْاالِكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلذِّينَ امْنُوا إِعَانًا وَلا يَرْنَابَ ٱلذِّينَ اوْوَا الْكِتَاكَ وَالْمُؤْمِنُونُ وَلَيْعُولَ الَّذِّينَ فِي قُلُوبِهُمْ مَرَضٌ وَالْكَافُونَ مَانَّا اَرَادَ ٱللهُ بَهٰذَا مَثَلًا كُذَاكَ يُضِزُّ ٱللهُ مَرْ يَيْثَ ۗ، وَيَهْدِى لنز التكافل ليشرف على

مَنْسَيْنَآءُ وَمَا يَعَ لَمُ جُنُودَ رَبِّكَ الْإِهْوَوَمَاهِ كَالْإَذِكْرَىٰلْلَبَشَرَ 💜 كَلَا وَالْفَتَمَرِ ۞ وَالْبَـالْذِاذَبَرُ ۞ وَالْفَيْدِ [َذَاكُمْ وَالْصَّيْدِ [َذَاكُسْفُرُ ﴿ إِنَّهَا لَاِحْدَى أَلْكُبُرٌ ﴿ نَدِيرًا لِلْبَشِّرُ ﴿ لِمَنْسَآءَ مِنْكُوْ أَنْ يَيْفَتَدَمَ أَوْمُنَأَخَّرُ ﴿ كُأْ يَفْسُ كِلَكَسَيَتْ رَهِي لَنْهُ ﴿ اِلْأَاضَابَ الْمَمْرُ ﴿ فِرَجَنَاتُ مِنَسَاءَ لُوْتُ ۗ عَنْ الْجُرُمِيزُ ﴿ مَا سَلَكَ كُمْ فَيَسَعَدَ ﴿ قَالُوالْوَنَكُ مِزَالْمُصَلَانِ ۗ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينِ ۞ وَكُنَا خَوْضُ مَعَ لَنَآ يَضِينُ ۞ وَكُنَّا نُكَذِبُ بِيَوْمِ ٱلدِّنْ ۞ حَيَّ اَبِمَانَ الْمَصَانُ ﴿ فَالْنَفْعُهُمْ شَفَاعَهُ ٱلشَّافِعِينُ ﴿ السَّافِعِينُ السَّافِعِينُ السَّا فَالْهَمْ عَزَالِنَّذُكِرَ وِمُعْرِضِينٌ ۞ كَانَهُمْ حُـُثُرُمُسْتَنِفِيَ ﴿ فَرَبُّ مِنْ فَسُورُتِّو ۞ بَلْيُرِيدُكُ لَأُمْرِئَ مِنْهُمْ أَنْ يُوْنِي صُحُفًا مُنَشَرَّةٌ ﴿ كَلاَ بَلْ لاَ يَخَا فُونَ الْآخِرَةُ ﴿ كَلْآ اَنُهُ يَدْكُنَّ ۚ ﴿ فَمَ اسْتَأَءَ ذَكَرُهُ ﴿ وَمَا يَذَكُهُ إِنَّ

ؙۺٛٷٙڒؙڰؙۯڵڣ<u>ٙ</u>ڿؙٛۿؙڎ

الْإِ ازْيَتَا اللهُ هُوَاهُلُ النَّقُوى وَلَهُمُ لُلْلُغُنِهُمْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الْ

بنِ لَهُ الْحَرَٰ الْحَيْدِ

لَّا أَفْهُم بِيَوْ اِلْفِيَهُمْ ﴿ وَلَا أَفْسُمُ بِالِنَفْسِ اِلْفَالِمَ الْفَالَمَ اللَّهِ الْفَصَّمُ الْمَن اَيَصْنُبُ الْاِنْسَانُ الْزُنجَيَعَ عِظَامَهُ ۞ الْمِهَ الْوَضَانُ الْفَضُرِيَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْم شُوَّةِ يَسِيَانُهُ ۞ الْمِنْهُ الْوَلْسَانُ لِيَفْضُرُ إِمَا مَهُ ۞ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهِ ا

اَيَانَ فِهُوالْفِينَدِهِ ﴿ وَإِذَا بِوَلَالْسَكُمْ ﴿ وَحَسَمَنَا لَعَمُواْ اَيَانَ فِهُوالْفِينَدِهِ ﴿ وَإِذَا بِوَلَالْسَكُمْ ﴿ وَخَسَمَنَا لَا عَمُواْ الْوِنْسَالُ وَمِنْسَانُونِ ﴿ وَجُومَ الشَّهُمُ وَالْفَسَدُّمُ ﴿ ۞ مِتُولُ الْوِنْسَالُ وَمِنْسَالُونِ مِنْسَالًا وَمُعْمِلًا إِنَّا اللّ

ٱيْزَالْفَتُونُ ۞ كَالْالاَوْزَرُ ۞ إِلِى َرَبِكِ وَمِنْ الْالْسَنَقُونُ ۞ يُسَتَّوُا الاِنْسَالُ وَمُشِيْدٍ بِمَافَتَمَ وَاَخَرُ ۞ بَالِلاِنْسَالُ عَل

٠ ... ﴿ مُرَّ صَادِي عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهُ اللهُ

# للزالتكا للإشرية

فُرْإِيِّهُ ۚ فِي أَوْ اَنَّ عَلَيْنَا سَالَهُ ۞ كَالْرَامْ تُحَيُّونَا لْعَاجِلَةً ۞ وَلَذَرُونَ الْاخِرَةُ ۞ وُجُونُهُ يَوْمَئِذِ نَاصِرَتُهُ ۞ الْيَرَةُ ۖ نَاظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهُ يَوْمَتِ ذِ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُ اَنْ مُعْلَمَا فَاقِرَةً ﴿ كَالْإِذَا بَلَغَتَ الْتَكَافَيُ ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَافِكُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿ وَالْنَفَتِ ٱلسَّاقُ الْإِنسَاقِ ﴿ إِلَّا رَبِّكَ يَوْمَئِذِالْسَيَّأَقُ أَ۞ فَلاصَدَّقَ وَلَاصَلِّيٰ۞ وَلَكِنَكَذَبَ وَوَلَىٰ ﴿ أُمُّو ذَهَبَ الْإِلَهُ عُلِهُ مِيَّمَظُّ ۞ أَوْلَى لَكَ فَأُولُ ۗ ۞ نُمَّاوُوا لَكَ فَاوُلِي ﴿ اَصَيْتُ الْإِنْسَانُ أَنْ مُثَلِّ سُدَّعُ ﴿ الْمُنْسَانُ أَنْ مُثَلِّ سُدَّعُ الْمَيْكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي مُنْزِي فَيْ أَكَانَ عَلَقَةً فَالَ فَسَوْخُ فَكَا يْنُهُ ٱلزَّوْجُونَ لَدُّكَرَ وَالْانُوْتُ اللَّهِ الْمِيْدُ ذِلْكَ بِقَادِ رَعَلَى أَنْ مُحَالُمُونَ مُنْهُ فِعَالِدَهُ مَنَالَتِهُ وَهُولُ لِي الْفَاقِ الْوُلُولُ لِنَيْنَا لَاللَّهُ ٱلْجَعَزُ الْحَبْبَهِ هَـُلْ أَنْ عَلَىٰ لا نِسَانِجِينَ مَنَ الدُّهُمْ لَمُزَّكُونُ شُنًّا مَذَكُورًا

### المُوَرِّقُ النَّهُ إِنَّا

اَنَا حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ اَمْشَاخٌ نَبْ تَلِيهُ فِحَكَلْنَاهُ سَمِعًا بِصِيرٌ ۞ إِنَّا هَدَيْنَاهُ الْسَبِيلِ مِمَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَا فِرَيَنِ سَلا سِكَوَاغْلا لَا وَسَجِيرًا ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَيَشْرَ يُونَ مِنْكَأْ يِنْكَا زَمِزَاجُهَاكَا فُورًا ﴿ عَيْناً يَشْرُبُ بِهَاعِبَا دُأَلِلَّهِ يَفِحُ وَبَهَا نَفِيْهِا ۞ يُوفُونَ بإَلنَّذُ رِوَيَخَا فُونَ وَمَّا كَانَ شَنْرُهُ مُسْتَطَيًّا ۞ وَيُطِعُمُونَالظُّعْأُ عَلَيْجَةِ مِسْجِينًا وَيَتِمَا وَاسِيرًا ۞ إِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِعِجَالِلَّهِ لَازُلُدُ مِنْكُمْ خِزَاءً وَلِانْتُكُورًا ۞ إِنَا فَعَافُ مِنْ دَيْنَا وَمُاعَبُوا قَطَرَراً ﴿ فَوَفْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذِلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَيْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزِيهُمْ بِمَاصَ بِرُواجَنَّةً وَحَرَرًا ۞ مُتَكِّلُونَ ڣؠۿاعَلَىٰالاَرَآئِكُ لايَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلاَزَمْهَرَرُّا ۞وَيَانِيَةً عَلَيْهُ مِظِلاً لِمَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِلَّا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهُمْ بإنِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَادِيراً ۞ قَوَادِير مِنْ فَضَهَ إِ

ِ فَكَذَرُوهَا

المرزالتظافلانشون علا

قَدَّروهَا تَقَدْرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَّاكَانَ مِزَاجُهَا نَجْيَلًا 🕲 عَيْنًا فِيهَا تُسُتِّي سَلْسَسِلًا 🕲 وَيَطِوْفُ عَلَيْهِمْ وِلدَانْ كَخَلَدُ وَنَ إِذَا رَأَيْنَهُ مُ حَسِبْتَهُ مُ لُوَّ لُؤًا مَنْوُرًا وَإِذَا رَأَنْتَ ثُورَائِتَ نَعَا وَمُلْكًا كَلَّمَّ اللَّهِ مُدَّ يْيَابُ سُنْدُسِ خُضْرُ وَإِسْتُ بْرَقُ وَحُلُواۤ آسَا وِرَمِرْ فِضَغَرِ وَسَقِيٰهُوْ رَبُّهُوْ شَرَابًا طَهُورًا ۞ إِزَهْلَا كَانَ لَكُوْجَزَّاةً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿ إِنَّا غَنْ زَلْنَا عَلَىٰكَ الْقَسْرَانَ نَهْ بِيلاً ۞ فَاصْبِرْ لِيْكُمْ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ أَيُّا أَوْهَوُوًّا ۞ وَاذْكُواْشُمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاصَيلًا ﴿ وَمِنَ لَيْلُ فَا سُجُدُلَهُ وَسَبِّغُهُ لَيْلًا طُويلًا ۞ إِنَّهُولُآءَ يُحِيُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَلَآءَهُمْ بِوَهَا ثَقِيلًا ﴿ غَنْ خَلَقْنَا هُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ كَإِذَاشِنَا بَذَلْنَآ أَمْنَا لَهُمْ مُتَدْمِلًا ۞ إِنَّ هَاذِ وَنَذَكِمَ ۚ فَمَرْ شَآءً ٓ أَخَٰكَ الْيَدَةِ سَسِلًا ﴿ وَمَا نَشَآ وُزَاكِ آزْ رَشَّآءَ اللهُ أِنَّالُهُ مَا كَازَعَلِيمًا جَكَّمٌ ﴿

## مُوَاتُوالْمُرْسَيِّلَانَ

يُنْخِلُمَ نَيْنَا } فِي َدْحَيَّةُ وَالْظَالِمِينَ الْعَدْ لَهُمْ عَذَاً الْهِيا ۞

نِنِ فِلْمُسَالَةِ عُنَّا ﴿ فَالْعَاصِعَاتِ عَصْمًا ۗ ۞ وَالْتَأْمِرُكَ فَهُمَّا فَالْمُسَالَةِ عُنَّا ﴾ فَالْعَاصِعَاتِ عَصْمًا ۞ وَالْفَالِمِيَاتِ

نَشْرًا ۗ۞ اَلْفَارِقَاتِ فَرَّا ۞ اَلْمُلْقِيَاتِ ذِكُراً ۞ اَلْمُوَاتِ ذِكُراً ۞ اَلْدُ اَوْنُذَرًا ۞ إِنَّا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ ۞ فَإِذَا الْفَرِّمُولُمِسَتُ ۞

اوندُوا ﴿ إِنَّهَا وَعَدُونُ لُوا فِعَ ﴿ فَإِذَا الْغِوْرُطِيسَ ﴾ وَإِذَا الْسَسَمَاءُ فُرْجِتٌ ۞ وَإِذَا أَبْجِبَ الْ نُسُفِتُ ۗ

وَاذَا الْوَسُلُ اٰفِنَتُ ۚ ۞ لِاَيِّ مَعْمِ أَجِلَتُ ۞ لِيؤمِلِ الْعَصْلِ ۞ يَجَالَهُ اللّهِ ا

﴿ وَمَآاَ ذُرْلِكَ مَا وَمُ الْفَصْلِ ۞ وَلُا يَوْمُ لِلْكَدَبِهِ: ۞ اَمُزَيْدِلِكِ الْاَوْلِهِ فَيَلِي مُنْ مُنْفِعُهُمُ الْلَاحِرِينَ۞ كَذَلِكَ

نَفْعَلَ وَالْمِرْمِينَ ۞ وَلِلْ وَمَنْ إِلَّهِ كَنْ الْمُكَذِيبِ مِنَ ۞ الْمُنْفَلَمُمُ مِنْ مَا وَمَمِينَ ۞ فِعَلْمَنَاهُ وَفَعَ لِرِمِكِينٌ ۞ الراحَكِ رِ

المنزالتكا كالبشرف والا

مَعْلُونِ اللهِ فَقَدَدُرُنَّا فَيْعَمَ الْقَادِرُونَ اللهَ وَيُلْوَمُنِيدِ لِلْكَذِبِنَ ۞ اَلَمْ غَعْدَالْلَاصْرَكِغَالَاً ۞ اَحْكَاءً وَأَمْوَانًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَشَا مِغَاتِ وَأَسْفَينَا كُمْمَّاءً فُرَانًا ﴿ وَثُلُ وَمُئِذِ الْمُكَذِّبِرَ ﴾ الْطَلِقُو [الْمَاكُنْتُمْ الْهُ تُكَذِّبُونَ ۞ انْطَلِقُوا إلى ظِلْذِي تُلْتُ شُعَبٍّ ۞ لَاظْلِيلِ وَلاَ يُغْذِهِ رَاللَّهَا ﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بَشَرِيكَا لِقَصْرٌ ﴿ كَالَّهُ جَالَتُ صُفْرُ ۞ وَنْلُ مَوْمَتِ ذِلْكُكَدْ بِرَ ۞ لَمَنَا مِوْمُولًا يَنْطَقُوزُ ۖ وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَبْلُ وَمَئِذِ الْمِكَذِبِكَ هٰذَا يَوْمُوا لْفَصْرًا جَعَنَا كُمْ وَالْاَقَلِيزِ فَانْكَازَكَ مُكَدُّ فَكِيدُونِ ۞ وَثْلَ وَمُئِذِ لَلْمُكَذِينَ ۖ ۞ انَّا الْنُفَتِينَ الْعُ ظِلالِ وَعُيُوزِ ﴿ وَفَرَاكِهَ مِمَا يَشْنَهُونُ ﴿ كُلُوا وَاشْرَفُوا هَنِّنًا مَا كُنْنُهُ تَعْلُورَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِيا لَحُيْنِ بَنَ ﴿ وَأَلَّهُ يَوْمَئِدِ لِلْمُكَذَّ بِهِ ﴿ كُالُوا وَمَنْعُوا فَلِيلًا إِنَّكُوْ مُحْمُونَ ﴾

#### المُوَلِّةُ النِّكِيَّاءُ

 ڡؙڵٛٷڝ۫ێۮڶڷڬڎؠڹ۞ۊڶۏٳڣڸڬؙؠؙٳڒڲۅٳڵڮؙڮؙ ڡؙؙؚڷٷڝؙ۫ؽڶٳڵؙڮؙػڐؚؠڹؘ۞ڣٙٲۼۣڂڋڛۣ۫ؠڡ۫ۮؙ؞ؙۏؙ۫ڡؚۏؙؖڰۛ

# سِنُونُوالنَّحَا اِلْكِذَاءُ فِيَالْمُغَانِ لَلْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللِّهُ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهُ الللِّهِ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّلْمُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِيلِيِّ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللللللِّلْمُلِمُ اللللللِّهُ الللللللللِّلْمُلِمُ اللللللِّلْمُ

المُعْرِدُ الْحَرِدُ الْحَرِيدُ الْحَرَيدُ الْحَرِيدُ الْحَرَيدُ الْحَرْيُ الْحَرَيدُ الْحَرِيدُ الْحَرَيدُ الْحَرْيِ الْحَرَيدُ الْحَرَيدُ الْحَرَيدُ الْحَرَيدُ الْحَرَيدُ الْحَرْيِ الْحَرَيدُ الْحَرَيْدُ الْحَرَيدُ الْحَرَيْدُ الْحَرْيِ الْحَرْيِقِ الْحَرْيِقِ الْحَرْيِ الْحَرْيِ الْحَرْيِقِ الْحَرْيِ ال

عَمَّ بِشَاءَ لُوَّ ﴿ عَرِالْكَ الْعَظِيْرِ ۞ اَلْدِيَهُمْ فِيهُ مُخْتِلِفُونُ ۞ كَالْاسَيْعَلُونَ ۞ أَزَكَالْسَيْعَلُونَ

٩ ٱلزَّغِفْ الْآرْضَ مَهَادًا ﴿ وَالْجِيَالَ أَوْاَدًا ﴾

ُ وَخَلَفْنَا كُوْاَ زُواَجًا ۞ وَجَعَلْنَا أَنْوَمَكُمْ سُبَانًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهُ إِلَى اللَّا ۞ رَجَعَلْنَا النَّهَا رَمَعَا شُكَّا ۞

وجعلنا الني الياسا ﴿ وجعلنا النها ومعاشا ﴿ وَمُنْسِنَا فَوْهُمُ مُسْبِها شِكَادًا ﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا

وَأَنْزَانَا مِزَالْمُعْمِرَاتِ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ الْفَيْجِ اللهِ
 حَبًا وَنَبَاتًا ﴿ وَجَنَاتِ الْفَافَا ﴿ ﴿ [زَيْومَ الْفَصْلِ

كَانَمِيقَالًا ﴿ يُومَنُنْفَخُ فِي الصُّورِفَتُ الْوُنَافُوكَمَّا وَفُطِيَ السَّمَآءُ فَكَا نَتْ أَبُوا إِلَّا ۞ وَسُيَرَتِ الْحِبَالَ فَكَانَتْ سَرَاَّماً ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَدْ مِرْصَادًا ۞ لِطَاعِينَمَا لِكُ ﴿ لَابِبُ رَفِيهَا أَحْمَا أَمَّا ﴿ لَا لَا ذُوفَوْنَ فِي كَابُرْدًا وَلَا شَرَامًا ﴿ إِلَا حَمِهَا وَغَسَّا قَالُ جَزَّاءً وَفَاقًا ﴿ إِنَّهُ مُكَا نُوالْا يَرْحُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَذَّ بُوالِا إِنِاكِدُا أَأَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَكُلِّ شَعْ إَحْصَيْنَا هُ كِنَّا مَا ۞ فَدُوقُواْ فَلَرْ بَرْبَيْكِكُمْ الْإِعَلَّامَّا ﴿ إِنَّ لِلْنَقَىٰ رَمِفَ أَلَّا ﴿ حَدَائِوَ وَاعْنَا أَلْهِ وَكَاعِبَا ٱتْرَابًا ﴿ وَكَاٰسًا دِهَامًا ۚ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَاكِنَا أَنِي جَزَّاءً مِنْ رَبَائِي عَطَآةً حِسَامًا ﴿ لَانَّ مِنْ رَبِّ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مُا ٱلْأَمْرِ لِا يَمْلَكُوزَمِتْ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ بَعُوْمُ الرَّوْحُ وَالْكَيْكَةُ صَّفّاً لَا يَنْكَلُّونَ الْأَمَنْ إَذِنَ لَهُ الرَّمْنُرُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَٰ إِكَ الْيُوْمُ الْحُقُّ لَ

#### مُوَرِّقُ لِلنَّارِيُّا الْخَالِثُ

فَنَ شَاءَ اَتَحَدُ اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ الْأَلْدُونَا كُوْعُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وُمُوَيَظُولُهُمُ مُا قَدَّمَتُ مِنَا وُمُعُولُ الكَاوْرَالِيَدَ كُنْتُ كُلُّوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

# سُونَةُ (لِنَازُغَانِ عَلِيمَةً وَهِنْ سِنُ خِلَانُونُونُ لَنَّهُ

لَمْ لِلْهُ ۚ الْإِنَّهُ إِلْرَجْنِيكِمِ وَالنَّانِهَاتِغُومًا ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿ وَالنَّابِهَاتِ سَنِعًا ﴿ فَالْسَابِقَاتِ سَنْقًا ﴿ فَالْدُبْرَاتِ أَمْرًا ﴿ يَوْمَرَرَ جُفُ الْرَاجَفَةُ ۞ تَنْبَعُهَا الرَّادِ فَةُ ۞ قُـلُوثِ تَوْيَنْذُ وَاحِفَتُهُ ﴿ آيْضَارُهَا خَاشِكَنَّهُ ۗ ۞ يَقُولُونَ ءَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي لَكَا فَرَةٍ ۞ ءَإِذَاكُنَا عِظَامًا نَحِزَةً ۞ قَالُواٰ لِلْكَ إِذَّا كَرَةٌ خَاسِرُهُ ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ نَجْنُ وَاحِدُهُ ۖ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاحِدُهُ ۖ لَكُ فَإِذَاهُمْ بِالْسَاهِمَةُ ﴿ هَا لَمَنَّا مَاكَ حَدِيثُ مُوسِّكُ الْذِنَادُيمُ رَبُّهُ بِإِنْوَادِ الْمُفَدَّسِ مُلوِّئُ كَا إِذْ هَمْ الْخُرْجُوزَانَهُ مُلَغُ ﴿

# المن الت الأربية

فَقُ ﴿ هِمَّا لِلَّكَ آلَا إِنْ نَزَكَىٰ ۖ ۞ وَآهَدِ يَكَ إِلَّى رَبِّكَ فَخَسَّٰهُ ۗ ۞ فَأَرْابُ الْارَبُهُ أَلَكُمْ إِنَّى ﴿ فَكَذَّرَ وَعَلَيْ ﴿ أَنَّهُ اَدْرَيَسْهٰ ﴿ فَهُمْ فَنَادَىٰ ﴿ فَعَالَ اَلَاَدَوْكُ مُلْاكَعُلُ اللهُ فَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَٰ اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُ اللَّهُ لَعْبِرَةً لِمَنْ يَحْشُنُ ﴿ وَإِنْتُمْ إِنَّتُهُ إِنَّا لَهُ لَا خُلْقًا كَمِ السَّمَاءُ بَيْلَةًا اللهِ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوْمَا اللهِ وَأَغْطَشَ لِيُلَهَا وَأَخْرَجَ ضُيْهَا ﴿ وَالْاَرْضَ مِعْنَدُ ذِلِكَ دَحْيَهَا ﴿ الْمُرْجَ مِنْهَامَآءَ هَا وَمَرْهِلُهَا ﴿ وَإِنْجِيَالَ ارْسِلُمُ الْكُمْ مَنَاعَاكُمُ وَلِانْعَامِكُمْ ﴿ فَإِذَاجَاءَتِ الظَّامَّةُ ٱلْكُيْرِي ۗ يَوْمَ يَنَذَكُّ إِلَا نِسَانُ مَاسَغٌ ﴿ وَيُرِّزَيَا لِحَهُمِ لِمَنْ يَرْبُ ﴿ فَامَا مُنْطَعِ ۚ فَ وَالْزَاكِيوةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَالْجَيْمِ هِ الْمَاوْلَيُ ﴿ وَامَّا مَزْخَافِ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِيَ اَلْنَفْسَ عَنْ لْمُوَنِّي ﴿ فَإِنَّا لِيَّنَّهُ هِمُ الْمَا فِي كُنُّ فَاكُمَنَّ لَسَاعَةِ

#### المُوْرِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِي ا

اَنَانَمُوْسِمُ ﴿ وَمِهَانَتُ مِزْنِكُ مِنَا ﴾ اِلْمَانِ الْمَانِ الْمَانِكَ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

# المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

 المن الت لأثريا

ثُمَّ الْسَكِيمَ بِسَدَهُ ثُنَّ أَمَّ أَمَّا مَّهُ فَأَ فَدَرَّهُ ﴿ أَمَّا ذَا سَأَعَ ٱنْشَرُّهُ ﴿ كَلَا لَمَا يَعْضَ مَا أَمَرُهُ ﴿ فَا فَلَيْظُ إِلَّا نِسَانُ إِلَى طَعَامِهُ ﴿ أَنَّا صَدْنَا الْمَاءَ صَمَّا ۖ ﴿ ثُمَّ شَفْفَا الْأَرْضَ سَّقًا ﴿ فَانْشِنَا فِهَا حَتًا ﴿ وَعَنَا وَفَضَّا ﴿ وَزْنَتُونَا وَغَلِا ﴿ وَجِدَا نُو غَلِيّا اللَّهِ وَفَاكِهَ وَأَكَّا اللَّهِ وَاللَّهِ وَأَلَّا اللَّهِ مَنَاعًا كُمُ وُلِانْعَامِكُمُ ﴿ فَا فَاحَاءَ بِالصَّاخَةُ ﴿ مَوْمَ بَفِيزُالْمَةُ مِزْ الْجِيلُةِ ﴿ وَأَمِهِ وَاسَهُ ﴿ وَصَاحِبَهُ وَبَيْهِ إِلَى الْحُلَامْرِئِ مِنْهُمْ يَوْمَئِدِ شَأَنْ يُغْنُهِ اللهِ وُجُونُ يَوْمَيْدِ مُسْفِ رَبُّ ﴿ فَاضَاحِكَهُ مُسْتَسْتُرُهُ ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمِينَا ذِ عَلَيْهَا عَسَرَتُهُ ۗ ۞ نَرْهَفُهَا فَسَرَةُ ۗ۞ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَحَةُ الْفَكَ أَهُ الْفَكَ أَهُ الْفَكَ أَهُ الْفَكَ أَهُ الْفَكَ أَهُ الْفَا

۫ؿٷٳڷڰؚڲٷڲؽؙۄؙڣؾۼ<sub>ؖۼ</sub>ڹٛٷڵڰ؆

### سُوْرُةُ (الْجُهُورُ

لَمُ لِلهُ ۚ الرِّحَمٰ ۚ الرَّجَٰ ۖ إِذَا ٱلشَّمْنُ ﴾ وَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱللَّهُ وَمُ انْكَذَرَتْ ۗ ۞ وَإِذَا ٱللَّهُ وَمُ انْكَذَرَتْ ۗ ۞ وَإِذَا الْجِيالُ سُيِّرَتْ ﴾ وَإِذَا الْعِشَارُعُطِلَتْ ﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتُ ۞ وَإِذَا إِلْهَا رُسُحِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ اللَّهُ وَاذَا اللَّوْوُدَةُ سُئِلَتُ اللهِ بِأَحِ ذَنْبِ وَيُلَتَّ اللهِ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُيشَطَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كَيْشَطَتُ ﴿ وَإِذَا الْجِحَـُهُ سُعِّرَتُ ۞ وَإِذَا الْجَنَّةُ ٱلْأَلِفِثُ ۞ عَلِمَتْ فَشْرُ مَّأَ أَحْضَرَتْ ۞ فَلَا أَفْتُ مُ مَا نُخُسُّ ۞ أَلْكِ ٱلْأَكْتِسُرُ ۞ وَٱلْيَالِ إِذَا عَسْعَسٌ ﴿ وَٱلصَّبِعُ إِذَا نَنَفَّسُ ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرَبْرُ ۞ ذِي قُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيرٌ ۖ مُطَاعٍ سُمَّ آبِيزِ ﴿ وَمَاصَاحِبُكُمْ بِجَنُوزٌ ﴿ وَلَقَدُرًا هُ بِإِلَّا فِي الْبُينْ ﴿ وَمَا هُوَعَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَيْئِزِ ﴿ وَمَا هُوبِهَوْلِ شَيْطَارِ رَجِيمٌ ۞ فَايَنَ لَذْهَبُونُ ۞ إِنْ هُوَالِّا ذِكْرُ

للعالمين

للْعَالَمَنَّ ﴿ لِمَرْسَكَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا شَكَا وُزُرَ الْأَازِينَآعَ ٱللهُ رَبُّ الْعَالَبَزَ 🗬

إِذَا ٱلسَّكَمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِ ٱنْنَازُتْ ﴿ وَإِذَا الْبِهَارُ فِحْرَتْ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بِعُ بَرَتْ ۗ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَاخْرَتْ ﴿ يَآءَ ثُهَا الْاِنْسَانُ مَا غَزَكَ بَرَبِّكَ الْكَبَرْنِيرِ ۞ أَلَذَ بَحَلَقَكَ فَسَوْٰ لِكَ فَعَدَلَكُ ۞ فَإَكِ صُورَةِ مَا شَآءَ رَكَّكُ ﴿ كَلْأَبُلُ كُذَّبُونَ بِالَّذِينِ ۗ وَانِّكَ عَلَيْكُمْ لَكَا فِظِيرٌ فِي كِ إِمَّا كَابِينٌ فِي يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اِنَّالاَ بَرَارَ لَهِ مَنْ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلْمُ المِلمُ المِلْمُ ال

يَصْلُونَهَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ وَمَا هُرْعَنْهَا بِيَكَ أَبْيِرُ ۖ وَمَا أَدْرِلِكَ

#### سُورَةُ (لِمُطْفِفَيْنَ

مَا يَوْمُالْهِ بِزِّكِ ثَرَمَا ٱدْرِيكَ مَا يَوْمُ الْيَرْكِ بِيَّهِ الْمَلْكُ نَفْسُ يَنْفُسِ شَنِّكًا أُوالاَمْدُ رَفِّمَتِ إِذِيلُهُ ۞

# ڛٛٷٚڷڵڂؚڶڣٚؠٚ۬ؽڰڋۣڔٛ<del>ۊؽؖٷڝؙٛ</del>؇ۉڶڬؽٙ

نِيْسَ عَنْمِ الْفُلْفِيْنِ فِيرِ \* فَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَاذِكَ الْوُهُمُ اَوْدَوْهُمْ يُخْيِرُونَ اللهِ كَانَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَعْوُونَ فَي المِوْمِ عَلِيدٍ فَلَ وَمُونَعُوهُ النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الْمَا لَيْزُقُ كِنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّلَّا الللَّا اللّ

ٱيْمٌ ۞ إِذَا مُنْفَى عَلَيْهِ [المَّنَاعَالَ اَسَاطِيرُ الأَوَّلِيرَ ۗ ۞ كَاذَ بِلَيْ إِنْكُوْ فُلُونِهِ فِي مَاكَا فُواكِيشِهُ وَنَ هِي كَلَّالَةُ مِعْنَ مَنْ مِنْ

#### المرز التفالاتون

يُؤمِّنِدِ لَمَغِ بُورَ فِي مُنْ مَا نِهُمْ لَصَالُوا الْجِئْمِ ﴿ ثُمُّ ثِمَّالُ هٰذَاٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ نَكَذِ بُوزُكِ كُلَّ آِنَدِكَا بَالْاَبْرَارِ لَوْعِلِيْنَ ﴿ وَمَا اَدْرَابِكَ مَاعِلِيُونَ ۖ ﴿ كِتَالْتُ مَرْ فَوَمُ ﴿ اللَّهُ مَا مُعَالَّهُ مُا اللَّهُ مَا أَدُ ٱلْمُفَرِّيُونَ ۗ فِي إِنَّا لَا بُرَارَ لِغَيْجِيهُم ۞ عَلَىٰ لَارَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ هِيْ مَنْضَرَ ٱلنَّعِيْمِ ﴿ فَا يُسْقُونَ مِنْ رَجِينَ غَنْوُمٌ ۞ خِتَامُهُ مِشْكُ وَفِي ذَٰ لِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ الْمُنْنَافِسُونُ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِزْسَتَ بِمِ ﴿ عَنْنَا يَشْرَبُهُمَّا الْمُفَرَّهُونَ ۗ ۞ إِنَّ ٱلْذَيْنَ آجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا يَضْحَكُونُ ٧ وَاذِا مَرُوا بِهِمْ يَتَعَامَرُونَ أَنَّ وَإِذَا الْفَلَبُوٓ الْإِلْهُ الْمِلْهِمُ انْ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْوَالَّالَ اللَّهُ الْوَالَّالَّهُ الْوَالَّهِ الْمَالَوْنُ وَمَآارُ سِلُوا عَلَيْهِ وَحَافِظِينَ ﴿ فَالْبَوْمَ ٱلَّهَ بَنَا مَنُوامِنَ ٱلكُفَادِ يَفْهَكُونَ ﴿ عَلَىٰ الْاَرْآلِكِ لِسَانَ مُنْظُدُونَ ۗ مَنْ أَوْبَ الْكُفَّا رُمَاكَ انُوا يَفْ عَلُونَ

#### مُنِوَلِقُالِمُ الشِيقَاقِ مُنِوَلِقُالِمُ الشِيقَاقِ

## لِمَّ لَهُ ٱلْحَمْزُ الْحَبْيَهِ إِذَا السَّكَمَاءُ انْشَقَتْ ﴿ وَاذِنتُ لِرَجَا وَحُقَّتْ ﴿ وَاذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿ فَ وَالْفَتْ مَا فِيَا وَتَخَلَّتْ ﴿ وَإِنَّا لَا رَضُمُدَّتْ ﴿ وَإِذِنَا لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ﴿ مَا يَأْمَ يُهَا الْإِنْسَا ذُلِّكَ كَادِحُ الْمُرْبَكِ كَدْحًا فَلَا قِيْهِ ۞ فَامَا مَنْ اوْزِكَ اَبَهُ بِيَيْنِهِ ۞ فَسُوْدَ يُحَاسَبُ حِسَامًا مَسَمرًا ﴿ وَمَنْقَلَ الْإِلَهْ لِهِ مَسْرُوراً ﴿ وَأَمَا مَنْ أُوتِي كِنَّا بَهُ وَرَآءَ ظَهُمْ أَنَّ فَسَوْفَ يَدْعُوا أَبُورًا فِي وَيَصْلُ إِسَعِيراً ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَيَاهَلُهُ مَسْرُورًا ﴿ إِنَّهُ ظُنَّ ٱنْأَنْ يُحُوِّزُ ۞ بَلِمَّا يَٰذَرَبُهُ كَانَبِهِ بِصَبِيرًا ۞ فَلَا أَفْيْمُ بِٱلشَّفَقِ ۞ وَٱلتَّئِلُ وَمَا وَسَقِّ ۞ وَالْقَصَرَ إِيَّاٱتَشُوَّ ۞ لَتَكُنُ زَطَهَا عَنْطِبَوْ ﴿ فَإِلَا مُهُ لِا يُومِنُونَ لَا ﴿ وَإِذَا فَرَي عَلَيْهُ مُالْقُرْ إِنْ لَا يَسْحُدُ وَنَّ ۞ بَلِٱلَّذِ نَاهَ زُولُكِذَ بُورُكُ

# الزالفالان الم

وَٱللهُ ٱغَلَمُ مِمَا يُوعُونُ ۞ فَلَشِيْرُهُمْ بَعِذَابِ الْبَيْمِ ۞ الْاَ الْذَيْزَامَنُو وَعَسُمُوا الصَّالِحَاتِ ضَمْ أَنْزَعَنِهُمْ مُنْوُنِكِ

#### ڽٷڒڶڔٷڿڿڲڔ۫ڿٷٳؿؾٵؿٷڝؙٷڵۺؖٵ ؙڝٷڒڶڔٷڿڿڲڔڿٷٳؿؾٵۏۼؿۺٷڶڰٙۼ

لَمِ لِللهُ إِلرَّهُمْ إِلْكَ الْحَيْدِ

. وَالْسَمَاءَ ذَاتِالْبُرُوجٌ ۞ وَالْيَوْوِالْوَعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُورُ ۞ وَبُراً إَضَاكُ الْأَخْدُودِ ۞ أَلَا إِذَاتِالْوَقُرِ

الله الله عَلَيْهَا تَعُودُ الله وَهُمْ عَلَى مَا يَشْعَلُونَ اللَّوُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّ

شُهُودُ ۞ وَمَا مَسَمُوا مِنْهُ وُلَا أَنْ فِرْمُوا إِلَّهِ الْمَهَمَٰزِ الْجَهِيِّ ۞ ٱلْهَى لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضُ وَاللهُ عَلَيْكِ

شَيّْ سِبَهِيْدُ ۞ إِنَّ الْذِيَرَفَتَوُا الْمُوْسِنِيرَ الْمُفْتَاتِ ثُوْمُ يَوُلُوا فَلَهُمْ عَذَابُجَهَنَّهُ وَكَهُمْ عَذَابُ الْجَيْقِ ۖ فَالْلَّبَانُ الْمُواوَعَ لِهَ الصَّالِحَاتِ هَمْ جَنَاتُ جَرِّي مُعْرِثَ عَنِّهِمَ الْأَنْبُالُ

#### ٩

ذلك الفَوْزُالَكِبُرُ ﴿ إِنَّ بِفَلْسَ رَمِكَ لَسَهُ يَدُ ﴿ إِنَّ بِفَلْسَ رَمِكَ لَسَهُ يَدُ ﴿ إِنَّ الْمَانِ هُوسُبْدِئ وَهِبُدُ ﴿ وَهُوالْفَ هُواْلُوهُ وَدُ الْفَانِينِ الْجِبُدُ ﴿ فَمَالُولَكُ بَهُمُ اللَّهُ مَا لَيْكَ حَدِيثُ الْجُونُو ﴿ فِيمُونُ وَفَوْدٌ ﴾ بَاللَّهَ يَرَكَ عَدُولُوا فَي تَكْذِيبُ ﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَزَامُهُ مِجْمِيلًا ﴿ إِلْهَ الْمُوفَالَ الْجَيْدُ الْعَالَى الْمُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوفَالِينَ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ٩

ين المَّارَانِ الْحَرَالَ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### المن القالان الله

ذَاتِ ٱلرَّجْعُ ﴿ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الْصَدَيْعُ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصَلْ ۗ كَا @ وَمَا هُوَ بِالْمُزْلُ ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُ وَزَكَيْدًا ﴿ وَلَكُمْ اللَّهِ وَلَكِدُ كَيْلًا ﴿ فَهَالُاكَ إِفِينَ آمُهُلُهُمْ رُوَيُدًا ﴿ لْمُلْلُهُ الْرَحْمُزُ الْرَجْنِيَمِ بِجِهِ ٱسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّيٌّ ﴿ وَالَّذِي مَدَّدَوْفَهَدْيٌّ ﴿ وَٱلْذِّيَاخْرَجَ الْمُغْتِّ فِعَكُهُ عُنَاءً ٱحْوِيُّ فِي سَنْقُرِثُكَ فَلا مَنْسَى ﴿ لِإِمَا سَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ ۗ يَعْنَكُمُ الْجَهْرَوَمَا يَغْفِي ﴿ وَنُسِتَرُكَ لِلْسُدْرَى ۚ ۞ فَذَكِنْ اِزْ نَفَعَتِ ٱلذَّكُرُ أَيْ الْكُرِي مَلَيْدُكُمُ مُنْ يَخْشُونُ فِي وَيَجَنَّهُمَّا الْاَشْقَ كُنْ أَلَذَى بَصْدًا إَلَنَا رَالْكُ بْرَىٰ ١٠ ثُمَّ لَا يَمُوتُ ؋ۑۿٵۊڵٳڝٛۼ**۠۞**ۼٙۮٲڣٛٳػٙڡؙڗ۫ڗؙػٚ**ٚ۞**ۊۮٙػۯۺؙۄٙڔؠۨڔڡٛڞڵؖؗۄ۬۞

#### سُوَوْزِ قُوْلُا فَالشِّيعُةُ

بَلْقُوْ رُونَاكُمِوَ ٱلدِّنْيَا۞ وَالاَجْرَةُ خَبْرُواَ وَالْ ﴿ اِزْصَانَا لِهَ الصَّحُنُوالاُولِ ﴿ صَمُونُوا إِذْهِيمَ وَمُونِي

# ۺٷڐٳڸٳ<u>ۺؿڿڿڴٷۺؽٷۼۺٛٷ</u>

ين لِيَعْدُ الْخَيْرُ الْخَيْدِ

أَيْدَةُ ۞ لَيْسَرُكُمْ، طَعَامُ إِلاَ مِنْصَدِيعٌ ۞ لاَيُسَمِّنُ وَلَاَئِمَ مِنْجُوجٌ ۞ وُجُنُ يَوْسَدِ إِنَاعِدُ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞

فِينَهُ عَالِيمَةً فِي لاَشَمَّهُ فَهِي الْاَعِيَّةُ فِي فَهَا عَيْنُ فِينَةُ فِي عَالِيمَةً فِي النَّشَعُ فِي الْاَعِيَّةُ فِي وَالْوَاثِ وَضُوعُوعَةً فِي عَارِيمَةُ فِي هِمَا النُرْوَمُرْفُوعَةً فِي وَآكُواْتِ وَضُوعَةً فِي

جارية ﴿ فِيهِ السرر مراوعة ﴿ وَالْمِ الْمُ وَمَدُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَارِوْ مُصْفُوفَةُ ﴿ وَرَرِادِنَّهُ اللهِ الله

لِاَيْ لِإِبِلِكِيفُ خُلِقَتُ ۞ وَلِاِيَا تَسَمَّاءِ كَيْفُ رُفِعِتٌ ۞ اِلْمَا لِإِبِلِكِيفُ خُلِقَتُ ۞ وَالْمِا تَسَمَّاءَ كَيْفُ رُفِعِتٌ ۞

#### الزالفلان

وَالْإِنْجِيَا لِكَفْ نُصِيَتُ ﴿ وَالْمَالَا وَمُوَكِفَ سُطِحَتُ ﴿ وَالْمَالِكِينَا لِمُنْفَ سُطِحَتُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### مُؤْتُوا لِعَ مُنْكَ مُنْ وَالْمُؤْلِقِينَ



- وَالْفِيْنِ ﴿ وَلَيَالِ عَشْرٌ ۞ وَالْشَفْعِ وَالْوَيْرِ ۞ وَلَيْنَ لِإِذَا كِينَرُ ۞ مَــُلُهِ فَذِيكَ مَسَنَّمُ لِذِي جِنْمٍ ۞
- اَلْمُرْكِفْ فَعَكَرَبُكَ بِعَادٍ ۞ اِرَمَذَاتِ الْمِسَادِ ۞
- اَلَّتَى َالْمُغَافَّ مِنْ لَكَا فِالْبِلَادِّ ۞ وَمُُودَالَّذِينَجَا اُواالَّفَخْرَ بِالْوَادِّ ۞ وَفِرْعُونَ ذِي الْإِفْلَةٌ ۞ ٱلذَّنَ كَافَعُوا فَالْبلادُّةُ
- ﴿ وَ فَاكَثِرُوا فِيهَا الْفَسَادُ ۗ ﴿ فَصَبَ عَلَيْهُ مِرَدُكُ

#### مُسِوِّرَةُ (الفَحِيْثُونَ وَ

سَوْطَ عَذَاتِ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصِيَادُ ﴿ فَا فَأَمَّا الْانْسَانُ إِذَامَاا بْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمُهُ وَبَعْتُمُهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٱكْرَبَنُّ ﴿ وَالْمَآا ذَامَا اْسَلَلْهُ فَعَدَدَ رَعَلْنُهُ رَبُّكُ وَنُقُّهُ فَقُولُهُ رَدِّ اَهَا يَزْ فِ كَالْا بَلْ لاَ تَكْمُ مُونَ الْبِتَكُمْ ﴿ وَلاَ تَعَاصُّونَ عَلِمَعَامِ الْمِسْكُمْرِ ﴿ وَفَاكُمُونَ النَّزَاتَ اصَّادَ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَيْعَبُونَ الْمَالَحُتَّجَمَّا أَنِي كَلَا إِذَا ذُكْتَ الْأَرْضُ وَكَا دَكَّا ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْلَكُ صَفًا صَفًّا ﴿ وَجَعَ نَوْمَيْدِ جَهَنَّمَ تَوْمَتْ ذِينَدَكَ وُالْإِنْسَانُ وَإِنِّي لَهُ ٱلَّذَكُرُيُّ ا يَقُولُ يَالَيْنَهَ قَدَّمْتُ كِيَاتَّى ﴿ يَوْمَيْدِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿ وَلا يُونُونُ وَشَافَهُ أَحَدُ ﴿ إِنَّ مَا مَا مُنَّا مُا مَا مَا مَا مَا مَا مَا ٱلنَّفْسُرُ الْمُطْمَئِيَّةُ ﴿ أَرْجِعِ لِلْحَرَبِيكِ رَاضِيةً مَرْضِيَّةً ﴿ فَادْخُلِ فِي عِبَادِيْ الْحُولُونِ وَادْخُلِحَبُّونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سُوْلَةُ النَّالِينَ اللَّهِ اللَّ

#### الخيز التفالافانا

لَآأَفْيْتُم بَهٰذَا الْبَلَدِ ﴿ وَانْتَ حِلْتُهٰذَا الْبَلَدِ ﴿ وَوَالِدُ وَمَا وَلَدٌّ ۞ لَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيْكِ ٱيَحْسُ أَنْ لَزْ يَقَتْ بِدَرَعَكَ بِهِ أَحَدُ ۖ ﴿ يَقُولُ أَهْلَكُ مُالًّا لُسَكًّا ۞ أَحَسْتُ أَنْ أَرْمُ أَحَدُ ۞ لَكُ نَجَعُوا لِهُ عَيْنَانُ @ وَلِيكَانًا وَشَفَتَ مِنْ اللهِ وَهَدَ مُنَاهُ ٱلنَّفَدَ مُنَّاهُ فَلَاا فَخُوَالْعَقَاءَةُ ۞ وَمَآاَ دْ (يِكَ مَاالْعَقَيَّةُ ۞ فَكُ رَفَتِهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي يُورِدُ بِ مَسْغَبَةً ﴿ ١ يَتِهَا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ ﴿ وَمِيسُكِ مَنَا ذَا مَنْرَتُم ا ﴿ ثُمُّ كَا ذَمِنَ ٱلَّذَيَ أَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَحْتَيَّةُ ﴿ الْوَلَيْكَ أَصْحَالُ الْمُنْمَنَةُ ۞ وَالْذَيْرَكَ فَرُوا إِلَا لِنَاهُمْ اَصْحَالُ الْمُثْنَكُمةُ ﴿ عَلَيْهِمْ مَنَا الْمُؤْصَدَّةُ ﴿ سِوْلَةُ الشَّهِ بَسْرٌ عَلِيدٌ مُ وَهَى جَسْرَ عَشْرٌ قُلْ النَّيَّة

#### ۺؚۅٚڒؖۊؙۥڒڸۺڡٚۺؘۼؙ ڛٛۅٚڒۊۥڒڸۺڡٚۺؘۼ

لَمَ لِلهُ الرِّحَمْزُ الرَّجَبِيهِ وَٱلتَّمْيِرِ وَضَحِيمٌ إِلَّا اللَّهِ وَالْفَهَرِ إِذَا تَلِيمٌ اللَّهِ وَالنَّهَا رِاذَا جَلِيْهُا ﴿ وَالنِّيلِ إِنَّا يَغْشٰ يَهُا ﴿ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنِيلَةًا الله وَالْارْضِ وَمَا طَلِي اللهِ وَنَفْسِ وَمَا سَوْمُ اللهِ فَالْمُتَدَيِّا نِهُورُهَا وَتَفُومُ اللهِ اللهِ قَدْاَ فَلِهَمْ زَكْيِبَيُّا ۞ وَهَدْخَابَ مَزْ دَسَبْهَآ أَنَّ كَنَّ يَتْ مُوُدُ بِطَغُوا مُٓأَآكِ إِذِا نُبَعَكَ اَشْفَيْكُمْ ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهُ مَا أَفَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَن وَسُقَيْلِهَا ۗ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَـ قَرُوهِكَ أَفَدَمْدَمَ عَلَيْهِۥ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوْمٌ أَلَى وَلا يَخَافُ عُفْيلَ ا سُدَقِياً إِنَّا أَمِّيكُ بِوَهِ إِنَّا أَنَّا وَعُنْدُ وَهِمُ الْخِيلِ وَعُنْدُ وَهُمُوا وَٱلْكُلِ إِذَا يَغْشُمْ ﴿ فَ وَالنَّهَا رِاذَا تَجَارُ لِهِ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ

والأنبو

#### الخزالفلانك و



#### ٩

مَرَّضَىٰ ﴿ اَلْمَنِهِذِكَ يَتِهِمَّا مَا وَى ﴿ وَوَجَدَكَ صَالَاً فَهَدَى ﴿ وَوَجَدَكَ عَا ثِلاَ مَا خَنْ ﴾ فَامَا اليّهِ بَعِر اللّهُ هُمْ وَالمَا السَّائِلُ اللّهُ مُرَّفِي وَلَمَا يَنْمُ مِنْ إِلَى فَقُونُ ﴿

# 

- الرئيس بن طهدوك في ورفعنا الك ذِكرَكُ اللهِ وَرفعنا الكَ ذِكرَكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
  - فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِيْسِ رُأْ ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسِ رُأُ
  - فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبُ ۞ وَالْإِرْبِكِ فَارْغَبْ ۞



بنِ الْمُزالَجَامِ

#### الله الكالمون و

والتبن وَالْنَيْوُنِ ۞ وَطُورِسِينبِنُ ۞ وَهُذَالْبَكِرَ الأَبِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الأَنْسَانَ فَيَأَ حُسْرِ نَهُوْيُرٍ ۞ تُورَدُونَاهُ اَسْفَلَسَا فِلِينٌ ۞ إِنَّ الذِّبْنِ اَمْنُوا وَعَسَوْلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُ هَا جُمْءَ مُنْمُنُونٍ ۞ فَالْكَذِبُكَ بَسُــُدُ بِالدِيْرِ ۞ اَلِيْسَ اللَّهُ بِاحْتَى إِلْمَاكُمِينَ ۞

#### مُؤَوِّرُ الْمَالِيَ لِيَكِينَ فَيَشْكَ مِنْ الْمَالِينِينَ الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا

بن المُنْ الْمُخْلَقِ عَلَقَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكِ اللَّهِ الْمُؤْلِكِ اللَّهِ الْمُؤْلِكِ اللَّهِ الْمُؤْلِكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْلْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْ لِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْ لِلْمُؤْلِلِ

## سُوَيْ قُرُ الْقِلَالِيْ

آفَامَرَالِنَفَوْلُ ﴿ آلَائِتَ إِنْكَذَبَ وَتَوَلَّلُ ﴿ الْمَهَامُ الْمَهَامُ إِذَا لَهُ رَكُ ﴾ كَالْ إِنْ لَا يَنْتَ لِهَ النَّفَعَّا بِالِنَّا صِبِّةِ ﴿ نَاصِيةً كَاذِبَرِ عَالِمَةً ﴿ فَالْمِنْهُ عَلَيْكُمْ عَالِمُ لَهُ الْمَنْهُ عَلَيْهُ ﴿

أوسية كاذبَة كالحِنَة ﴿ فَالْكِنْهُ وَالْحِدَة ﴾
 أوسينة كاذبَة كالجَنْة ﴿ فَالْجِدُولَ فَالْحِدُولَ فَالْحِدُولَ فَالْحِدُولَ فَالْحِدُولَ فَالْحِدُولَ فَالْحِدُولَ فَالْحَدُولَ وَالْحَدُولَ فَالْحَدُولَ فَالْحَلْمُ فَالْحَدُولَ فَالْحَالُ فَالْحَدُولُ لَا لَعُلُولُ لَا لَعُلُولُ الْعَلَيْلُولُ لَا تُعْلِقُولُ فَالْحَدُولُ فَالْحَلُولُ فَالْحَلُولُ فَالْحَلَقِلْمُ لَلْمُ لَلْمُعُلِقُ فَالْحُلُولُ فَالْحُلُولُ لَلْمُولُ لَلْمُعُلِقُ لَالْحُلُولُ لَلْمُعُلِقُ لَالْحُلُولُ لَلْمُعُلِقُ لَالْحُلُولُ لَلْمُعُلِقُ لَالْحُلُولُ لَالْمُعُلِقُ لَا لَالْحُلُولُ لَلْمُعُلِقُ لَلْمُعُلِقُ لَا لَالْمُعُلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُولُ لَلْمُنْ لَلْمُولُ لَلْمُعُلِلْمُ لَلْمُولُ لَلْمُولُ لَلْم

# 

الفَدَدُو ﴿ لَيُلَهُ الْفَ لَدِ حَنِهُ مِزَلَفَ مَنْهُمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نَمُزُلُ اللَّهِ كَانَ مُو اللَّهُ مِنْهَا إِلَا ذِرَبِهِ مِنْ مِنْكُلِ

آمْرٍ ﴿ سَلامٌ هِي حَتْ مَطْلِعَ الْفَيْرِ ﴾

# الْمُؤْلِّلُةُ لِلْمُؤْلِثِينَةُ مُرْتِيَةً وَالْمُؤْلِثُونِ الْمُؤْلِثُونِ الْمُؤْلِثُونِ الْمُؤْلِ

ر بشارته

الزرات لازيا

نَّهُ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِ

حَىٰ اَيْمَهُ مُ الْبِيَنَةُ لَا ﴿ رَسُولُ مِنَ اللَّهِ بِيَالُواضَعَا مُطَعَّنَ مُّ ﴿ فِيهَا كُنْتُ ثَمِّةٌ ﴿ وَمَا فَضَّ اَلْفَيْنَا وُثُوا الْكِتَابُ

اِلاَمِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ نُهُ وُالْبَيْنَةُ ۞ وَمَّا أَمِرُهُ الْاَلْمِيْدُوا اللّهُ تُخْلِصِهِزَ لَهُ الْهِٰبِرَّ حُنَفَاءً وَعُجَبِمُوا الصَّاوَةَ وُفُوتُا

اَلَكُوهَ وَذَٰ لِكَ جِيزُ الْفَيَكِمِ ۞ اِنَّالَةِ يَنَّكُ مُوْلِمُنْأَعْلِ الْكِتَابِ وَالْشَرِكِينَ فِي نَادِجَهَ نَمْ غَالِدِ يَنْهِمُ ٱلْوَلَيْكَ هُمْ

شَرُّالِبَرِيَّةِ ۞ إِنَّالَةَ بَأَمْنُوا وَعَسِمِاوُا الصَّالِكَاتِ اوْلَيْكَ هُرْحَنُ الْبَرِيَّةِ ۞ جَأَوْهُمْ عِنْدَرَهِمْ جَنَاكُ

عَدُنِجَهِي مِنْ تَصْنِيهَا الْأَنْهَا لُوَالِدِينَ فِيهَا آبَكًا لُوصِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُواعَتُ أَذْ لِلْكَ لِمِنْ خَتِي رَبِّينَهُ ۞

المُلْكِنَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِلِينَا لِمُنْكِ

#### سِوْرَةُ (لِنْلِتُرَاكِ

مِنْ الْمُوْرُ الْحَيْدِ الْمُوْرُ وَلِوَالْهَا ﴿ وَالْمُوْرُ الْحَيْدِ الْمُوْرُ الْحَيْدِ وَالْمُوْرُ الْحَيْدِ وَالْمُؤْرِ الْمُؤْرِ وَلَوْلَهُمَا الْمُأْ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ فَى الْمُؤْرِدُ الْمِؤْرُودُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرُدُ الْمُؤْرُدُ الْمُؤْرُدُ الْمُؤْرُدُ

#### مَثَلَكُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّ

لِيْفِ وَالْعَادِيَائِتَشِعًا ﴿ فَالْمُورَاتِ قَدْحاً ۞ فَالْفَجْرَاتِ صُبْعًا ۞ فَازْنَجِرْفُتِما ۞ فَصَطَرَبِهِمْعاً ۞

صبحا ﴿ فَارْنِ بِرِفْعَا ﴿ وَسَعْلَى مِعَا اللهِ وَسَعْلَى مِعَا ﴿ اللَّهِ مِعَا اللَّهِ مِعَا اللَّهِ اللَّهِ اِزَالْاِنْهَانَ لِبَرِيرِ لِسَكَنُوذٌ ۞ وَاتَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَعَا اللَّهِ مِعَا اللَّهُ ﴿ وَاتَّهُ كُونَا مُكِنَّا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ ا

\$000 22-1

# الزالفلان



## يُوْرَقُ الْغُصَيْلُ مُ

تَعْلَمُونَ ﴿ ثُوْكَلَاسُونَ تَعْلَمُونَ ﴿ كَالْوَتَعَلَمُونَ عِلْمَ الْمِعَبِّنِ ۞ لَمَّوْنَ الْجِهِبِ ۗ ۞ ثُوْلَتَ وَتَهَاعَبُنَ الْبَعِبْزِ ۞ ثُوَلَسُّاكُنَ وَمُهِا يَعِ الْنَجِيدِ ۞

## المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

بنْ وَلْعُصَرِّ ﴾ إِزَّ الْإِنْسَانَ أَوْ حُنْدٍ ۞ إِكَّ الَّهِ زَأْمُوا

وتعصر ك يرزي دريس المستورك به مهري سوي وَعَهُوْ الْصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ الْمِاكِمِّ \_ وَتَوَاصُوا بالصّبْرِي

# ڛٷٚٳڵڣؾٙۼٙٷڲؿڹ۠ۿڰۼؾۿٳڷؾ<u>ۗ</u>

بن لِلْهُ الرَّمْزِ الَّحِيْرِ

وَبْلُوكُ لِهُمَرَةِ لِمَنَّ ۗ ﴿ أَلِهُ كَا لَهُ عَالًا وَعَلَدَهُ ۗ

يَعْسَبُ اَنَّمَالَهُ أَخْلَدُهُ ۞ كَلْا لَيُنْيَدِّنَ فِالْحُطَمَةِ ۞

# الني السَّالات الله

وَمَّاَاَ دْرِيكَ مَااْلُحُطَيَّةٌ ﴿ فَارْآيِنُهُ الْمُوْفَقَةُ ۗ إِنَّ ٱلْتَيْطَلِّعُ عَلِيَا لَافْئِدَةِ ۞انَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً أَنَّ فِي عَيْدِ مُمَدَّ دَهِ ۞ الأزة الزاري المنت وهجية لُوْرَكَيْ فَكُورَيْكَ بِأَضِّحَا لِالْفِيْلِ ﴿ ٱلْمُنْكِخِيلُ كَيْدُهُ ﴿ فِي تَصْبُلِلْ اللهِ وَارْسَلَ عَلَيْهُ مِ طَيْرًا أَبَا بِيلٌ ا مِيهِ هِجِحَارَةِ مِنْسِجِيلٌ ۞ فِعَلَهُ مُكَصَّفٍ مَا كُولُ ۞

# المُوْلَةُ وَمُؤْمِنُ فِي الْمُعِينَّةُ وَالْمُوالِينِينَ الْمُولِينِينَ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ عَلَيْلِينِ اللَّهِ عَلَيْلِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ عَلَيْلِينِ اللَّهِ عَلَيْلِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ عَلَيْلِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ عَلَيْلِينِينِ اللَّهِ عَلَيْلِينِينِ اللَّهِ عَلَيْلِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ عَلَيْلِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمِنْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينِ

#### مُوَوِّدُ الْمِنْ الْمُحْوِّنَا



لِلْمُصَالِينٌ ۞ ٱلذِّينُ هُرَعَنْ صَلاَ بِقِيهِ سَنَا هُوَنِّ ۞ ٱلذِّينَ هُمْ مُرِّزَاً فُرْتُ ۞ وَيُنْعُورَ الْمَاعُونَ ۞

# خِيلِاللهُ تَعْمِيدُ مِنْ الْمُعْلِيدِ مِنْ الْمُعْلِيدِ مِنْ الْمُعْلِيدِ مِنْ الْمُعْلِيدِ مِنْ الْمُعْلِيدِ

المِنْ الْمُعْرِزُ الْمُعْرِزُ الْمُعْرِزُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ اللَّهِ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِمُ الْمِ

#### الخز التقالاتان



ۺؙٷؘؿؙڒڴڂ<u>ٚڵٳۻؙ</u>ؙ

سَيَصْلَهُ الْأَدَاتَ لَمَتِ ﴿ وَالْمَرَائِمُ هَالَهُ الْعَطَبُ ﴿ فِي جِيدِهَا حِبُ لُمِنْ سَدِ ﴿ مِنْ وَالْمُدَالِقِ وَمَا حِبُ لُمِنْ سَدِ إِنَّهِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ

بنِ بنِ الْمُؤَلِّدُهُ أَكْدُ اللهُ اللهُ الفَّسَدُ اللهُ المَّرِ النَّمِ المُؤلِّدُ المَّذِ

ا فاهوالله احد الله الصَّدد الله المُصَدِّد الله المُصَالِم الله المُحْدِينِ الله المُصَدِّد الله المُصَادِّد الله المُحْدِينِ الله المُحْدِينِ الله المُحْدِينِ الله المُحْدِينِ الله المُحْدِينِ المُحْدِينِ الله المُحْدِينِ الله المُحْدِينِ الله المُحْدِينِ المُحْدِينِ المُحْدِينِ الله المُحْدِينِ ال

سُوُوَا الْهِ لَا لَوْ مَا لَيْنَا أَنْهُ أُوْجَى ﴿ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

وَمِنْ شَرَهُا سِوَ إِذَا وَفَيِّ ۞ وَمِنْ سَنِ إِلَيْفَا ثَالِتِ فِالْعُنَقَدِ ۞ وَمِنْ شَرَحًا سِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

ه ومِن سَرِحا سِد الداحية ال

# مِنْ اللَّالِيْنَ فَهُنْ الْمُنْفَى فَيْمِ الْمُؤْلِفِيْ اللَّهِ الْمُؤْلِفِيْ اللَّهِ الْمُؤْلِفِيْ اللَّهِ المُؤْلِقِيْنَ اللَّهِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ النَّالِ فَالْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ النَّالِ فَالْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ النَّمَالِينِ اللَّهِ النَّالِ فَالْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ أَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

# 

بِيْنِ الْهُدُ يِنْهِ حَمْلُاوا فِي مِنْهُ ﴿ وَيَكَافِئُ مَنْهَانُ ﴿ وَيُدْعَا عَنَا بَلَاءٌ ، وَنِقَمَهُ ﴿ يَارِتَنَالَكَ الْهَنَ كَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَلَهْ لِلْهِ سُلِطًا لِلْكَ وَعَلِيكَ ﴾ اللّهُ وَأَصْلِحُ الْوَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

خَيْرَالآخِرَةِ وَالْأُولِ ﴿ رَبَّنَا لَفَيْنَا مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّهِيُ ٱلْعَيَامُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوْالُ ٱلْحَيْمُ ﴿ وَٱهْدَنَا إِلْيَ آكِيِّ وَإِلْيَ طَرِيقٍ مُنْكَ يَتِيمِ ﴿ ٱللَّهُ ٓ الْجُعَلِ ٱلْقُرْازَ ٱلكَرْيَحَ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدَى وَرَحْمَّةً ﴿ وَلَا يَخْعَلْهُ عَلَيْنَا وَالْأُوعَضَا وَنَقِمَةً ﴿ اللَّهُ مَّذَكِيزَامِنْهُ مَانَسِينَاهُ وَعَلِمْنَامِنْهُ مَاجَهِلِنَاهُ ﴿ وَآزُزُقْنَاتِ لِاَوَّتُهُ وَفَهْمَ مَعْنَاهُ عَاطَاعَتِكَ النَّاءَ اللَّيلِ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَ لَكَ رَضِّي وَأَجْعَلُهُ جُنَّ لَنَا وَلَا يَخْعَلُهُ جُنَّةً عَلَيْنَا ﴿ وَأَجْعَلْنَا مِنَ يَقْرَؤُهُ فَبَرَقِيٰ ﴿ وَلا تَجْعَلْنا مِمَزَيَقْ رَؤُهُ فِيَاذِ لَوَكَشْفِي ﴾ اللهئم إنانستود عك أذياننا وآب لاننا وأنفسنا وتحواييم آغْالِنَا ۞ ٱللَّهُ مَا أَصْلِا وُلاَّةَ الْمُسْلِمِينَ وَوَفِيقُهُمْ الْبِعَزُالِ في رَعَايًا هُـُ وَالْإِخِسَ إِن إِينَهِ إِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ إِمْ وَالْفُو بهيم وألعنا يتيصالج ميروكج بهنوالي التعيّة وكتب إلعيّا

إلينهنيه وكفية تهمم الإصراطك المنستقيم والى العتكم بإنحكام دينك القويرانك أنت السبميع العبائم وَآخِرُدَ عُواْنَا أَنَ لِلْحُهُدُ لِلْهُ مُرْبِ ٱلْعَالَمِينَ وَصَالِيَا لَهُ وَسَالَمَ عَلِيَّالنَّهِ إِلَّهُ مِنْ في والفائد المنظمة المنظمة المنظمة لَمْأَ اَستَقَرَتْ فِكُرَةُ مَلْتِعِ مُصْعَفِ لِأَوَّلِ ــــــ مَرَةٍ فِي اَلْعِرَاقِ آهْتَدَتْ يمرَّثُهُ الْأَوْفَافِ الْعَامَّةُ الْمُنْشَكَةِ يَحَظِيَّةٍ وَقَعَ الاَيْفِاقُ عَلَىٰ فِيستِنْسَاخِهَا طَرَهَةِ النَّصُورِ فِي مُطْلِغَةِ مُهرِرتَةِ الْمِسَاحَةِ الْعَالَمَةِ ، وَكَانَتُ هٰذِهِ اِلْسُخَةُ مُهْلَاةً مِنْ مَالِلَغُفُورِ كَمَا وَالدِّهِ السُّلُطَانِ (عِبَلَاغَ مَنْ الْأَيْسُلُطُكُ يَجُعُنْ فَأَلَ الْمُنْهُ فِي إِلْمَ وَيَالْسَيْنِ جُنَيَدِ إلْغُلَادِي (فَرَيِّنْ فَيُرَّا مُلِكَّانِهُ هِجْ مَتِ

وتحفوظةً في تَسَيِّبَهُ الدَّامِ الأَعْظَ وَتَعْطَاطَةُ وَيَقَلِلِمَالُطَلِكَ لِلسَّا عَافِظُ مِجِّلِكُهِ النَّهِ (كَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ؠڞؘڎٲڵڶڡؙٚڽۿؚؚڔ۫ۑۜؾة ۅٙڡٞڬؙڷؘڷۜؾؙؙؙؙ۫ٙؠڋڔۯؾؚٙة اڵۅڣؖٳڣۜۜٳۨڡ۬ڝۜٲۿۜڋۜؽۜؖؾٞۜ ڸؿؙڣۼڡۦۊؿڣۼؠؙۺۊ؇ٮڽٳڶڞۼڡؚڣٙٵڸڟڹۼٳڷؾۿٳؿ

#### مِنَاكُمْ غَفِينًا وَالْآلِيْنَ فِي أَنْهَا وَهُمُنَّا ﴿

عَبْدَا فَهِ رَحِيبِ اِلسَّهِ عَرَّا فَغَانَ رَعَفَانَ وَعَلِيكِ طَالِبِ
وَرَحَدِينِ عَلَيْهِ وَأَنْ رَكِيبِ عِلَيْهُ عَرَّالَبَتِينَ عَلَيْقِينَةً
وَرَحَدِينِ عَلَيْهِ وَأَنْ رَكِيبِ عِلَيْهُ عَرَّالِبَتِينَ عَلَيْقِينَةً
وَرَحَدَيْنِ عَلَيْهِ وَمَعْلِلُهُ وَمَنْ الْمَلْعَ فَالْسَلِمَ فَلَالْمِ عَلَيْهِ الْمُلْعَلِيمَ فَاللَّمِ عَلَيْهِ الْمُلْعِلِيمَ فَاللَّمِ عِلَيْهِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ ع



الماج فيدالفاد والفقلية مشيدالله الشبيطي المعيد كعاد كا

الخاج عُود المائش تعيده عقد

ass

الخاج نحم الدو المواعظ

-A.D.

- علامة الوقف اللازم، وهوالذي تعين فيه الوقف ولا يجوز الوصل عنده
  - علاد الوقف الطلق، وهوما يحسن إلابتداء بما بعدء
  - علاد الوقف إنجال، وهوالذى يستوى فيه الوقف والوصل ح.
- علام الوقف الجوز، وهوما يجوزف الوقف والوصل وأكو الوصل أولى
  - علامة الوقف المرخص: هوالذي يرخص فيه الوقف الضرورة
    - علأمة الوقف الذى قالب بعض العماء ق
    - علاط الوقف لمستحب ولاحرج فى الوصل
- علان عدم بحواذ الوقف الإعند الفاصية فيستقب الوقف عندا كاكتشون ¥
  - 5
  - علاط الوقف الجارى علىحكم الوقف السابق
- علاط السكتة وهي الوقفة اللطيفة بلاتنفس
- علاما تعانؤ الوقف وهواذا وقف على حد الموضعين لا يصح الوقع على الاخر
- علائداننهاه الركوع وهواكمصة اليومية لمز برمد حفظ القران بي عامين 🚺 علامالدل على رؤس الآي وبدل رفسها على رفسم الآية عندالكوفيير\_
  - علأما العشر وتوضع عندانلهاه عشوأباس
- علاد عابجواز الوصل عند البعض وعدم جوازه عند البعض الآخرمن لفراء

| ć       |                                          | 返   |                            | 1      |                                  | 75  | 600                                                        |             |
|---------|------------------------------------------|-----|----------------------------|--------|----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-------------|
| (minn)  |                                          | de. | الشمُّ اليِسُوُرَهُ        | SF.    |                                  | 55  | <i>يىتىنىنىنىنىنىدىد</i><br>اشمُّ البِتِنُّورَة            | annin<br>Si |
| amma    |                                          | 1   | الما شود                   | ×      | اِسم الحسرة                      | 130 | اِسماليسوره                                                | *           |
| mum     | المنطقين                                 | ٧٠  | شُورَة طَكَ                | 779    | الجئة الأفائه                    | ,   | شورة الفَايِحة                                             | ١           |
| mun     | المُرُّؤُ السَّالِيُّ<br>الْجُسْدُرِ     | 41  | شورة الابنياء              | 46.    | والجنو الناف                     | ۲   | شُورَة الْبَقَرَة                                          | ۲           |
| muni    | الجئؤ التالق                             | **  | شوَرة المحتج               | ۲۵.    | الجنو الناك                      | ٣   | شُورَة آلعمران                                             | ۱۵          |
| mum     | الجيؤ التعلق                             | 77  | شورة المؤمنوذ              | ۲٦.    | الجئوالانجا                      | £   | سُورَةِ ٱلنِّسَاء                                          | ٧٩          |
| immin   | الجنج إليسعان                            | 71  | سُوَرَةِ النَّوُرُ         | 779    | الخرة الشاخة                     |     | شُورة الْمَآثِدة                                           | 1.9         |
| dinami. | الجئ إلينعان                             | ۲.  | شُوَية الفرّةان            | ۲۸.    | 1                                | l٦  |                                                            | 177         |
| inami   | الجنو البائع                             | 177 | شُوَرَة الشُّعْرَاء        | 444    | الحؤ العَامَن                    | v   | سُورَةِ الإعرافِ                                           | 101         |
| minim   | الجنو الناسي                             | 44  | شُورَةِ النَّمْـُـٰ ل      | ٤-١    |                                  | ٨   | شُوَرةِ الْأَنفَال                                         | ۱۸۲         |
| munn    | الجنو الغيشكرا                           | ۲۸  | سُورَة القصِّص             | ٤١.    | الخؤ العظانة                     | ١,  | شُورَةِ النَّوبَةِ                                         | 195         |
|         | الجنوالعين فرك                           | 11  | شُوَرَةِ العَنكِبُولُ      | 544    | الجيئ إلجالاي                    | ١.  | شورة تؤنش                                                  | 412         |
|         | الكِرُولِاللِاكِ<br>والعَدُونِ           | ٣.  | شُوَرة النّروم أ           | 173    | الجيئة للخادي                    | ,,  | سُورَة هؤد                                                 | 119         |
|         | الخرافة<br>والعشون<br>والعشون            | 41  | شوَرة لقُسْخاذ             | £44    | الجيؤ التحال                     | 15  | ور<br>سُهِ رَهْ نُوسِيفُ                                   | 710         |
|         | ريز<br>ريز ريداً<br>ريز ريداً            | ۳۲  | ا<br>شُوَرة التَّبَعثُ لهُ | LLY    | الجُنْءُ إِلْقَالَتُ             | 17  | رو برير<br>شورة الرعكة                                     | 409         |
|         | الجزالاًدي                               | ۳۳  | سُوَرة الإنجزاب            | 110    | المُجَرِّعُ التَّالِّثُ          | 11  | رر ر<br>سُورة الراهنيم                                     | 1 5         |
|         | والعشاق<br>الجؤالكيان                    | ٣٤  | شورة ستكأ                  | 101    | الجياليانية<br>الجياليانية       | ۱۵۱ | شورة الحجر.<br>شورة الحجر                                  | 747         |
|         | والفناف<br>الجؤالتان                     | ٣٥. | شورة فساطر<br>شورة فساطر   | 173    | الجنوالية<br>الجنوالية           | ,,  | معوره اليعابر<br>شورة الفحال                               | YA.         |
|         | والفشاون<br>الجيئ الكتأبي                | 77  | شورة تسر<br>سُورة تسر      | 179    | الجنائية<br>الجنائية             | \v  | شورة الابسال                                               | 1 8         |
|         | وَالْفُشْوِنِ<br>الْجُوُّ الثَّالَيْ     | ٧٧  | مُسُورة الصّافاط           | EVI    | عِينْهُ<br>الجُزُّ لِلْمُسْطِلُ  |     | صوره. ديس<br>شورة الكفف                                    | Y. A        |
|         | وَالْعُشْدُونِ<br>الْجُرُّةُ الثَّالِيثُ | 74  | مفورة متر<br>مُسُورة متر   |        | الخيرة المنطقة<br>الجيرة المنطقة |     |                                                            |             |
|         | ولائعَنْهُ وَإِن<br>المساسسسس            |     |                            | anii i | عشتر                             | 17  | سُورَهٔ مَرْبِيَهِ<br>************************************ | 171         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 2   |                                   | 2   |                                            | 迭   |                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إشمُّ للكُنْرُه<br>إشمُّ للكُنْرُه | 1   | الشمُّ الميشودة<br>إشمُّ الميشودة | N.  | الشِّمُ الجُنُّزَةِ<br>الشِّمُ الجُنُّزَةِ | Ž   | المشاهدة الميتورة<br>المشم الميتورة | Ž,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا واشقال                           | ٥٨. | شُورَهُ الْجِادلة                 | 040 | المُرُّولِثالثِ<br>المُرُّولِثالثِ         | 44  | شُوَرة الزّمَـرَ                    | 193  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والعشاوي                           | ٥٩  | شورة الحثثر                       | ۰۸٦ | الجزائر[بيع<br>والعشدون                    | ٤٠  | شُوَرَةِ المؤمن                     | ۵    |
| 170         (السيخ السيخ السيخ المحدود المسلح المحدود المسلح المحدود المسلح المحدود المسلح المسلح المحدود المسلح المحدود المسلح المحدود المسلح المحدود المحدو                                 | والعشاري                           | ٦.  | شوكرة المتحنة                     | 094 | المزؤالواجع                                | ٤١  | سُورَة فُصِّلَت                     | ٥١٠  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والعشاون                           | 11  | شُوَرة الصّف                      | •11 | والعشاوك                                   | £Y  | شُوَرَةِ الشُّورِئُ                 | ۷۱۵  |
| 100         المرافظة المسلم المسلم المسلم المرافظة المسلم                                  | والعشاري                           | 77  | شوكة أنجعك                        | ۰۹۸ | والعشاول                                   | 24  |                                     | 1 :  |
| 40         التاقيق المسلمة         10         التاقيق المسلمة         11         المواد التاقيق المسلمة         12         المواد التاقيق المسلمة         12         المواد التاقيق المسلمة         13         المواد التاقيق المسلمة         14         المواد التاقيق ا                                                                                                                                             | والعشاول                           | 77  | شُورَة المنافظو                   | ٦   | والعشرين                                   |     |                                     |      |
| من المنافق المنا      | والعشاري                           | 71  | شُوَرَةِ النَّغَابِنَ             | 2.4 | والعساون                                   |     |                                     | ll . |
| مَنْ وَالْمَنْ عَلَيْ الْمَا وَالْمَاقِلَ اللهِ الْمَوْقِ الْمَاقِلِ اللهِ الْمُوْلِقِ اللهِ الْمُوْلِقِ اللهِ الْمَوْلِقِ اللهِ الْمَوْلِقِ اللهِ الْمَوْلِقِ اللهِ المُوْلِقِ اللهِ المُوْلِقِ اللهِ المُوْلِقِ اللهِ المُوْلِقِ اللهِ المُولِقِ اللهِ اللهُ الل      | والعشاران                          | ٦٥  | شورة الطلاق                       | ٦.٤ | والعشون                                    | 17  |                                     |      |
| - المورة الخراب المورة | والعشاوك                           | 77  | شورة القيريم                      | 2.4 | والعشون                                    | ٤v  |                                     | 1    |
| جه من مورق الحراب المراق      | والعشون                            | ٦٧  | -                                 |     | والعشون                                    |     | L                                   | ii . |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والعشافية                          | ٦٨. | \ <del>-</del>                    | 1   | والعشاول                                   | ٤٩  | شوَره أنجَعُ إبد                    | ***  |
| - المورة الذرق على المورة المورد على المورد الذرق على المورد المورد على المورد ا      | والعشط                             | 11  | شُورَةِ الْخَافَة                 | 710 | والعشاول                                   | ٥.  | سُوَرة فت                           | ١٥٥  |
| را مروز الخبر المروز ال | والعشون                            | ٧.  | _                                 | w   | والعشاون                                   | 01  | سُوَرة الذارية                      | ٠٢٠  |
| مه مروزة الفتر و المخالفة الله موزة المزال الا المخالفة  | والعشاول                           | ٧١  | _                                 |     | والعشرين                                   | 70  | سُورَةِ الطَّوْدِ                   | 67.F |
| ۱۱۰ سوره المسر . و المؤلفة المستورة المؤلفة ا | والعشون                            | 7.4 |                                   |     | والعشري                                    | 70  | شورة الجخسد                         | 770  |
| ۱۷۰ سوره الرئين ه مراهندون المنظون المعلق المنظم ا | . والعشون                          | ٧٣  |                                   |     | والعشون                                    | • t | 1                                   | 9    |
| المرازي المؤلفاق من المرازي المؤلفاق الله المرازي المؤلفات المرازي المؤلفات المرازي المؤلفات المرازي المؤلفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | والعشوك                            | ٧£  | · .                               | l   | والمشون                                    | ••  |                                     | 1    |
| ٥٨٠ مُسُورَةِ الْحَدَيْدُ ٥٧ الْجُرُةُ الْشَاقِ ١٢٠ مُسُورَةِ الدَّهُو ٧١ وأَفْعَدُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | والعشاون                           | ٧o  | شُوَرة القيامة                    | 144 | الجنو الشاق<br>والعشود                     | ٦٥  |                                     | 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | ٧٦  | شُوَرة الدّهر                     | 74. | الجزؤ الساج<br>والعشارك                    | ۰۷  | شورة الحكيد                         | ٥٨٠  |

| ď. |                     | 4           |                                  | X.  |                                          | 3      |                         |         |
|----|---------------------|-------------|----------------------------------|-----|------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|
| Š  | ايتتم الجئتزه       | ANCE A      | المنه اليتنورة<br>المنه اليتنورة | A.  | مُ الكُرُو<br>مُ الكُرُو                 |        | المستورة الميتورة الم   |         |
|    | وكجزئ التكلانون     | 11          | شوَرة العسَاق                    | 101 | و الساح                                  | 43 V   | مُورَةِ المُرسَلَدُ     | 777     |
| 3  |                     |             | شُورَة الفَّدُرُ                 |     |                                          |        |                         |         |
| X  | (كبني الثالاتون     | 21          | شُورَةِ البِيِّنَة               | 101 | ٤                                        | ∆j v•  | مُورَةِ النَازِعَ ۗ     | 144     |
|    | وبخنج النكلاتون     | 11          | شورة الزلزال                     | 109 | ٩                                        | /) A.  | مُورَة عَبِسَرُ         | 184     |
|    | الجنو التلافون      | ١           | سُوَرةِ الغادتِ                  | 109 | ٩                                        | 4      | يُورَة المنكورُ         | 751     |
| 3  | الجنوالثلاثون       | 1-1         | شُورَةِ القَارِعَةِ              | n.  | مَعُ التَالَا ثُونَ                      | 4      | يورة الانفطط            | 154     |
| 3  | الجؤالثلاون         | 1.7         | شُورَةِ التَكَاثُر               | 11. | مرة التالانون                            | 3 1    | لمُوَرَةِ الطَّهٰهِ يُن | 754     |
|    | (كجنُّ التَّلاثون   | 1.4         | شُورَةِ العصر                    | าน  | بنؤالثلاثون                              | 3 12   | يُوَرِهَ الانشقاق       | 120     |
| 3  | الجرة النالاتون     | 1-1         | شوكرة الحبزة                     | m   | ٤                                        | ٥٨ [٤] | لنورة المروج            | 127     |
| 8  | الجنه التلاثون      | 1.0         | شُوَرة الفيشل                    | 777 | منع الثلاثون                             | 3 1    | شورة الطارق             | 112     |
|    | الجنؤ الثلاثون      | ١٠٦         | شُورَة فديش                      | 111 | لجزؤ لتكالأفون                           | 3 44   | سُورَةِ الإغلىٰ         | 15.8    |
|    | المجنه التكلافون    | \.v         | شُورَة الماعون                   | 111 | بخ والتكلافون                            | 3 1    | سورة الغاشية            | 729     |
| 3  | المخرة الثالاق      | ١.٨         | شُوَرَةَ الْكُوثْر               | 111 | كمنؤ التكلافون                           | 44     | سُورَة الفِحث ر         |         |
| V  | الجنعُ التَالَاقُون | ١٠٩         | شوَرة الكَافِين                  | 111 | لمجرئج التكلاثون                         | 3 4.   | مُورَةِ البِسَاد        | 707     |
|    | وللبغ والتكلاثون    | ١٠.         | شُوَرَةِ النَصْر                 | 171 | كمخ النكلاثون                            | 3 41   | المورة الشمس            | 705     |
| 5  | المجر التكلافون     | <b>,</b> ,, | شُوَرة اللَّمْتِ                 | 111 | كبئ للثلاثون                             | 3 41   | شُورَة البِّـل          | 107     |
| 8  | الجنؤ التكلاثون     | 111         | مُورَةِ الإخلا                   | 110 | كجنئ التكلاثون                           | 1      | شورة الضحى              | loz     |
|    | وكجنئ الثالاثون     | 111         | شُوَرَةِ الفاق                   | 120 | كح ألثالا فون                            | 1 12   | شُوَرةِ الانتاج         | 700     |
|    | الجزئ التكلاثون     | 112         | شُوَرةِ الناس                    | 111 | كجنة لأتلاق                              | 110    | شُورة التين             | 202     |
|    | uununutud.          |             |                                  |     | aparanananananananananananananananananan | animon | unnanana                | initim. |

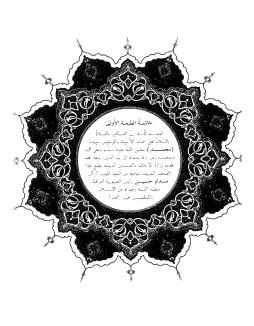

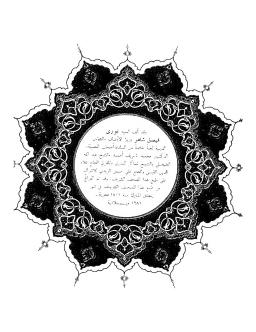